

البجنعالتسائع

الماحة والنائد

# الموسوعة الشامية ف ناميخ التوالية في المنابعة في المن

الروايات الاوربية

( الاغريقية واللاتينية )

(الحملة الثانية)

١ \_ رحلة لويس السابع الى الشرق

٢ \_ من تاريخ اعمال انجزت فيما وراء البحار

تأليف وَتحقيق وَرْجَة الأسساد الدكنورية بالركار

دمشق ۱۹۹۵ – ۱۹۱۸هـ

الجزء السابيع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### توطئة:

ننتقل الان بعد تقديم اهم النصوص التي دونت اخبار ما عرف باسم الحملة الصليبية الاولى الى تقديم اهم المتوفر من النصوص حول الحملة الثانية وهذا المتوفر ليس بغرارة ما توفر لنا عن الحملة الاولى ، انه نتاج اثنين من المؤرخين اللاتين ، رافق اولهما رحلة الحملة الثانية من الغرب ، وعاش ثانيهما عصر الحملة الثانية في الاراضى المقدسة .

وكانا قد كتبا اصلا باللاتينية مثل نصوصنا الثلاثة المتقدمة حول الحملة الاولى ، وكتب اولهما من قبل الراهب اودو اوف دويل الذي كان بمثابة الراهب الخاص بالملك الفسرنسي لويس السسابع ، ولدى قراءتنا لنص الكتاب يمكننا التعرف الى شخصية هذا الراهب والى دوره الذي شغله اثناء الاعداد للحملة الثساية ، وخلل مسرافقته ، ومواده وثائقية المعلومات عظيمة التفساه عيل ، لكن فيهسا بعض الثغرات ، ولغة الراهب اودو التي دون بها اخباره تعدل في كثير من الجوانب بصعوبة التعامل معها ، لغة الاميرة انا كومينا ، وقد بنلت جهدي في النقل الإمين الى العربية والتعليق والضبط .

ويمكن تدارك نواقص اخبار اوبو وسد ثغرات كتابه بالاعتماد على ما كتبه وليم رئيس اساقفة صور في كتابه العالق وتاريخ الاعمال المنجزة فيما وراء البحار » وقد ولد ولام حكما هسومرجح على القدس سنة ١١٣٠ م من ابدوين اوربين نزحا الى

الاراضي المقدسة في ركاب الصليبيين ، وقد عاش سنى حياته الاولى في القدس ، وتعلم في مدارسها : اللاتينية والعسربية واليونانية والعبرية والفارسية ، وبخل في خدمة الكنيسة وتلقى التدريب الكهنوتي وتدرج مترقيا فيما بعد في المناصب الكنسية كما سافر الى فرنسة لمتابعة تحصيله وزار القسطنطينية ، وفي سنة ١٢٦٢ رسم وليم قسا في كنيسة صور ، وبعدها تسلم بعض الوظائف في هذه الكنيسة ، وكان ملك مملكة القدس الصليبية انذاك عموري الأول ( ولد سلم ناه ١١٣٥ ، وحسكم مسابين الشهيد سنتي ١٢٦٢ هـ ١٢٥٤ م) وقد عاصر هذا الملك نور الدين الشهيد وخطط للاستيلاء على مصر ، وحين شرع في تنفيذ مخططه راى ان وخطط للاستيلاء على مصر ، وحين شرع في تنفيذ مخططه راى ان وغرخ لهذا الحدث الخطير ، فقرر توظيف مؤرخ خاص به يرافقه في يؤرخ لهذا الحدث الخطير ، فقرر توظيف مؤرخ خاص به يرافقه في حملته ، روقع اختياره على وليم فعينه رئيسا لاساقفة صور وعهد وليم بوخليفة التاريخ ، وادى هذا التكليف الى قيام علاقات وثيقة بين وليم وولاط القدس ومشاكله السياسية وسواها .

وانمقت محاولة عموري في احتلال مصر وتوفي وخلفه ابنه بلدوين الرابع ، وكان صبيا في التاسعة من عمده وعهد الى وليم القيام بتربية الملك الطفل ، وبعد اربع سنوات من التربية اكتشف وليم ان تلميذه مساب بمرض الجذام ، وظل وليم يرافق الملك المريض حتى سنة وفائه في ١١٨٥ م ، وهي السنة التي توفي فيها وليم ايضا ، اي قبل حطين بحوالي العامين . وفي ايام بلدوين الرابع قسام صراع شديد بين القوى الصليبية حول الوصاية على عرش القدس ، وقد تورط وليم الصوري فيه وشغل ادوارا هامة جدا ، وكان في هذه الاثناء قد توفي نور الدين وظهر صلاح الدين ، وبدات خططه الكبرى تتضع معالمها واهدافها .

وكان وليم اول ما كلف بوظيفة المؤرخ للملك عموري قد شرع سنة ١١٦٧ م في كتابة كتاب دعاه باسم « اعمال عموري » واثناء عمله عدل في خطته بحيث اضاف مقدمات ارخت لتاريخ الفرنجة

#### \_ 7977\_

قبله ، وبعد هذا ايضا عدل الخطة ثانية بان مد المقدمات بحيث جعلها تؤرخ للمسيحية وعلاقاتها بالاسلام ، وبعد وفاة عموري اضاف وليم الى هذا الكتاب معلومات عن الحوادث التي وقعت ، وغير اسم الكتاب بحيث اصبح يعرف باسم " تاريخ اعمال انجزت فيما وراء البحار ».

ان مواد هذا الكتاب تقسم الى قسمين: قسم استقى وليم معلوماته فيه من مصادر مختلفة بعضها عربي وجلها لاتيني حيث انه عمد الى جميع كتابات المؤرخين اللاتين الذين تقدموه والخلها في كتابه ، واما معلومات القسم الثاني فقد عاصر وليم احداثها ، وقام برواية اخبارها عن شهود عبان ان لم يكن هو قدد شارك فيها ، وبذلك يرقى بهذا القسم الى درجة الوثائقية ، انما من وجهة نظر خاصة .

ان تاريخ وليم الصوري بالرغم من مصادره المبكرة ، هـو افضل ، لابل اكمل ، مصدر لاتيني ارخ للحروب الصليبية يجد فيه الباحث سردا مسلسلا ، لكاتب قدير ، لاحداث هـنه الحروب حتى قبيل حطين لنلك لاقى هذا الكتاب عناية كبيرة ، وجرت محاولات لنشره وترجمته الى اللغات الاوربية الحية .

لقد عد وليم عن جدارة المؤسس للابب الغربي للتاريخ للصروب الصليبية ، ولهذا السبب قام الذين ارخو للاحداث بعد وليم بالتنييل على كتابه الى حد قيل فيه ان كتاب المؤرخ الفرنسي الكبير غروسيه عن الحروب الصليبية ما هو الا كتاب وليم ونيوله بلغة فرنسية معاصرة .

وكنت قد نقلت كتاب وليم الى العربية ونشرته منذ مايزيد على العامين في بيروت ، وانتقيت هنا بعض نصوصه عن الحملة الثانية وليس جميع ما كتبه .

\_ 7977\_

وكان وليم قد صنف كتابا ارخ به للاسلام والمسلمين ، اعتمد فيه بشكل اساسي على تاريخ سعيد بن البطريق وعلى عدد من الكتب العربية كان الصليبيون قد نهبوها من مكتبة الفارس الشاعر المؤرخ اسامة بن منقذ اثناء عوبته من مصر الى الشام مع محتويات مكتبات عربية اخرى ، ويعد هذا الكتاب بحكم المفقود

وطبعا انها المرة الاولى التي تنقل فيها هذه النصوص الى العربية ، واملي كبير في ان اقدم في المجلد المقبل النيل الاول لتاريخ وليم الصوري مع دراسة اكاديمية حول اشكاليات نيول هسذا التاريخ .

والله الموفق ، ومنه استمد العون والرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.

يمشق ۲۸ / ۱۹۹۳

سهيل زكار

# كتاب

« رحلة لويس السابع إلى الشرق »

تأليف

أودو أوف دويل

- Y9V+ -

# رسالة أودو

إلى

#### صاحب الغبطة الأب سوكر

الى سوكر (۱) راعي كنيسة القدييس بينس ، أوف بيويل .

#### لأحقر رهبانه ، يبعث بتحياته

يطيب لي أن أبين لك بعض الحقائق عن الصليبيين ، مع تطلعي إليك كي تضفى عليها صدفة الديم ومة بالكتابة ، حيث لايم كنني القيام بذلك ، بسبب انشغالي في صعوبات الرحلة ، ويعيقني عن أداء ذلك التعب ، والانتقاص للمهارة ، ومع ذلك يتعين علينا أحيانا أن نحاول المستحيل ، لكي نحث مساعي رجسالنا الأكفساء على القيام بسالمهمة التي دود تاديتها ، لكننا لانقدر على ذلك ، ثم بما اننى نعمت بفضال الملك لويس الواسع الشهرة (١) وكنت معه وعلى صلة وثيقة به ابان الحملة المصليبية ، فاننى اتوق لكى اعرب له عن تمنياتسي ، بيد ان قواي واهنة ، لذا سادع هذه المهمة تناط بالقديس ديدس ، الذي لحبته تكرم الملك باغداق افضاله ، ولحبتكم ايضا ، لأذكم رغيتم راهبكم وتقبلتموه كقبولكم لأنفسكم بالنات ، والأكثر مسن ذلك فإنك انت مدين له بالكثير من جانبك ، لأنه فضالك بشاكل خاص ف مملكته ، وعند مفادرته لها لمدة من الزمن عهد لك بـــ أمور تلك الملكة (٢) مدفوعا بالحماس والغيرة في بسط الايمان وذشره ، وبسذلك إنما يحمى مصالحه الذاتية عندما وضع ثقته بسرجل أثبت ولاءه ، وتحلبه بالحكمة الفريدة من دوعها .

لقد كنت قد سجلت مناقب والده (ع) . وإنه لمن الجدريمة بمدكان أن تخدع الفروع بمعرفة الابن الذي تعتبدر حياته بدرمتها نمدوذجا للفضيلة ، لأنه عندما تربع على العرش ، ولم يكن قد صدلب عوده بعد ، لم يجلب له ذلك الشعور بالفخار ، بل زاد رغبته واندفاعه إلى الفضائل .

وإذا ما بدأ أي كان بالحديث عن سديرته منذ زمدن الرحلة إلى القدس فقط ، فإنه سيقتطع الجزء الأكبر من المثل النمودج الذي وضعه الله للملوك ليحذو كل منهم حذوه في المسدقبل ، حيث ، أننا نعجب باليوم الرابع والسادس لطهارة نيقولا والسامات الأخدري عندما كان طفلا ، أكثر مما نعجب بقدسيته ككاهدن ، أي بقدسيته الرائعة كأسقف » (٥)

ترى هل ستبدأ إذا بالكتابة عن حداثة سن الابن الذي تتشرف بالكتابة عنه ، طالما سبق لك وأذعت شهرة الأب في الأدب ، وطالما أنك مدين لهما بالاحترام ، ابدأ بسيرته مذ كان طفلا يافعا ، حيث بدأت فضائله تزدهر ، كما تعلم أنت ذلك جيدا ، لأذك كنت معلمه الخاص . والأن مع أنني أفتقر للاساوب ، ولكن ليس لمعرفة الخداث التي وقعت أثناء الحملة الصليبية ، لأنني كنت في أغلب الأحيان حاضرا عندما كان ينطلق العمل ، وعندما كان يعود ، ذلك أنني كنت قسيسه الخاص ، لذا فإنني والحال كما ترى سأزودك بشكل مختصر بالحقائق التي يجب أن تزخرف ببلاغتك الأدبية ، فلا تتردد بالقيام بواجبك ، حتى ولو سمعت بأن هذه قد تبنيت من قبل الكثيرين .

ابتهج وكن شكورا ، إذا ما نال الذي يستحق الثناء من الناس جميعا ، ثنائهم ومديحهم فعلا (٦)

انتهت الرسالة

#### بداية الكتاب الأول

في العام ١١٤٦ لتجسيد الرب ، تعهد لويس بن الملك لويس ، ملك الأفرنج ، ودوق أكوتين ، للمسيح ، بحمل صليبه ٧١ ، وذلك يوم القصيح في فيزلى ، وذلك في الخامسة والعشرين من عمره ، وقد سبق في أعياد الميلاد المتقدمة ، عندما عقد الملك الورع ذاتسه مجلسا في بورجيه أن كشف للمرة الأولى لأساقفة الملكة وأقطابها ، الذين كان قد دعاهم عن قصد باعداد أكبر من المعتاد من أجل تتويجه ، عن سر مكذون في قلبه ، (٨) ، وتحدث أسقف لانجرس الورع في هدده المناسبة ، بصفته الكهذوتية ، عن دمار الرها ، التسي كان اسسمها القديم إديسنا (١))، وعن أضبطهاد المستبحيين، وغطيرسة المسلمين ، وهكذا أثار الأحزان وسبب النحيب الكبير ، حــول هــذا الموضوع المحزن ، وحث الجميع أنئذ مع ملكهم على وجوب القتال في سبيل ملك الملوك ، كيما ينقذوا المسيحيين ، وعندها اتقد الحماس في نفس الملك لويس ، وجاش إيمانه في صدره ، فقرر هجر المتعلة ، وازدراء المجد الدندوي ، وهذا مثل اقصح من أية خطبة كانت ، بيد أن ما ورعه الأسقف في خطبته ، لم يحصده الملك على الفور ، ولم يأخذ به حالا (١٠) ، لذلك توجب موعد أخر يكون يوم الفصح المقبل ، في فيزلى ، حيث توجب على الجميع أن يحضر وا يوم الأحد قبل أحد القيامة ، وكان على أولئك الذين الهمهم الرب للتسطوع أن يحملوا الصليب المجيد في يوم أحد القصيح .

وفي الوقت ذاته ، بعث الملك ، الذي كان جادا في تعهده رسله حول ذلك إلى البابا يوجينيوس في روما (١١) ، وقوبل أولئك الرسل هناك بالترحيب ، وأعيدوا إلى وطنهم مغتبطين يحملون معهم رسائل احلى من شهد العسل ، إذ كانت تأمر باداء الطاعة للملك (١٢) ، وعلى الاعتدال في السلاح والملبس ، كما وعدت أولئك النين نذروا

انفسهم لعبائة السيح بمصر فسطاياهم ، وهمساية ازواجهسم واطفائهم ، كما تضمنت فقرات أخرى معددة حوت إرشادات البابا المقدسة ، وهكمه وعنايته ، فقد اراد شخصيا ان يمنح البدركات الاولية ، من أجل هذا التعهد المقدس ، لكن بما أنه لم يكن قادرا ، ويمنعه في أداء ذلك استبداد أهل روما وطفيانهم (٢٠) ، فقد أوكل تلك المهمة إلى برنارد راعى دير كليرفو المقدس .

وجاء في نهاية الأمر اليوم الذي طسال شدوقي الي حلوله، وتساق اليه راعي الكنيسة المتمتع بالتفويض البابوي ، وبقدسيته شخصيا مع الحشد الكبير من أولئك النين وجهست اليهسم الدعوة ، وهضر الجميع في الزمان والمكان المحدد، وعندئذ تسلم الملك والعسديد مسن النبلاء معه إشارة المسليب ، التي كانت قد ارسلت من قبل البابا ، وبما أنه لم يكن في المعينة مكان يتسع لمثل هسنا الحشد الكبير مسن الناس ، فقد اقيمت دكة خشبية كبيرة في حقل خسارج المدينة ، حيث يمكن للكاهن التحدث إلى الناس المعتشدين من مسكان مدرتفع ، وهكذا صعد الى الدكة ، يرافقه الملك الذي كان يرتسدي المسليب (١٤) أوعندما قاهت الشفاه السماوية بقطرات مسن ندى الكلمسات السماوية ، تعالت أصوات الناس من كل حدب وصدوب ، تعالب \_\_\_\_الصلبان (۱۵) وعندما نثر عليهم ماهواه الوعاء اللليء بسالصلبان التسي كانت قسد أعدت مسبقا ، اختفت جميعا ، وطدولب بسالمزيد ، فسأضطر إلى أن يمزق رداءه إلى صلبان أخذ ينثرها إلى الخارج ، وانهمك بذلك طوال بقائه في جدوار المدينة ، هدذا وأننى احجدم هنا عن وصدف جميع المعجزات التي حدثت هناك في ذلك الوقست ، والتي دللت على أن التعهد قد إرضى الرب ، وإننى إذا كتبت عن بضعة منها فقط ، أخشى الايظن بأنها كانت على هذا القدر فقط ، وإذا ما كتبت عنها جميعا ، فاننى ساهيد عن هدف موضوعي ، ومهما يكن الحال ، فقد إرفض الجمع اخيرا ، وتفرق الجميع وعادوا مغتبطين ، وبعدما اعلن لهـم بانهم سينطلقون مع نهاية السنة (١٦)

وسارع الاب برنارد ، الذي كان يحمل في جسده النحيل الهش روحا وقادة ، مع أن جسده كاد الا يكون حيا ، هرع للتبشير في كل مكان ، وسرعان ماتزايد عدد اولئك النين اقبلوا يحملون المسليب الى حد لايحمى (٧١) . وشعر الملك بأنه قد حقق امنيته في نشر الايمان ، لذلك بعث برسله إلى الملك روجسر في ابوليا ، ليوصسل خسطته إلى المجيش الكبير الذي كان قيد الجمع ، واستجاب روجسر لرغبت الجيش الكبير الذي كان قيد الجمع ، واستجاب روجسر لرغبت بحماسة فائقة على كافة الاصعدة ، زد على هسنا أنه بعث بنبلاء تعهدوا بتموين الملكة بالاغنية ، وبتأمين النقل عن طريق البحسر ، وكل الحاجيات الاخرى ، ووعد بأن يمضي هسو أو ولده مسع الرحلة وكل الحاجيات الاخرى ، ووعد بأن يمضي هسو أو ولده مسع الرحلة

وبعث الملك لويس برسالة أيضا الى امبراطور القسطنطينية الذي أتجاهل عن عمد اسمه ولا أذكره لأنه لم يسجل في « كتاب الحياة » (١٩) ودون الامبراطور على وثيقة طويلة من « ورق البردي » اطراء يفوق كل حد ، واطلق على ملكناصفة « الصديق المقددس ، والاخ » ، وقدم الكثير من الوعود التي لم يبر بها (٢٠) ، وزيادة على هذه الأمور ، فقد طلب لويس في وقدت أخر من ملكي الالمان (٢١) والهنفاريين (٢١) تأمين حقدوق التسرويق والمرور في اراضيهما أيضا ، وتسلم منهما مبعوثين ورسائل تضمنت تلبية طلباته ، وعليه فقد انخرط العديد من أمراء تلك البلدان ونبلائها في الحملة الصليبية ، مدةوعين لذلك بمثله وحانين حسدوة فيما يتعلق المها

وهكذا فقد سار كل شيء على ما يرام ، وفي الوقت ناته طارت الأخبار ، وانتشرت فعبرت الى انكلترا (٢٢) ، كما تسالت الى الأطراف البعيدة من جزر أخرى ، وأعد الناس النين كانوا يقطنون على طول الساحل ، والنين كان عليهم أن يزحفوا مع الملك بحدرا ، قوا ربهم .

والأن وقد نظم الملك لويس مملكتم بشكل جيد ، وتفحص كل

شيء ، وحيدما ضمن السلام في المستقبل لرعيته ، وتجمع الرسل من مختلف البلدان في باريس ، وكانوا هناك جميعا عندما عاد ، فقدموا رسائل الأمبراطور ، وأوامر الأمراء النبلاء ، ووعدوا جميعا شفويا وكتابيا أن يستجيبوا لمطاليبه .

وملك الملك لويس حرية اختيار رجل يعهد إليه بالشؤون المالية ، لكن كما جرت عادته واعتاد أن يعمل أثر أن يشاور جميع الذين كانوا يتعاونون معه ، ولهذا دعا الجميع إلى عقد اجتماع في إتامب يوم أحد القيامة (٢٤) ، ليقرروا جميعا ما سيقومون به ، ويتحملون وزره معا ، ولقد كان المندوبون حكماء وعقسلاء في تقسريراتهم بقسدر سرعتهم في قدومهم إلى الاجتماع ، وعندما التقى حشد القساوسة والنبلاء ، الذي كان كبيرا بقدر ما كان مشهورا ، والتام جمعه في الوقت المعين والمكان المحدد ، قام فيهم ، القديس بدرنارد ، المذكور من قبل ، والمبينة فضائله وصفاته ، وأخبرهم بما تم إنجازه مما جعل المجتمعين يسرون ، وخاصة بعدما علموا بأنه عاد لتدوه مدن ألمانيا ، عقب إقناعه ملك ذلك البلاد والنبلاء فيها بالانضمام إلى الجند حملة صليب المسيح (٧٠) ، وبعد هذا تليت الرسائل القادمة من مختلف البلدان ، وأصغى إلى كلمات الرسل ، واستمرت هده الأعمال حتى المساء ، وهدكذا انقضى يوم ممتع ملىء بالنشاط ، وتركت بقية المسائل ، وأجلت الأعمال إلى اليوم التالي ، وعندما جاء ذلك اليوم ، كان لطيفا ، لابل مبهجا ، فقد وجد بين المجتمعين رجال قالوا أن البيزنطيين رجال خداع ومكر وغش ، وهذا ما قرؤوه عنهم أو خبروه بالتجربة ، لكن الملك ورجاله الذين كانوا لايخشون قوة أمة من الأمم ما كانوا ليتملكهم الرعب والمخماوف من بعض الخداع والمكر ، ونظرا لحكمتهم وشجاعتهم العالية وإيمانهم بأن مامن قوة يمكنها أن تقف في وجه إرادة الرب ، ولأنهم اختاروا أن يمودوا ، فقد عزموا على ركوب الطريق الذي يمسر بسالأراضي الاغريقية (البيزنطية) (٢٦)، وهــكذا انقضى اليوم التـاني دون تأجيل شيء من الأعمال والقضايا ، وعند ذلك انصر ف النبلاء رسل الملك روجر جزعين خادَّفين ، الأسي يكوي قلوبهـم ، معـربين بـكل وضوح عن حبهم لسيدهم ، وتنباوا لنا بماكر وخديعة الأغريق ، الأمر الذي خبرناه وعانينا منه فعلا فيما بعد ، وليس في هذا ما يدعو للغرابة ، لأن روجر الملك الحكيم والقادر ، قد أثدر أعمال ملكنا ، وفضل كل واحد جاء من الجزء الذي ننتمي له من العالم ، وكان من محبى الفرنجة .

وأخيرا بعد صلاة الشكر ، وترديد الثالوث المقدس ، مضى اليوم الثالث ، وبعد تضرع وصلاة للروح القدس ( لعلهم أدوا ذلك القداس بالطريقة نفسها في اليوم السابق) أقيم قداس من قبل الكاهن المقدس ، وتواصل الاجتماع مع بحث مسالة رعاية المملكة ، والآن بعد أن حد الملك من سلطاته خشية من الرب ، كما كانت عادته ، منح أساقفة الكنيسة ، وذبلاء المملكة امتياز الانتخاب ، فمضوا إلى عقد الاستشارة ، وبعد أن كاذوا قد اختاروا للطريق الأفضل للعمل بعد تأخر طفيف ، وبينما كانوا في طريق عودتهم بقيادة الكاهن المقدس ، قال لهم هذا الأخير: " يارب هو ذا هنا سيفان ، فقال لهم: يكفي (٢٧) . ، مشيرا إليكم أيها الأب سوكر مع كونت نيفر ، ولعدل ذلك كان قد أدخل السرور لقلب كل واحد ، لو كان قد أبهج الكونت فقط ، لكنه كان قد نذر نفسه لشر تيروز ، وبدر بدوعده بعدد ذلك بفتدرة وجيزة ، ولم يكن رده عنه ممكنا لابدعوات الملك المطـــولة ، أو بصلوات الإخرين جميعا (٢٨) ، وهكذا القسى على كاهلكم وحسدكم (٢٩) العبء المعين للاثنين ، وتحملتموه وحدكم بسلام لايتخاله كدر ، واعتبرت عبء المسيح (٢٠) السمهل ، وفي الوقعت داتمه حسدد يوم بينتيكوست للرحيل ، وواحد في أوكتيف (٣١) لمقابلة الأمير المتواضع والمشهور في متز .

وبعد هذا ، وحيث لم تنتقص البركة أو الفضال أتلى يوجينيوس الحبر الروماني الأعضم ، واحتفل بعيد الفصح في كنيسلة القديس دينس احتفالا لائقا ، واجتمع العديد من الناس ساوية بسلب مضاعفة الروعة ، أي وجاود الملك والأب الرساولي ( البابا )

باعتبارهم حجاجا ، وأكثر من ذلك أكد البابا على الترتيبات التي كانت مرضية ، وأصلح العديد من الأمور غير النظامية ، بينما كان ينتظر وصول الملك ، وفي ذلك العام جاء موعد سوق القديس دينس الموسمي نهار الأربعاء بعد بينتيكوست (٣٢) ، لذلك فإن كافسة الجماهير الكبيرة التي ذهبت إلى السوق الموسمي اقتربت من الملك ، وعلى مرأى من جميع الحضور ، طلب من القديس دينس راية الحرب ، واستأنن بالرحيل ( وهذا ماكانت عليه دائما عادة ماوكنا المنتصرين ) فأثار النحيب الكبير ، وحظي بمباركة كل واحد من أعماق قلبه (٣٣) .

وعند حلول ساعة الانطلاق (٣٤) ، قام بشيء يستحق الثناء ، ذلك أن قلة من الناس ، لابل ربما مامن أحد سواه يمكنه أن يقوم بما قام به ، ذلك أنه بعدما زار بعض الرهبان في باريس ، أثر مغادرة المدينة عن طريق حي المجذومين ، وهناك رأيته بذفسي (٣٥) يدخل مع اثنتين من مرافقیه فقط ، ویترك والدته (۳۱) وزوجته (۳۷) وعدد كبیر لايحصى من الأخرين إلى دير القديس دينس ، وعندما وصل الملك وجد البابا ورهبان الكنيسة ، وراعي دير القديس دينس هناك مجتمعين سوية ، وعند دخوله سيجد على الأرض بكل تواضع وخشوع أمام سيده وحاميه القَــديس ، وفي الحقيقــة فتــم البـابا والراعي الباب الذهبي الصغير ، ثـم سـحبا المدخـر الفضى قليلا ، حتى يزداد الملك شوقا وإثارة بمشاهدة نخيرة بقايا من كان يقدس روحه ، ويقبلها (٣٨) ، وعندئذ قام بعدما تناول الراية من على المذبح (٣٩) ، وحالما تلقى مزودة الحج وبركة البابا ، فانسحب من بين الجمهور إلى مكان إقامة الرهبان ، فلم تتمكن الحشود وزوجة الملك ووالدته النين انهمرت أعينهم جميعا بالدموع ، ثم بسبب شدة الحرارة ، تحمل التأخير ، بيد أن إيقاف الأسى والنحيب الذي حدث أنذاك كان من الجنون بمكان ، كما كان مستحيلا ، وفي ذلك اليوم تناول الملك ولغيف من حاشيته طعام العشاء في القاعة الخاصة مع

#### \_ Y9VA \_

الآخوة الرهبان ، وبعد تلقي قبلة السلام من الجميع ، وغادر ترافقه الدموع والصلوات (٤٠) .

أخر الكتاب الأول

### بداية الكتاب الثاني

ان الثرثرة المتطرفة مرهقة دائما الإنسان المشافول، وهاكذا فانني اخشى بأن تكون روايتي قد مضت ابعد من اللازم دون أن اترك لذفسي متسعا للتنفس، أنني التمس منك ايها الأب أن تغفر لي ها العجز، فاقد كنت منهمكا في قضايا مفرحة، فعندما كتبت العبارات المتعلقة بأرض وطني، وعندما شرعت اتذكر شؤونه، أخانت بالا شعور استعيد ذكريات ماكنت قد رأيته من السعادة في وقت مضى منذ زمن بعيد، فالانسان عندما يساتعيد الذكريات الحلوة لايشعر بالتعب، وعلى كل حال فإنني أوقاف الان نفسي في هانه البداية الجديدة على تقلد مهام صعبة، عازما في شروحي واوصافي على الدخول الى بلدان غريبة، وذلك تماما كما فعلنا هانا بالواقع، وسأتوصل تباعا الى خلاصات اسرع للصعوبات التي نجمت عن ذلك.

بعد مغادرة الملك المبجل لكنيسة القديس بينس ، لم يفعل شيئا يستحق التذكر في مملكته ، اللهم الا اذا كنت تصرغب في رواية خبسر حقيقاة تعيينه رئيس اسمالة الماحة رايم شريكا لك في ادارة المملكة (٤١) ، ولست ادري فيما اذا كان يتعين علي أن أتسرك الكونت راؤول خسارج روايتنا ( لانه كان في ذلك الحين محسروما كنسسيا ) (٤٢) ذلك انه اضيف اليكما بمثابة مشرف ثالث ، لكونكما انتما الاثنين تنتقصان لسيف مسرقت حيث أن « الخيط المثلوث لاينقسطع البدا » (٤٣) .

لذا دعنا نتوجه بحديثنا نحدو متزحيث كان هناك تجمعنا ، وبالرغم من أن الملك لم يجد هناك شيئا يخصه بموجب حق السيطرة السلطوية ، فقد وجد الجميع رعية له بشكل طدوعي كما كانت عليه الحال تماما في فيردون ، وهدكنا بعدد أن خيم خددارج

المدينة ، انتظر الجيش بضعة أيام حتى يصل ، فأصدر القدوانين والأوامر اللازمة لضامان السالام والمتاسطلبات الأخسرى أثناء الرحلة ، وأكدها القادة بإقسامهم لليمين ، لكن بما أنهام يحافظوا على عهودهم ويراعوها كما ينبغي ، فأنا بدوري لم أحافظ على ذكرهم وأخبارهم ، وأرسل أمامه من ميتز الى ووفدر الرجلين الحصيفين المتدينين وهما : الفيسوس اسقف أراس (٤٤) ، وليو رئيس كنيسة القديس سان بيرتن (٥٤) من أجل إعداد الوسائل للجيش لعبور نهر الراين ، وقد قاما بمهمتهما على الوجه الأكمل ، حيث جمعا اسطولا من جميع الجهات ، وكان حجم ذلك الاسطول من العظم بمكان حيث لم يعد الجيش بحاجة الى جسر .

واستقبل الناس ورجال الدين في وورمز الملك بحفاوة بالغة في يوم عيد القديسين بطرس (٤٦) وبولس ، وهنا شاهدنا للمرة الأولى الغطرسة الجنونية لشعبنا ، لأن الجيش عبر الراين ، وعندما وجد مرجا مترامي الأطراف ، قرر الملك انتظار صاحب القداسة اسقف ليزكس ورجاله النورمانديين والانكليز (٤٧)

واتتنا من المدينة مؤن فائضة عن طريق النهر ، وهناك قامت تجارة متواصلة بين السكان المحليين وشعبنا ، لكن مالبث أن نشب نزاع في نهاية الأمر أدى الى القاء الحجاج بالبحارة في عرض النهر ، وما أن شاهد أهالي وورمز هذا حتى اندفعوا بسرعة لحمل السلاح وجرحوا العديد من رجالنا وقتلوا واحدا منهم ، فوقع المحجاج في ارتباك عظيم ، وهب الفقراء الى اشعال النيران التي الحقت الموت بكل من بعض رجالنا (التجار الأغنياء وصرافي الاموال) وبأهالي البلد ، ومهما يكن الحال ، وبمشيئة الله ، تمكن العقلاء من كلا الجانبين من كبح جماح الحمقي من الطرفين المتصارعين ، ومع ذلك ظل الخوف يعتري قلوب الأهلين ، وبما النهم كانوا قد نقلوا القوارب عن جانبي النهر فقصد أوقف التجارة ، غير أن أسقف أراس ، الرجل المتين ، عبر النهر مع

بعض البارونات ، يعدما وجد قاربا بعشة ، وهدا مدن روع الجمهور ، ثم وعد الأهلين بالأمان ، ومن ثم اعيدت القوارب ، ومن جديد انشغلوا بالتجارة كني قبل ، واصلحوا يزودونا بالعاجات الخرورية ، وحتى حينه لزم الناس الانضباط ، وتداق ذلك هنا للمرة الأولى ، وبما أن كل شيء كان باهظ الثمن بسلب احتشاد الناس وكثرتهم ، فقد تخلى العديد عنا هنا ، ومضوا داخل جبال الالب .

وقوض الملك الغيام، واستأنف الرحيل، بعد أن كان قد أرسل استقف اراس والحاجب (٤٨) وراعي بير سان بيرتسن ، ارسلهم أمامه الى را تسبون لقابلة مبعوثي امبراطور القسطنطينية ، النين كانوا ينتظرون الملك هناك منذ عدة أيام ، وفي هذه المدينة عبر الجميع نهر الدانوب على جسر جيد جدا ، ووجدوا اسطولا كبيرا تولى نقسل امتعتنا والعديد من رجالنا حتى بلغاريا ، حتى أن بعضهم وضسع عربات يجرها حصانان واربعة على ظهر السهينة ، كيما يتسم التعويض عن الخسائر التي كان هذا البعض قد تدكيدها في اراضي بلفــــاريا اليبـــاب (٤٩) . وقـــد وضــــــ بشكل قاطع \_ من قبل ومن بعد \_ ال العربات ذات منافع ظاهرية اكثر منها عملية ، وإننا إذ نتطرق الى ذكر هنه الأمور إنما نفعل ذلك لنحذر الحجاح فيما بعد ، لأنه طالما كان هناك عدد كبير من العربات التي تجسرها اربعة خيول ، كان على الجميع ان يتساخروا بنفس الدرجة فيما لو تحطمت إحداها ، وإنما كانوا إذا وجدوا طرقا عديدة سلكوها جميعا في نفس الوقت ، وغالبا مساكانت الخيول تتعسرض للاعاقة بسبب انسداد الطرق ، ولهذا السبب كان موت الخيول شائم التكرار ، كما كثرت الشكاوي حول قصر المسافة التي كانت تقسطع كل يوم.

واستقبل اهالي راتسبون الملك لويس كما يستقبل الملوك حقا ، لكن بما انني لااستطيع أن أعيد تكرار العبارات التسي أعرب فيها الناس حوله عن ولائهم من القلوب ، لذا يجب أن أذكر ولمرة واحسدة ان جميع المنن والحصدون والبلاان الواقعة على الطحريق إلى القسطنطينية قد أبدت للملك ولاء مشرقا بقدر ماوجدت لذلك سحبيلا (٥٠) والآن وعلى الرغم من أن الجميع كانوا على حدد سحواء راغبين في استقباله استقبالا حسنا ، فإننى اقدول . « بدرجات متفاوتة لانهم لم تتوفر لديهم جميعا نفس الموارد والامكانات ٠

وبعد أن أقيم المعسكر ، وتم إعداد مقر خاص بالملك ، جرى استدعاء مبعوثي الامبراطور ، وعندما جاءوا بادروا الملك بالتحية ، وسلموا رسائلهم ، ثم وقفوا ينتظرون جوابه ، لأنهام اعتادوا أن لا يجلسوا مالم يؤمروا بذلك ، وعندما صلىدرت لهام الأوامار بالجلوس ، أعدوا الكراسي التي كانوا قد أحضر وها معهام ، وجلسوا عليها ، وهناك شهدنا ، ماعلمنا بعد أنه عرف بيزنطي ، أي أن رجال الحاشية يلتزمون بالعادة الوقدوف باكملهم عندما يجلس سادتهم ، وبوسع المرء أن يرى شبابا واقفين بدون حسركة ورؤوسهم منحنية ونظراتهم موجهة قصدا ، وبصمت الى اسليالهم ورؤوسهم منحنية ونظراتهم موجهة قصدا ، وبصمت الى اسليالهم الاثرياء يرتدون ملابس حريرية قصيرة ، ذات أكمام ضيقة ، مخاطة من جميع جوانبها ، مما يتيح لهم حرية الحركة بشاكل دائم دونما إعاقة ، كما يفعل الرياضيون (١٥) ويرتدي الفقدراء مالابس مخاطة بذفس الطريقة ، ولكن أرخص ذوعا .

وبالنسبة لي فإني أجد أن تفسير الوثائق تفسيرا تاما أمرا غير لائق من جهة واحدة ومستحيل من جهة أخرى ، لأن الجرء الأول والاكبر منها صيغ بشكل فيه ذل وصغار وتواضع شديد بغية ضمان ارادتنا ودوايانا الطيبة ، ثم لانه يتوجب على التلفظ بكلمات هري في غاية الرقة تملقا ، لأن كلماتهم لاتنبع من العاطفة ، وهي كلمات لم تكن لتخزي الإمبراطور فحسب ، بل حتى المهرج ، ولذا فمن المخجل المرء أن يشغل نفسه بمثل هذه القضايا عندما يسرع متوجها نحو الآخرين ، وإن هرنا لمن المستحيل بالنسبة لي ، ثم إن التملقين

الفرنسيين مهما جهذوا لا يمسكنهم أن يعسادلوا الاغريق حتسى ولو رغبوا بذلك •

والآن وبالرغم من أن وجه الملك احمر خجلا من ذلك التملق، فقد سمح في البحداية أن يسستمر كل شيء ، غير أنه لم يكن يعلم مسن أي مصدر أتى هذا الاطراء والمديح ، بيد أنه في نهاية الامر عندما كرر الرسل زياراتهم له في الأراخي الاغريقية ، وبدا وا دائما يتقدمون له بعبارات على هذا النحو ، قلما كان يتحملها ، قال ذات مرة غودفري ذلك الرجل الروحي المتدين ، بعد أن ضاق ذرعا بذلك ، وتراف بحال ذلك الرجل الروحي المتدين ، بعد أن ضاق ذرعا بذلك ، وتراف بحال الملك ، وأزعجته التأخيرات التي سببها المتحدث والمترجم : « أيها الأخوة لاتكرروا عبارات «صاحب المجد» أو « صاحب الطاعة » الأخوة لاتكرروا عبارات «صاحب المجد» أو « صاحب الطاعة » مشيرين في غالب الأحيان للملك ، فهو يعرف ذفسه ، ونحسن نعرفه خيدا ، وذوهوا عن رغباتكم بصورة مقتضية وبحرية أكثر » ومع ذلك جيدا ، وذوهوا عن رغباتكم بصورة مقتضية وبحرية أكثر » ومع ذلك خإن المثل القائل :« احذروا الاغريق حتى ولو حملوا معهم الباب » كان دائما معروفا حتى بين صدفوف بعض الناس العلمانيين .

وتضمن الجزء الأخير من الرسائل ، والذي كان واضحا تمام الوضوح شرطين : اولهما أن الملك يجب الايستولي على أية مدينة أو حصن في دولة الامبراطور ، بل على العكس من ذلك ، فإذا ماطرد التركمان من أي مكان كان بالأصل يعود لسيطرة الامبراطور ، عليه أن يعيد ذلك المكان للامبراطور ، وكان من المتوجب أن يثبت هنا الاتفاق بيمين يقسمه النبلاء (٢٠) وقد بدا الشرط الأول لمجلسنا معقولا جدا ، أما فيما يتعلق بالشرط الثاني فقد بدا السوال حدول ممتلكات الامبراطور مدوضعا للنقاش ، فقد مضى بعضمهم الى ممتلكات الامبراطور مدوضعا للنقاش ، نترتب عليه أن يحاول استرداد ممتلكاته منهم ، وأن يفعل ذلك إما بالشراء أو التفاوض أو بالقوة ، ثم لماذا لا يجوز له أن يحاول اختما منا إذا مارانا نستولي عليها بشكل من الأشكال » ؟ بينما مضى أخرون الى القول : يتوجب أولا بشكل من الأشكال » ؟ بينما مضى أخرون الى القول : يتوجب أولا بشكل من الأشكال » ؟ بينما مضى أخرون الى القول : يتوجب أولا بشكل من الأشكال » ؟ بينما مضى أخرون الى القول : يتوجب أولا بشكل من الأشكال » ؟ بينما مضى أخرون الى القول المستقبل لايمكن أن

يثار حول اتفاق أو قول غير محدد ، وفي الوقت ذاته انقضت عدة أيام ، واحتج الاغريق على التأخير ، زاعمين أنهم يخشون من قيام الامبراطور بإحراق الأطعمة وبقية أنواع المؤن وتدمير التحصينات على سبيل الحيطة قبائلين : « إنه أنذرنا أنه سنيفعل ذلك إذا ما تأخرنا » ثم قالوا : « على أساس الاستخلاص من تأخركم أذكم لم تأتوا لتمروا بسلام ، إنه إذا فعل ذلك لن تجدوا مؤنا كافية على طول طريقكم ، حتى وإن أراد الامبراطور ذاته توفير ذلك لكم »

وبعد لأي أقسم أخيرا بعض الرجال اليمين لصالح أمن النولة الاغريقية نيابه عن الملك ، وبيمين ممسائلة نيابة عن امبسراطورهم تعهد الاغريق واقسموا على تجهيز سموق كافية مناسمة ، وعلى تحويل النقود باسعار لاغبان فيها ، وذلك بالاضافة الى جميع الامتيازات الأخرى التي بنت ضرورية لنا ، أما الشرط الثاني الذي لم يتوصلوا الى قرار بشانه ، فقد احتفظوا به الى حين اجتماع صاحبي الجلالة (٥٣) ، وبارحنا بعد هذه المفاوضات واحد من المبعوثين الاغريق واسمه بيمتروس وسافر مسرعا ، بينما بقسي الآخر واسمه موروس معنا ، واثر هــذا تــم اختيار الرجــال الذين سيوفدون الى القسطنطينية مع موروس المشار اليه ، والذي أتيت على ذكره أنفا ( لأن الرسائل أشارت الى هـذا المطلب ) مـن بين المطالب الاخسرى ، وهؤلاء الرجسال هم : الفيوس كونت أراس وبارثو لميو الحاجب ، وارشيبالد كونت بسوربون (٥٤) مسع أخسرين غيرهم (٥٥) ، وهكذا كلف هؤلاء بالسفارة ، وتحركوا إثر تسكليفهم بكل سرعة ، في حين تبعهم الملك بخطى وئيدة حسبما سمح الجمهور المحتشد معه بذلك (٥٦) .

وفي هذا المقام اجد أنه من المفيد جدا القيام بـوصف الاعمال الناجعة ، ذلك أنها تزود القارئء بنماذج وأمثلة مفيدة ، شم إن تسمية المدن التي مردنا بها يوضح طريق الرحلة ، ويبين طبيعة الاماكن الموصوفة ، خاصة تلك التي تستدعي الحاجة اتخاذ الحيطة

فيها ، سيما بالنسبة للمؤن ، فمن المفترض وجود حجاج مسافرين دائما الى الديار المقدسة ، ولاشك انهم سيكونون اكثر حذرا بالاعتماد على خبرتنا التي حصلناها .

حسنا :إن مدن متيز ،ورمنز ، ورزبيرغ ، وراتيسبورن ، وباساو ، هي مدن ثرية جدا ، تبتعد كل منها عن الأخسري مسافة ثلاثة أيام (٥٧) ، والمسافة بين آخر هذه المدن وكلوسترنبيرغ هسى خمسة أيام ، ومن هناك يوم واحد حتى الحدود الهنغارية ، وتغطى الغابات المناطق الواقعة فيما بين تلك المدن ، وإذا لم تجلب المؤن من المدن الكبيرة ، فهي لايمكنها أن تزود جيشا لجبا بالمؤن ، ومع ذلك فهي تحتوي على كمية من الجداول والينابيم والمروج ، وعندما كنت أعبر تلك الأراضي كنت اظنها تعج بالجبال ، ولكنني الآن ، بالمقارنة مع رومانيا ، اعتبرها مستوية ، فمن جانب واحد تحاط هنغاريا بالماء الموحل ، بينما يفصل بينها وبين بلغاريا نهر صاف ، وفي وسطها يجري نهر دريف الذي تميل احدى ضفتيه بعض الشيء بينما تنحدر الحافة الأخرى انحدارا شديدا ، ذلك أن النهر يفيض في حال هطول مطر خفيف ، وعندما يرفد بمياه الستنقعات والجداول المجاورة ، ويستمر مسير الفيضانات حتى مسافات بعيدة ، وقد سمعنا بأن ذلك النهر كان قد غمر بمياهه بشكل مفاجىء العديد من الألمان الذين سبقونا ، ونحن لم يكن بمقدورنا أن نصل إلى المخيم الذي كانوا يعسكرون به ، ومن اجل عبور النهر كانت لدينا بضسعة سفن صغيرة ، وهكذا كان على الخيول أن تسبح ، وبما أنها دخلت النهر من مكان سهل ، فقد خرجت منه في مسكان صسعب ، وعبسرته بالتالي بمنتهى الصعوبة ، ولكن بعون الرب دون خسائر ، ويتخسذ ماتبقى من المياه في هنده الأراضي شكل بحيرات ومستنقعات وينابيع (حتى وإن كانت تلك الينابيع من صنع المسافرين ، ذلك أنه من السهل اخراج الماء حتى في الصيف بحفر سلطح الأرض حفرا خفيفا ) بــاستثناء الدانوب الذي يجــري على شــكل خــط مستقيم ، وتعبره السفن العديدة حتى يصل الى بلدة غران ، وتنتج هذه الأرض الوفير من الأغذية ، حتى ليقال بأن مبعوثي يوليوس قيصر كانوا قد توطنوا فيها ، وهنا في هذه البقعة أتيح لنا أن نتمتع ببعض امتيازات التسوق كما رغبنا .

واستغرقنا خمسة عشر يوما كيما نعبر هنغاريا ، ثم تسراءت لنا على حدود بلغاريا مدينة محصنة كانت تدعى بلغراد البلغار، وذلك بغية تمييزها عن بلدة هنغارية تحمل الاسم ذاته ، ثم قضينا يوما آخر بعد ذلك وعبرنا أحد الأنهار ، ووصلنا الى بلدة بسرانديزي الصغيرة الفقيرة ، أما ماتبقى من البلاد فمسرج تغطيه الغسابات والسهوب التي تنموا فيها اعشساب المراعي ، وإذا جساز لنا القول : أنها تعم بالكثير من الأشياء التي تنمس بمحض ذاتها ، وتناسب أشياء أخرى ، اللهم إذا توفر المزارعون في المنطقة ، فهسى ليست ممتدة على شكل سهل ولاعلى شكل جبال صخرية ، بل إنها تتوضع بين هضاب تناسب زراعة الكرمة والحبوب ، كما أنها تروى من اكثر الينابيع والجداول صعفاء ، ذلك أنه لايوجد فيها انهار ، وبسبب ذلك لم نكن بحاجة للقوارب على طول الطريق من هناك حتى القسطنطينية(٥٨) ، وفي اليوم الخامس من المسير كشفت لنا الأرض عن المدينة الاغريقية الأولى .. على صغرها ... واسمها نيسا ، وتبعـــد مــدن : نيســا ، وصــوفيا ، وفيلبوبولس ، والريانوبل ( الرئة ) مسافة اربعة ايام كل منها عن الاخرى ، وتبعد الرنة عن القسطنطينية مسافة خمسة أيام ، وتعج السهول المتسدة بين تلك المدن بسسالعديد مسسن القسسدى والحصون ، ومختلف أنواع الموارد ، كما توجد على جانبيها يمينا وشمالا جبال تبدو قريبة بحيث يتاح للمرء أن يراها ، وهي ممتدة طويلا ، حيث تحصر فيما بينها سهلا غنيا خلابا .

هذا عن تلك المسائل ، ذلك أنه من الضرورة بمكان أن أروح في قصتي جيئة وذهابا لأنه على الرغم من العديد من الأمور التي تبرز نفسها من أجل الوصف ، يجب ألا نخلط بين هذا الاعتبار وغنى

المواضيع ، فالكثير من الأحداث تقع في وقت واحد ، غير أنه ينبغي على المرء أن يراعي تتابعها أثناء معالجتها أو حين التحصدث عنها (٥٩) ، فقد تبادر كل من الملك والامبراطور لنهني عندما كنت اكتب عن راتسبون ، ذلك أنه على الرغم من أن الملك هدو موضوع كتابي الرئيسي ، أجد نفسي مرغما بفعل خبرتيهما المتبادلة ، أن أضمن كتابي بضعة كلمات عن الالمبراطور.

كان الملك الألماني قد سبقنا في الزمان والمكان: لقد انطلق ملكنا يوم أحسسد العنصرة ، في حين انطلق الألماني في أيام عيد القصيح (٢٠) ، وسافر ملكنا من سانت دينس ، والملك الألماني من راتسبون (٦١) وإن حقيقة ذهاب الملك الألماني أولا قد هيأت الفسرصة أمام ملكنا وسهلت مهمته ، لوجود العديد من الأنهار في المانيا ، فقد وجد ملكنا على طريقه جسورا جديدة قد شيدت فوق الأنهار ، ولهذا لم يتحمل أي عناء أو نفقات من جانبه ، وزيادة في الافصناح عن الحقيقة أقول بأن الامبراطور كان قد انطلق بافضل ما يحب ان تكون عليه التقاليد الامبسراطورية على صعيد كل مسن الاسطول البحري ، والقوات البرية ، وقد نصح بنلك لأن الهنفاريين كانوا أنذاك على عداء معه (٦٢) ، وهكذا فقد بخل هذا الامبراطور الشـجاع ، الذي كان يتحلى بمعنويات عالية ، كونه كان بحــارا وجندي مشاة ( بعد أن رأى أن لديه جيشا كبيرا يرافقه على ظهر الأسطول والفرسان وبقية المراتب الى جانبه يسيرون على محاذاة الشاطىء ) الى أراضى هنغاريا كما ينبغى ، وصار سيدا وأميرا. وكان هناك رجللا يدعى بورس ، ادعى حسق ميراث عرش هنغاريا ، وبعث برسائل بهذا الخصسوص الى ملكنا في ايتسامبس معربا فيها عن شكواه بشكل تام ، ويطلب المقاضاة بتواضع من أجل الانصاف ، وفي طريقه نحو ملكنا إثر رسائله ، قابل الامبراطور الذي كان يثق به ، فعرض الحالة عليه ووعده بأمور كثيرة (٦٣) ( وقد أعطاه \_ كما سمعنا \_ الكثير من الأشياء ) وتلقى بدوره أملا بكسب حقه ، غير أن ملك منغاريا ، الذي كان يدرك أن باستطاعته أن ينتصر بسهولة عن طريق المال ( الذهب ) أكثر مسن اعتماده على القوة ، أنفق أموالا طائلة بين صفوف الألمان ، وبسنلك نجا من هجومهم عليه (١٦) ، والآن وبعد أن خدع بورس نفسه بسأمل يائس تخفى قدر ما استطاع الى نلك سبيلا ، وانتظر مرور ملكنا ، وبخديعة أو أخرى في ذهنه تمكن من الانضمام إلى الفرنج ، وقد قيل بأن أميرين مسن الفرنجة كانا على علم بسنلك ، ولما كان بسورس متزوجا من ابنة أخ ( أو أخت )امبراطور القسطنطينية ، فقد انضم الى الفرنج بصدق ، وحجة كافية قوية مقبولة مسن جانب الأميرين إياهما (١٥) ، وهكذا تمكن من المضي عبسر هنغساريا رفقسة الجيش الصليبي ، تحت تغطيته وحمايته ، ودون أن يعلم أحد.

وفي الوقت ذاته ، وخشية من ملكنا وخسوفا منه ، سبعي ملك هنغاريا لنيل رضاه وذلك بارسال المعوثين والهدايا ، بيد أنه تحاشى عبور الدانوب لمقابلته ، وقد أمل بعقد مؤتمر مع الرجل الذي اثنى على سمعته ، ورغب في الاعتماد عليه ( كما اظهرت الأحداث ذلك ) ، ولكن بما أنه كان يخشى عبور النهر الى الجانب الذي كنا نشغله ، فقد التمس من الملك بكل تـواضع أن يتشرف بالقدوم الى جانبه هو ، واستجاب له الملك ، لسيطرة نزعة التنازل عليه ، وقام بكل يسر وسهولة وتحت وطأة حب الاحسان والتواضع باصطحاب عدد من رجال الاكليروس والنبسلاء ولبسى رغبتسه ، وتسوجه اليه ، وهكذا أقاما السلام بعد ما قبل كل منهما الأخسر ، وتبادلا المجاملات ، وعملا على تقوية أواصر المودة فيما بينهما ، واتفقا على أن يمر الحجاج اعتبار منذ ذلك الحين عبر أراضي هنغاريا بكل أمان ، وبعد أن أنجز ملكنا ذلك غادر هنغاريا تغمره السعادة محملا بالهدايا الملكية والخيول والثياب ، وعزم ملك هنفاريا على أن يزيد من تقديره لملكنا وتشريفه قدر استطاعته ، سيما عندما وجد بورس مع الفرنجة ، لذلك أوفد أناسا من لدنه ليعرضوا عقد معاهدة صداقة وسلام جديدة مع الملك ، ولأن يطلبوا منه بكل تواضع أن يسلم اليه عدوه الذي كان مختبئا بين صفوف الجيش وحدث هذا الأمر كله اثناء الليل ، ومهما يكن من امر ، فإن الملك الذي لم يكن معتادا على

التعامل بمثل هذه السرجة من الازدواجية ، لم يصدق القصة تصديقا مطلقا ، بيد أنه سمح في نهاية الأمر للمبعوثين الذين كانوا يواصلون تأكيدهم له على وجوده في معسكره ، ويطلبون تعاونه معهم ، سمح لهم بالتفتيش عنه ، وبناء على هذا ، تقدموا والفرح مسيطر عليهم ، بجرأة ودون تعقل ، نحو مكان بحوس ، مثيرين مسخبا كبيرا ، فما كان من بورس الا أن نهض من فراشه بسبب الصحب الذي اقامه أولئك الذين كانوا يبحثون عنه ، فهرب عاريا ، وبذلك فوت عليهم الفرصة ، فعادوا وقد أحبطت جهودهم ، ولم يكن بورس الفار احمقا بأى وجه من الوجوه ، فعندما كان قد غادر ملجأ الخيام في طريقه الى النهر ، قابل فارسا يمتطي صهوة جواد رائع ، فقاتله بشجاعة من اجسل الحصسان ، فصرخ الفسارس وقساوم دشدة ، واستطاع أن ينتصر عليه بصراخه ، أكثر مما فعسل مقوته ، لأن الناس سرعان مسا ظهسسروا مسن كل حسسب وصوب ، وقبضوا على بسورس ، وكأنمسا كان مسن قسطاغ الطرق ، واقتادوه الى أمام الملك ، بعد أن ضربوه ، ومرغوه بالوحل ، وعري من ثيابه ، فيما عدا ما ستر عورته ، وظن الجميع انه كان من قطاع الطرق ، ولكن بعد أن القسى بنفسه على قدمي الملك ، ورغم أنه لم يعد يكن يعرف لغتنا ، كما أنه لم يكن لدى الملك مترجم ، فقد استطعنا بعد أن خلط كلمات من لغته بعضها يبعض ، ويعد تكرار اسمه استطعنا أن نكشف عن هويته ، فكسى بالثياب بشكل لائق ، واحتفظ به حتى اليوم التالي.

وعندها ، ونتيجة لمعرفته السابقة ببورس ، وخشية منه ، تمكن الملك الهنغاري ، الذي كان قد نصب خيامه على مقربة منا ، تمكن على الفور من معرفة ما حدث ، لأنه كان على صلة وثيقة بنا ، ولأنه كان فضوليا بسبب قلقه ، لذلك سارع فطالب الملك بتسسليمه بورس ، وذلك كما يطلب صديق من صديق حاجته ، ملوحا بأن تسليمه اليه كان الزاميا بحكم معاهدة الصداقة فيما بينه وبين الملك ، وقدم بالمقابل وعودا عديدة ، كان من الصعب تصديقها ، كما أثار في نفس الوقت قلق النبلاء وحرك أفكارهم ، وذلك بحضوره

وبكثرة هداياه ، ولكن لا الالحاح في التوسل ، ولا هداياه مكناه من تحقيق مطلبه من قبل الملك ، قبل أن تتخف محكمة البسلاط قرارها ، وأعلن ملكنا أن ملك هنفاريا كان صديقه ، ومع ذلك كان عليه الا يطلب من الملك القيام بأي عمل كان من شأنه الاسساءة الى الحج ، والتأم بعد ذلك مجلس الاكليروس والنبلاء ، وتهم فحص القضية ، وبعد التدقيق ، تقرر أنه يجب على الملك لويس المحافظة على السلام مع الملك الهنفاري ، وأن يحافظ في نفس الوقت على على السلام مع الملك الهنفاري ، وأن يحافظ في نفس الوقت على الجريمة بمكان أن يودي بحياة أنسان ، ويرسله للموت دونما سبب الجريمة بمكان أن يودي بحياة أنسان ، ويرسله للموت دونما سبب وجيه ، وعليه أيضا أن لا يخل بالمعاهدة مع صديقه ، وأدى هذا الى بجوارنا ، ولهذا غادر جوارنا وابتعد عنا ممتعضا ، وسعى نصو بجوارنا ، ولهذا غادر جوارنا وابتعد عنا ممتعضا ، وسعى نصو ملكنا بالاحتفاظ ببورس ، وأضرجه من هنفاريا كما يقتضي الشرف منه.

## نهاية الكتاب الثاني

#### بداية الكتاب الثالث

وهكذا شغلنا بهذه المسألة ، وحتى هذا الحدلم نصب بأذى من جراء سوء نية الرجال ، كما أننا لم نخف من الأخطار الناجمسة عن حنكة الرجال من ذوى البراعة ، وعلى أية حال ، فقد حدث أنه منذ بخولنا الى بلغاريا ، وهي ارض تعود للأغريق ، وضعت شـجاعتنا على المحك ، كما أن عواطفنا قد أثيرت ، وبينما كنا على وشكر يخول الجزء غير المسكون منها ، زودنا أنفسسنا في بلدة برانديزي الفقيرة 'بامدادات كانت هنغاريا قيد قيدمت معظمها عن طيريق الدانوب ، وهناك كان الاسمالي الذي أحضره الألمان وتخلوا عنه ، وكان كبيرا الى درجة أنه زود الأهلين لمدة طويلة بمواد البناء والحطب للوقود ، وقد أخسذ رجسالنا الأنواع الصسغيرة مسن القوارب ، وبعد عبور النهر احضروا الأمدادت من احدى القالاع الهنغارية التي لم تكن تبعد كثيرا، وهنا واجهنا لأول مرة النقود النحاسية (٦٦) ( ستاميناي ) لكننا لم نسر بذلك ، لأننا دفعنا خمسة « ديناري » لقاء القطعة الواحدة منها ، أو بالحرى خسرنا درجسة واحدة من اثنتي عشرة من كل سولدي (٦٧) ، وبعد الدخول الي اراضيهم ، نكث الاغريق بوعودهم ، لأنه يجب أن نتذكر ما قيل من قبل ، أي أن المبعوثين كانوا قد تعهدوا بعدما أقسموا اليمين عن امبراطورهم ، بأن يهيئوا لنا سوقا مناسبة لتبديل النقود (٦٨) وعلى كل حال عبرنا الأرض المقفرة ، ودخلنا المنطقة المتناهية الجمال والغنى ، التي يتسواصل امتسدادها دون انقسطاع جتسكي القسطنطينية ، وهنا بدأت الأخصطار تصواجهنا للمصرة الأولى ، وليلاحظ هذا أن البلدان التسى مسررنا بها ، وبساعتنا الامدادات بشكل صحيح ، وجلتنا قلوما مسللين الى أبعل الحدود ، ومع هذا وعلى الرغم من كل شيء ، قام الاغريق باغلاق ابواب مدنهم وحصونهم في وجوهنا ، وعرضوا اوانيهم وسلعهم من فوق الأسوار ، وكانوا يدلونها بحبال ، ولهذا فإن الأطعمة التي عرضت علينا بهذه الوسيلة لم تكن كافية لحشدنا الكبير لذلك عمد الحجاج الجائعون ، وقد وجدوا أنفسهم وسط بحر من الخيرات ، عمدوا الى السلب والنهب ، لأنهم لم يعد بإمكانهم تحمل هذا القدر من الشح والحرمان.

وقد مضى البعض الى الاعتقاد بأن هذه الحالة كانت نتيجة لسوء تصرف الألمان الذين كانوا قد سبقونا ، لأنهم كانوا يقومون بنهب كل شيء (٦٩) ، ولقد شاهدنا بأنهم كانوا قد حرقوا بعض المستوطنات خارج المدن ، ونذكر على سبيل المثال خبر الحدث التالي ونقف عنده ونحن نشعر بالأسى: كانت هناك مستوطنة جميلة واقعة خسارج أسوار مدينة فيلبوبولس ، يسكنها الأثينيون ، الذين كانوا يبيعون الكثير من الامدادات للمسافرين ، وعندما استقر الألمان في حانة المستوطنة ، ساق سوء الحظ مهرجا ليدخلها ، وبالرغم من أنه كان يجهال لغتهام ، فقد جلس ، ودفسه بعض المال ، واحتسى الشراب ، وبعدما سكر طويلا ، اخرج من جيبه افعى كان قد سحرها ، ثم وضعها على رأس قدح كان قد ركزه على الأرض ، ثم انهمك في المزيد من أعمال التهريج والعربدة ، وسلط أناس كان يجهل لغتهم وعاداتهم ، وسرعان ما نهض الألمان وكأنهم قدد شاهدوا شيطانا ،فالقوا القبض على المهرج ومرقوه إربا إربا ، وعزوا جريمة قتل الرجل الى الجميع وأعلنوا بأن الأغريق أرادوا أن يدسوا اليهم السم ، وعجت المدينة بالفوضي في ضواحيها وانطلق الحاكم مع لفيف من رجاله خارج الأسسوار وهسم عزل مسن السلاح ، ولكن باندفاع ، بغية تهدئة الجمهور الهائج ، وما أن رأى الألمان ذلك ، وأعينهم تشع بالغضب \_ بعد أن أخذت الخمرة من رؤوسهم كل مسأخذ ـ وراوا الناس يندفع ون مسن كل حسدب وصوب ، ولم تكن المشكلة هي هل يحمل الناس سلاحهم ، بل في اندفاعهم الشديد ، انقض الألمان على الذين اقتربوا منهم ، لأنهم خيل اليهم أنهم قدموا للانتقام لجريمة القتل ، وهنا عاد الاغريق زرافات ووحدانا الى المدينة ، فأخذوا اسلحتهم ، وحملوا قسيهم (لأنها كانت سلاحهم الرئيسي) واندفعوا على الفور نحو الألمان ، فقتلوا كل من صادفوه ، وجرحوا من حاول الفرار ، ولم يتوقفوا حتى طردوا جميع الألمان من داخل المستوطنة ، ولقي العديد من الألمان حتفهم هناك ، سيما أولئك الذين كانوا قد التجووا الى الخانات ، لكي يحموا أموالهم في الكهوف ، وعندما استرد أولئك الذين نجوا رباطة جاشهم ، حملوا السلاح ثانية ، وتجمعوا لينتقموا للعار الذي نزل بهم ولمنبحة رفاقهم ، وقاموا بعرق كل شيء تقريبا كان خارج الأسوار.

وفي الحقيقة لم يكن الألمان يمكن احتمالهم حتى من قبلنا ، ففي احدى المناسبات على سبيل المثال ـ نهب بعض رجالنا الذين رغبوا في الابتعاد عن ضغط الجمهور حول الملك ، وقطنوا بالقرب منهم ، وحدث أن مضت كلتا المجموعتين الى السوق ، غير أن الألمان لم يسمحوا للفرنجة بشراء أي شيء الا بعدما حصلوا هم انفسهم على كل ما ابتغوه ، ونشئ عن هذا الوضع نزاع ، أو بالأحرى شجار ، لأنه عندما يتهم شخص شخصا أخسر بصوت جهوري دون أن يفهمه ، يحدث شجار ، وبناء على ذلك ، وبعد تبادل الكلمات ، رجع الفرنجة من السوق بمونهم ، وقام الألمان بروح عالية ، لكن الرب وضع حدا لتلك المواجهة الشريرة ، لأن بروح عالية ، لكن الرب وضع حدا لتلك المواجهة الشريرة ، لأن مرارة ، بيد أن الميلاء ، لانهم استيقظوا في الصباح ، وهم اكثر مرارة ، بيد أن العقلاء من الرجال بينهم ركعوا أممام الطائشين منهم ، وهداوا من روع غضبهم بالتواضع والمنطق (٠٠) .

وهكذا أفسد الألمان كل شيء مع تقدمهم ، وعليه فر الاغريق من وجه ملكنا المسالم الذي سار وراءهم ، ومع ذلك فقد استقبله جميع رجال الاكليروس والمحافل الدينية بالتقدير والشرف خارجين من مصدينهم يحملون الايقصونات والذخائر الاغريقية المقالدة

الأخرى ، وأقام دوق صوفيا (١٧) ، وهـو واحـد مـن أقـرباء الأمبراطور ـ الذي كان دائما على صلة وثيقة بسالمك طسوال الرحلة ـ أقام الأمن والسلام للسكان ، ورأى تخصيص جزء من السوق للحجلج ، وقدم خدماته للملك بشرف فيما يتعلق بالمؤن ، الا الملك لويس ، الذي لم يبق لنفسه سوى القليل ، في الحقيقة إن كان ابقى شيئا البته ، قسم المبالغ التي كانت بحوزته جميعها ، فأعطى بعضا للفقراء ، وبعضها للأغنياء ، وهكذا تمـت المحافظة على السلام من قبله بشكل أكثر حرما ، لأنه كان أقل حساجة ومطالبا ، ويحظى باحترام أكبر مما يحظى به الآخرون ، لكن العديد ممن مضى بعده وممن تبعوه حققوا الكسب الوفير لأنفسهم ، إما من السوق عندما أتيح لهم ذلك أو بواسطة السلب لأنهم كانوا يتمتعون بالسلطة التي تخولهم القيام بذلك ،

ووصلوا في النهاية الى فيلب وبواس حيث تصوفي الأسطف الفيسيوس ، استقف أراس ، وذلك أثناء سيفره مبعسوتا الى القسطنطينية ، وذلك في اليوم الثامن من ايلول ، أي بين عيد القديس بيرتن (٧٣) الذي كان من رهبانه ، ومولد العذراء المبارك (٧٢) ، وبعد أن هده المرض الطويل ، قال والدموع في مقلتيه: ( لأن البكاء كان دائما يواسيه ) مخاطبا الرهبان والكتاب من حوله : « احتفلوا يا احبائى بعيد القديس بيرتن بما يليق به من مكانة ، ولكن بما أننى لن أكون معكم في الاحتفال بعيد العذراء البارك ، أرجو أن تتكرموا على بفضل بمقدوركم أن تفعلوه ، وهدو تقديم مسوعد الاحتفال ، فخذوا كتبكم ورتلوا القداس بكامله كما تفعلوا أثناء العيد » ، ولبي الجميع رغبته وسط الدموع ، ورتلوا القداس بكامله ليلا ونهارا ، وكان كلما سمع كلمة « السلام المريمي » أو اسلم العذراء ، حتى في لحظة لفظ أنفاسه ، ينهض بجهد ضعيف ، ولكن بورع ، وبعد ذلك اسلم روحه للعذراء ، التي كان قد تــذكرها بهــذا الخشوع ، ووري جسمه الثرى خارج المدينة بجذاز مشرف أمام مذبح كنيسة القديس جورج ، وفيما بعد عندما قام الملك بزيارة القبر ، حزن على وفاة الفيسوس ، وطاف في موقع المراسم مسرة

أخرى مع الرهبان والقساوسة ، ولا بد لي من أن أقول لكم بأنني أنا شخصيا أصبت بحمى ، فنمت أولا تحت النعش ، وبعد الدفن فوق القبر ، وفي النهاية شكرت الرب والأسقف المتوف لأنهما مناعلى بالشفاء.

وبعد هذا الاستطراد القصير، يطيب لي أن أصف كيف سار الألمان الى القسطنطينية ، حتى عبروا البحر ، لأن القصة يجب ان تسرد حسب التسلسل الذي وضعت بموجبه ، وكما كنت أقول فقد تقدموا بجراة ، لكن ليس بما يكفى من الحكمة ، لأنه على الرغم من انهم وجدوا الكثير من كل شيء في كل مكان من تلك الأرض ، لم يظهروا أي اعتدال ، وقد قتل بعض جنود مشاتهم عندما كان السكر (٧٤) قد اخذ منهم كل مأخذ ، وبما أن جثثهم لم تدفن ، كانت جميع الأشياء قد تلونت ، وهمكذا كان الأذى الذي لحمق بسالفرنج النين قدموا فيما بعد على يد الاغريق المسلحين ، أقل مما لحق بهم على يد الألمان الموتى ، وعندما أتى الألمان إلى أدرنه وجددوا جمساعة مسن الاغريق حاولوا منعهم من المضى الى المقسطنطينية ، وذلك باغلاقهم الطريق ، مؤكدين لهم بأن البحر اكثر ضيقا ، والأرض أكثر خصبا في سان جور ، سيستوس (٧٠) ، بيد أن أمبراطورهم استخف بكل من أولئك الذين أغلقوا الطريق، والنين نصحوا بعدم المرور على حد سواء (٧٦) وهكذا تابع السير على الطريق الذي تعهد بالسفر عليه ، فوجد في حوالي منتصف طريق رحلته مرجا يرويه جدول صدفير، وهو محاط بالبحر وسمعنا بأنه عندما خيم ذلك الليلة هناك والجدول خلفهم وأعلاهم ، انهمر عليهم مطر كان معتدلا فعلا ، غير أنه شكل فيضانا هائلا في الجبال ، فاندفعت مياه الجدول بشكل هائج ، أنزل يهم الدلف بدلا من أن يكذفي بالبلل ، وحمل الفيضان الجارف السريع في جريانه الخيام بما كانت تحتويه ، وساقها الى البحر المجاور ، وأغرق الآلاف من الرجال (٧٧)

ونهض الامبراطور والمجموعة التي نجت معه ، وقد تحملوا جميعا هذه المصيبة الكبرى ، إنما والحق يقال ليس بدون

أسى ، لكن مع هذا نهضوا وكأن أي أذى لم يلحق بهم ، وأصبحوا أكثر أقداما ، بفضل فداحة هذا الخطب ، وأتوا ألى القسطنطينية (٨٧) ، وقبل المدينة طالعتهم سلسلة مسن الأسسوار تسؤثر في النفس ، وضمنها أنواع مختلفة من الموانع ، وفيها العسديد من الاقنية والبرك ، كما كان في داخلها عدد كبير من الحفر والكهوف والانفاق وما يشبه شكل الغابات التي كانت مليئة بالحفر والكهوف ومخسابىء الحيوانات ، وفي ذلك المكان بسالذات كان هناك بعض المواقع التي كان الأباطرة قد بنوها كمنتجعات ربيعية لهم ، وكانت تدل بوضوح على عظمتهم.

وفي مكان المسرات هذا (٧٩) ، إذا جازت لنا تسميته كذلك ، ثار غضب الامبسراطور الألماني ، فحمر عمليا كل شيء امسام اعين الاغريق ، ووضع يده على جميع وسائل ملذاتهم من أجل استخدامه الشخصي (٨٠) ، ولما كان القصر الامبسراطوري هو المبنى الوحيد الذي يعلو فسوق اسسوار المدينة ، ويشرف مبساشرة فسوق ذلك المكان ، تمكن سكانه من خلاله مشساهدة ما كان يجسري في ذلك المكان إنما وإن انخل ذلك المشهد المقيت الأسي والحيرة الى نفس الامبراطور الاغريقي ، فإنه تغلب على عواطفه ، وأرسل مبعوثين يطلبون من الامبراطور الألماني الاجتماع به ، إلا أن الألمان كانوا يخافون ، أو أنهم لم يرغبوا في نخول المدينة ، وكذلك كان شسعور الاغريق بالنسبة لمغادرتهم لها ، وما من و حد من الطرفين عدل عن عاداته أو تقاليده ، أو خفف من تعنته تجاه الآخر.

وفي الوقت ذاته قام ملك الفرنجة ، الذي كان دائما يحرص على ممارسة سلطته الملكية بتواضع ، بساستعطاف الامبراطور الالماني ، وتوسل اليه بالحاح كي ينتظره عند هذا النراع (٨١) ، وإن اولئك النين كانت رغبتهم مشتركة ، وكانوا قد تعهدوا بمهمة مشتركة يجب أن يستخدموا خطة مشتركة ، وههما يكن مسن أمر ، فقد كان الامبراطور الألماني يسرع بعناد نحو المكان الذي كان

قد انطلق اليه ، وعندما تلقى دليلا للرحلة ( او بالأحرى للتيه والموت ) من الامبراطور الاغريقى مضى في طريقه (٢٨) ، وعلى الرغم مما سبق لي ذكره عن حقيقة أن عددا لا يحصى من رجاله كان قد هلك واختفى ، فقد سمعنا من الاغريق الذين واجهوه ورجاله عندما عبروا ، بأنه قد عبر ومعه ٥٥٠ ر ٩٠٠ رجلا (٢٨) ، وقدم الى نيقوميديا (٤٤) حيث انقسم رجاله الى مجموعات بسبب عدم الاتفاق فيما بينهم (٥٨) ، فقد ذهب الامبراطور الى قونيه ، بينما سار اخوه أوتو اسقف فريزنغ (٢٨) وعدد مرن النبلاء على الطريق الساحلي ، ولسوف نشير الى مصائبهم الكاسحة ، التي تثير الشفقة وذلك في الزمان والمكان المناسبين ، لكن دعونا نعود في الوقت ذاته الى رجالنا.

ويما أن استقف متاز (٨٧) وأخسوه رينالد ، كونت موذسون (۸۸) ، وا سقف تول (۸۹) ، لم يستطيعوا تحميل الألمان ، وكان لديهم جيشهم الكبير العدد ، فقد وقفوا ينتظرون الأمير المسالم ، غير أن الأغريق تصرفوا بكل ماأوتوا من قحة ، فسحبوا الأسواق ، ومنعوا عنهم المؤن ، فأجبروهم على العبور قائلين بأنهم قد عقدوا اتفاقا مع الامبراطور الألماني ، فيه أنهم لن يسمحوا لأي من رجاله بالتخلف بعده ، ولدى سماع المبعدوثين الملكيين ـ الذين كانوا حتى حينه ينتظرون في المدينة ـ بنلك ، وكانوا على بينة من صحة الأمر ، وضعوا حدا للنزاع بالوصول الى عقد اتفاق يقضى بوجوب عبور تلك القوات ، وحصولها على اسواق مناسبة ، اثناء انتظارها للآخرين ، وبعدما وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ، بقى بضعة من الفسرنج - الذين كانوا قسيد سيبقوا الجيش - في المدينة ، وعندها حذرهم الاغريق ، والحوا عليهم بمغادرة المدينة وأن يتبعوا البقية ، وعندما لم يصغوا لهذا ، ارسلوا اليهم بعصبة كبيرة من البشناق والكومانيين ، من أجل طردهم ، وهم من القوم الذين كانوا قد قتلوا العديد من رجالنا بنصب الكمائن ، في الأجزاء غير المسكونة من بلغاريا(١٠) فتسلق الفرنجة مرتفعا من الأرض ، واتخذوا لأنفسهم متاريس من عربات كان يجرها لحصانان أو أربعة ، وقاوموا وقاتلوا بكل بسالة ، وهناك قاس رجالنا ، وعانوا الكثير لأنهم لم يكن لديهم سوق ، في حين لم يتوقف العدو عن شن الهجمات ضدهم.

ولدى سماع المبعوثين الفرنجة بذلك ، انمها بصورة متأخرة ، وكانوا في المدينة ، مضوا بغضب وهيآج شديدين ، الى الامبراطور ، ذلك فور سماعهم خبر هذه الجريمة البشعة ، وأعربوا عن استيائهم نيابة عن اولئك النين كانوا قد عبروا البحر قبال يوم وأحد ، وعلى الأخص عن اولئك الذين هــوجموا مــن قبــل الكفــار في مدينة مسيحية ، وعندها اصدر الامبسراطور ـ الذي يبدو أنه لم يتمكن من إيقاف البشناق بأية طريقة \_ أصدر أوامره الى قواتنا بالانسحاب والتمركز على حواف القصار ، كما أمسر أن يقسام لهسم سوق ، وبناء على هـذا عندما تبلغ الفرنجة نص رسالة الملك هذه ، استجابوا للإوامر فخرجوا من وراء متاريسهم بعدما تركوها على حالها ، و انطلقوا نحسو الأمسام لا يعتسريهم خسوف ولا وجل ، وعندما شوهدوا لحق بهم بعض البشسناق ، وحساول بعض آخر الاستيلاء على مواقعهم المحصنة ، وهذا عادوا بسرعة وقاوموا كل من أولئك النين كانوا يطاربونهم ، وأولئك النين كانوا منهمكين في احتلال موقعهم ، وقاتلوا ببطولة وشجاعة ، وفقد العديد من الجند المشاة بعض معداتهم ، إذ رموا بها وهسم يحساولون الفسرار سيرعة ، وحينذاك ، حمسل بعض الرسسل الذين أخذهم الغضب الشديد \_ مثل ايفراد مين بيريتولي (٩١) ، ومياناسيس (٩٢) مين بوليس ، وأنسسيلم (٩٣) حساجب أمير فسلانس ، وأخسرون غيرهم .. السلاح ، إذ اعتقدوا بأنه من الأفضيل لهيم أن يموتوا بشرف من أن يشهدوا رجالهم وهم يمسوتون هسكذا ، لهدا حملوا اسلحتهم ، وخرجوا من المدينة ، وانضعوا الى رجالهم ، وشاركوا في الصراع ، وعندئذ مضى مقدم الداوية ، اللورد ايقسراد مسسن ماريس (١٤) ، وبارتلميو المستشار ، استقف بسودبون ، وأخسرون

معهم الى الامبراطور ، وتغلبوا عليه بالعقل ، بينما لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بالقوة ، فأقسم يمينا بأنه لم يكن على علم بهذا الذي حدث ، والتمس العنر لرجاله ، وأمر العساكر بالتمركز قرب القصر ، وعندما استقر كل شيء ، وانتهى الصراع أمر بإقامة سوق مناسبة.

ولقد كان بالامكان أن ترضى هذه النتيجة المبعوثين ، لولا أنهم كانوا قد حكموا على كل جريمة في ضوء الأخرى ، لأنهم كانوا قد علموا بأن الامبراطور على اتفاق مسبق مع التركمان وأنه قد حقق مؤخرا نصرا مبينا عليهم ، هو بالذات ، قد وقع بالفعل هدنة معهم لمدة اثنتي عشرة سينة (٩٥) ، وتضاعفت خيانته كذلك ، وتجلت بوضوح في ضوء حقيقة أن الأعداد الكبيرة هي التي يمكنها فقيط بخول مملكته بامان ، لأن استقف لانجسريس ، وكونت وارين (٩٦) ، وبعض الآخرين الذين كاذوا قد ارساوا بضعة رجال للتقسدم الى القسطنطينية للتزود بالسلاح والاطعمة للرحلة قد منيوا بخسائر كبيرة في المقتنيات ، وبكوا طويلا على العديد من رفاقهم النين لاقوا حتفهم ، او اصيبوا بجراح ، ولم يحدث هدذا مدرة واحدة فقط ، لأننا منذ ساعة بخولنا الى أرضيه تعيرضنا للنهب وقطع الطريق من قيل شعبه ، لأن قواتنا لم تكن تعابل قوتهم ، ولعسل تلك الحالة كانت تحتمل بأن نقول بأننا نستحق ما نزل بنا، وما عانيناه من مصائب ،وذلك اذا ما وضعنا في الحسبان الجرائم والذنوب التي اقترفناها ، لولا أن الأمر بلغ حد التكفير والعبث بالمقدسات ، فقد صدف أنه عندمسا قسام بعض كهنتنا بتسادية بعض القسداسات على المذابح الاغريقية قام بتنقية هدده المذابح وتطهيرها بالتقدمات والمطهرات كما لو أنها بنسبت ، ولقد كان لكل واحد من أغنياء الاغريق كنيسته الخاصة به مسزينة بسالالوان الرائعسسة والمرمر ، ومضاءة بالمسابيح حيث أن كل رجل من أولئك الأعيان كان بامكانه أن يقول حقا: « يا رب أحبيت محل بيتك وموضع مسكن مجدك (٩٧) » لو أشرق نور الايمان الحقيقى فيه ، لكن يا لرهبة ما سمعناه عن سوء استخدامهم لها ، وهو امر يجب ان يكفر عنه بالموت ، ذلك انهم كانوا في كل مرة يحتفلون بها بزواج واحد من رجالنا المعمدين حسب الطريقة الرومانية ، كانوا يعيدون تعميده قبل إجراء العقد ، واننا نعلم المزيد عن بدعهم (هرطقاتهم) الأخرى ، فيما يتعلق بكل من معالجة القربان المقدس ، وسير روح القدس ، لكن ما من مسألة من هذا القبيل ستشوه صفحتنا ، إذا لم تكن متعلقة بموضوعنا ، وفي الحقيقة كانت تلك الأسباب هي التي حملت رجالنا على كراهية الاغريق ، لأن اخطاءهم اصرحت معروفة ، حتى من قبل أقل الناس شأنا ، وعلى هذا الأساس حكم عليهم بأنهم ليسوا مسيحيين ، واعتبر الفرنجة بأن قتلهم مسألة لا تنطوي على اهمية وهكذا فإن منعهم عن ارتكاب أعمال السلب والنهب كان يتطلب المزيد من الصعوبات.

ودعنا الآن نعود نحو الملك ، الذي رغم أنه كان يتلقسي مبعدوثين من قبل الامبراطور يوميا تقريبا ، فإنه كان يشكو من تأخر سفرائه بالذات ، لانه لم يكن يعلم ماذا جرى لهـم ، وكان الاغريق يأتـون دائما بأخبار جديدة ، دون أن يقدموا أي دليل عليها ، وكانوا أقل الناس موضعا للثقـة ، لأنهـم كانوا جميعـا يسـتخدمون المداهنة والتملق في كل مناسبة ، وتظاهر الملك بسالرضي ، معتبرا الأمسر له قيمة ضئيلة ، لأنهم كانوا يستخدمون القابا وعبارات شرف وتمجيد مثل « طال عمرك » ليس للملوك فحسب ، بـل للأشراف ، ويحنون رؤوسهم ويركعون وحتى يسجدون على الأرض تسواضعا ، وكانت الامبراطورة(٩٩) تكتب للملكة(١٠٠)من حين لأخر ، وعندئذ استحال الاغريق جميعا الى نساء ، ووضعوا جانبا كل صفة من صفات شجاعة الرجولة قلبا وقالبا ، وكانوا يثقون بنا ، ولم يحافظوا على احترام انفسهم ، وكانوا بصورة عامة يرون فعلا ، أن أي شيء يتم من أجل الأمير أطورية المقدسة ، لا يمكن أن يعتبر حنثا باليمين ، ولا يظنن امرؤا بانني اود النيل من قوم من الناس اكرههم ، ولست اقوم باختراع جماعات من الاغريق من نسبج خيالي ، كمن لم يرهم قط في عمره ، فكل من عرف الاغريق سيجيب

إذا ما سئل عنهم قائلاً بأنهم عندما يخافون ، يصبحون جديرين بالازدراء ، ويفرطون في خستهم ، بينما يتعنتون ويتغطرسون في عنفهم على من يقع تحبت رحمتهم عندمها يكونوا اصسحاب اليد العلياً (١٠١) ، وعلى اية حال ، لقد عمدوا بكل ماا ودوا من قدوة الى نصح الملك بأن يغير طريقه من ادرنه الى سان جـورح في سيتوز ، وان يعبر البحر هناك على جناح السرعة ، وبشكل يوفر له الميزات ، بيد أن الملك لم يكن يرغب أن يقوم بشيء لم يسهمع به البته ، ولم يعرف أن الفرنجة قدد فعلوه (١٠٢) في عمدرهم ، ولذلك مضى على ا الطريق ذاتها التي كان الألمان قد سبقونا بالسير عليها من قبل ، لكن ليس مع نفس نذر السوء ، وعندما اصبح على مسيرة يوم واحد من القسطنطينية ، قسابل مبعدونيه وممثليه (١٠٢) ، فقصدوا عليه قصصا طويلة عن الامبراطور ممسا سديق لنا واشرنا الى بعضه بصورة جزئية ، وكان هناك أخرون ممين كانوا قيد نصيحوا الملك بالتراجع والاستيلاء على الأرض الونيرة الغنى بقلاعها ، ومننها ، وأن يكتب في الوقت ذاته الى الملك روجر ، الذي كان برفقة الاسطول يهاجم بكل عذف اراضي الامبراطور ، ليأتي لمهاجمة القساطنطينية نفسها (١٠٤) ، ولكن يالسوء طــالعنا ، بــل ســوء طــالع جميع رعايا القديس بطرس (اي الكاثسوليك) لم يؤخسذ برايهم ، لذلك تقدمنا ، وعندما اقتربنا من المدينة (١٠٠) تخيل معسى كيف احتشد اشرافها واثسرياؤها جميعها ، وحتسى عامسة الناس فيها ، وخرجوا لمقسابلة الملك ، فساستقبلوه بمسا يقتضسيه الشرف والتواضع ، طالبين اليه أن يمثل أمام الامبراطور ، ويلبى رغبته في ماشاهدته والتحدث اليه (١٠٦) وأشعق الملك في تلك الساعة على الامبراطور الذي كان قد اعتراه الخوف ، فاستجاب لمطلبه ، فدخل مع لفيف من رجاله ، حيث قوبل بالترحاب الامبراطوري في بهو القصر، وكان كل من الملكين في عمسر واحسد وشكل جسسماني متشابه ، وتميزا عن بعضبهما البعض بساللياس والعسادات فقط ، وبعد أن تبسادلا العناق والقبسل ، بخسلا الى حيث وضسم كرسيان (١٠٧) فجلس الاثنان وتبادلا الحديث بمساعدة مترجم ، في

حين أحاط بهما رجالهما على شكل دائرة ، وسأل الامبراطور الملك عن أحواله الحسافرة ، واسستفسر عن رغبساته بشسان المستقبل ، متمنيا له الأمور التي ينعم بها الرب ، وواعدا إياه بتقديم المساعدات ضسمن الامسكانات المتساحة له في نطساق سيطرته ، ولكن ترى هل من المكن أن يكون ذلك قد تم بإخلاص بقدر ماشرح بسرور ؟ لو أن إيماءاته وحيوية تعابيره وكلماته كانت إشارة حقيقية تعبر بصدق عما كان يدور بخلده من أفكار ، علما بأن أولئك الذين كانوا يقفون على مقربة منه قد شهدوا بأنه أحساط الملك بعطف كبير ، لكن مثل هذا الدليل ظاهري فقط وليس قسطعيا ! وفي النهاية افترق الملكان وكأنهما أخوان ، واصطحب أشراف البلاط الامبراطوري الملك الى القصر الذي جرى اعداده ليكون مسكانا الامبراطوري الملك الى القصر الذي جرى اعداده ليكون مسكانا

# نهاية الكتاب الثالث

### بداية الكتاب الرابع

تقم القسطنطينية ، مجد الاغريق ، الغنية بشهرتها ، والأغنى بممتلكاتها ممتدة على شكل شراع سفينة (١٠٨)مثلث الشكل ، وفي زاويتها الداخلية تقع سانتا صوفيا (آيا صوفيا)(١٠٩) ، وقصر قسطنطین (۱۱۰) الذی پوجد فیه معبد (مشهد) صغیر یحظی بتقدیر كبير ، بسبب وفرة الآثار المقدسة (١١١) ، وفضلا عن ذلك طالعنا نراع القديس جدرجس عن يميننا (١١٢) ، ومصبب نهدر عن يسارنا ، يتدفق هذا النهر بعد تفرعه مسن الذراع مسسافة تقسارب الأربعــة اميال (٦) ، وفي ذلك المكان كان يعلو قصر بــــلاشرين شامخا ، رغم أن أساساته كانت تقسع في أرض منخفضة ، وحيث أنه محاط من جوانب ثلاثة فهو يوفر لسكانه ثلاثة مجالات للتمتع بالنظر الى البحر والحدائق والمدينة ، وإن منظره الخارجي من الجمال بقدر ، حيث لايضاهيه مكان آخر ، أما داخله فبوسعى أن أقول عنه كل شيء: لقد كان مزينا بالذهب بكل دقـة ، إضـافة إلى عبد كبير من مختلف الألوان ، وكانت الأرض من المرمر ، وقد رصفت بمهارة فائقة ، ولست أدرى فيما إذا كان الفن أم المواد التي احتوتها قد زادت من جمالها أو من قيمتها(١١٤) ، ويشتمل الجانب الثالث من مثلث المدينة على حقول محصنة ببروج وأسوار مردوجة تمتد على طول حوالى الميلين ، من البحر الى القصر ، ولم يكن ذلك السور من القوة بمكان ، كما أنه لم تكن له أبراج منفردة ، غير أن المدينة تضع ثقتها ، حسب اعتقادى ، في حجم سكانها ، وبطول فترة السلام ، التي كانتُ تنعم بها(١١٥) وتمتد أمام الأسوار الأرضى القسيحة المحروثة بالمحراث والمعول ، وتكتنفها حداثق تزود السكان بمختلف أنواع الخضراوات ، أما في خارجها فكانت الأقنية الجوفية ، تتدفق بمياه عذبة لتزود المدينة بها بشكل وفير(١١٦) .

وكانت المدينة ذاتها في أماكن متعددة منها تعانى من الظلمة

الدائمة ، وذلك لأن ميسوري الحال فيها كانوا يظللون شهوارعها بالمبانى ، ويتركون تلك الطرقات تعج بالغبار والأوساخ والامكنة المظلمة التي يعاني منها الفقراء والمسافرين ، وهناك في الحقيقة كانت ترتكب جرائم القتل والنهب ، لأن مثل تلك الأعمال تجد الظلمة وسطا خصبا كي ترتكب فيه ، وبالاضافة الى ذلك ، بما أن الناس كانوا يعيشون في تلك المدينة بلا قانون ، نلك انها مدينة تحرى من الأعيان والأغنياء بقدر ماتحوي من اللصوص والفقراء ، علما بأن المجرم لايلاحسق ، ولايخجسل لأن الجسريمة لاتعساقت بالقانون ، ولاتري الضوء برمتها ، فهي تتجاوز كل اعتسدال بساي مجال كان ، وهي تتجاوز بقية المدن الأخرى بالرزيلة ، كما تتجاوزها بالثروة ، وعلى الرغم من انها تحتدوي على عدة كنائس ، فليس بينها واحدة تعادل كنيسة آيا صوفيا من حيث حجمها ، بيد أنه هناك مايعادلها من حيث جمالها ، الذي يزيده فتنة كثرة الآثار المقدسة ، وقد تسنت الفرصة للبعض مناكى يدخل هذه الأمكنة (١١٧)، فمنهم من بخل لمشاهدة المناظر، ومنهم من بخسل لتأدية فريضة العبادة بإيمان.

وقام الملك يرشده الامبراطور بزيارة المساهد والمعابد(١١٨)، وتناول بعد عودته طعام العشاء معه ، وذلك نزولا عند رغبته ، وبناء على إلحاحه الشديد في الطلب ، وكانت تلك الوليمة مصدرا للمتعة للأنن والفم والعين ، حيث وجد فيها مايطيب سماعه ، ومايلذ اكله ، ومسايسر رؤيته (١١٩) وفيه اكان التفاات والعنب وغيرهما ، وهناك خشي على الملك عدد من رجاله ، لكنه وهو الذي سلم نفسه للعناية الربانية لم يخش شيئا على الاطلاق ، لأنه كان يتحلى بالايمان والشجاعة ، فالذي لايميل الى الحاق الاذى بغيره يتحلى بأن أحدا يريد له الضرر .

وعلى الرغم من أن الاغريق لم يقدموا لنا برهانا على أنهم كانوا ينوون الغدر بنا فما زال الاعتقاد يساورني بأنهم ماكانوا ليظهروا هذا الاحتفاء وهذه العناية لو أن نواداهم كانت طيبة ، لقد كانوا

فعلا يخفون النوايا والخطط الشريرة التي اقترفوها بعدما عبرنا النراع ، هذا ولايؤخذ على الاغريق اغلاقهم أبسواب المدينة في وجسه الحشد ، بما أنه قد تم أحراق العديد من بيوتهم مع السجار الزيتون ، وذلك إما طلبا للأخشاب ، أو بسبب غطرسة وسكر الحمقى ، وغالبا ماكان الملك يعاقب المهاجمين بقطع أذانهم وأيديهم واقدامهم ، ومع ذلك لم يتمكن من وضع حماقات المجموعة باكملها تحت السيطرة أو المراقبة ، وكان الحل لهذه المعضسلة وأحسدا مسن اثنين : إما قتل بضعة آلاف دفعة واحدة أو التغاضي عن أعمالهم الشريرة(١٢٠)، وكما كنت أقول من قبل ، كانت هناك سفينة توفر لنا سوقا كبيرا وذلك أمام القصر ، وحتى بين الخيام كان يتوفر لدينا سوق لتبديل العملة بصورة وافية ، لو أنه دام طويلا ، إذ كنا ندفسع أقل من اثنين « ديناري » للستامينا الواحدة ، ومارك واحد لكل ثلاثين ستامينا ( ثــلاثة سـولدي = قـطعة ذهبية ) لكن بعــد أن سافرنا وبعدنا ثلاثة أيام عن المدينة ، صرنا ندفع خمسة أو ستة ديناري لقاء ستامينا واحدة ، وخاسرنا ماركا واحددا لقاء كل اثنى عاشر سولدی (قطع ذهبیة ) .

وبينما كان الملك ينتظر القوات القادمة من أبوليا ، وعندما كانت تعبر بين برانديزي ودورازو(١٢١)حل عيد القديس دينس(١٢٢)فجرى الاحتفال به بالمراسيم المعتادة ، وكما يقضي الواجب ، ولما كان الاغريق يحتفلون بهاذا العيد أيضا ، علم الامباراطور باحتفالنا ، فبعث للملك بمجموعة من رجال الدين تم اختيارها بدقة متناهية ، وزود كل فرد من أفرادها بشمعة زينت بالذهب وبالوان متنوعة ، وبنلك زاد من أبهة الاحتفال ، ولاشك أن رجال الدين لديهم كانوا يختلفون حقا عن رجال الدين عندنا ، من حيث حديثهم ونظام خدماتهم ، وقد تركوا انطباعا جيدا بتراتيلهم الجميلة ، وبادائهم الجيد باختلاط أصواتهم بين العالي والخافت ، وحيث أن أصوات الخصيان منهم ( لأن العديد منهم كانوا خصيانا ) وإن كانت أصوات رجال ، تميزت بالدفء ، فقد الدخلت الطرب الى قلوب الفرنجة ورطبتها ، وكما أنها بعثت السرور

في قلوب الجميع وكان لتصفيق هؤلاء الخصيان بأيديهم بشكل اخاذ اكبر الأثار ، إنما إننا إذ نذكر بهذه الافضال من جانب الامبراطور ، نريد اظهار الغدر الذي كان يضمره لنا ، ذلك الرجل الذي كان يتظاهر بعواطف الصداقة التي اعتدنا على ابدائها نحو اقرب المقربين من اصدقائنا فقط ، في حين انه كان يخفي شعورا بالكراهية لنا ، لم نستطع ان نطفئه الا بموتنا ، ومن المؤكد أنه ليس بالكراهية اي مخلوق أن يفهم الاغريق ما لم يعاشرهم ، او ما لم يوهب الهاما نبويا .

ونظرا للشك في تعهداتهم ، وازدراء لاحسانهم ، وبسبب توقع الأضرار التي لحقت بنا فيما بعد ، الع علينا اسسقف لانجرس أن نأخذ المدينة بالقوة ، وقد برهن على أن الجدران التي اضمحل جزء منها أمام أعيننا ، كانت ضعيفة ، وأن أهلها كانوا كسالي خاملين ، وأن الماء العنب يمكن أن يقطع دونما إعاقة أو جهد يذكر ، وذلك بقطع المجاري ، وقد قال ، وهو الورع العاقل : إنه إذا ماأخنت المدينة ، فلن تقتضي الضرورة بحر المدن الأخرى ، بما انها ستدين بالطاعة طوعا لمن أمذلك العاصمة (١٢٤) ، وأضاف الى ذلك قوله بأن القسطنطينية مسيحية بالاسم للمسيحيين في حين أن امبراطورها كان قد جازف قبل بضعة سنوات ، فحاول مهاجمة أمير انطاكية (١٢٥) ، أو كما قال: لقدد استولى أولا على طرسوس والمسيصة وحصون عديدة ، وقطعة كبيرة من الأرض وبعدما طرد والمساقفة الكاثوليك في المدن واستبدلهم بالهراطقة (١٢٦) اقدم على حصار انطاكية».

لقد قام بكل هــذا على الرغم مــن أن واجبــه كان : طــرد و الكفار ، المجاورين عن طريق توحيد القوى المسـيحية ، الا أنه مضى بمساعدة الكفار للقضاء على المسيحيين ، لكن الرب الذي يعلم كل شيء ، يحكم وينتقم لهذه الأمور ، وهكذا قضى بأن يجرح نفســه بسهم مسموم (١٧٧) ، ، وينهي حياته المخــزية نتيجــة لذلك الجــرح البسيط ، وعلى اية حال لم يقتصر الحاكم الحــالي على الاحتفاظ

لنفسه ، وهو وريث الجريمة المخزية ، بالسلطات الكنسية والملكيات الأخرى التى حاز عليها ، بل أنه كان يتطلع تماما بتشدوق وجشع الى ماتبقى من الأراضي التي كان يريدها والده ، وهو الذي كان قد انتزع بيعة الأمير وطاعته له (١٢٨) ، واقام مذبحا ضد مذبح أخدر ، كما اسس بطركية خاصة به في المدينة ، مردريا بطركية القديس بطرس: اليكن القرار قرارك يارب ، فيما اذا كان يتدوجب عليك أن تحافظ على الرجل الذي لاينعم الصليب ولا قبر المسيح بالأمان في ظل حكمه ، والذي بتدميره سيزول من الوجود كل عدوان عليهما ...

وعندما انتهى الاسقف من حديثه لقيت ملاحظاته التسرحاب لدى بعضهم ، أما العديد ممن لم يلق الترحاب من قبلهم فقد أجابوا بعبارات ، مثل العبارات التالية : « لايسعنا بدون معرفة بالقانون ان نحكم على إخلاصهم وإيمانهم ، وإن حقيقة مهاجمته لانطاكية كانت ضربا من ضروب الشر ، لكن يمكن أن تكون لديه الاستباب المسوغة لذلك ، والتي نجهلها نحسن ، وإنه لن المؤكد بسأن الملك قسد تشاور مؤخرا مع البابا ، لكن البابا لم يعطه أية نصيحة ، ولم يصدر إليه أمرا بشأن هذه المسالة ، والملك يدرك كمسا ندرك بسأنه يتوجب علينا زيارة القبر المقدس بتوجيه من الحبر الأعظم ، لكي نمسح خطايانا بالدم ، أو بتحويل الكفار (١٢٩) صحيح أننا في هــذا الوقت يمكننا أن نهاجم أغنى المدن المسيحية ، ونغنى أنفسنا ، لكننا بعملنا هذا لابد لنا من أن نقدم على اقتراف القتل والتعرض للقتل ، وعلى هذا إذا كان نبح المسيحيين يمحو خطايانا ، فدعونا نمضى للحرب ، ومرة أخرى إذا كان اخفاء المطامح لايدنس موتنًا ، وإذا كان الموت في هذه الرحلة من أجل الحصول على المال يعد وفساء بالوعد ، ويعتبر طاعة للحبر الأعظم ، فاهلا بالثروة ، ودعونا نعرض انفسنا للخطر دون أن نخشى الموت »! .

وعلى هذا النحو كان الخلاف فيما بينهم ، وأخذ مؤيدو كل جانب يدافعون عن أنفسهم بكل ماأوتوا من قدرة ، ومع ذلك فإنني أعتقد أن يدافعون عن الأسقف أن ينتصر ، لولا أن الأغريق لم يكسبوا اليد

العليا عن طريق الخيانة ، أكثر مما فعلوا عن طريق القوة ، ذلك أنهم اعتبروا تأخرنا موضعا للشك (١٣٠) ، ومع هذا لم يتجرأوا على الالحاح علينا بالعبور ، لكنهم استولوا على جزء كبير من سوقنا ، وسحبوه من بيننا ، ثم أخذوا يحثوننا على الجواز عن طريق بث الاشاعات عن الألمان ، فقد قالوا بادىء ذي بدىء بأن التركمان قد حشدوا جيشا عرمرما ، وأن الألمان قد قتلوا / ٢٤٠٠ / رجلا مسن ذلك الجيش دون أن يتكبدوا أية خسارة ، وهكذا أقنعونا بعد يومين لكي نقوم بالعبور التعيس ، وذلك عن طريق إذاعة خبر سعيد ومفرح أكثر من السابق ، فقد قالوا بأن الألمان قد وصلوا إلى قونية ، وأن أهالي تلك المدينة الذين أخذ الرعب منهم كل مأخذ قد فروا هاربين قبل وصولهم إليها .

وبما أن الألمان كانوا يتقدمون بسرعة ، فقد كتب امبسراطورهم إلى الامبراطور الآخسر(١٣١) يدعوه للالتحساق به ، وأنه بانتظاره ليسلمه ما أقدم على احتلاله لحسابه بدون جهد يذكر (١٣٢) ، وثسار الجيش بهذا المهماز وتهامس الرجال ضد تأخر الملك ، لأن البعض قد حسدوا الألمان على ثروتهم ، وحسدهم أخسرون على شهرتهم ، وعلى هذا قسرر الملك العبسور قبسل وصسول أولئك الذين كان ينتظرهم (١٣٢) ، محكوما عليه بكل من نصيحة الأغريق ، وشكاوى رجاله ، وأعد الأمبراطور أسطولا للجواز ، بسرعة تعادل شوقه الكبير لهذا التحرك .

وقضى الملك خمسة أيام (١٣٤) على الجانب الأقرب من الذراع ، منتظرا قسما من جيشه ، ثم أمضى خمسة أيام أخرى على الجانب الآخر ، يتحمل دهاء الأغريق ، فقد توفرت لهم الآن الفرصة التي كانوا يتوقعونها ، وتجرأوا على كشف النقاب عن مشاريعهم ، غير أن حماقة رجالنا سمحت لهم بأن يخفوا شرهم وهكذا فقد وصف الكثيرون تصرفات الأغريق حيالنا على أنها انتقام ، وليست من قبيل المكر والخداع ، فمن لديه معرفة جزئية بقضية يقوم بإصدار حكم جزئي عليها ، أما من لايعلم القضية برمتها لايمكنه أن يطلق

حكما عادلا ، وفي حقيقة الأمر يمكن الحاق الآذى بالأغريق ولكن لايمكن تهدئتهم ، وعليه فقد قمنا بالجواز تتبعنا المؤن والسفن معرافي المال في الخارج ، وقد عرض الصرافون خزائنهم على طول الساحل ، وكانت مناضدهم تشع بالذهب وتتلألا بالأواني الفضية التي كانوا قد اشتروها منا ، وكان قد خرج من بين صفوف الجيش اناس يقايضون لقضاء حاجياتهم الضرورية ، وانضم إليهم رجال وضعوا أعينهم على إمدادات الآخرين ، فاشتهوا تملكها ، وذات يوم قام فلمنكي يستحق الازدراء والالقاء في الجحيم ، قام وقد رأى الثروات الهائلة إمامه ، فأعمته شهوته في تملكها فصاح : « هافو الثروات الهائلة إمامه ، فأعمته شهوته في تملكها فصاح : « هافو من أمثاله على ارتكاب الجريمة ، مدفوعا إلى ذلك بوقاحته وبقيمة من أمثاله على ارتكاب الجريمة ، مدفوعا إلى ذلك بوقاحته وبقيمة الغنيمة ، وبما أنه كان هناك حمقى في كلا الجانبين ( لانه في تبديل العملة هناك العديد من الوسطاء والحمقى ) فقد هرع أولئك النين كانوا يحملون المال واندفعوا في جميع الاتجاهات .

وازدادت الضبجة ، وعظم الارتباك ، وسقطت المقاعد ، كما سلب الذهب واحتجز ، وفر صرافوا المال المنكوبين خشيبة الموت ، ولدى فرارهم نقلتهم السفن ، ولما غادرت السفن اخنت عددا من رجالنا النين كانوا يبتاعون الطعام خارج المدينة ، إلى داخل المدينة ، وقد تعرض أولئك الرجال للضرب والسلب ، كما سلبت المدينة ضيوفها ، وعاملتهم وكانهم اعداء .

ووضع الملك في صورة الحال ، فقام وهو يشتعل غضبا ، فطلب إلقاء القبض على المجرم ، الذي شنق فور تسليمه من قبل كونت فلاندرز (١٣٦) على مشهد كامل من أهل المدينة ، وعندها أسرع الملك للبحث عن البضائع المفقودة ، فأعلن العفو عن الذين أعادوها ، وتهدد أولئك الذين أخفوها بإنزال العقاب بهم ، مثل العقاب الذي أنزل بالفلمنكي ، وهكذا تعين عليهم ألا يخافوا أو يخجلوا من وجود المنهوبات لديهم ، وأمسر الجميع بإعادة كل شيء إلى أسسقف لانجريس ، وفي الصباح جرى استدعاء صرافي المال الذين كانوا قد

فروا في اليوم السابق ، فاستعادوا كل ماا ستطاعوا أن يقسموا يمينا أنهم قد فقدوه ، وطالب السواد الأعظم منهم وسالوا أكثر مما يتعين لهم ، وكان الملك يفضل تعويض المواد المفقودة من ممتلكاته الخاصة بدلا من أن يزعزع لسلام جيشه (١٣٧).

وفي أعقاب هذا الاسترداد اختار عددا من المبعوثين أرسسلهم إلى الأمبراطور يطلبون منه إعادة رجال (الملك لويس) المحتجزين وبضائعهم ، وإعادة نصب سوق للجيش ، وكان على رأس المبعوثين ارنولف صاحب ليزيو ، وهو اسقف صاحب مكانة سامية ، بسلب بلاغته وورعه ، وبارتلميو الحاجب ، وبما أن الملك كان دائما يعرف بسرعته في تصحيح الخطأ ، فقد ألح على مبعوثيه بالاسراع ، فعبروا في الصباح الباكر ، وسمح لهم بالدخول إلى القصر من قبل حراس الأبواب ، لكنهم لم يكونوا قاسين على التحدث مع « الوثن »(١٣٨) ، وترتب على المبعوثين في ذلك اليوم أن يعزي كل منهم الآخر ، وأن يشغلوا انفسهم بالقاء النظر على الصور بدلا من الانشفال بتناول الطعام ، وأما أثناء الليل ، فقد قام الرخام الذي يعبد الأرض مقسام السرير والفراش ، وفي اليوم التالي ، وبعد أن نهض ذلك الرجل غير الورع ، في حوالي الساعة الثالثة ، جلبوا إلى حضرته ، دون أن يكونوا قد ذاقوا ألطعام أو عرفوا طعم النوم ، ونفذوا هدف السفارة فيما يتعلق بكل من التعويض لرجاله وشكاوى رجالنا ، ويبلاغة حكيمة يسودها اللطف كان بامكان الاسقف أن يجعل الوصول إلى الامبراطور ممكنا ، لو أن ذلك الثعبان كان يمكن سحره من قبل الحواة الراقين ، لكنه كان قد تغير عما كانوا يعسرفونه من قبل ، وأصبح « مثل الصل الأصلم يسد أننيه » (١٣٩) ، وأصلح الآن مكشوفا لهم ، بعد أن كان يتستر وراء الخداع ، ومع ذلك كان الاسقف مصرا ، وسانت كلمته جزئيا ، وحصل الجيش على سوق ، وتوفرت هناك طريق لرحيل الحجاج النين كانوا قدد فقدوا بضائعهم ، وقال الامبراطور إنه مازال على استعداد للاجتماع بالملك ، وإرسال المبعوثين على الفور ، وعندئذ أملت الحاجة على

الاسقف أن ينسحب قبل أن يتوجب عليه أن يصوم لليوم الثالث في قصر الامبراطور.

وعلى أية حال ظل الامبراطور يتزين زيفًا باللطف ، لكي يكون اكثر قدرة على الحاق الضرر ، فأمن سوقا ، لكنه ظل سوقا هزيلا ، وابقى على نيته الاجتماع بالملك \_ إنما بعد فوات الأوان \_ وهكذا فقد بعث برسله بعد انقضاء عدة أيام ، وأكل الفرنج أثناء الانتظار الطعام الذي كان معدا من أجل الرحلة ، وأراد الامبراطور أن يعبود الملك إلى القصر ، بينما أراد الملك أن يجرى الاجتماع على الجانب الذي يقيم عليه ، أو في البحر بحيث يكون الطرفان في موقع متساو من حيث مركزيهما ، وكشف الامبراطور أخيرا ، بواسطة رسوله ، عن الشروط التي كان قد اجلها بحصافة وحذر ، فقد طلب أمرين إثنين : امرأة من قريبات الملك كانت تسرافق الملكة ، طلبها زوجسة لواحد من ابناء أخيه ، وأراد أن يقدم النبالاء يمين الولاء له ، وقد وعد مقابل ذلك بتامين الأبلة والتبادل المالي العالل (اي الصرافة ) والأسواق في كل مكان ، وحيث لن تتوفر هذه الامتيازات للفرنج ، فإن لهم الحق بالقيام بأعمال السلب ، وهمم مفوضون بنلك ، وإذا رفضت قلعة ما أو مدينة تقديم المساعدة من هذا القبيل ، يمكنهم الاستيلاء عليها ، لكن بعد نهبها عليهم أن يخلوها وتتسرك له غير محتلة ، وفضلا عن ذلك فقد قدم للملك المزيد من الهدايا الملكية ، ولكل واحد من النبلاء هدايا تليق بمقامه .

وبعد أن سمعوا بتلك الشروط ، أصبح من الضروري مرة أخرى أن يتـــاخروا ، أولا لأن كونت مـــوريين (١٤٠) ومــركيز مونتفرات (١٤٠) أخوال الملك ، وكونت أوفيرن (١٤٠) وعديدون أخرون ممن كنا ننتظره ، كانوا قد خيموا بظاهر المدينة ، حيث كان بوسعنا أن نراهم ، ثانيا لأن النبلاء رفضوا طلب الامبراطور ، وعليه أقدم الأغريق الذين كانوا في العادة يلحون على الناس أن يعبروا ، على تأخير العبور بخلق العراقيل (١٤٠) ، وبناء على نلك كله فقد انتشر الفرسان البارزون في الجبال لتامين التمدوين لنا أثناء الرحلة ،

واستطاعوا بفضل الاغارات أن يزودوا الجيش بالامداد ، وكان في ذلك خسارة للأغريق ، وقساموا بشراء مسركب لأتباعهم ، وبسنلك استطاعوا أن يقدموا ما كان الأغريق قد أوقفوه ، وأبحروا به عبسر النراع ، وبذلك رحبوا بالرجال الذين كانوا بانتظارهم ، وفي الوقست ذاته عندما كانت مطالب الامبسراطور تثير الغضسب الشديد قسام روبرت ، كونت بيرش(١٤١) أخو الملك باختطاف المرأة قريبته سرا من بين حاشية الملكة ،وبذلك حرر نفسه وبعض النبلاء من الرضوخ الى الامبراطور ، وحال دون زواج قريبته هسده مسن ابسن أخسى الامبراطور ، ومن ثم مضى إلى نيقوميديا .

وناقش الملك عرض الأمبراطور مع الأساقفة وبقية البارونات ، فقد قال بعضهم ، ولاسيما اسقف لانجرس : « آلا ترون إنه رجل شرير ، يقوم الآن بكشف ماكان قد اخفاه من قبل ، إنه يطلب منكم امر الرضوخ له ، في حين كان من المكن أن يكون هـو الراضح ، ويعد بما يجب أن يكون قد حققه نصرنا عليه ، ومهما يكن الحال ، دعونا يا أحبائي نضع الشرف فوق التوافق وقبله ، ودعونا نحقق بالقوة ماوعدنا به بالرضوخ ، كما لو كنا وضـعاء مـن أهـل الشره ! إنه عندما يكون لدينا مثل هذا السيد الشريف ، مـن المؤكد أنه من العار أن نقدم الطاعة والولاء لرجل كافر » .

وعلى الرغم من هذا العرض القدي ، فقد ساد رأي جماعة اخرى، بسبب عدها الكبير وطرحها المنطقي ، فقد حاجج أفرادها وجاءت اجاباتهم على النحو التالي : « إنه طبقا لأعرافنا يمكن أن يكون لنا بعد الملك أسياد عدة ( لوردات ) نخضع لسلطانهم ، لكننا نحافظ على ولاءنا له أولا ، وإلى أبعد حدود الولاء ، فإذا كنا نعتقد بأن ذلك مدعاة إلى الخجل ، دعونا نقضي على هذا العرف ، والآن وبعد أن أصبح الامبراطور يخشي على مصالحه نراه يطلب منا الرضوخ ، ولذلك إذا كان من العار علينا أن يخشانا ، وإذا كان من المعتقد غير مشرف لنا أن نعمل من أجل الامبراطور ما نفعله من أجل لوردات أقل شأنا ، فهيا بنا نتخلى عن هذه الفكرة ، وعلى أية

حال إذا كان خوف الامبراطور ، وتعلقنا بالعرف لا يضير الملك ، ولا يسيء لنا ، فدعونا نحافظ على عرفنا ، ودعونا ننتزع خشيته ، ونطرد خوفه كيما نحقق لانفسنا المنافع ، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الأمام ، إلى مقتضيات الرحلة ، إننا نريد الامدادات ، وما من واحد منا يعرف هذه الأرض ، ولذلك نحن بصاجة إلى دليل ، إننا نسير ضد « الكفار » فدعونا نكون في سلام مع المسيحيين » .

وتمكن اثناء هذه المناقشات معظم الرجال تقريبا ، الذين كان ينتظرهم الملك ، من عبور الذراع ، هذا وإن ذكر اسمائهم يثير الأسي في نفسى ، لأننى كنت أشهد وفياتهم التي كانت لا تتوقف (فضلا عن أن قوائمهم يمكن أن تذهل القارىء ) ولما كان الامبراطور وحده يُسبب المزيد من التاخير ، اصدر الملك أوامره بإزالة المعسكر للتحرك ، وما أن سمع الامبسراطور بسنلك للمسد أن أرسل مبعوثيه ـ حتى أسرع بالسير وراء الملك ، معينا إحدى القالع لاجتماعهما ، وهناك حشد اسطولا مسن اجل ضلمان سلامته ، ومركزه في البحر على مقسربة منه ، وعندها لم يرغب الملك \_ الذي أبدى اعجابه بسمعة الألمان ، ويتصرفاتهم ... في التأخير ، وسسعى سعيا حثيثا لكي يحظى لنفسه بسمعة مماثلة ، لكنه مع نلك لم يرفض فكرة الاجتماع ، ففي الوقت الذي مضى فيه الجيش في تقدمه ، عاد هو مصطحبا معه عددا من نيسلانه البسارزين ، مسع مجموعة من الفرسان المسلحين بأسلحة خفيفة ، وعلى الرغم من أنه لم يستطع تحمل مطالب الملك ، برضوخ رجاله له ، إلا أنه اعتقد بأن هذه الموافقة قد تكون خدمة للرب ، علما لو أن الامبراطور كان مسيحيا حقا لكان ملزما بخدمة الرب دون أية مطالب لنفسه ، لكنه قال بأنه كان يخشى شعبنا ، الذي صارت لديه خبرة ومعرفة به وبعملكته ، وإذا لم يؤكد له مرة اخرى حسن نواياه ويعطيه مثل هذه الضمانة ، فسيجرد من جميع الامتيازات المنوحـة ، ولما كان الملك مندفعا ، يريد الاسراع في زحفه ضد « الكفار » فقد آثر أن يغير مواقفه الثابتة ويعدلها كيما يتماشى مع رغبات الامبراطور ، بدلا من أن يتأخر عن تأدية الخدمة للرب بأية وسيلة كانت . ولذلك جرى اعداد الاتفاقات فور اجتماعهما ، وقد نصبت على الا يأخذ الملك من الأمبسراطور أي حصن أو بلدة خاضعة لادارتك وقانونه ، وتبع هذا المطلب المعقول والمتواضع وعد لا يقل عنه كرما ، لكنه كان وعدا كانبا ، بذله لأنه الي الإمبراطور الرأى لزاما عليه تقديم عرض من شأنه أن يشكل نظيرا لموافقة الملك على السلام ، لذلك أضاف إلى ما سبق أنه سيرسل إثنين أو ثلاثة من كبار بطارقته ( نبلائه ) للسفر مع الحملة لارشاد الملك إلى الطريق الصحيح ، وتأمين سوق مناسب في أي مكان ، وفي حال عدم توفر السوق ، سيسمح لجيش الملك ، عن رضى ، بسلب القلاع والاستيلاء على المن ، وعندما يتم الحصول على الغنائم ، يجب تسرك المواقع يونما احتلال .

وفي ذلك الحين كان الملك روجر صاحب ابوليا يشن بإلحاح واصرار هجوما ضد الامبراطور ، ويقوم باحتلال اماكن عدة من بلاده ، ولو ان الامبراطور استطاع أن يفوز بملكنا للتحالف معه ضد روجر ، لكان قد جاد عليه بكل ما في خرينته من كنوز ، ولكن بما أنه لم يستطع التأثير عليه ، سواء بمواصلة الطلبات ، أو بالوعود التي لا يوثق بها ، لذلك فقد دخلا في حلف فيما يتعلق فقط بالشروط المشار إليها أنفا ، وفي نهاية الأمر عندما قدم البارونات ولاءهم ورضخوا ، وعندما شرفوا بتقديم الهدايا إليهم وإلى الملك ، وهمي هدايا كانت امبراطورية من حيث الكرم والحجم ، سارع لويس إلى اللحاق بجيشه ، وتلطخ الملك غير الورع بمخالفة الأيمان ، لكنه استراح من كابوس الخوف ، فبقي في الخلف ، ومنح السوق لبضعة أيام فقط ، ولم يرسل المرشدين الذين كان قد وعد بهم أبدا(١٤٥)

وفي ذلك اليوم شهدت الشمس جريمة لا تطاق ، لكن تلك الجريمة يجب الا تعتبر على انها تعادل خيانة الرب ، حيث أن نصف الشمس قد شع بالضوء على العالم ، وحجب النصف الباقي نفسه ، وهكذا بينما كان الجيش يتقدم بدون الملك ، ورأى الشمس على هذا الشكل ، أي شكل نصف رغيف من الخبز ، معظم النهار ، خشى بأن

يكون الملك ، الذي كان يشع أكثر مسن الجميع بالايمان ، وينضسح بالاحسان ، ويتمتع بسمو إلهي ، بسبب الرجاء(١٤٦)اقد جسرد مسن جزء من نوره ، وذلك بشر الاغريق وخداعهم ، وليس هذا فحسب ، بل هناك شيء اخر يثير الأسى على حسد سسواء ، فقسد حسدث أن الامبراطور الألماني الذي خانه دليله وتخلى عنه في المسرات الجبلية الضيقة ، أجبر على الانسحاب والتراجع بعد أن لاقسى الآلاف مسن أتباعه حتفهم بسهام التركمان ، كما سنروي خبر ذلك فيما بعد ، ولأننا علمنا فيما بعد بمعناها ، فقد قمنا بتفسير الظاهرة السماوية على وجه اكثر دقة قائلين إن ملكنا والامبراطور الألماني كانا شمسا واحدة ، بما انهما كانا يشعان بايمان واحد ، وإن نصسف الشسمس شع بالضوء ، في حين حجبت اشعة النصف الآخر ، لأن الألمان قسد تراجعوا في حين مضى الملك متابعا مسيرته بحماسته نفسسها ، وغيرته المعتادة.

## نهاية الكتاب الرابع

### بداية الكتاب الخامس

القسطنطينية مدينة متغطرسة بشروتها ، غدارة بممسارستها وفاسدة بايمانها ، انها تخشى كل واحد على حساب شروتها ، والجميع يخشونها بسبب خداعها وعدم اخلاصها ، ولو لم تكن تتسم بهذه الشرور لكانت مفضلة على جميع الامكنة الأخرى ، سيما ومناخها معتدل ، وتحدربتها خصدة ، ومحدوقعها مناسب تماما للتبشير بالعقيدة ، وفي حقيقة الأمر إنها تسيطر على نراع القديس جرجس ، الذي هو في الوقت ذاته حوض مائي يحتوي على الوفير من الأسماك والملح ، وهو أشبه بجدول صغير ، لدرجة انه يمكن عبوره بسهولة وأمان بمعدل سبع أو ثمان مدرات في اليوم الواحد .

وتعتبر رومانيا (بيزنطة) بالدا مترامية الأطراف، تعبج اراضيها بالعديد من الجبال الوعرة، وهي تمتد حتى انطاكية في الجنوب وتحدها تركيا من الشرق، وعلى الرغم من أن الأخيرة كانت تخضع سابقا للقانون الاغريقي، فإن التركمان يمتلكون الآن الجزء الأكبر منها، فبعد طردهم الاغريق اخلوا قسما جديدا من الأراضي، ولكن بما أن الاغريق مازالوا يتمسكون بالقلاع نجد كلا الشعبان يقتسمان ربع المصاصيل، وقد استرد الاغريق بعض الاراضي واحتفظوا بها، وهي تلك التي احتلها الفرنجة، ذلك أنهم لم يحتفظوا بها، لانهم كاذوا يسعون الوصول الى القددس (١٤٧)، وكان يمكن أن يفقد هؤلاء الكسالي كل شيء أو لم يدا فعوا عن انفسهم عن طريق استيراد الفرسان واستئجارهم من أمم مختلفة، وهكنا أنهم يكدسون الذهب، لكي يفتدوا انفسهم بالنهب، ومع ذلك كانوا دائما يخسر ون (لكن بما أنهم يملكون الكثير لايمكن أن يخسر واكل شيء دفعة واحدة) لأن المرتزقة لايكفسون لحمساية

شعب (١٤٨) ، ليست لديه قواته الذاتية ، وقد أظهرت لنا نيقوميديا هذا بادىء ذي بدء ، فهي قائمة وسط الأشواك والأحراج ، وتشهد آثارها المقفرة على مجدها الغصابر ، وعلى كسل سادتها الحاليين ، وانعدام نشاطهم ، وهكذا انعدمت فائدة المصب البحري الذي ينتهي في المدينة بعد ثلاثة أيام من انبعاثه من الذراع رغم توفيره لها مزية النقل الجيد .

ومن تلك المدينة كانت هناك تسلاتة طسرق (١٤٩) تسؤدي إلى انطاكية ، لم تسكن متسساوية في الطسول او متشسسابهة في الطبيعة ، وكانت اقصر تلك الطسرق ، الطسريق التسبي تقسم الى اليسار ، فهي لو انها لم تكن تحتوي على تعسرجات كبيرة ، لكان بالامكان قطعها بثلاثة اسابيع ، فبعد اثني عشر يوما تصل الى قونية عاصمة السلطان ، وهي مدينة بالغة الجمال ، ثم تسير بعد خمسة أيام من عبورك لتسركيا في أرض الفسرنج ، وهنا يستطيع الجيش القوي المؤمن بعقيدته وأعداده أن يسقط من حسابه كل ذلك إذا لم يكن منذرا في أيام الشستاء بستقوط الثلوج التسبي تغسطي الجبال .

اما الطريق التي تؤدي الى الجهة اليمنى ، فأكثر غنى ، وأعظم سلامة ، ولكن باتباع هذا الخط الساحلي المتعرج يحتلج المسافرون الى ثلاثة أضعاف المدة ، ذلك أنه يتوجب عليهم عبور أنهار وجداول متدفقة ، ويستلزم الحال خشيتها في الشعتاء مثلل خشعية الثلوج والتركمان على الأولى .

اما الطريق الوسطى فتتحلى بميزات ومساوىء الطريقين الأخيرين ، فهي اطول من القصيرة واكثر سلامة ، وهي أيضا أقصر من الطريق الساحلية إنما أفقر منها ، لذلك تفرق الألمان الذين سبقونا وتشتتوا ، وكان السواد الأعظم من الألمان ، بقيادة الامبراطور ، قد اتبع الطريق اليسرى ، عبر قونية ، ولسوء الطالع

(١٥٠) اتبع البقية مع أخي الامبراطور الطسريق اليمنى ، وتسابعوا المسير ، فطالهم سوء الطالع في كل مجال وزاوية فيه ، وبقي الآن الطريق الأوسط ، الذي يخفف مسن مساوىء الطسريقين الآخرين ، من نصيبنا ، وذلك بعد أن وقعت علينا اشاعات الاغريق محرضة كضرب المهماز بأن نسير على خطى الألمان ، زحفنا مخلفين نيقية الى اليسار ، وخيمنا في البداية قسرب بحيرة نيقية ، وبينما نحن هناك وصل فجاة بعض النبلاء الألمان (١٥١) الذين كانوا قد أرسلوا خلف الملك من قبل امبراطورهم ، وأفادوا والأسى يعتصر قلوبهم ، بأن الألمان خلافا لرغبتنا كانوا قد فسروا ، وعادوا الى نيقية .

وماأن سمع رجالنا ذلك ، حتى حل الأسى بهم ، ونال من قلوبهم فذهلوا ، لأن مثل هذا الجيش القسوي قسد أخفسق بمسورة مفاجئة ، وحقق اعداؤنا ، وأعداء الرب ، انتصارهم على حلفائنا يسهولة ، وقد سئل الألمان عن كيفية وطريقة وسبب سلوء الطسالع الكبير هذا ، ولعل جميع تلك التساؤلات قد أجريت على نحو غير موائم ، بما أنه ليس هناك في الحقيقة من ضابط للفوضى ، ولا انفراج ولاطريقة ناظمـة للامنطقية ، ومـع ذلك فإن لكل شر بـداية ونهاية كما قال لنا أولئك الذين استطاعوا أن ينجوا من هسده الكارثة ، وقد اتهموا انفسهم \_ وهم محقون في ذلك \_ لأنهم اغتروا بأنفسهم وبالغوا الثقة بقواهم الذاتية ، وكانوا غالبا مايخالفون الرب ، اكثر من المعتساد بحسد كبير ، تسم إنهسم لعنوا « وثن » القسيطنطينية ، الذي بإعطائه اياهم دليلا خائنا ، إنما فعل كل ماني وسعه للقضاء على الايمان المسيحي ، وتقوية « الوثنية » وتشجيع « الكفار » ، وإطفاء حماسنا المتقد ، لأنه عندما أرشد الألمان من قبل دليلهمم الى نيقية ، أمزهم بعد ذلك بتزويد أنفسهم بما يكفى من الامدادات الى قونية ، وأثناء الزحف ، اعتقدوا عندما أوشكت الأيام والأطعمة على الانتهاء بأن الطريق لابد مشرف على الانتهاء أيضًا ، لكنهم في مواجهة قمم الجبال لم يعد بوسعهم سموى التسماؤل : متمى وأين

ياترى سينتهي الطريق؟ ومع هذا قادهم مرشدهم ( لابل الأصبح ان نقول جانرهم ) بعيدا عن السبيل ، وزاد عناؤهم وتضاعف من صباح الى أخر حتى اليوم الثالث واندفعوا في الجبال التي لايمكن سلوكها ، حيث لاطرق فيها ، وهنا بعدما ساور الخائن الاعتقاد بأن الجيش قد دفن حيا ، فر تحت جنح الظلام عبر طريق مختصرة كان يعسرفها ، وأحضر حشدا كبيرا من التركمان الى الفريسة ، لذلك حدث في فجر اليوم التالي ، عندما كان حملة الرايات الذين يتقدمون الجموع ، غاضبين لتأخره ، يتطلعون كما جرت عادتهم الى دليلهم ، لم يجدوه ، بدل فجاة وجدوا التركمان ، بدلا منه ، وقد احتلوا قمم الجبال ، وحزن هؤلاء الرجال كثيرا لأن الرجل الذي كانوا يبحثون عنه قد فر دون أن يتلقى الجزاء الذي استحقه لجريمته التي اقترفها(١٥٢).

وقد أحيط الأمبراطور علما بهذه الحقائق ، ليس عن طريق عودة رجاله فحسب ، وإنما بنور الشمس ايضا ، ولذلك دعا مجلس بلاطه للاستشارة ، لكن بعد فوات الأوان ، فقد تعين عليهم الآن أن يختاروا ليس بين الخير والشر ، بل أهون الشرين (١) ، كان يتعين عليهم التقدم أو التراجع ، بيد أن الجوع والعدو ، والجبال الشاهقة المهولة المجهسولة الشاائكة بمتاهاتها حالت دون تقدمهم ، كما أن الجوع وخشيية العار قيد حسالا دون تراجعهم ، وعلى أية حال ، فقد كان لهم في التسراجع أمسل بالنجاة ، ولو أن ذلك كان أمرا يكتنفه الخزي والعار ، فقد كان في تقدمهم موت دونما جدوى أو شرف مؤكد ، ترى ماذا تفعل بسالتهم الجائعة اذا ، ترى هل ينأوا بانفسهم عن خدمة الرب ، وهم لم يعتادوا على أن ينأوا بأنفسهم بمحض إرادتهم ، وترى هل سيمضي أولئك الذين يتمكنون من خدمة الرب ، اذا سلموا ، الى الموت هناك عبثا ؟ من المؤكد انهم كانوا يفضلون موتا مجيدا على حياة الذل المزرية ، بيد أنه إذا كان الذل يلطخ كلا الخيارين ، فمن الأفضل أن يحافظوا على انفسهم بذل ، بإتخاذ عمل فوري ، بدلا من أن يموتوا موت الأذلاء ، ولو كان ذلك دونما تأنيب ، وهكذا مستسلمين لهذه

الاعتبارات ، فعل الألمان مالم يفعلوه عادة ، فأدانوا التراجع ، في الوقت الذي وافقهوا عليه ، بمسا أن الوقست كان يسستدعى الاصلاح (١٥٤) ، وإعادة التشكيل ، لذلك فقد فعلوا ما استطاعوا فعله ، وتمنوا ماتعين عليهم ان يتمنوه (١٥٥) و هكذا تسلح الجميع و استعدوا لأن يتحملوا الجوع (بما أنه لم يكن لديههم سهوى الخيول الهزيلة و الميتة ليأكلوا) و حمل الكونت برنارد (١٥٦) سلاحه مع بعض من رجاله فقط بغية الاشتباك مع العدو القادم ، وبينما نظموا انفسهم على هذا النحو ، أطال الناس الرحلة بسالمحاولة للحصسول على الطعام ، وأحط الجوع والجهد قدواهم ، وأخذ التسركمان يختبرون الصليبيين تدريجيا ، ولما بدا ضعفهم واضحا أخذوا يضيقون عليهم بشدة من يوم ليوم ، وفي نهاية الأمسر ، بينمسا كان الكونت برنارد ، الذي يستحق أن يمدح وأن يبكى ، يسهر على المر هقين ، ويقدم الدعم للضعفاء ، عبر الجيش أحد الجبال ، لكنه بقى هــو على الجـانب الآن لأن الليل كان قـد شـارف على الحلول ، وعندئذ أحاط به الأتسراك هناك ، وأخذوا يطلقون عليه السهام ، فقتلوه دون أن يلحقوا بأنفسهم الأضرار ، قتلوه بأسهل ممسا كانوا يأملون ، لأنه لم تسكن لدى ذلك الرجسسل لاقسى ولانشاب ، كما أن الجوع والتعب قد حسرما فسرسانه مسن الخيول السريعة ، ولم يكن التركمان يرغبون بالعراك وجها لوجه وبالأيدي ، ولم تكن تتوفر لديه الأسلحة التي تمكنه من أن يصد الهجوم الذي يشن من مدى بعيد ، كما أن الخيول المنهكة لم تكن قادرة على حمل فرسانه ضد العدو ، وأما الذي يستحق أن يبكى ويندب كثيرا فهمو قمدر أولئك الشمباب الذين كانوا كلهمم حيوية ونشاط ، اولئك الذين واجهوا الموت في منتصف الطريق بدلا من أن يواجها رجال العدو الذين كانوا يسليرون على جناح السرعة ، ويجرأة منقطعة النظير لملاقاتهم بسيوفهم وترستهم التي كانت من جلود الأغنام ، ذلك أنه عندما سبق للحبر الأعظم أن حظر استخدام الكلاب والصقور ، وحدد نوعية اسلحة الفرسان مع ثيابهم (١٥٧) ، قـام الرجال الذين لم يوافقالوا على هالد الأوامر ، بالعمل في حالة انعدام للحكمة والتجربة ، تعادل الحسكمة والتجربة في أوامره ، فحبذا لو أنه أمسر الرجسالة وعاملهم بنفس الطريقة ، وأصر على بقساء الضسعفاء في ديارهم ، والزم بتجهيز الأقوياء بالسيوف جميعا بدلا من الحقائب ، وبسالقسي بسدلا مسن العصي ، لأن الضعفاء ومن لاحول لهم ولاطول يشكلون دائما عبسنا على رفاقهم ، كما يشكلون مصدر صيد ثمين لاعدائهم .

وأخذوا يبحثون في اليوم التالى عن الكونت ، الذي غالبا ماكان يدافع عن شعبه دون مساعدة الآخرين ، وقد علموا بأنه لم يتأخر في القدوم الى الجيش ، لكنه لقبي ورجاله حتفهم على أيدى جند التركمان من حملة القسى ، ويما أنهم كانوا يعتمدون الى حدد كبير على قوته وحكمته ، وبما أن موتا مماثلا كان يهددهم جميعا ، بكى كل واحد منهم منيته ، وحمل السلاح كل من كان قسادرا على ذلك ، ومضوا مسرعين ينهكهم الجوع اكثر مدن أي وقدت مضى ، ويهددهم العدو ، وحقيقة الأمر ان التركمان ادراكا منهم انه ليس لدى الصليبيين قسي أو خيول سريعة ، لم يعتر قلوبهم أى خوف ، وعندئذ لم يقوموا باغاراتهم على المؤخرة فحسب ، بل وجهوا سهامهم نحو المقدمة ونحو قلب الجيش ، إنه ليس بسوسعى أن أصف مدى الخسسائر التسمى منى بهسما الألمان في تلك الرحلة ، فالامبراطور ذاته قد جرح بسهمين (١٥٨) وبينما كان بقية الأقوياء يمضون يسرعة ، تخلف الضعفاء في المؤخرة ، ووسلط خضم من الفوضى والاضطراب سقط وابل من السهام ، فقتل العديد من الرجال العيزل ، وبعيد عناء وصيل بقية الألمان أخيرا ، وهيم يعانون سكرات الموت ، وصلوا الى نيقية(١٥٩)، وهناك اندفع الناس الجائعون نحو الحصول على الطعام ، واستغل الاغريق ظروف الحاجة الشديدة للطعام هذه ، فباعوه حسب الاستعار التسي أرادوا ، أو رغبوا بها ، وطلبوا الثمن سيوفا ودروعا بدلا من الذهب ، واستهدفوا بذلك تجريد الجيش من اسلحته ، وذلك رغبة منهم في إعادة العساكر الألمان الى أوطانهم ، ومضى السواد الأعظم من الجيش الألماني بعدما نفدت قلواهم وفقدوا ممتلكاتهم ، الى القسطنطينية ، لكن قبل أن يستطيع هؤلاء القوم الحصول على كل من السوق ووسائل العبور ، كان الجوع قد أودى بحياة أكثر من ثلاثين ألفا من الرجال ، حسبما قيل لنا (١٦٠) ، غير أن الامبراطور المجرد من الراحة الجسدية والنفسية ، إنما الواثق بمساعدة المشيئة الربانية له ، سارع الخطى في المضي في أعقاب الملك ، بقلب مثابر ، باغيا الترافق معه في خدمة الرب ، وأرسل المبعوثين أمامه ، فقابلوا الملك - كما ساف وذكرنا - عند بحيرة نيقية ، وسردوا له أخبار جميع الوقائع التسبي كنا قسد وصفناها ، وطلبوا منه التوجه الى مقابلة الامبراطور الذي كان قادما في إثرهم ، وأن يكون على استعداد لتقديم العون والمشورة له ، في وقت حاجته لذلك (١٦٠) .

وحزن الملك شديد الحزن للضرر الذي لحق بحليفة ، كما لو لحسق به شخصيا ، وتوجه نحوه مسرعا ، يرافقه العديد من أعيان رجاله ، وتغمره العاطفة ، واستمع لمطالبه (١٩٦١) ، وجامل كل منهما الآخر ، وتبادلا القبل التي صاحبتها دموع التقسى ، وأخيرا قررا بأنه يتعين على الملك أن ينتخطر الامبراطور في قلعسة لوبسار (لوباريوم) كما تعين على الامبراطور ان يتبع الملك بسرعة ، بعد أن يحصل على الامدادات من نيقية .

ومنذ ذلك الحين بدأ الاغريق بسحب سوقنا ، غير أن الفرنجة لم يستطيعوا تحمل رؤية الكثير وهم في حاجة ، وهكذا قام بعضا منهم ، عند انتشارهم في المناطق الريفية بالاستيلاء على مكان حري بهم أن يشتروه ، واشترى أخرون تلك الغنائم منهم ، وكأنهم كانوا أكثر صوابا ، لو أنهم عاشوا على نفقتهم الخاصة ، بأية طريقة كانت ، وهكذا وصلوا الى لوبار حيث انتظروا الألمان هناك حسبما سبق الاتفاق وحدث أن الألمان الذين كانوا يتبعون الفرنجة جردهم الاغريق من الحياة والمقتنيات بشكل يومي ، ونغصوا عيشهم تماما (١٢٠) « وأكلوهم تماما كما أكل الجراد الطيار ما خلفه الجراد الزحاف »(١٦٤)، وفي النهاية عندما لم

يعد بمقدور الامبراطور الخائر القوى هو ورجاله أن يهربوا ، رغم قلة أعدائهم ، مضوا يقاومون بشجاعة وتعاسة على طلول الطريق ، وتابعوا زحفهم بصبر وثبات وشجاعة ، أما بالنسبة للفقراء ، فقد هربوا ولحقوا بركب الملك ، ذلك أنه لم تعقهم عوائق الأمتعة والمقتنيات ، ولم يكن لديهم مايخشون عليه السلب ، أو يطمع به ، لأنهم كانوا معدمين .

وطلب الامبراطور الألماني ، من الملك الفرنسي ، في رسالة وجهها اليه ، الاجتماع به على وجه السرعة ، وأن يخف نحوه مع قوة عسكرية، من شأنها القيام بدفن الألمان ، والحفاظ على بريق الحياة المتبقى لدى أولئك الذين ظلوا أحياء ، بصرورة جـــزئية ، واســـتجابة لذلك ، وبناء على طلب الملك الملح ، أسرع مفوض الجيش ريف صاحب نيسل ، كونت سيواسون ، الى العمل ، فطرد جماعات الاغريق ، وحرر بسهولة الألمان الذين كانت قواهم قد استنفدت ، وفي حقيقة الأمس \_ كما قسال الألمان فيمسا بعد \_ لو لم يأت الكونت على جناح السرعة ، لكانوا قد واجهوا جميعا موتا محتوما ، لكن باللتعاسة ، وباللحظ العاثر الذي حل بالسكسون ، وبالباتافيين ، وبالجرمان الآخرين الشجعان ، هؤلاء الذين نقرأ عنهم التواريخ القديمة ، وعن شجاعتهم التي خشيها الرومان في الماضي ، قد تلاشت الآن شجاعتهم بسبب غدر الاغريق المشركين ، وسيأتى الوقت المناسب الذي سنسجل به أخبار سقوط الفسرنج ايضسا ، وسسيصبح الأسى المزدوج امسرا غير محمول ، وسيكون لكلتا الأمتين دائما شيئا تنديمه ، وأنه أذا لم ينتقم ابناء أولئك الرجال لموت أبائهم ، ولنا نحن الذين عانينا من أعمال الاغريق الشريرة ماعانينا ، ان العدالة الربانية ، مع حقيقة أن شعبنا غير معتاد على تحمل الأذى والخبزي طبويلا، يعبطيانا الأمل بالانتقام ، وهكذا تمكنا من اراحة قلوبنا الحزينة ، وسنتابع طريقنا التعيسة حتى تدرك الأجيال المقبلة أفعال جماعات الاغريق وغدرها العظيم . وعليه عندما وصل الامبراطور محاطا بحرسه الى معسكر الملك ، أقام على ضفة نهر صغير ، فعبر الملك ذلك النهر على ظهر قارب ، وهو تتملكه روح التقى ، وفي عينيه دموع القوة ، وسار مشيا على قدميه كي يهدىء من روعه ، وتلقى الامبراطور كلماته بارتياح ، كرجل وصل الى شاطىء الأمان بعد تحطم سفينته وطلب منه بمنتهى التواضع ، عددا كبيرا من الأمور التي كان يحتاجها ، وبدأ يخاطبه على هذا النحو ، كاشفا النقاب عما عاناه ، قائلا بــكل هدوء:« ســـيدى الملك ، مـــن اختـــارته الطبيعـــة ليكون جارا لى وصديقا ، ومن حفظه الرب ليحميني وقت الحاجة ، إن لقاءنا هذا لا أقصد منه الحديث عن سوء حيظي ، لأنه من غير الضرورى ، أن أضع أمام ناظرى أي كان ما قد رآه فعلا ، إنها أفعال شريرة حقا ، لذلك أريدك أن تدرك أننى غير مغتاظ من الرب ، ولكننى غاضب على نفسى ، لأن الرب عادل ، أما أنا وشمسعبي فحمقى ، فعندما قدت جيشا لجبا عظيم الثراء ، عندما قدته من مملكتي لو أنني تقدمت أنذاك بامتناني لواهب الأعمال الخيرة ، لربما كان قد حفظ لى ما وهبه ، ولو أننى أصلحت طريقة حياتسى الحالية ، وغيرت سلوكي لدى دخولي البلدان الاجنبية ، وتخليت دونما اسى عن ماضي ، لما كان الرب قدد أنزل عقابه بي ، بشان اخطائي التي استحق التوبيخ عليها ، وعندما افكر بالانتصارات التي كنت قد حققتها على التركمان ، أخرج بمحصلة مفادها إنه لو لم يركب الغرور راسي بسبب جيشي الكبير، ولكن وضعت أملى في رب الحشود ، لما كان الرب أذل غطرسة غير موجودة أصلا ، علما بأننى والحمد له ، ما زلت حيا أمتلك الثسروات ، وأرغب بشدة في خدمته ، لأننى اعتقد اننى ما كنت لابقى ، وانجو من العديد من المخاطر ، وأظل غنيا ، دون أن ينالني أي أذي ، ولما كنت قد حصلت على مساعدتكم انتم في ساعة الموت ، لولا أن الرب قد قدر بأنني ما زلت استحق أن أقوم بخدمته ، ولذا لا تساورني الرغبة بأن أنفصل عن مرافقتكم منذ الآن ، أو عندما القي القبول من جسانبكم ، أن اوضع إما في الأمام أو في الخلف ، ذلك أننى لا استطيع مناجرة

العدو وصده في المقدمة ، أو مقاومة الأعداء الذين يلحقون بنا ، دون إلحاق الأذى بالجنود في القلب ، وبهذه الاستثناءات دع خيامي تنصب حيث ترغب ، وإنني أطلب أن تكمل أعداد جنودي برفاق من قبلكم » .

وعندما أنهى الامبراطور حديثه ، وقد أخذ الحزن منه كل ماخذ ، وكان أسقف متسز يتسرجم له تسرقرقرت الدمسوع في أعين الجميع ، واكتوت قلوبهم بالأسى ، وقام الملك بناء على نصيحة بساروناته مسع الأساقفة باصدار أمر ببقاء كل من عمية : كونت موريين ، ومسركيز مونتفرات ، وأقاربه ، وأسقف متز ، وأخوه كونت رينالد وأخرين ، مع الأمبراطور ، وهكذا أصبح بوسعه إعداد الخطط المناسسة مسع الامبراطور ، وقرر أيضا أن يعسكر هو والامبراطور معا .

نهاية الكتاب الخامس

## بداية الكتاب السادس

وهكذا قام الملك مبديا غاية التقسدين للامبسراطون ، ومعساملا إياه معاملة سامية ، بسبب سوء طالعه ، فأمر بتغيير معسكره ، وتحول الى قلعة اسيرون ، وذلك بعد عيد القديس مارتن (١٦٥) ، ولكن في الوقت ذاته عندما كان حزن الامبراطور جديدا ، وعندما كان لابزال يتذكر مساعي الملك الحميدة ، مضيت الى الملك ، وكشفت له النقاب عما كان الامبراطور يلحق به من اذى وبالقديس بينس فيما يتعلق بايسلنجين وقلعة ايستوسين (١٦٦) ، وذكرته بالحرمان الذي نزل به كعقاب على هذه الأعمال التي قد سسمع البسابا يبشر بهسا في عيد الفصيح ، والآن وبعد أن ابتهج الملك بالفرصة التي سنحت له ، لخدمة القديس ، لم يتقاعس ، بل على العكس من ذلك أمسر أن يبين إليه أولئك النين كانوا يشغلون تلك الأمكنة هنا وهناك ، فكان أن أجبته بأن الامبراطور نفسه كان يشغل برجا في القلعة ، وأن النوق فردريك (١٦٧) ، الذي كان معنا ايضا ، احتل هو البرح الأخسر ، \_\_\_\_ انه بسط سلطانه المطلق على ايسلنجين ، ومما أن سمم الملك بهمذا الأمر ، ثم سمم به رجاله ، حتى بادر بالتوسل لكل من كونراد وقريريك ، أولا بصورة افرادية ، ثم علنا فيم ال بعد ، وملحا على اصدقاء الامبراطور ، ومجددا اصراره حول اقضية ، فقد طلبهما كمعروف لنفسه ، والخ على ذلك كوسسيلة لارضساء الرب والشسهيد المجيد ، وقد أجاب الامبراطور باديء ذي بدء بغمسوض ، لأنه كان يأمل بأن يتخلى الملك عن هذا المطلب إذا ما تعسرض للضسيق والسأم ، بيد أن الملك لم يتنازل عن طلبه المشرف والورع ، إلى أن يظهر الامبراطور إلى أي مدى كان غير ممتن للمساعدة التى قدمها له ، وكيف أنه لا يتراجع عن الخطأ ، وعلى الرغم من أن هــذا ليس جزءا من موضوعنا ، يا نيافة الآب سوكر ، إلا أنه من المناسب لكم ان تدركوا انه بوسعكم ان تصلوا بخشوع من اجل مسن كان يظهر لكم الاذعان عندما يكون بحضرتك ، ويرعى مصللحكم أثناء غيابكم

ومضى الآن الملك يزحف حثيثا إلى فيلابلفيا ، كما كان قد خطط ، وكان يؤدي إلى ذلك المكان طريق عريض ، يمكن قطعه بثمانية أيام ، لكنه كان طريقا مزودا بشكل كاف من الامدادات وعلما منه بسذلك ، قام الامبراطور ـ بشكل غير ذكى ـ بالقاء كلمة امسام الملك وباروناته ، ولعله ارادنافي خطابه ... بمعسرفة أو بسلا معسرفة ... أن نشرب من كأس تعاسته (١٦٨) فقال:« أنه كما ينبغي على الرجال القوى تقليد الأعمال الجريئة ، كذلك يجبب على الرجل العاقل ان سوء طالع رجل آخر ، فعلى الرغم من أنه كان لدي في الأونة الأخيرة جيشا يصعب على اي قوم كفرة مقاومته ، فقد استسلم ذلك الجيش عندما قهره الجوع ، استسلم إلى أولئك النين كان بمقدوره أن يسيطر عليهم ، لو أن الأمدادات كانت قد قسدمت إليه ، وإننا الآن في الحالة ذاتها ، فعلى الرغم من أنكم لا تخشون قوة أي شعب كان ، إنكم مع ذلك لا تمتلكون السهام التي تقهر الجسوع ، انظسروا هناك طريقان مفتوحان امامكم: اولهما أقصر من الأخرى ، لكنها هزيلة الموارد ، وأما الثانية فهي أطول ، غير أنها أكثر بالامدادات ومن المؤكد انه افضل لكم أن تعيشوا لمدة طويلة وسط الخير العميم ، من أن تنتهوا بسرعة وبخزي وسط الحاجة ، ومن الأفضل التأخر وسط الوفرة التي يبقى الجيش خلالها قويا ، بدلا من اعادة تسرميم جيش منهار القوى يتضور جوعا أو بعثه للحياة ، لذلك فإننى أتوجه إليكم بنصيحتى كي تسلكوا الطريق الساحلي وأن تحافظوا على قوة فرسانكم من أجل خدمة الرب ، حتى وإن كانت تلك الخدمة متاخرة إلى حد ما » .

ولقد أعار الملك انتباهه إلى هذا الخطاب (١٦١) الذي كان أكثر قابلية للتصديق بيانيا مما كان عليه من حيث الواقع ، لأن مصيره كان على الفور أن يركب المخساطرة ويتحمسل الأضرار ، وأن يصسل في اليوم الثالث إلى مرفأ ايدريميد ، الذي كان جيزء مين الجيش \_ سيك الطريق مباشرة \_ قد وصله في نصف يوم ، وسبب تاخر الجيش ، انه راغ عن الطريق إلى احد الوبيان ، وهكذا كان بينما يتسلق الشعاب ويطوف حول منصدرات الجبال الصحخرية التسي كانت تعترض طريقه ، لم يتمكن من الوصول إلى حيث كان يرغب ، وكان يقترب من السماء حينا ، ومن الجحيم (جنوف الأرض) تنارة أخرى ، ورأينا في صباح اليوم الثالث ، ووقع نظرنا على مجموعة من القرويين ، رفاق الوحوش المفترسة ، والقينا القبض على واحد منهم ، في حين تمكن الآخرون من الفرار ، واستطعنا بمساعدته أن نسير ذلك اليوم ذاته نحو ايدريميد ، إلى رفاقنا النين كانوا في غاية القلق حول مصيرنا ، ولقد تكبدنا حقا أولى خسائرنا وأفسيحها بين تلك الجبال ، ولما كانت حيوانات النقل لدينا قد لقيت حتفها ، فقد أغنينا سكان الغابة من الأغريق بالذهب والفضية والسلاح والملابس ، ولقد تحملنا تلك الخسارة بصبير ، أننا كنا قيد نجونا بحياتنا ، لأنه كان في تلك المقاطعة سيل ملتب هائل السرعة ، كان يتوجب علينا أن نعبره ثمان مرات أو تسعا كل يوم ، ولو أنه كان قد اتسع قليلا فقمل ، بفضل مطر معتدل ، لما كان بوسع اى كان ان يتقدم أو يتراجع ، بل كان على كل انسان أن ينتظر نهاية حياته ، ويندب خطاياه حيث كان . ورجعنا بعد ذلك إلى الخط الساحلي المتعرج ، لنواجه كل يوم تقريبا منصدرا وجبالا مسخرية وعرة ، ومجارى للسيول الجبلية العميقة ، التي كان من الصعب عبورها ، حتى ولو كان الطقس جافا ، لأنها كانت، مملوءة بمياه الثلوج أو الأمطار ، وكانت تياراتها من السرعة بحيث لم يكن لا بوسع الخيول ولا المشاة السباحة فيها ، وهناك وجدنا العديد من المدن التي كانت تعج بالانقاض ، ومدن أخرى كان الاغريق قد أشادوها فوق سلطح البحر القديم ، وحصنوها بالأبراج والأسوار ، وتمكنا من الحصول على الطعام من تلك المدن ، لكن بصعوبة في واقع الحال ، ومسرد ذلك غالبًا ما كان إلى غطرسة حشودنا الغوغائية ، ونادرا جدا ما كان مرده إلى جشع السكان ، وعليه لعل من لم يكن حاضرا ، قد يقول أنه كان ينبغي الاستيلاء على تلك المدن ومصادرة البضائع التي لم يكن بالامكان الحصول عليها بسعر صحيح ، دون دفع ثمنها ، بيد انه كانت السكان اسوار و أبراج تحميهم ، وسفن راسية في المرفأ ، لتمكنهم من الفرار ، فما الذي كان بالامكان كسبه إذا ، لو أن رجالنا كانوا قد هاجموا مدينة وهسرب سسكانها ، \_ على حسساب التأخير والحظر والقساوة ... آخذين المساجيات معهم ؟ شم إن الأغريق كانوا يخفون حيواناتهم الزراعية في الجبال ، وبعد أن هجر الفلاحون منازلهم كانوا يبيعون الطعام من على ظهر السفن ، ممسا سبب ارتفاع الثمن ، أو رفعه من قبلهم كما رغبوا وطاب لهم ، وهكذا سلبوا الحجاج خلال تلك الرحلة المديدة ، ونهبوا منهم الفضة والذهب والسلاح ، والملابس ، وحيثما كان الحجاج يجدون المراكب كانوا يعتلونها بونما اكتسراث بالخطر ذي الحسبين ، ويستعبون للاندفاع إلى حيث خداع جماعات الاغريق ، وإلى حيث كانت تسوقهم رياح الشتاء العاصفة ، اما الآخرون الذين أوبت بهم الظروف إلى العبودية ، فقد وجدوا من الاسهل لهم أن يبقسوا في المؤخرة ، ف خدمة جماعات الاغريق ، وعلى الا اخفى حقيقة اننا كنا قد عبرنا ثلاثة أنهر بسهولة ، مما أثار حيرة السكان المحليين ، وبعد أن عبرنا ، كان كل نهر يفيض على الفور بسبب الأمطار ، لذلك كان الأمر بمثابة اعجوبة ، حيث أنه خلافا للمعتاد من الوقائع ، كان الشتاء والمطر قد قاما بحفظنا(١٧٠)

ووصلنا اخيرا الى افسوس (عرب سرس) بعد بن قسطعنا سميرنا (ازمير) وبيرغامون ، وكانت افسوس تشتمل على آثار من القرون الغابرة ، بين اطلال مجدها القديم ، مثل قبر القديس يوحنا الذي كان يقع على تلة ، وكان محساط بسسور اقيم الحياولة دون وصول الكفرة اليه (۱۷۰) ، وفي افسوس قابل الملك المبعوثين النين يحملون الرسائل اليه من الامبراطور الاغريقي ، والنين ذكروا أن اعدادا لاتحصى من التركمان ، كانت قد احتشدت لقتال الملك ،والحوا عليه بأن يلتجأ الى القلاع الامبراطورية ، لكن بما ان الملك كان

يانف \_ على حد سواء \_ من اظهار الخوف من التركمان والحاجة إلى افضال الامبراطور ، فقد ابرز المبعوثون رسائل اخرى تستحق الازدراء ، نلك انها ارادت أن تبين الأضرار التي تسببت هناك من قبل الملك ، مع حقيقة أن الامبراطور لن يتمكن من الآن فصاعدا من كبح جماح رجاله عن الانتقام (۱۷۷) ، وتابع الملك زحف ، دون أن يتنازل ويتفضل بالرد على الرسائل ، ومضى في طريقه لأنه كان يرغب في الاحتفال بعيد الميلاد في وادي ديسلوفيون (۱۷۲) ، ولما كان الامبراطور الالماني قد اسلاما لعسدم مشلوب المدته المبلاد المتاء معه (۱۷۲)

وعلى هذا ، في عشية عيد الميلاد ، بعدما كانت خيامنا قد نصبت في ذلك الوادي الخصيب ، حاول التركمان بقيادة الاغريق \_ للمرة الأولى \_ أن يأخذونا على حين غرة ، بمهاجمة خيولنا بينما كانت ترعى ، لكن فرساننا البارزين قطفوا ثمار النصر الأولى ، لمقاومتهم الباسلة ولشجاعتهم ، وذلك بقتل بعض التركمان ، وهكذا حققوا السلام للأيام المقدسة ، وبعد ذلك بينما كنا نعتزم البقياء للراحية وشكران الرب ، أغدقت السماء الداكنة علينا أمطار غزيرة ، وكأنها ارائتنا أن ننظف بسالمشيئة الربسانية قبسل أن نتقسدم ، لأن الطقس \_ كما اراد الرب \_ لم يكن باردا بعد ذلك او ماطرا حتى وصالنا انطاكية (١٧٥) وهكذا جعلت الأمطار الغزيرة ، الجداول في الوبيان تغيض بالسيول ، كما تكالت الجبال بالثلوج ، واكتست حلة بيضاء واخيرا بعد اليوم الرابع للمطر ، عندما توقف انهمار المطر وانقشعت السماء ، واصبحت صافية ، وتلاشت الغيوم ، خشى الملك من أن يحاصر مجددا بسبب نوبان الثلوج ، أو سقوط المزيد من الامطار ، لذا غادرنا الوادي الكائن بالقرب من افسوس ، وذلك بعد الحصول على المؤن ، وتابع مسيرة الى لوبيسيا .

وبين تلك المنحدرات الجبلية ، على تلك الطريق كان ينساب نهر مياندر ، الذي كان في العادة عميقا وعريضا ، وكان يومذاك مكتنزا

بالمياه التي كانت تمس فيه من الجدوال التي ترفده ، وكان مجراه قد شطر عرضانيا احد الوديان ، جاعلا الوصول الى ضفتيه امسرا ممكنا لجمهور كبير من الناس ، وكان التركمان قد اعدوا قدواتهم على الضفتين ، معتقدين أن البعض منهم يمكنه أن يعيق تقدم الجيش بالرمى بالسهام ، بينما يقوم اخرون بسد مخاضات النهسر المكتنزة ، حيث يكون كلا الطرفين في امان اثناء التراجع ، بما ان الجبال توفر الملجأ ، وحالما وصلنا الى هناك اكتشفنا بأن العساكر التركمان كانوا قد استولوا على منحدرات الجبال الوعرة ، و أن بعض التركمان الآخرين قد تمسركزوا في السهل لكي يغيروا على الجيش ، في حين أن البقية منهم كانوا قد احتشدوا على الضفة الأخرى من النهر ليمنعونا من العبور ، وجمسع الملك الامتعسة والضعفاء ووضعهم في الوسط ، ثم غطمي المقدمة والمؤخسرة والجوانب برجال مسحلين ومن ثم تابع مسيرة بسامان لمدة يومين ، لكن ليس لمبالحه كمنا يرام ، وفي الحقيقية قيد اعاقية الإعداء بساغاراتهم المتكررة على ميمنة الجيش وميسرته ، وذلك بسالكر والخداع ، وليس بالقوة ، لانهم كانوا مهرة ومحنكين في الفروسية ، وغاية في الجراة اثناء التقدم ، وحيث انه لم يكن بمقدوره تحقيق السلام معهم ، أو أن يشتبك معهم في معسركة ، لانههم كانوا يهاجمون بجراة ، و يتراجعون بمهارة و انسياب ، فقد ركز جهوده على عبور النهر ، لكنه لم يكن يعسرف مسكان المخساضة ، وبمسا ان التركمان كانوا يسدون الطريق ، كان من الصعب عليه ان يحاول العبور بأمان ، وفي حوالي ظهيرة اليوم الثاني تجمع جزء من جيش التركمان في خلف جيشنا كما كانوا قد خططوا ، ويقى الجزء الاخسر على طول النهر حيث اصبح المدخل الينا يسيرا والمخرج عسيرا في وجه التركمان الاخرين ، وعندها ارسلوا ثلاثة من رجالهم لاطلاق السهام علينا ، وبينما كانوا يقومون باطلاق سهامهم زمجرت كلتسا المجموعتين بضجة متواصلة على الفور ، و فر رماة السلهام على الطريق التي كانوا قد قدموا عليها ، واندفع على الفور الكونتسات البارزين: هنرى بن الكونت ثيوبالد (١٧٦)، وثيودريك صاحب فلاندرز ، ووليم صاحب ماكون (۱۷۷) ، خلفهم كالزوابع ، وتسلقوا الضفة المنحدرة واخترقوا وابل السهام ، واحتشد التركمان على نحو اكثر سرعة مما يمكن وصفه ، كذلك قام الملك يساعده حظ مماثل ، فركب باقصى سرعة ، للتصدي للتركمان الذين كانوا يرمون السهام من المؤخرة ، ففرق قواتهم ، ومزق جموعهم ، ودفع نحو كهوف الجبال اولئك الذين مكنتهم خيولهم السريعة من الفرار ، وهكذا ادت كل هجمة من هجماتنا الخاطفة ، التي تمت بسهولة ، إلى زرع الميادين ، على طول الطريق الى اوكار الجبال بالجثث مسن رجال فرق التركمان ، وتم هنالك اسر واحد من الأمسراء حيث اقتيد الى امام الملك ، وجرى استجوابه ثم قتل .

وعلى مقربة من ذلك الموقع ، قسامت بلدة صسغيرة مسن بلدان الامبراطور تعرف باسم انطوخيتا ، شكلت ملاذا للكفرة الهاربين وبذلك فقد حول . الامبراطور (مانويل) نفسه من خائن مراوغ الى عدو لدود (۱۷۸) وكان باستطاعة الملك ان يهاجم البلدة ، لكي يقبض على الفارين المختبئين هناك ، لكن لم يكن لديه مايكفي من الامدادات ، ثم لم يكن بمقدوره الاستيلاء على أية غنائم أو مخلفات كافية من البلدة الصغيرة .

ولابد من الاشارة الى أنه كان هناك أناس قالوا بانهم قد رأوا فارسا على المخاضة ، لم يسبق لهم أن رأوه من قبل ، وأنه كان هو الذي وجه الضربات الأولى الحاسمة في المعرركة (١٧١) وبالنسبة لي فيما يتعلق بدلك أنني لاأود أن أخدع أحدا ، أو أن أخدع من قبل أحد الناس ، غير أنني أدرك حقا أنه في مثله هذه المضائق ماكان مثل هذا النصر الرائع والسهل ليتحقق الا بمقدرة الرب ، وماكان وابل الحديد قد سقط من جانب العدو دون أن يسبب الموت أو الجراح ، ومع ذلك فقد أنعم الرب علينا بالنصر ، دونما خسارة باستثناء مياو صاحب نوجبنت (١٨٠) الذي غرق في النهر.

وعلى طول طريقنا كان التركمان والاغريق قد استولوا على

الأطراف ، وكنا ندرك أن كلا الشعبين عدو مشترك لنا ، وقام التركمان النين كانوا يندبون قتلاهم باستدعاء رفاقهم من الجوار استعدادا للعودة والانتقام في اليوم السابع ، وباعداد أكبدر من الأعداد السابقة وبجرأة وعزم أمضى ، ووصلنا لوديسيا في اليوم الثالث (١٨١) عير مبالين ، وذلك بسبب ثقتنا بأذفسنا ، وفي هنه النقطة بالذات لابد من أن استعيد ذكرى الكونت برنارد ، الذي كان

اسلم روحه لباريها اثناء عودته مع الامبراطور من قونية ، اسلمها قربانا وفداء للأخوة ، لأنه في لوديسيا هنا بالذات ، ومسع استقف فريزنج ، شقيق الامبراطور ، وكان كونتا آخر يحمل الاسم ذاته قد نزل به القدر ذاته ، حيث لقى حتفه بخديعة ممساثلة لأنه على الرغم من أن قائد هذه المدينة كان عليه أن يرشد الألمان ويقسودهم خسارج الجيال ، الا أنه أتى بهم في طريق ضالة والقي بهم في كمين تركماني وبعد أن كان الكونت والعديد من رجاله قد لاقوا حتفهم ، تمكن بعضهم الآخر من النجاة بأنفسهم بالهروب والاختياء (١٨٢) ، واكثر من ذلك ، هو أن القائد بالذات ، أما خشية من الملك يسبب جريمته التي اقترفها ، او لانه اراد ايقاع الأذي بطريقة أخرى ، قام باخلاء المدينة من كل سلعة ، وفي حين انه تحساشي القيام بعمل مخادع ، لأن ذلك كان مكشوفا تماما ، خطط لجريمة أخرى لاتقسل ضررا ، فقد كان هذا الوغد الخسيس يدرك بأن المراجين كلها الى انطاليا \_ حيث كنا قد وصلنا بعد خمس عشرة يوما \_ خالية من الامدادات في أية بقعة منها ، وأن الجميع سينوقون مسرارة الجوع ، مالم يتم الحصول على الطعام لقاء ثمن ، أو عنوة ، مسن المنينة المفلاة(١٨٣)

وعليه استشار الملك الأساقفة والبارونات الأخسرين حسول تلك المسألة ، فهو على الرغم من أنه مامن أحد كان يشك بحكمته لم يكن ينقطع عن تنفيذ الأعمال ذات المصلحة المشتركة وفق نصيحة العسيد من الناس ، وأن تواضعه كان من الحكمة بمسكان حيث أنه أرضسخ الواحد لرأي الاكثرية ، والشاب لرأي الشيخ ، وأراءه الخاصة الى

معرفة الناس من نوي الخبرة ، وكذلك جميع ماكان بوسعه ان يفعله كسيد ، وما كان يدركه كرجل حكيم ، فقد كانت عادته الكريمة الاعتماد على رعاياه ، ومهما يكن فان أولئك النين اعتادوا على المحاججة في قضايا اخرى ، وعلى المخالفة بالآراء حول خطط مختلفة — واحيانا بعقة لاجدوى منها — قد اخنتهم الحيرة ، لعدم وجود خطة مناسبة في تلك اللحظة ، وكوى الأسى قلوبهم ، لأنهم لم يروا مخرجا للخطر المشترك ، فلقد جاولوا العشور على الطعام في مدينة كانت قد أخليت منه عن قصد ، ومع نلك فإن ما ابتغوه لم يكن متوفرا ، ورغم أنهم كانوا من القوة بما يمكنهم من الاستيلاء عليه ، ومن الغنى بحيث كانوا يستطيعون شراءه ، فلسان أي عليه ، ومن الغنى بحيث كانوا يستطيعون شراءه ، فلسان أي السبيلين لم يجد نفعا ، ومع نلك كانت اراءهم تقفي بوجوب البحد، عن المقيمين الهاربين في المرات الجبلية ، وانه بعد اقامة السلام معهم يجب اعادتهم هم وامتعتهم ، وقد تم بصورة جزئية ، لأنه تسم معهم يجب اعادتهم هم وامتعتهم ، وقد تم بصورة جزئية ، لأنه تسم العثور على المقيمين ، لكن لم يمكن اعادتهم.

وبعد اضاعة يوم واحد في هذا البحث مضينا في طريقنا ، يسبقنا ويتبعنا على الطريق كل من التركمان وجماعات من الاغريق ، وهناك في ذلك المكان حيث كانت الجبال لاتزال ملطخة بدم الألمان (١٨٤)، هناك بالذات ظهر اولئك الذين تولوا قتلهم ، وعندما رأى الملك ، الذي كان قد أنذر سلفا ، ولكن عبثا ، صفوف الإعداء ، وجثث الإلمان صدف جنوده لزجهم في المعركة ، وهنا حلت كراهيتنا الابدية على جيوفري صاحب رانكون (١٩٥١)، وهو الرجل الذي كان قد ارسله امامنا مع عمه كونت مورين ، ففي حوالي ظهيرة اليوم الثاني ، وفر لنا جبل لعين - كان الملك قد خطط للسير فيه يوما كاملا ، من اجل عبوره ، وعليه ، ام المساحة المنابعة الى سفوحه - مرور اسهلا ، وعندما وصل رجال الطليعة الى سفوحه - مرور اسهلا ، وعندما وصل رجال الطليعة الى منابعه مناك حلى جناح السرعة ، لانهم ملم يواجهو المساعية المنابعين يقوم بحماية المؤخرة ، وبينما كان البقية يتبعونهم ، قاموا الحين يقوم بحماية المؤخرة ، وبينما كان البقية يتبعونهم ، قاموا بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخرة من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخرة من النهر حسوالي الساعة بنصب خيامهم على الجانب الأخر

التاسعة (١٨٦) ، وكان الجبل و عرا ، وشديد الإنحدار ، وقد توجب علينا تسلق حافة منعزلة ، عالية الى درجة بنت معها قمتها وكأنها تلامس السماء ، وأن النهر الذي يتدفق في قلب الوادي ينحدد الى الجحيم ، وهنا أصبح الحشد مكتظا ، بينما كان أفراده يتسلقون وتقدموا وتجمعهوا سهوية ، فههوا دون ان يفهها حروا بالفرسان ، وتشبثوا هناك دون ان يتقدموا ، وأدى هذا الى انزلاق الخيول التـــى كانت محملة بــالتموين على المنحـــدرات الصخرية ، دافعة باولتك الذين ضربوهم الى أعماق الهسوة السحيقة ، كما أن الصخور المزاحة من أماكنها ، قد سببت الدمار ، وهكذا عندما تفرق الرجال في كل اتجاه سعيا في البحث عن ممرات ، خاف الجميع من أن يسيروا في الطريق الخطأ ، أو أن يصبيبهم آخرون بشدة اثناء سقوطهم ، و اكثر من ذلك ، حال التركمان والاغريق برماياتهم دون نهوض الذين سقطوا ، وتجمع التركمان في مواجهة الجزء الآخر من جيشنا يهللون ابتهاجا بهذا المشهد ، على أمل أن يأتيهم المساء بمزيد من الفوائد ، واقتسرب النهار من نهايته ، وأخنت كميات بضائعنا الهائلة تترايد في قاع الوادي ، ومهما يكن من أمر ، فأن ذلك لم يكف أعداءنا ، بل على العكس من ذلك ، فقد اصــيحوا اكثــر جــراة ، فعبـــروا باتجاهنا ، لأنهم لم يعودوا في خوف من الطليعة ، فضلا عن أنهم لم يروا جند المؤخرة فطعنوا وضربوا بالبواتر ، وفر من استطاع من الحشد الأعزل ، بينما سقط بعضهم الآخر كقطيع الغنم ، ودوت الأصوات ، وارتفعت الصرخات تشق عنان السماء ، حتى وصلت الى مسامع ملكنا ، وعندها بذل الملك ماكان بوسعه بذله من جهسود حيال تلك الكارثة ، ولم تأت مساعدة السماء ، اللهم الا بحلول الظلام ، وبذلك توقف الدمار .

وفي الوقت ذاته ، أرسلت الى المعسكر لأنه كان بسوسعي كراهسب ، أن أتسوسل للكونت وأحضر الأخسرين الى ميدان المعركة ، وقدمت هناك تقريرا عن الوضع ، فما كان من الجميع الا ان اندفعوا بكل شدة الى حمل السلاح ، وكان بوسعهم أن يعودوا

على لجناح السرعة ، بيد أن التضاريس الصعبة كانت تحول دون التقدم السريم ، ولم يكن بوسم الرجسال أن يتحسركوا ، وعلى أية حال ، فإن الملك الذي كان قد ترك في المؤخرة ، في خطر مع بعض نبلائه ، حيث انه لم يكن يرا فقه جنود ولا سرنجتيه (١٨٧) من حملة الأقواس (الانه لم يعد نفسه لعبسور المسر ، حيث كان تسوجب عليه عبوره في اليوم التالي ، وفق الاتفاق الموضوع ) اندفع غير مبال بحياته ، رغبة منه في إعتاق الحشد الذي كان يتنوق طعهم الموت ، اندفع الى وسط جند المؤخرة ، وتدخل بشجاعة في المذبحة التي كان يتعرض لها قلب قواته ، وحمل بكل جسراة ويسسالة على « الكفرة » الذين كانوا يفوقونه عددا بمائة مرة ، والذين كان الموقع قد ساعدهم الى حد كبير ، لأنه مامن حصان كان قادرا على الوقوف والتحمل ، وهكذا فقد أضعف الهجوم البطيء اندفاع الفرسان ، فجاءت طعناتهم غير مجدية وغير قدادرة على جرح الأعداء ولهذا وقسف رجسالنا على المنحسدر المنزلق يهسددون العدو ، ويلوحون ضده برماحهم بما أوتوا من قسدرة ، لكن بسدون الاستعانة بقوى خيولهم(١٨٨) ، واخذ التركمان من بين الأشــجار والملجأ الصخرى الآمن يقذفون بسهامهم ، ومع ذلك تمدكن رجال الحشد من الفرار بمساعي الفرسان ، وهم يحملون امتعتهم معهم ، أو وهم يقودون الحيوانات ، معرضين الملك ورفاقه للموت بموقفهم هذا ٠

وأن يموت النبلاء ، كيما يعيش خدمهم ، هو حدث بحد ذاته يدعو للنحيب ، لو لم يكن سيد الكل قد ضرب مثلا بداته على ذلك ، وهكذا فقد ذبلت زهور فرنسا قبل أن تثمر في دمشدق(١٨٩) ، وانني أذ أقول ذلك الااستطيعان أكفكف الدموع ، بل أشعر بالأسى يكويني من أعماق القلب ، ففيما يتعلق بهذه المسأة يمكن لذي العقل الرصين أن يريح نفسه ويواسيها ، بأن هذا المثل الذي ضربوه وماسبقه من أمثلة عن حماسهم سيعيش في الدنيا ، وأن موتهم محا خطاياهم بالايمان المتقد ، وبذلك أكسبهم تلج الشهادة ، لقد حاربوا حقا ، ولم يمت واحد منهم دون أن ينتقم لنفسه ، فلقد قام كل واحد

منهم بتكديس الجثث من حوله ، ومسع ذلك لم يتناقص عدد المغيرين لأنهم كانوا قد جندوا من قسطيع كبير ، وقسام التسسركمان بقتسال الخيول التي كانت ضرورية من أجل حمل الدروع الثقيلة ، مع أنها كانت أنئذ غير قــادرة على الجــرى ، وهــكذا أصــبح ( فرسان ) الفرنج الذين يرتدون الدروع يسميرون مشميا على الأقدام تحت سيطرة العدو وضغطه الكثيف ، كما لو أنهم غرقوا في البحر ، وقد تفرق كل واحد منهم عن الآخر ، وأخذوا يلفظون انفاسهم من أجسادهم العزلاء ، وفقد الملك أثناء هذا الاشتباك حسرسه الملكي الضسئيل ، لكنه بعسزيمته وشسسجاعته وعون الرب له ، تسلق صخرة ، معتمدا على جذور بعض الأشجار التي وفسرها الرب لبقائه حيا ، وتسلق الأعداء خلفه بغية القاء القبض عليه ، وصبوا وابل سهامهم عليه بيد أن درعه حماه \_ بمعونة الرب \_ من دلك السهام ، ولكي يقى ذفسه شر الوقوع في الأسر ، دا فسع بسيفه الملطخ بالدماء ، فضرب به الأعناق وقطع رؤوس وايدي العديد من خصومه ، وبمـــا انهـــم لم يعـــرفوه ، وشـــعروا بأنه من العسير عليهم أن يأسروه ، فضلا عن خشيتهم من هجوم مباغت ، تراجع الأعداء لجمع الغنائم قبل حلول الظلام (١٩٠)

## نهاية الكتاب السادس

## بداية الكتاب السابع

كان قطار الأمتعة لايزال يعبر المرعلي مقرية ، لأنه كلما كان أكثر تجمعا ، كلما تباطأ في العبور ، وما أن وصل الملك اليه ماشيا حتى ضمن لنفسه مطية ، ورافق الرجال في الظلام ، الذي كان قد حل فعلا ، وقابله في ذلك الحين افسراد كتيبسة الفسسرسان مسن المعسكر ، فهمهموا مستنكرين عندما راوه وحيدا بلغ به الجهد مداه ، وكوى الأسى قلوبهم ، لفقدان الحرس الملكى ، الذي كان يبلغ تعداده زهاء اربعين فارسا ، انكر منهم :« كونت وارين وأخوه ا فرارد صــاحب تبــریتویل (۱۹۱) ، ومـانسیس صــاحب بــولليس (١٩٢) ، وغوتيير صــاحب مـــونتجي (١٩٣) ، واخسرون (١٩٤) ، وهسذا على سسبيل ذكر البعض ، وليس الحصر الجميع ، اذ لاحاجة بي الى سرد جميع الأسماء» واقد كان الفرنجة كثيروا العدد يتسمون بالشجاعة ، لكن الوقت كان ليلا ، وكان العدو يتــــربص بـــالجانب الآخـــر مـــن الوادي السحيق ، وهكذا لم يكن لاالزمان ولا المكان مناسبين للفسرنجة كي يتابعوا تقدمهم ، وقد وصلوا الى المعسكر مع الملك في وقست متسأخر من الليل ، وشعر الناس الذين كانوا هناك بالراحة ، لأن الملك كان في أمان ، بعد ان كان الهلع قد نال من قلوبهم التمي اكتسوت حزنا ، ولم ينم في تلك الليلة أحد لأن كل واحد كان إما ينتظر اصدقاءه الذين لم يأتوا أبدا ، أو يرحب بسرور بمن نجا ، بصرف النظر عن الخسائر المادية التي تكبدوها ، وقدر قدرار الجميع على وجوب شنق جيوفسرى ، لانه لم يتقيد بالأوامر حمول خصطة يوم الزحف ، ولعل عم الملك ، الذي شارك في الجسريمة ، قد أعفى جيوفري من العقاب ، لأنه بمنا أن كل من الاثنين كانا متهمين ، وبما أن عم الملك كان سينجو من العقاب ، لذا كان لايجوز ادانة أحدهما دون ادانه الآخر (١٩٥)

وحل فجر اليوم التالي دون ان يزول الحدن ، الذي كان يخيم على الجميع ، كما أصبح جيش العدو على مرمى النظر ، وشوهد منتشرا في الجبال غنيا وسعيدا ، وعندها وبينما كان رجالنا ينوحون على رفاقهم ومقتنياتهم ، ويدركون أن الوقت قد فات دفعوا عنهم شبح اللا اكتراث ، وتقدموا بنظام لكي ينقذوا ماتبقي في حوزتهم، وحيث ان ملكنا لم يستطع تحمل حقيقة ان اشرافه قد سلبوا قواهم ، ولأن قلبه الورع دفعه ان ينظـر بعين الاعتبـار الى ا ولدك الذين كاذوا اقل شأنا منهم ، فقد بدد رغبات كلتا الطبقتين بمنتهى الكرم ، وكأنه قد نسي ما حل به ، فبدا وكأنه ما شارك في خسارتهم ابدا، واخذ الجوع ينهك قوى الخيول التي كانت حتى ذلك الحين قد عاشت ايامـا عديدة على مـاا قتاتته مـن رعيهـا للقليل من الأعشاب ، ولم تنق طعم الحبوب ، كما أنه لم يعد هناك طعام للرجال الذين كان ينبغي عليهم أن يزحفوا لأثنى عشر يوما آخر ، وأخذ العدو كالحيوان المفترس ، الذي يتوحش بعد أن ينوق طعم الدم ، ويشدد هجماته علينا ، خاصة عندما أصبح على علم بضعفنا ، وازداد شرهه بعد ان أخذ يكسب من انهاك قوانا .

ووقف في وجه التركمان فرسان (المعبد) الداوية مع مقدمهم اللورد ايفراد كونت برس الذي يستحق التبجيل لتدينه ، فهدو قد ضرب للجيش مثلا مشرفا ، وانقد الداوية ممتلكاتهم الخماصة بحكمة وبتأهب ، كما حموا ممتلكات الناس الآخرين بكل مما أوتوا ممن شجاعة ، وعندها أعجب الملك بالمثل الذي ضربوه ، وود أن يحذو حذوه ، كما أنه رغب في أن يتأثر الجيش بذلك الاتجاه ، لأنه أدرك أنه وإن أنهكهم الجوع الشديد ، فإن روح الوحدة ستقويهم حتى في أشد حالاتهم ضعفا ، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ القرار التالي ، وذلك بموافقة من الجميع : إنه يجب على الجميع في مثل هذه الفترة الخطيرة أن يتأخوا مع فرسان الداوية ، وأقسم الأغنياء والفقراء اليمين بألا يفروا من ساحة المعركة ، وأنهم سيؤدون الطاعة للقادة

في جميع الميادين التي تحدد لهم من قبل الداوية ، وبناء على ذلك عهد بقيادتهم إلى قائد يدعى جلبرت ، وعين عددا من المساعدين عهد لكل واحد منهم بقيادة خمسين فارسا ، وبما أن التركمان كانوا سريعي الفر طلب من رجالنا التحلى بالصبر والتحمل إلى أن يتلقوا الأمر بالهجوم على الأعداء ، وأن يقوموا بالانسحاب حينما يطلب إليهم ذلك ، حتى ولو كانوا في الموقف الذي طلب منهم أن يحققوه أصلا ، وما أن علموا بذلك ، ودربوا أيضا على نظام الزحف ، بحيث لايندفع واحدهم من المقدمة إلى المؤخرة (١٩٦)، وألا تدب الفوضى بين صفوف الحرس على الميمنة والميسرة ، وأكثر من ذلك فإن أولئك الذين جعلت الطبيعة ، أو جعل الحظ منهم جند مشاة ( لأنهم فقدوا عتادهم ، أو باعوه ، حيث أن العديد من الأشراف كانوا يسيرون مع الحشد بطريقة غير عادية بالنسبة لهم ) أودعوا في المؤخرة لكي يتصدوا لسهام الأعداء بأقوا سهم ، ومع أن الملك كان سيد القوانين (١٩٧) ، فانه رغب هو الآخر في ان يخضع ايضا لتلك القوانين ، اذما ما من واحد تجرا على ان يفرض اي امر عليه ، باستثناء وجوب الابقاء على خط المعركة الكامل ، وان يقوم بتقوية الضعفاء بارسال التعزيزات اليهم من مجموعته.

وتقدمنا وفق هذا الترتيب، وبعد أن انحدرنا عبر الجبال سررنا لوصولنا إلى مستوى الأرض، وبما أننا كنا محاطين بحماتنا فقد تحملنا هجمات الأعداء الجريئة دون أن نتكبد أية خسارة، وكان على تلك الطريق نهران تفصل بينهما مسافة ميل واحد، وجعل الوحل العميق على ضفافهما أمر العبور عسيرا، وبعد أن عبر النهر الأول، انتظرنا فرسان المؤخرة، وسحبنا خيول التموين الضعيفة من الوحل بأيدينا، وعبر كذلك فرسان المؤخرة مصع جنود المشاة الذين كانوا تقريبا مختلطين بالأعداء، ولم يتكبدوا هم الآخرون أية خسائر لانهم كانوا محميين باتفاقية المساعدة المتبادلة، واتجهنا نحو النهر الثاني على نية المرور بين شعبين جبليين يمكننا من قمتيهما رمي حشود التركمان أثناء اقترابها، وتسارع التركمان من

كلا الجانبين نحو الشعبين ، غير أن فرساننا استولوا على واحد منهما قبلهم ، وهنا تمكن التركمان من تسلق الشعب الآخر ، ورموا بشعورهم على الأرض ، وقد فعلوا ذلك \_ كما أخبرنا \_ بمثابة اشارة منهم ، على أنه لا يمكن زحزحتهم من هذه النقطة مهما بلغت المخاوف ، على أن تلك الاشارة من جانبهم قد كانت إما كانبة ، أو أنها لا تعني شيئا البتة ، لأن مجموعة من جنودنا المشاة قد تبعتهم على الفور ، وبينما كانوا يتصارعون من أجل قمة ذلك الشعب الجبلي ، اعتقد الفرسان ، بأنه من المكن قطع طريق العودة على التركمان فيما بين النهرين ، لذلك عندما أعطي الأمر من قبل القائد قام الجميع دفعة واحدة بمهاجمة التركمان على الفور ، وقتلوا من استطاعوا قتله ، وبذلك انتقموا لرفاقهم ولخسائرهم التي كانت قد أوقعت بهم هم أنفسهم ، وعند وصولهم إلى الوحل لقي العديد من التسركمان حتفهم ، ودفنوا في المكان الذي يليق بطبيعتهم النتنة ، وبينما كنا نتابع هجومنا العنيف ، وتقدمنا الطويل ، قضينا على أولئك الهاربين ، وخف جوع كل منا ، وأصبح يومه أكثر أشراقا .

ومهما يكن من أمر فإن التركمان وجماعات الاغريق كانوا خططون المقضاء علينا بمختلف الطرق ، لأنهم على الرغم من أنهم كانوا فيما مضى أعداء فيما بينهم ، عقدوا الآن اتفاقا من أجل هده الغاية ، وهكذا نجد أنه بتجميعهم لقطعان الماشية والأبقار مدن كل مكان ، وبالسماح لها بالرعي أمامنا قضوا على المنتجات التي لم يتمكنوا من حرقها ، ولهذا السبب خلفنا بعض خيولنا على الطريق إما منهكة أو ميتة ، وتركنا معها حمولتها مدن خيم وملابس وأسلحة ، بالاضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي قام رجالنا باحراقها باستثناء ما حمله الفقراء للحيلولة دون وقوع شيء في أيدي الأعداء ، وأقدمنا على ذبح بعض الخيول ، وأكل الجيش الكثير من لحمها ، واحتفظ ببعضها ، وهكذا فإن الخيول التي لم تكن مناسبة لقافلة النقل خففت من حدة جوعنا ، وبهذا اللحم مع الخبر الذي تصم

جوعنا بهذا التموين ، واستطعنا نتيجة للتآخي الذي أشير إليه آنفا ، أن نهرم العدو أربع مرات ، وأن ننتصر عليه في المرات الأربع ، وحافظنا على سلامتنا بالمحاولة المتسمة بالحذر إلى أن وصلنا إلى أنطالية (١٩٨) دون أن نتكبد أية خسائر بين قواتنا ، باستثناء خسائر ذلك اليوم الذي جعلنا فيه جيوفري صاحب رانكون قائدا لنا نعانى من الموت والدمار .

وفي أنطالية (١٩٩) كان لاندولف رسول الامبراطور ، الذي كان قد قام بجزء من رحلته مع التركمان \_ حسب اعترافه \_ يتوقع وكله أملل سماع أخبار موتنا ، إنما في حال وصولنا وشكوانا من الأمبراطور كان محضرا جوابه للاعتذار ، لكن عندما لم يطلب أحد انزال العدالة به ، لأن الجائعين كانوا يسعون للحصول على الطعام ، والمنهكين على الراحة ، توقفت الشكاوى ، وعلى هذا ، ولكونه كان شريكا في الجريمة ، أجبر النبلاء مجددا على إعادة تثبيت الاتفاقية المعقودة مع الامبراطور من أجل امتيازات التسوق ، وبعد ذلك انهمر المطرائي كنا قد نجونا منه أثناء الرحلة ، وبينما كنا نشعر به فوقنا و تحتنا في الخيام الصغيرة ( لأن الخيام الكبيرة كانت قد تركت في الخلف) احتفلنا بعيد طهارة العذراء ، (٢٠٠٠) ، ، لأن الملك والحق يقال ، لم ينس ابدا طوال الرحلة بكاملها واجباته الدينية ، ولم يقال ، لم ينس ابدا طوال الرحلة بكاملها واجباته الدينية ، ولم تشغله عنها الفيضانات او الامطار ، او عنف العدو.

 واعادتها منها ، ولما رأى الملك بأن الخيول المتبقية ، وهي قليلة ، كانت تموت جوعا ، ولم تحصل على الراحة التي تحتاجها ، وأنه ليست هناك خيول للابتياع في المدينة ، دعا رجاله البازين من باروناته ، وتحدث إليهم عن الرحيل قائلا : « لا يتمتع الفرسان بفرصة الراحة في مكان تموت فيه خيولهم جوعا ، فالتائب يجب أن يقمع رغبته للراحة ، والرجل الورع يجب أن يسرع لتحقيق الغاية التي يتعهدها ، رغم تعبه ومرضه ، وإنه يليق بكل منهما أن يتو شهيدا لأن الرب قرر اخذ أرواحهم إليه في مثل هذا العناء .

لكن على الرغم من احتفاظهم بالطاعة لسيدهم ، وتمسكهم بمراعاة رغبته على قدر الامكان ، قال البارونات : « تماما كما يأمر الملك ما ينطوي على الشجاعة ، لكن ينبغي على الفارس الحكيم أن يحاول ما هو ممكن فقط ، وبما انهم كاذوا قد القوا سلاحهم ، فإن جميع الفرسان في جيشكم قد خفض وضعهم الى جنود مشاة في هدنه الأيام ، كذلك حدث المصير ذاته العديد من الأشراف ، ومن بين هؤلاء نجد فارسا لا يستطيع شراء الخيول ، لأنه خسر ممتلكاته أو باعها ، وآخر لا يجد خيولا للبيع ، وقد علموا من السكان المحليين مأن الرحلة إلى انطاكية تستغرق ثلاثة أيام قصيرة بتموين جيد عبر البحر ، وهي رحلة أيام مأمونة من منزفاً لأخسر ، في حين أنهسا تستغرق اربعين يوما برا ، وتعترضها العراقيل ، ومرواجهة الأعداء ، والقحط الدائم ، لذلك فإنهم يرغبون في ركوب البحر كما يفعل جند المشاة الذين انعدمت شجاعتهم بسبب التعبب ، وانعبدام المال والطعام ، ويعد الأغريق بأنهم سيجمعون اسطولا ضخما مسن جميع القرى المجاورة والجزر القريبة ، ومهما يكن من أمر فإننا نرغب في أن نعيش ونمسوت معسكم ، وإننا نوافسق بكل سرور على الطريق الذي تفضلونه » .

واجابهم الملك بطريقته الملكية الخاصة قائلا: « بما أنني ساكون غنيا ، فما من رجل مجرب الشجاعة ، ممن تحمل معى الفقر بصبير

وقت الحاجة الشديدة ، سيكون بحاجة بعد الآن ، ولهذا قدوموا بتمييز هؤلاء الرجال عمن سواهم ، لأقدوم بتسليحهم وتنزويدهم بالعتاد مما لدي ، ثم دعونا نعهد للأسطول أمر الحشد الأعزل ، الذي كان دائما قد سبب لنا الأذى ، والذي جعل الطعام دائما غالي الثمن ، والزحف أبطأ ، ودعونا نتبع الطريق الذي سار عليه أباؤنا الذين جعلهم حماسهم الذي لا مثيل له ، يحققون السيادة على الأرض والمجد في السماء » (٢٠٢) .

وأجابوه على أقواله هذه قائلين : « نحن لا نريد ، كما لا نستطيع التقليل من مجد آبائنا ، غير أن الأحداث سارت على نحو أيسر بالنسبة لهم ، مما عليه الأمر بالنسبة لنا ، لأنهم عندما كانوا قد مروا في القسطنطينية ، وعبروا الذراع واجهوا التركمان على الفور ، ودخلوا إلى اراضيهم تماما كما كانوا قد رغبوا ، وبينما كانوا يحافظون على خفتهم ونشاطهم بممارسة الأعمال الحربية، استطاعوا أن يبقوا أنفسهم أغنياء عن طريق الاستيلاء على المدن ، والحصون ، وأما نحن ففضلا عن مواجهتنا للتركمان قابلنا الأوغاد من الأغريق الذين لسوء طالعنا كنا قد صفحنا عنهم ، وابقينا عليهم كما لو كانوا مسيحيين ، هذا ولقد هـد الخمـول حيلنا ، وأنهـكنا التعب والمقت ، لذا صرفنا تقريبا كل ثروتنا ، وياحساس جنوني بالأمن ، أو من مرارة الفقر ، كان البعض منا قد باعوا اسلحتهم ، أو تخلوا عنها بعد موت خيولهم ، وللأسمباب الآنفة الذكر ، فإن الطريق التي تأمرنا أن نسلكها ليست آمنة ، رغم أنها مشرفة ، والآن إننا بصرف النظر عن الخوف والمصاعب سنتابع طريقنا إذا ما وجدنا الخيول التي نعيد تجهيز الفرسان بها ».

وتم السعي من أجل توفير الخيول ، لكنها لم تكن تسكفي ، لقلة عددها ولضعفها ، فقد أجبر البارونات الملك على المغامرة البحسرية طوعا أو كرها (٢٠٣) ، نرجوا أن يمن علينا الرب بالصبر كما مسن على القديس بولس ، فقد كتب علينا أن نمتحسن المسار في على القديس بولس ، فقد كتب علينا أن نمتحسن المساخطار في المناس المناس

الأمم . بأخطار في البرية . بأخطار من أخوة كنبـة » (٢٠٤)، وعندئذ تمت استشارة قيادة الدينة ومبعوث الامبراطور حصول هسذه المهمة ، فأجابا بالاستجابة للتعهد ، ووعدا بوصول المراكب للجيش بكامله على الفور ، وفي الوقت ذاته حسل الشتاء والطقس الردىء ، وامطرت السماء ، واثلجت وابرقت وأرعدت ، وانحجبت الريح التي كنا قد املنا في أن يمن الرب علينا بها ، ولم تهب حتبي الاسبوع الخامس ، وحدث الشيء ذاته بالنسبة للمسراكب التسي كنا ننتظرها بناء على وعد الاغريق ، والآن وبعد أن أدرك الاغريق بسأن الوقت المتوفر تحت تصرفهم كان قصيرا ، لم يتركوا عملا شريرا الا وقاموا به ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، فقد قاموا بسرقة بضائعنا في السوق ، وحاولوا حرماننا من الحياة ، وقد وجد الأصداء والمرضى ما سمحت احوالهم بطلبه وتمنيه ، غير أن السعر البهاهظ احل الأسى في قلوبهم ، فقد كانوا يحصلون على الدجاجة لقساء عشر سويلدات ، والبيضة الواحدة لقاء خمسة أو ستة ديناري ، كما كنا ندهم ثمن البصلة الواحدة أو رأس الثوم خمسة أو ستة ديناري وجعل السعر يتواءم مع الحجم إذ بلغت حبتا البندق بيناري واحدة ، كما قايض أولئك الذين كانوا لديهم حصان أو بغل على الخبز ، او باعوه في سوق اللحوم كما ولو كانت خيولهم ابقارا ، لانه كان علينا أن نبيع بين الاغريق بدون ربسح ، وأن ذشترى بسعر مرتفع للغاية .

وعلم التركمان من الاغريق بأنه لدى فسرساننا خيول ، ولذلك استغلوا هذه الضمانة وهذا الامان ، واعدوا العدة لمهاجمة الجيش بكامل قوتهم ، وقد أحيط الملك علما بذلك ، فتحرك بسرعة ، وزحف ضد التركمان مصطحبا معه الكهنة والفرسان الذين كانوا ما يزالون يحتفظون بمطاياهم رغم جسوعهم ، وظهسر فجساة امسام التركمان ، وحمل عليهم ، قاتلا بعضهم ، ومجبسرا البقية على الرجوع ، وعبور النهسر ثانية دون جسر ، وهكذا أجبسهم على الاعتقاد منذ ذلك الحين فصاعدا ، بأن لدى جيشه العديد من اللخيول

المتازة ، وفي الوقت ذاته حمل الاغريق المراكب بساسعار تفوق كل تصور ، إنما والحق يقال مطابقة لاسعار حاجياتهم الاخرى ، فقد يفع كل واجد من الرجال أربعة ماركات للعبور الى انطاكية ، حيث كنا سنصل في اليوم الثالث كما قال الاغريق ، وأحضرت هذه المراكب القليلة الفقيرة ، وقدمت الى الملك كما لو أنها هبسة مجانية ، من قبل القائد ومبعوث الامبراطور ، فوزعت من قبله فيما بين الاساقفة والبارونات ، وعلى الرغم من رفضه للسعر الباهظ وشعوره بالغبن ، غير أنه كان يريد المراكب ، لذلك اخفى امتعاضه الذي لاجدوى منه من فضم الصسمت وسسعى للحصول على المراكب التي وعد بها ، من أجل بقية الجيش (٢٠٠) ، ولكن في حين المزاكب التي وعد بها ، من أجل بقية الجيش (٢٠٠) ، ولكن في حين كان الاغنياء ينتظرون الفقراء تأخر الاغريق وقتا طويلا ، وبمثل هذه النذالة سلبوا كلتا الطبقتين من ممتلكاتهما (٢٠٠) ، وانني اعتقد حقا بأننا دفعنا ، بسبب تأخيرنا في هدنه المبينة ، ثمنا أغلى مما دفعناه بسبب كافة الصعوبات التي واجهتنا في رحلتنا بأكملها.

إن الذين يجهلون هذه الأمور سيقولون كان ينبغي علينا احتسلال هذه المدينة ، والانتقام من سكانها لما قساموا به مسن أعمسال السلب ، لكن ليتسذكر هؤلاء أنه لم يكن لدينا طعسام ، وأننا كنا مصاصرين من اليمين واليسار مسن قبسل الأعداء ، ومسن الداخسل والخارج ، وأنه كان من المستحيل تسدمير الأبسراج المنفسردة ، أو تقويض الأسسوار المزبوجسة بسرعة بسميعة بسيون آلات الحصسار والمنجنيقات ، ولقد كان بالامكان القاء القبض على شسحنة المدينة وعلى مبعوث الامبراطور عندمسا كانا يأتيان لمقسابلة الملك ، بيد أن سكان المدينة ماكانوا ليتخلون عن المدينة من أجل انقاذ هذين الاثنين من الشنق ، كما أن الملك رأى أنه من الغدر بمكان أن تحاصر المدينة بالخدعة ، وأن ذلك مثير للاشمئزاز ، كما ويتعارض مسع مثله ، أن يقدم على تعريض الجميع للمضاطر دون التمكن من الاسستيلاء عليها (٢٠٧) ، ليغفر الرب للإمبراطور الالماني ذلك أن رغبتنا في عليها العائر ، ثم استماعنا لنصيحته التي تنقصها الخبرة ،

واتباعها هو الذي اوقعنا في هذه المآزق الشيطانية (٢٠٨) ، لكن كيف لحكم عدل ربا كان ام انسانا ان يصفح عن امبراطور الاغريق الذي قتل العديد من المسيحيين بالمكر والخداع ، وذلك في كل من الجيشين الالماني والفرنجي (٢٠٨) .

وهكذا عندما علم حشد الايتام الجدد ، المسلوبين من اصوالهم ، والنين هدهم المرض ، بأن الاغريق قد كذبوا بشأن المراكب ، تقدموا نحو الملك ، وابدوا رغبتهم ، واعلنوا له عن فقرهم بالكلمات التالية مع غيرها: «حضرنا امام جلالتكم يامولانا مرتبكين ، لكنا تجرانا على القدوم لأننا وضعنا ثقتنا بطيبكم ، فنحن عندما لم نرغب في المسير معكم على الارض ، كنا قد وضعنا ثقتنا بالاغريق ، كما كنا كسالى ومضالين ، وحيث اننا نشعر الآن بمرارة الحرمان ، فاننا نرغب بالمسير بدون قائدنا ، اننا سندفع لنقابل الموت ، لكن انا شاء الرب ان نبقى فساننا سنتحاشى الموت الذي يحيق بنا ، ولعله مسن الاسهل علينا ان نتحمل سيف التركمان ، من ان نستمر في تحمل غدر هؤلاء الناس من السكان المحليين ، بعد رحيلكم.

واشفق الملك ، بتعاطفه المعتاد ، واغدق عليهم كرمه الى درجة يظن المرء معها انه لم يسبق له أن أنفق شيئا من قبل ، او انه انفق الى حد انه لم يأبه بحاجة ببيته ، ولما كان يريد الأمان لرعاياه في رحلتهم ، فقد عقد اتفاقا مع الشحنة ومبعوث الامبراطور فيه انهما سيتلقيان منه خمسمائة مارك مقابل قيانة رجاله الى ما وراء النهرين القريبين ضمن جيش قادر على حمايتهم ثم توصيلهم بأمان وحماية الى طرسوس ، وان يسمح للضعفاء والعجز بالدخول الى المدينة ، والمكوث بها حتى يتعافون ويتوفر طريق يمكنهم اللحاق به ، وعندئذ قام الضباط الاغريق ، الذين كانوا شرهين للمال ، وكانوا يخشون التركمان اولا \_ كما ظننا يخشون التركمان اولا \_ كما ظننا في ذلك الوقت \_ واقتسموا الأموال معهم ، وعند عودتهم اقسموا اليمين همومعهم بعض الاثرياء من اهل المدينة ، والذين احضر وهم

معهم، على الاتفاقية الذكورة أنفا، وقد تم دفع الأماوال، وأمار الاغريق العجر ببخول المدينة، وأن يعد بقية الرجال انفسهم للرحلة في اليوم التالي، وأضافة لذلك قام الألك بجمع الخيول التي استطاع أن يجدها، وأعطاها للفرسان النين ثبتت شجاعتهم، وبما أنه كان يخشى وجاود الضديعة حيث كان قد خبارها، خاف وراءه كونت فلاندرز ورئيس اساقفة بوربون، الى أن يكون الناس قد رحلوا، وصعد ظهر مركبه مصحوبا بدعوات وصاوات اولئك النين ظلوا في الخلف (٢١٠).

وفي اليوم الثاني ، وبينما كان جيش المشاة ينتسظر ادلاءه ومرشديه ، تحرك التركمان ، الذين كانوا قد البلغوا برحيل الألك من قبل الأغريق على الفور ، وانقضدوا على جيشنا وكأنه فدريسة ، وصف كونت فلاندرز ورئيس اساقفة بوربون العساكر واعدوهم للمعركة ، وأبدى الرجال في ذلك المعركة شجاعة ، لكن حركتهم كانت بطيئة لأنه لم يكن لديهم الا بضعة خيول هزيلة ، فاندفعوا لمواجهة اعدائهم ، واشتبكوا معهم ، فقر هؤلاء النين كانوا قد اتسوا بقصد السلب فقسط ، ولما لم يكن هناك اى رجسل كان قسادر على تتبعههم دسرعة ، فقد قتل من العدو عدد قليل فقط ، وطالب الفرنجة بعد هذه الحادثة بأن يقوم شحنة المدينة ومبعدوث الامبراطور والسكان المحلبين بتطبيق الاتفاقية التي كانوا قدا قسموا اليمين للملك إنانهم سيرا عونها ، وعندئذ وللمرة الأولى وجد الاغريق انفسهم امام استحالة تطبيق الاتفاقية ، متذرعين بالتركمان والشتاء كأسباب وراء ذلك ، واضاع الفرنج في هذه المناقشات بضعة ايام والكثير من الكلام، ولم يتمكنوا من التغلب على الاغريق حتى عن طسريق ا سترضاء حسهم بالعدالة واللنطق والشرف، وفي نهاية الأمر، وبعد ان انتهى النزاع حول الحماية على الطريق سمح الاغريق بمسعوبة بالغة لرجالنا بالتمركز داخل اسوار الحمين ، ويسوق يتسوقون منه الى أن يتمكنوا من الابحار ، وعندما وصل الاستطول أسرع ذواب الملك على متن المراكب يندبون عدم قدرتهم على الانتقام للإسساءات التي ارتكبت في حقهم (٢١١) وهكذا اقترب التركمان من المدينة ، فدخلوا وخرجوا واتصلوا مع الاغريق بشكل علني ، ووجدوا اعداءهم محاصرين مشدد الاطباق عليهم بين الاعداء والجدران ، وذلك كقطيع غذم في حظيرة وتأكدوا انهم حيث لم يكوذوا يجرؤون على الدخول او الخسروح ، كان مسن السهل القضاء عليهم بالسهام ، وكان السور منخفضا ومنحنيا ، وكان مثل هذا الحشد الكبير من الناس لايمكن ان يحقق الحماية الكاملة لذفسه باللجوء اليه ، لذلك فقد كان البعيدين منهم عرضة للاصابة بالجروح ، وعليه قام التركمان برمي سهامهم مسن نقاط وفرت لهم مزايا وجرحوا او قتلوا بعض الناس ، وامام ذلك بدأ الشباب بحمل قسيهم وبالقفز عن السور ، وبذلك كانوا يتمكنون اما من الحفاظ على حياتهم وحياة رفاقهم ، او يبيعون حياتهم بثمن باهظ جدا ، وهكذا بمسعاهم هذا للإمان ارغموا بشدة متناهية بالاعداء على الانسحاب الى مسافة ابعد ، ولقد كان بوسعهم تحقيق الاعداء على الانسحاب الى مسافة ابعد ، ولقد كان بوسعهم تحقيق الام

يشددون الحصار على الناس المتبقين في ماكان ضايق غير نظيف قتلوهم دون ان يقع بين صفوفهم جرح واحد ، وبما ان البعض كاذوا يعاذون من مرارة الجوع بسبب عدم توفر المال لديهام ، وحيث ان المرض انهك الآخرين ، فقد لقي العديد حقفهم من جراء تأثير الجثث التي كانت ملقاة هنا وهناك ، وفي حين لم يتكبد الاغريق خسائر في الارواح ، بل اوقعوها بالفرنجة ، ولهذا مات فريقان ما العساكر عدهما ثلاثة او اربعة آلاف من الرجال كيما يتصاشوا الموت ، ذلك انهم اعتقدوا بأن العيش داخل المدينة يعادل الموت خارجها ، ولهانا تقدموا بعد ان حملوا سلاحهم ، بقصد عبور النهر الأول بسهولة ، غير انهم توقفوا على الثاني امام عقبة ماندوجة ، لانهام كانوا يستطيعون العبور سباحة فقط ، وبامكانهم التسال بين صافوف يستطيعون العبور سباحة فقط ، وبامكانهم التسال بين صافوف العدو المنتشر هناك انا حاربوا وشقوا طريقهم بينه ، ولكنه ، لم يكن بوسعهم تحقيق الأمرين في الآن ذاته ، ولهذا السبب فقد انعطفوا عائمين فانزلت بهم هزيمة ساحقة ، قتل فيها من قتل ووقع الباقي عائمين فانزلت بهم هزيمة ساحقة ، قتل فيها من قتل ووقع الباقي بالأسر.

وبدم اولئك روي التركمان تعطشهم ، وتحدول غدر الاغريق الى عنف ، لأن التركمان عادوا ليروا من نجا منهم ، واغدةوا الكرم على المرضى والفقراء ، لكن الاغريق ارغموا الاقوياء مسن الفسرنجة على القيام بخدمتهم ، كما قاموا بضربهم لتحصيل المال منهم ، واشترى بعض التركمان نقوبنا من حلفائهم ووزعوها على الفقراء بيد حرة ، بيد أن الأغريق قاموا بسلب ما تبقيي ، ولذلك فقد مضى الفرنجة بأمان بين« غير مؤمنين» متجنبين البناء بينهـم» النين كاذوا في غاية القسوة معهم ، وقد قيل لنا بأن اكثر من ثلاثة الاف شاب قد ذهبوا مع التركمان ، عندما رحل هؤلاء المذكورون اخيرا ، وباللشفقة لقسد كان ذلك اكثر قسوة من اية خيانة ، لأنهم كانوا يأخذون الايمان لقاء تقديم الخبز على الرغم من انه من المؤكد بأن قناعة التركمان بالخدمة التي كسبوها لم يجبر اي واحد على ذكران ايمانه) والآن انزل الرب اللعنة على مدينة انطالية ، واذا ق اهلها الموت المفاجيء ، فلقد كانت هناك بيوت عديدة قائمة مهجورة ، في حين من لم يمت من اهلها بقى مذهولا مرعوبا ، وخسططوا لمغادرتها جميعسا, (٢١٢) ، وجرد الاميراطور المبيئة من الفضة والذهب معارضا حكم الرب، لأنها كانت قد اعدت استطولا وستوقا للملك ، لذلك فيان رأيه كان يتعارض مع مشبيئة الرب ، غير ان كلا الاثنين قد انزلا العقباب بالمدينة.

وبعدما كان الملك قد قضى خمسة اسابيع في هسنه المدينة ، فسانه قضى ثلاثة اسابيع اخرى يعاني فيها من تحسطم المراكب في الطسريق الى انطاكية ، وذلك بسبب تعطل وتخسرب مسراكبه ، ولكن بمشسيئة الرب لم يغرق اي منها (٢١٣) مع ان الخسائر التسي تسكيدها كانت فالمحة للغاية ، كذلك كانت المخاطر التي احساقت بسه ، لكن ياأبانا سوكر عليك ان ترتاح الى حقيقة انه ظلل أمنا ، ذلك انه كان مسن مسالحه ان يعاني بهذا القدر ، لأن مسن المعسروف عنه انه حصسيف ومتبصر بعوا قب الأمور في وقت الشدة ، كما انه يتحمل الخسسارة بقلب مرتاح وحبور ، ثم إنه كان قد تحمل انواع السعادة بحكمة

وصمود ، وكان الشيء الوحيد الذي يحز في نفسه هـو سـوء حـفلا رعاياه النين كان يوجه عنايته لهم على الدوام قدر المستطاع ، فمسن الناحية النظرية لم يكن الملك قد ولد لذاته بل لصالح الآخرين ، وعلى الملك الا يكون ورعا فحسب ، بل ألا يخشى الفقر ابدا ، ولكي يعيش مثل شرقه كان لايابه بالحصافة التي يجب ان يتمتع بها الملك عادة ، وكان يتحمل برد الليالي وحر الأيام ، بينما كان يتناوب على حماية المقدمة والمؤخرة ، وفي خضم الصعوبات العديدة التي كان يمر بها كان مرد الحفاظ على سلامته لايعود الى سبب غير سبب تمسكه بديانته ، لانه كان دائما يأخذ القربان قبل ان ينهب لهاجمة قـوى العدو ، وعند عودته يطلب قرع اجراس الكنيسة في المساء دعوة المقداس ، وهكذا كان دائما بحكمته يجعل الرب« هـو الالف والياء البداية والنهاية» ، (٢١٤) وكامير كريم ، وفارس مقدام ، وشاب حيوي ، وشيخ متعقل كان قد اعد نفسه للتــاقلم مــع مختلف حيوي ، وشيخ متعقل كان قد اعد نفسه للتــاقلم مــع مختلف الأوضاع ، والظروف والطاقات ، وبتكامله نال حب الناس ، وبورعه حظى بحب الرب له.



تــاريخ وليم رئيس ا سـاقفة صــور ( تاريخ الأعمال المنجازة فيما وراء البحار)

1۸ \_ تحرك الناس في الغرب . كونراد امبراطور الرومان ولويس ملك فرنسا ينطلقان نحو الشرق ومعهما عدد كبير من الأمراء بغية مساعدة المسيحيين فيه .

عندما تم الاستيلاء على مدينة الرها ، كما سبق لي ورويت أخبار للك الحادثة المشؤومة ، انتقل الخبر إلى الغبرب ، وعم انتشاره فيها ، وسرت هناك اشاعات فيها أن أبناء الضلال من التبركمان لم يكتفوا بالاستيلاء على مدينة الرها ، لكنهم شرعوا في تبدمير بقية المدن والقصور والحصون العائدة إلى شعبنا ، وهم يسيطرون الآن سيطرة كاملة على الشرق ، وهكذا فإن رعايا المسيح يعانون الآن من محن شديدة بسبب الحروب المستمرة وأعمال الغارة المتكررة عليهم .

وانتشر الرسل في كل مكان يحملون هذه الأخبار إلى جميع الأمسم والشعوب ، وزار هؤلاء الرسل البلدان التي عمها التسراخي واللامبالاة لفترات طويلة ، ونشدوا مساعدتها وحرضوها على الانتقام لهذه الجرائم الكبرى ، وقد روي ، بأن البابا يوجينوس الثالث ، الذي كان رجلا يخشى الرب ، ويحمل - كأب - مشاعر صادقة تجاه أبنائه في الشرق ، وكان يفيض بمشاعر الالتزام والتعاطف معهم ، قد بعث بالعديد من رجال الدين للطواف على مناطق الغرب ، وحيث أن هؤلاء كانوا من أصحاب البراعة ، وذوي المقدرة ، في القول والعمل ، فقد طلب منهم : إخبار الأمراء والشعوب والقبائل والأمم في كل مكان ، بأحوال إخسوانهم في المشرق ، وعن أوضاعهم التي لا تحتمل ، بغية إثارتهم وندبهم التمون دراء يدير كليرفو ، وكان بين هؤلاء المبعوثين برنارد راعي دير كليرفو ، وكان بسرنارد هذا ممسن استحق

الخلود: لتقاه ، ولحياته النبيلة ، التي ضرب بها مثلا رائعا للجميع في جميع المجالات ، ووقع الاختيار عليه ليتراس مهام هده البعشة إرضاء للرب ، وقام بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بكل نشاط واصرار ، مع أنه كان ضعيف الجسم ، متقدما بالسن ، ويعيش في حالة صوم دائم ويقتات القليل القليل من الطعام .

وتنقل برنارد في الممالك والبلدان ، باندفاع رباني ، وبحماسة وغيرة ، وبشر بمملكة الرب دون كلل أو ملل ، وقسسد أولى عظيم العناية لشرح ما نزل من الكوارث بشعب المشرق ، ولتبيان نوع العدو الذي يجهد في سبيل التحكم به والتنكيل ، وأوضىح كيف آل المآل بمدن كانت في السابق مواطن للايمان ، مسكرسة للعقيدة المسيحية ، فصارت الآن تعانى من آثام العبودية تحت سلطان الذين

نكلوا باسم المسيح ؛ ولقد شد إخواننا سكان هذه المدن بالأغلال والقيود ، واستهلكهم الجوع ، وعاشوا جميعا في سحن رهيب ، في حالة كلها قذارة ومرارة ، فهؤلاء الذين أبدى المسيح استعداده للموت لانقاذهم ، يعيشون الآن بين التوسل والأغلال ، وحتى يتم تحرير هؤلاء الاخوان ، دعا برنارد الناس وحرضهم ، وحرك عواطفهم ، وأثار شجونهم ، وانتدبهم لمحو هذه الجرائم ، وقد وعد بمعونة سرمدية ، وبثواب رباني لجميع الذين سيتطوعون للقيام بهذا العمل المقدس .

ونشر برنارد هذه الرسالة بكل حماسة وتقوى بين الأمم والامارات والممالك ، فربح التأييد المباشر من قبل الكبير والصغير ، وتجاوب الجميع مباشرة مع دعوته ، وأخذوا على أنفسهم العهد بالتوجه نحو القدس ، وعلقوا على عواتقهم شارة الصليب ، وأعدوا العدة للسفر ، ولم يقتصر اقناعه وتأثيره على سواد العامة ، بهل شمل الكبار من الحكام مع عظماء رجالات المالك ، ولقد تبنى كلماته أعظم ملوك الأرض وأوسعهم شهرة ، يتقدمهم كونرادامبراطور

الرومان ، ولويس ملك الفرنجة مع عدد كبير من أمراء المسالك ، وذلك بكل حرارة واندفاع شديدين ، ووضعوا على عواتقهم علامة الصليب ، بكل تقوى وخشوع دلالة على أنهم سيقومون بواجب الحج (١).

۱۹ \_ الامبراطور ينطلق أولا على رأس جيشه ويصل إلى القسطنطينية . سلطان قونيه ينصب له الكمائن :

قام الملكان باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية من اجل ادارة مملكتيهما أثناء غيابهما ، وضما إلى صفوفهما جميع الذين أخدوا على أنفسهم ـ عن طواعية ـ عهد الانقاذ ، وعندما انتهت جميع الترتيبات الضرورية للزحف ، بشكل يليق بالمكانة الملكية ، انطلقوا بتيسير الرب لأداء حجهم في شهر أيار ، انطلقوا ضمن اشارات غير سعيدة ، ونذر شريرة ، ذلك أنهم شرعوا في الزحف ، كما لو أنهم ضد ارادة الرب الغاضب عليهم ، ولذنوب بني البشر لم ينجزوا في حجهم هذا كله ما يرضي الرب ، وفوق ذلك حولوا أحوال الذين ذهبوا لانقاذهم وقلبوها من سيء إلى أسوا (٢).

وقرر القادة الزحف كل على انفراد ، على أن يقود كل منهم جيشه في اتجاه يختاره ، وبذلك كان يتم تجنب قيام الخلافات بين الناس ، كما أنه بهذه الطريقة كان يمكن للفرق الصغيرة أن يؤمن كل منها لنفسه الطعام وبقية ضرورات الحياة ، ما علاف الخيول والحيوانات بسهولة وبكميات كبيرة .

واجتازوا بافاريا ، وعبروا نهر الدانوب العنظيم عند راستبون ، وانحدروا إلى اراضي النمسا ، والنهسر على يسسارهم ، شم دخلوا اراضي هنغاريا ، حيث عومولوا معاملة طيبة من قبل ملك تلك

البلاد ، وبعدما مسروا مجتسازين أراضي تلك المملكة ، وسسلسلتي أبانونيا ، مضوا من خلال مقاطعات بلغاريا وهي : موشيا وداشسيا المتوسطية ، مخلفين داشيا الثانية على اليسار ، وقد وصلوا إلى ثراس ( تراقية ) بعدما مسروا بسكل مسن المدينتين الشهيرتين فيلبوبولس وأدريانوبسل ( أدرنه ) ووصلوا أخيرا إلى العساصمة الملكية (٣) .

وقد استقبلوا استقبالا لائقا من مانويل امبراطور القسطنطينية ، ونالوا قسطا من الراحة لبضعة أيام ، وحصبلوا على جميع اللوازم والا شياء الضر ورية لراحة الجيش ومتعتبه بعسد رحلة كلها متاعب(1) ، ثم عبر الجميع مضيق البوسفور ، الذي تمتد مياهه حتى القسطنطينية ، وهو ايضا يفصل ما بين كل من اسيا واوربا ، ودخلوا إلى بيثينيا ، وهي أول مناطق آسية التي يصلها الانسان ، وعسكرت جميع الجيوش في قرية خلقنون ، حيث بدت المدينة التي كانوا قد غادروها لتوهم على مرأى منهم لقربها ، وفي هذه المدينة القديمة سبق أن عقد المجمع المسكوني المقدس الرابع الذي شهده القديمة وثلاثون من آباء الكنيسة ، وذلك في أيام الامبراطور مارتن والبابا ليون ، وذلك بغية التصدي لهرطقة يوتيش الراهب الذي أعلن أنه ليس لمولانا المسيح إلا طبيعة واحدة (٥)

ولقد عرف سلطان قونيه قبل مدة مديدة بأخبار زحف هؤلاء الأمراء الكبار ، وأدرك مدى المخاطر القادمة نحوه ، ولهذا طلب المساعدة من أقصى جوانب المشرق ، ونظرا لخشيته الشديدة اتخذ كافة الاحتياطات وتسلح ضد الخطر المشرف عليه ، والنابع من وجود أعداء كثر حوله ، وحصن مدنه ورمام قلاعه وشاعه واستعان بجميع جيرانه ، وانتظر بتوجس ويقظة شديدة دنو العدو الذي وصل إلى مشارف دياره ، والذي كان خطره يقترب يوما تلو الآخر ، حيث جاء يريد تدمير رعيته وبلاده ، وسرت الاشاعات درصول حشود لم ير مثيلها ، لا في عددها ولا عددها ، حتى قيل بأن عدد الفرسان فقط ير مثيلها ، لا في عددها ولا عددها ، حتى قيل بأن عدد الفرسان فقط

غطى وجه الأرض إلى حد أن أكبر الأنهار لا يكاد تكفى مياهه لشرب هذه الحشود ، وأن أعظم الأراضي خصبا لا تكفى لامدادهم بالمؤن ، وعلى الرغم مما حملته هذه الأقساويل مسن المبسالغات ، فإن حجس الحقيقة في حد داتها ، يلقى الرعب في قلوب أعظم الزعماء والقادة ممن لم يكونوا يدينون بالنصرانية ، ذلك أنه اعتمسادا على الروايات الرسمية لعدد من الرجال الذين شاركوا في هذه الحملة ، كان في جيش الامبراطورية وحده قرابة السبعين الفا مسن الفسرسان الدارعين ، كل ذلك إلى جانب الرجالة والنساء والاطفال والخيالة الخفاف ، وبالنسبة لجيش ملك فرنسا ، فقد قدر وجود سبعين الفا من الدارعين الشجعان فيه أيضا ، وذلك بالاضافة إلى الرجالة ، (٦) ولو أن الرب كان راضيا عنهم ، فمنحهم رحمته ومساعدته ، ولم يحرمهم من عونه ، لا شك انهم كانوا سيتمكنون ليس من اخضاع السلطان فحسب ، بالخضاع جميع بلاان المشرق ، الى سلطان النصرانية ، لكن الرب بحكمته ، ومكنون علمه واحكامه ، رفض خدماته ولم يعتبرها خدمات مقبولة ، لربما لأنها قدمت بأيد غر تسة.

۲۰ ــ بعد عبور البوسفور قيد جيش الامبراطور
 كونراد إلى الضياع بخداع مسن الاغريق الذين
 استجروه إلى مواضع خطيرة جدا .

وما أن عبرت جميع الفرق البوسفور ، حتى قام الامبراطور كونراد ، ومعه كبار نبلائه وحاشيته بتوديع الامبراطور/مانويل ، وعبروا البحر ، وأمرت الفرق ، وقد غدا كل منها تحت إمرة قائدها الخاص ، بالزحف ، فغادرت غالاشيا بافلوغوينا ، ومقاطعتي بونتوس على اليسار وفريجيا وليديا وأسية الصغرى على اليمين ، رسار كونراد مباشرة عبر قلب بثينيا إلى نيقومينيا (إزميت) حاضرة ثلك العيار ، واجتاز معينة نيقية ، وهي المعينة التي عقد فيها ايام الامبراطور قسطنطين مجمع الشلاثمائة عشر من أباء الكنيسة المقسين للتصدي للعقيدة الشريرة التي بشر بها اريوس السيء الذكر (٧) ، ومن هنا اتبع الجيش وهو على تعبئة كاملة ، اقصر الطرق إلى ليقانيا التي مركزها معينة قونية .

وحشد السلطان في هــذا المكان عدا كبيرا مسن الرجسال واعداد كبيرة من التركمان ، من المناطق المجاورة ، وكان ينتخر الوقست المناسب ، والمكان الموائم ليهاجم النصارى وهــم يحـاولون المرور وبذلك يمنع تقدمهم ، وكان قد تمكن عن طريق الرشوة والتحالف من اثارة جميع الملوك والقادة والمقدمين من مختلف المراتب ، من اقاصي المشرق وادانيه ، ضد شعبنا ، وقد بين لهم برسائله المتواصلة ، أنه لو سمح لمثل هذا الحشد الهائل من الرجال المسلحين بالمرور خللال بلاده دونما اعتراض ، فانهم سيخضعون الشرق جميعه لحـكمهم بقوة السلاح ، واستجاب لندائه عدد كبير من الامـم بسرعة مسن : بقوة السلاح ، واستجاب لندائه عدد كبير من الامـم بسرعة مسن : ارمينيا ( العليا والدنيا ) وكبادوقية ، وزوريا ، وميديا وبارثيا

(اعالي الجزيرة) وهكذا تجمعت الحشدود الكبيرة، وقدد امسل السلطان بمساعدة هذه الامم له انه سيامكن منن المقداومة بقدوات معادلة لتلك الحشود الجبارة، التسي قبل انها اشر فت على الدنومنه.

وكان كونراد قد طلب من الامبراطور مسانويل قبل ان يغسادر القسطنطينية تزويده ببعض الادلاء الذين يعسرفون المنطقة معسرفة جيدة ، والذين هم في الوقت نفسه خبراء بالمناطق المجاورة ، ومهمسا يكن الحال فقد برهن هولاء انهم ليسوا اهلا للثقة ، فلقد افترض ان

يقوموا بقيادة الجيوش بكل امانة وثقة حتى لاتتعرض العساكر المهتدية بهم للمخاطر والعساعب او قصسور في الامسدادات وهسم سسائو ن ، لكن مسا ان شرع هؤلاء الادلاء في قيادة الجيشر داخسل اراض الاعداء حتى اخبروا قائته بان عليهم الاستفادة من الطسريق القصير الذي يقودهم عبر بلاد غير محتلة مسن العسو ، وعلى هسذا عليهم حمل كميات من المؤن تكفي لعدة ايام فقط ، ووعدوهم انهسم خلال ايام معدودة سيصلون الى مدينة قسونية الواسسعة الشسهرة ، فهناك سيجدو ن انفسهم وسط اخصب البسلاد والمليئة بجميع انواع فهناك سيجدو ن انفسهم وسط اخصب البسلاد والمليئة بجميع انواع الامدادات ، وتبعا لهذه التعليمات ، وتنفيذا لما قضست بسه ، حمسل النصارى المؤن على ظهور الحيوانات والعسربات ، وجميع وسسائل النقل التي كانت بحوذتهم ، ذلك انهم وثقوا بادلائهم ، وتبعوهم بكل ساطة وثقة .

لكن الادلاء ، وقد جبلوا على طباع الخسة التي عرف بها العرق الاغريقي ، مع كراهيتهم المعتادة للنصارى تصرفوا بخيانة ، وذلك اما بناء على اوامر تلقوها مسبقا من سيدهم ، او لان التركمان رشوهم ، وهكذا قاد وا الفرق العسكرية عبر طرق غير مطروقة ، واستدرجوها الى اماكن وفرت للعدو فرصا مناسبة لقتال وهزيمة هؤلاء الناسر الذين غدوا بلاحول ولاطول(٨)

۲۱ ـ الادلاء الذين قدمهم الامبراطور الاغريقي لارشاد جيش كونراد الامبراطور الالماني يتخلون عنه بكل خبث ، تاركين عساكره معرضين لمخاطر عظيمة .

عندما مرت الايام المحددة ، ولم تصل الحملة الى هدفها الذي طال شوقها اليه ، امر الامبراطور باحضار الادلاء الاغريق امامه ،

وشرع بالتحقيق معهم بحضور اعيان جيشه ، فسالهم : لماذله سالجيش ومازال مستمرا في المسير مدة اطول مما حدد له في البداية ، ومع ذلك لم يصل الى اهدافه \_ وكما هي عادتهم \_ لجا الادلاء الى الخداع واكدوا له بشكل قاطع ، انه بمشابئة الرب ساتكون جميع الفرق في قونية في مدة ايام ثلاثة ، وكان الامبراطور رجلا بسايطا لايعرف المكر ، لذلك صدق بسرعة اقوالهم واجابهم بانه سايتحمل عناء الايام الثلاثة المقبلة ايضا ، ذلك انه وثاق بمسدق وعودهم ، وعندما حل المساء اقيم المعسكر حسبما جرت العادة ، لكن بينما كان الناس نياما ، بعد عناء يومهم ، هرب الادلاء الخونة في ظلام الليل ، وتركوا الناس الذين وضعوا ثقتهم بهم ، وامنوا بعنايتهم بهم ، وتركوا الناس الذين وضعوا ثقتهم بهم ، وامنوا بعنايتهم بهم ، المسير ، دون ان يمكن العثور على الادلاء الذين كانوا في العادة المسير ، دون ان يمكن العثور على الادلاء الذين كانوا في العادة المونة وفرارهم وعلم بهذا قادة الجيش ، وطار خبر خيانتهم ، وانتشر بين الجميع .

وزيادة على هذا ، فان هؤلاء الابالسة ، اسرعوا نصو جيش ملك فرنسا الذي كان بالجوار ، وادعوا كذبا بان الامبراطور ، الذي كان قد سافر بقيادتهم من قبل قد نال نصرا مسؤزرا على الاعداء ، وانه استولى على قونية بقوة السلاح ، وانه دمرها دمارا كامللا ، ولقد اضافوا بهذا الكذب الى جرائمهم جرائم اعظم .

ومن الواضح انهم اقدموا على هذا الادعاء: اما لاقناع الملك لاتباع الطريق نفسها حتى يواجه المخاطر نفسها ، أو ربما لجعله يعتقد بان كونراد قد حالفه النجاح الكامل ، وبذلك يمتنع عن التفكير بالاسراع نحوه لتقديم العون لاخوانهم الذين تعرضوا للمخاطر ، ولربما اخترعوا هذه الحكاية ليجنبوا انفسهم نيل العقاب ، لانهم لو اخبروا ان الجيش قد هلك ، فسيلقي القبض عليهم ، ويعاملون بمثابة خونة ، حيث ان الناس اندفعوا نحو حتفهم بسبب شرورهم ،

\_ ٣.7٣\_

ومهما كانت حقيقة نواياهم ، فانه من المؤكد بان خيانتهم ادت الى التخلى عن الجيش ودفعه للوقوع في مخالب الموت .

وما ان ادرك الامبراطور بان الجيش قد بات بلا ادلاء حتى دعا الى اجتماع لجميع القادة لمناقشة القضية واتخاذ قرار حول السبل التي سياخذون بها ، وظهر على الفور اجماع على عدم الاتفاق والوفاق ، فقد راى بعضهم انه ينبغي على الجميع العودة من حيث اتوا ، بينما راى بعضهم الاخر انه ينبغي عليهم متابعة الطسريق ،

وينطبق في هذه الازمة قوله: يسكب هوانها على رؤساء ويضلهم في تيه بلا طريق (٩) .

وبينما هم في حالة الشك هذه مضطربين بشان المنطقسة ، قلقين حول انعدام المؤن ، لأن اعلاف الخيول وحيوانات الظهر مع جميع انواع المؤن والاطعمة للجيش كانت قد نفدت ) سرت اقاويل بان جيش العدو ، الذي يحوي حشودا كبيرة من التسركمان ، بات على مقربة منهم ، ولم يلبث ان ظهرت حقيقة ذلك ، وهكذا اصبح النصارى في ارض جرداء قاحلة ، بعيدين عن الاراضي المزروعة ، فلقد قيدوا عن عمد الى هناك كما قلنا من قبل ، وذلك من قبل ادلائهم الخونة ، فلقد كان من المتوجب عليهم السفر عبر ليكانيا ، التي ودعوها عن يمينهم ، فلو ركبوا هذا الطريق ، لمروا با راض مزروعة فيها جميع انواع المؤن ، ولكانوا وصلوا نحو اهدافهم بوقت اقبل طولا ، وعوضا عن ذلك قادهم الاغريق يسارا ، واجبروا الجيش كله على الانحراف نحو فيافي كبادوقيا بعيدا عن قونية

وراجت اقاويل يبدو انها كانت اقرب الى الحقيقة منها الى الخيال ، منها ان عملية التيه الخيانية هذه قد ابدعت بمعرفة من الامبراطور الاغريقي ، وبامر منه ، ذلك انه حسد النصارى ، وغار من نجاحاتهم ، حيث انه من المعروف ان الاغريق نظروا دائما بريبة

وتوجس ( ومازالوا يفعلون ) نحو ازدياد قوة امم الفرب عاملة ، ونحو الامة الالمانية خاصة ، فقلد اعتبروها املة منافسة لامبراطوريتهم ، بسبب ان ملك الالمان دعا نفسه : امبراطور الرومان ، مما كان يعني انتقاما كبيرا من سلمعة امبراطورهم ، الذين هم انفسهم يدعونه وحده امبراطور ، ولايوجد امبراطور غيره (١٠)

٢٢ ـ التركمان ينقضون بهجوم صاعق على الحشود الألمانية . الفرق الالمانية يحل بها الدمال لكن الامبراطور ينجو .

في تلك الاونة كان جيش الامبراطور يعاني من: الجنوع ، ومن جهله بالمنطقة ، ومن عزلته المزدادة ، ومن مصاعب الطرق ، ومن قلة الخيول ، ومن حمل العتاد ، واثناء ذلك كان امراء التركمان وقادتهم على مختلف مراتبهم يعون هذه الحالة تمام الوعى ويعرفونها بيقين ، لهذا حشدوا قواتهم ، وانقضوا بها في هجوم مباغت على المعسكر المسيحى ، وقد اوقع هذا الهجوم غير المتوقع الفرق الالمانية في فوضى كاملة ذلك انه لم يسبق لهم ان راوا اي شيء من همذا القبيل ، فلقد كمنت قوة من الجند التركمان في خيولهم السريعة التي لم تكن تعانى من جوع او عطش ، وفي عتادهم الخفيف ، المؤلف من قوس ونشاب ، واحاطوا بالمعسكر واصواتهم تتعالى ، وكما جسرت عادتهم انقضوا بعنف على عساكرننا الذين اعاقتهم دروعهم الثقيلة ، فلقد كان النصاري يتفوقون على العدو قوة ومهارة في القتال ، انما كانوا مثقلين بدروعهم وسوابغهم وترستهم ، لهذا لم يستطيعوا منازلة التركمان ، كما انه لم يكن بمقدورهم مطاردتهم . ابعد من حدود المعسكر ، ذلك ان خيولهم كانت قد انهكها الجوع ، وهدها طول السفر ، لذلك كانت عاجزة تماما عن الركض كرا وفرا ، واما التركمان فقد كانوا على عكس ذلك ، حملوا حملات جماعية ، واطلقوا نحوهم من مسافات مناسبة ، وابلا من السهام ، سسقطت كالمطر المنهمر على الخيول والخيالة وسببت الموت والجراح بشكل شامل ، وعندما حاول النصارى احيانا مطاردتهم ، استدار التركمان ، وفروا على خيولهم السريعة ، وبذلك نجوا من سيوف اعدائهم ، وجرى تطويق جيشنا من جميع الجهات ، وصار في خطر مميت بسبب وابل السهام والنبال ، ولم تتوفر لديه الفرصة للانتقام او الاشتباك بالعدو في قتال قريب ، كما انه لم يستطع امساك العدو وحصره ، فكلما حاول القيام بهجوم مضاد ، تفرق التركمان وبددوا جهودهم ، وركضوا في مختلف الاتجاهات ، وعندما كان النصارى يعودون الى مخيمهم ، كان التركمان يعاودون رص صفوفهم ، ويقومون ثانية بتطويق عساكرنا وقتالهم بضراوة اشد ، وكانما

وهكذا ، وبارادة الرب ومشيئته الخفية الحقة ، نجد ان شبجاعة هؤلاء الامراء الكبار من النصارى ، الذين بدت قوتهم وشبجاعتهم وكانها لاتقهر ، واعدادهم لاتضاهى ، قد انهاروا جميعا تحت ضربات لايمكن وصفها بانها كانت اكثر من لينة حربيا ، ولم يبق مرئيا من شجاعتهم السابقة شيء وبقي من اعدادهم الكبيرة قوات يسيرة فقط ، فمن بين السبعين الفا من الفرسان الدارعين ومما لايحصى من الرجالة الذين صحبوهم ، نجا عشرهم او اقل من ذلك ، وذلك اعتمادا على روايات الذين كانوا ضمن الحملة ومسن رجالها (١١) : فلقد هلك بعضهم بفعل الجوع ، وقطع اخرون بالسيوف ، وسقط عدد كبير من الاسرى بيد العدو ، وعلى كل حال نجا الامبراطور مع عدد من نبلائه ، وتمكن بعد عدة ايام ، ومصاعب خمة ، من الوصول الى احواز مدينة نيقية مع الباقين من اتباعه .

وتراجع التركمان إلى حصونهم بعد أن أثقلوا بغنائم لا تحصى وخبول وأسلحة لا يمكن حصرها وبما أنهم كانوا على معرفة تامة

بالمنطقة ، فإنهم انتظروا بلهفة وصول الملك الفرنسي، لأنه كما جاء في بعض الأقاويل كان موجودا في أطراف تلك المنطقة ، وبما أنهم دمروا قوات الامبراطور التي كانت أعظم من سواها ، فقد أملوا بأنه سيكون من السهل عليهم أيقاع الهزيمة بجيش ملك فرنسا ، وكان الذي حدث هو ما توقعوا حدوثه تماما .

ولم يشارك سلطان قونية في هدده الأحدداث العدظمى ، بدل تمكن د بعون من الرب د واحد مدن أمدرائه التدركمان اسدمه براموس (؟) وكان قائدا لقوات السلطان ، تمكن من إنجاز هدذا النصر الرائع ، وقد وقعت هده الواقعة في شهر تشرين الثاني لسنة ١١٤٦ لتجسيد الرب .

٢٣ ـ ملك فرنسا يعبر البوسفور ، ويصل على رأس حشوده إلى نيقية في منطقة بيثينيا . الملكان يتباحثان مسع بعضهما . عودة الامبراطور كونراد إلى القسطنطينية .

ووصل في الوقت نفسه ملك فرنسا مع جيشه إلى القسطنطينية بعد أن اتبع الطريق نفسها تقريبا ، ومكث هناك لمدة وجيزة ، وقد عقد عدة لقاءات خاصة مع الامبراطور ، الذي أظهر نصوه تقديرا واحتراما كبيرا ، ولدى مغادرته اتحفه بعدد كبير من الهدايا ، كما تمت معاملة اعيان حاشيته معاملة طيبة ، وفي بقعة معينة ، قائمة بين العاصمة الملكية والبحر الأسود ( المسافة بينهما تسلاتون ميلا ) قام بعبور البوسفور ، ففي تلك البقعة كان البوسفور في أضيق أماكنه ، عرضه حوالي ميل واحد ، تم سار حول خليج نيقوميديا ، الذي اكتسب اسمه لمجاورته لمدينة نيقوميديا حاضرة منطقة بيثينيا ، ويعد هذا الخليج \_ في الحقيقة \_ جزءا مسن البوسفور ، وفي قرية نيقية ، غير البعيدة عن المدينة نفسها اتخذ الملك

الفرذس معسكرا له ريثما يقدرر الطريق الذي سيركبه ، وقدام باستقصاء دقيق حول امبراطور الألمان الذي سار امامه ، وقد علم هناك بأن جيشا الامبراطور قد دمر ، لكن الامبراطور ذفسه نجا ، وهو الآن شريد ضائع ، نجا بروحه مع عدد قليل من نبلائه ، وقد ظن الملك في البداية أن هذا الخبر مجرد اشاعة لاأساس لها من الصحة ، انما مع مسرور الوقست تسوصل الى الخبسر اليقين ، ذلك أن فريدريك دوق سوابيا (١٢) وصل إلى معسكر الأمبراطور ، حاملا معه ا وسع التفاصيل حول هذه الكارثة ، التي كانت المعلومات حولها حتى هذه الساعة غير واضحة ، وأشببه بالاشاعة التي لايمكن الوثوق بها ، وكان هذا الدوق شابا في مقتبل العمر ، يتمتع بصفات حميدة ، وهو الذي سيخلف في المستقبل عمه كونراد ، ويصبح جاكما للامبراطورية الرومانية التي يحكمها الآن بكل نشاط ونجاح ، وكان قد جاء لتوجيه الدعوة للملك ليجتمع بالامبراطور حتى يتباحثا معا \_ وإن جاء ذلك متأخرا \_ حول الطريق التي ينبغي السير عليها ، ولدى سماع الجيش بخبر هدذه المصحيبة التصى نزلت بالاميراطور ، وبالدمار والشرور التي لحقت بإخوانهم عمت صفوفه موجة من الغضب والأسى، وتسأثر الملك كثيرا بمسا رواه له الدوق، وبعدما تشاور مع أصحابه ، قام بصحبة الدوق ، وبرفقة عدد من نبلائه بالتوجه نحو معسكر الامبراطور الذي لم يكن بعيدا ، بغية التشاور معه .

وبعدما تبادل الملكان التحيات المعتادة ، وتعانقا ، وقبلا بعضهما بعضا ، اجتمعا بشكل ودي ، وتباحثا حتى اتفقا على الاستمرار في تنفيذ خططهما ، وعلى دمج قواتهما للزحف معا ، وحدث أن كثيرا من رجال الطرفين ، خاصة من بين الألمان ، خرقوا مواثيقهم ، وتخلوا عن عهودهم ، وعادوا نحو القسطنطينية وذلك بعدما استنفدوا ما كان معهم من مال ، وبعدما واجهوا ما واجهوه من مصاعب جمة على الطريق ، مما بعث الهلم في قلوبهم .

وقرر الملكان بعدما استشارا قادة الجيشين ، التخلي عن الطريق الواقع على اليسار ، وهو الذي سبق للامبراطور أن ركبه ، ووجهوا صفوفهم باتجاه أسية الصغرى ، وكان الآن على يمينهم بلاتا فريجيا ، وخلفوا ورائهم بيثينيا ، وزحفوا الآن عبر الطريق المتدة على طول الساحل تاركين فيلادلفيا على يسارهم ، ووصلوا أولا إلى سميرنا (ازمير) ، ومن هناك تابعوا السير إلى افسوس ، عاصمة أسية الصغرى ، وشهرت هذه المدينة لكونها قد سبق أن عاش فيها الرسول يوحنا ، وفيها بشر ودفن ، وفي افسوس أمسر الامبراطور فرقه المتبقية بالعودة برا ، بينما ركب هدو البحسر وعاد إلى القسطنطينية ، هذا وإن الأسباب لعمله هذا غير معبروفة ، ولريمها كان ذلك لحزنه وأسفه على الأعداد الكبيرة التي أضاعها ، أو لريما بسبب انه لم يكن في مقدوره تحمل رعونة الفرنسيين (١٣) ، وقد ا ستقبله الامبراطور استقبالا اعظم من الاستقبال السابق ،ومكث في القسطنطينية مع نبلائه حتى مطلع الربيع التالي ، وكانت القرابة بين الملكين وثيقة ، ذلك أن زوجتيهما كانتا أختين ، فقد كانتا ابنتي بيرنجر الكبير كونت سولزباش الذي كان يعد واحدا من كبار الأمراء واكترهم قوة في المملكة الألمانية (١٤) ، ولهذا اظهر الامبراطور نحوه رعاية كبيرة ، وبناء على رغبة من الامبراطورة أتحفه بعدد كسر من الهدايا ، وخص أشرافه بجزيل العطاء .

٢٤ \_ ملك فرنسا يتابع مسيره نحو افسوس بطريق مغايرة . هناك يتوفى غوي أمير بونثيو . على الرغم من جهود العدو تمكن الفرنجة من عبور نهر مياندر .

وانهمك في الوقت نفسه ملك الفرنجة مع نبسلائه في الاعدادات لاستئناف الزحف ، وحاول أثناء وجوده في افسوس اعطاء جيشه الفرصة لنيل قسط من الراحة واسترداد عافيته ، وتوفي أثناء ذلك غوى كونت بونثيو ، وكان متميزا بين أقرانه من النبلاء لبراعته

العسكرية ولقوته ، وجاءت وفاته بعد مرض ألم بسه ، وقد دفن في صحن كنيسة افسوس ، وسار وبرفقته جميع جيشه بكل ما أمكنه من سرعة متجها نحو الشرق ، ووصل بعد مسيرة عدة أيام مخاضة نهر مياندر \_ المحبوب من البجع \_ وهدذا النهر هدو الذي كتب عنه صاحبنا ناسو في الهيرودس :

عندما يأتي داعي المنية استلق على العشب المبلل فالبجع الأبيض يغني على مخاضات نهر مياندر

وأقام الملك معسكره على ضفتي النهر بين المروج الخضراء ، وحدث هنا لأول مرة أن الفرنجة الذين اشتاقوا طويلا لرؤية أعدائهم ، قد استجيب لهم ، فما أن حاول النصارى الوصول إلى النهر حتى ظهر أمامهم على الضفة المقابلة عدد كبير من التركمان ومنعوهم مسن استخدام الماء ، وبعد لأي وجدوا المخاضة ، فتمكنوا ، برغم جميع جهود العدو ، من شق طريقهم ، وعبروا النهر ، وانقضوا على التركمان ، فقتلوا عددا كبيرا منهم ، وأسروا أعدادا كبيرة أيضا ، مما أجبر الباقين على الفرار ، واستولى المنتصرون الفرنجة في الحال على معسكر التركمان ، الذي كان ممتلئا بجميع أنواع الغنائم الثمينة والمؤن من كل لون ، واستطاعوا بفضل ما بذلوه من جهد أن يجعلوا أنفسهم سادة الضفة الثانية للنهر ، ولقد امتلأ النصارى سرورا بنصرهم هذا ، وبما كسبوه من غنائم ، وأمضوا ليلة هادئة ، وعند الفجر شرعوا في الاستعداد لاستئناف زحفهم .

ثم ساروا من هناك إلى لوديقيا ، التي كانت مدينة قائمة في تلك المنطقة ، ومن هناك زودوا أنفسهم بما يكفيهم من مؤن لعدة أيام كما جرت عاداتهم ، ثم استأنفوا زحفهم بنية واحدة .

٢٥ \_ الجيش الفرنسي يعاني من هـ زيمة سـ احقة .
 الطلائع التي سارت أمام الجيش تنجو .

واعترض طريق الجيش الزاحف جبل صعب المرقي ، شهديد الوعورة ، وكانت خطة المسيرة قد قضت بأن يتم الوصول إلى القمة في ذلك اليوم ، وجرت العادة أثناء هذه الحملة أن يتم تعيين عدد من الرجال المعروفين ، كل منهم في أحد الأيام للعمل بمثابة قادة ، يتولى بعضهم قيادة الطلائع ، ويتولى بعضهم الآخــر حمــاية المؤخــرة ، ويصرف عنايته نحو جموع الناسرمسن غير العسكريين ، خاصة المشاة منهم ، وكان على هؤلاء الرجال واجب مشاركة النبلاء في تحديد الطرق التي ستركب ، ومقدار مرحلة الزحف ، ومكان المخيم لليوم التالى ، ووقع الاختيار ، بحكم الدور ، في ذلك اليوم الموعود على واحد من نبلاء أكوتين واسمه جيوفري رانكون ، وتبعا لذلك تقدم أمام الجيش ، ومعه لواء الملك ، وصعد الجبل ومعه الطلائع ، وكانت الأوامر المعطاة إليه هي أن يقوم رجال الطلائع بنصب المخيم في الأعالى ، ولدى وصوله إلى القمة ، وكان الجزء الأكبر من النهار على حاله بعد ، هنا قررجيوفرى الزحف قليلا إلى الأمام متخليا بذلك عن الأوامر ، وذلك لشعوره بأن المسافة المقررة لذلك النوم قصيرة جدا ، وكان الأدلاء قد أكدوا له وجود بقعة أنسب لنصب المخيم ، ولهذا ابتعد كثيرا ، وحدث في الوقت نفسه أن الناس الذي يتبعون خطى الطلائع ، خيل إليهم بأن المعسكر قد ضرب على قمة الجبل ، ونظرا لاعتقادهم بأن مسيرة ذلك اليوم شارفت على الانتهاء بدأوا بالتماهل ، وهكذا توزع الجيش ، فبعض من أفسراده اجتاز الشعاب ، بينما كان البقية يتبخترون عليها ، ولاحظ التركمان ، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر قيام فرصة للهجوم ، لاحظوا الأحوال المستجدة فهم في الحقيقة كانوا يماشون الجيش عن كثب غير مرئيين ، ويراقبون تحركات النصاري تمام المراقبة ، وكانت الطريق ضبيقة والصفوف مبعثرة ، بضياف إلى ذلك أن قسما من

خيرة القوات كان قد تقدم ، وأدرك التركمان يقينا بأن أحوال المؤخرة لم يتم التعرف على ما نزل بها بسهولة ، كما لا يمكن ارسال المساعدات إليها نظرا لبعد الشقة ، وهنا اغتنم هؤلاء التركمان فرصتهم الممتازة ، واستولوا على قمة الجبل مما سبب مريدا من الفوضى بين صفوف طلائعنا ومؤخرتنا ، ثم انقضوا وهم في تعبئة كاملة على رجال قواتنا ، وقبل أن يتمكن هؤلاء من تجريد سيوفهم ، كان التركمان قد مزقوا صفوفهم ، وتوقف القتال بالقوس والنشاب ، والتحمت الحرب بالسيوف التي أنزلت الدمار والموت على النصارى ، وقد جرت مطاردة كل من حاول الفرار بكل ضراوة ، وأعاقت المرات الضيقة والشعاب رجالنا ، كما أن خيولهم كانت منهكة بسبب طول السفر ، كما أربكتهم كميات العتاد والحاجيات ، ومع هذا فإنهم قاوموا كل على حدة بكل شجاعة ، وناك دفاعا عن حياتهم وحرياتهم وعن رفاق الطريق ، وتابعوا القتال بالسيوف والرماح وكانوا يثيرون حماسة بعضهم بكلمات القتال بالسيوف والرماح وكانوا يثيرون حماسة بعضهم بكلمات التشجيع وبالصرخات لمتابعة الكفاح والمثابرة .

وازدادت حماسة التركمان وأملهم بالنصر وسعوا إلى إثارة النخوة بين صفوفهم ، وأعادوا إلى الذاكرة ، ما حدث قبل بضعة أيام مضت ، حين استطاعوا ايقاع الهزيمة بجيش كان أكبر من هذا بكثير ، وكيف أنه بجهد أقل ومخاطرة أدنى حققوا النصر على قوات كانت أكثر عددا ، وأعظم قوة .

واستمرت المعركة طويلا ، وحام الشك حول نتائجها ، ومهما يكن الأمر فقد حلت النهاية ونزل بنا العقاب لما اقترفناه من ذنوب وآثام ، فانتصر الكفار ، وقتل عدد كبير من النصارى ، ووقع عدد لايحصى في الأسر ، وأنزل تعداد جيشنا إلى حد أنه أصبح لا يتعدى مجرد قوة صغيرة ، وهلك عدد كبير من الأعيان في ذلك اليوم ، وكانوا رجالا تميزوا بأعمالهم العسكرية ، وطاب ذكرهم وحمد لتقاهم ، وكان بين أعدادهم الكبيرة كونت فيرنس دي برتويل ، واتيرس دي مينجانك ،

وأخرون كثر ، نحن لا نتذكر أسماءهم ، لكننا نؤمن أنها كتبت في عليين ، وأن ذكراهم ستظل مثالا يشار إليه دائما(١٥)

وزالت في ذلك اليوم مفاخر الفرنجة ، وتلطخت سمعتهم ، لسوء الحظ ، من خلال أعظم نازلة حلت بالنصارى ، فشجاعتهم التي كانت حتى تلك الساعة تخيف الأمم ، قد سحقت ومرغت بالرغام ، وغدت منذ ذلك اليوم أضحوكة ووسيلة هزء في أعين الشعوب المدنسة ، التي كانوا يبعثون الهلع في قلوبها من قبل .

لماذا هذا كله ؟ تباركت يا مسولاي يا يسسوع ، فهؤلاء الناس الذين وهبوا نفوسهم لك وأوقفوها عليك ، والذين اشتاقوا طلويلا للسلير على خطاك ، ولتقبيل جميع الأملكن التلي باركتها بحضلوك الجسدي ، لماذا حلت بهم الهزيمة القاسية على ايدي الذين يكرهوك؟ حقا إن احكامك لايمكن سبر غورها ، وليس هناك من هاو قادر على فهمها ، لأنك وحدك يا سيدي قادر على فعل كل شيء ، وما من أحد يستطيع أن يقاوم ارادتك .

77 \_ الملك ينجو مصادفة ويلتحق بالطلائع . وصول بقية الجيش إلى أنطاكية وعبوره ملى هناك إلى سورية .

وحدث في ذلك الحين أن نجا الملك \_ إنما بفضل حظه ، وليس بسبب جهوده \_ نجا من وسط المخاطر والفوض ى، ففي بهيم الليل تمكن من تسلق الشعاب الجبلية السابق ذكرها ، دون دليل يرشده ، وكان بمرافقته عدد صغير من حاشيته ، وتمكن من الوصول الى المعسكر الذي كان قد نصب بعيدا عن المكان الذي قرر له وكما سلف التبيان فإن رجال الطلائع زحفوا خلف الراية الملكية ، واجتازوا الممرات الجبلية الضيقة دونما صعوبات تذكر ، وأقاموا المعسكر

دونما معارضة ، وذلك في مدوقع مناسب ، وكانوا يجهلون بشكل مطبق كل ماحدث الجيش في المؤخرة ، ومع هذا فقد وجدوا أن وصول الجند قد أعاقة عائق ما ، وأن التأخر الكبير لوصولهم ماهو الاننير شؤم يحمل خبر مصيبة ما ، وتوجسوا جميعا وقنوع شر لايمنكنهم دفعه ، لكن عندما وصل ألنين نجوا بمرافقة الملك الى المعسكر غدت أخبار الكارثة مؤكلة ومعروفة ، وعندها اخسد الحنازن مساخده منن الجيش ، كما استحوذ الخسوف والقلق على قلوب الجميع ، وبأصوات مرتجفة ووسط الدموع والآهات فتش كل واحد عن هؤلاء النين كانوا أعزاء عليه ، وعندما عرف واخبر فقندانهم تضناعف الحزن ، وتربيت اصوات البكاء والنهيب في جنبات المعسّكر ، ومزق الذعر قلوب العساكر ، ولم يكن في المعسكر مكان لم يكن ممتلئا ببكاء الأصبحاب والأهل والرفاق ، فواحد فتش عن والده وأخر عن سيده ، وامراة تبجث في كل مكان عن ولدها ، واخرى عن زوجها ، وامضى هولاء الذين لم تثمر اعمال بحثهم عن شيء ، امضروا ليلتهم بلا ذوم ، وكانوا مثقلين بالخوف والقلق من شر ماوقع على المتغيبين ، وحدث أثناء الليل أن وصات جماعات من كل فئة ، كلهم نجا بعامل الحلط لابحسن التدبير، ذلك انهم تخفوا بين الأحراج والصخور وفي داخل الحقر، وتستروا تحت جنح الظلام الذي حماهم، وراف بهم، ووقعت هذه الكارثة في كاذون الثاني من سنة ١١٤٦ لتجسبيد الرب . (١٦)

وبدأ المعسكر منذ ذلك الحين يشهد نقصا في الخبرز وبقية المؤن ، زد على هسذا أنه لم يكن هناك سروق وبيع وشراء مسن أي ذوع ، والا سوا من هسذا والانكى أن أهسل المعسكر لم يكن لديهم أدلاء يرشدونهم ، وكانوا تائهين يزحفون هنا وهناك دون أن يعرفوا أين هم ، وأخيرا بخلوا الى بلدة بامفيلا ، وبعد اجتيازهم لمنحدرات جبلية شديدة الوعورة ، ولاوبية عميقة ، وبعدما واجهوا شديد العناء ، إنما دون الصدام بالعدو نجدوا في الوصول الى أنطالية التى كانت حاضرة منطقة حملت اسمها ، وتقع أنطالية على شاطىء

البحر ، وهي تابعة لامبراطور القسطنطينية ، وتحتوي على حقول غنية جدا ، إنما كانت بلا منافع لأهل المدينة ، لأنهم كانوا محاطين بالأعداء من كل جانب ، مما أعاق زراعتها ، ولهذا تسركت الأراضي الجرداء بورا ، لأنه لم يكن هناك من يعمل بها ، ومع ذلك فلقد كان لهذا المكان مزايا وفوائد أخرى كبيرة ، منها : سهولة الوصول اليه من قبل الزوار ، وبهاء الموقع وروعته وكتسرة مياهه الصافية والصحية ، ولأنه كان مزروعا بأشجار الفواكه ، كما كانت الحبوب تحمل اليه من وراء البحار بكميات وافسرة ، لذلك كان هذا الملجأ مملوءا بجميع المؤن الضرورية للحياة.

وكانت حدودها قريبة جدا من أراض والعدو ، ونظرا لعدم استطاعتها مواجهة غاراته المتواصلة عليها ، فإنها كانت تدفع الجزية له ، وبسبب هذه الصلات ، فقد احتفظت أنطالية بتجارة البضائع الأساسية مع العدو ، وقد صحف عساكرنا اسم هذه الدينة ، فلفظوها « ساضاليا » ذلك أنهم لم يكونوا معتادين على اللغة الاغريقية ، ومن اسم أنطالية نجد أن المنطقة البحرية الممتدة من ليسدونا الى جزيرة قبرص قد دعيت باسم بحرر أنطالية ، وهو يعرف بشكل عام في استخداماتنا باسم « خليج ساضاليا ».

وفي أنطالية عانى ملك الفرنجة وشعبه من نقص شديد بالأطعمة تسبب عن الزيادة العظيمة التي طرأت على عدد السكان هناك ، وفي الحقيقة كان ما حدث أن الناجين من الجيش ، وخاصة الفقراء منهم هلكوا جوعا ، وفي أنطالية ترك الملك شعبه ليتابع أفراده الزحف على أقدامهم ، وركب هو مع نبلائه ظهر احدى السفن ، وحين أبحر كانت كل من اسوريا وكليكية على يساره وجنزيرة قبرص على اليمين ، وكانت الرحلة قصيرة ، وقد وافقته ريح طيبة ، ولقد ابحروا الى داخل فم (مصبب) نهدر العاصي الذي يمسد

بأنطالية ، وألقوا مراسيهم قرب مكان اسمه ميناء القديس سمعان ( السويدية) على مقربة من مدينة سلوقية القديمة التي تقدع على بعدد عشرة أميال من انطاكية (١٧) .

۲۷ – ريموند امير انطاكية يستقبل ملك الفرنجة في ميناء القديس سنمعان بكل حفاوة ويصحبه الى انطاكية . فيما سيقع الخلاف بينهما ويفترقان .

انتظر ريموند أمير انطاكية عدة أيام وصدول ملك فرنسا بشروق كبير ، ولدى سماعه بأن الملك نزل في مملكته ، جمع جميع نبيلائه وأعيان الناس ، ونهب لاستقباله يرا فقه وفد خاص ، وقام بتلقيه أحسن لقاء ، وحياه أطيب التحيات ، ورا فقه الى انطاكية وسعط مظاهر من الأبهة والحفاوة الكبيرتين ، وهناك في انطاكية استقبل الملك من قبل الاكليروس والشعب ، وكان ريموند قد تصور منذ زمن الملك من قبل الاكليروس والشعب ، وكان ريموند قد تصور منذ زمن سيتمكن من توسيع رقعة إمارة انطاكية ، ولما كانت هذه الفكرة في نيدا بعد رحلته للحج عددايا وتحدف ذات المسان مسرتفعة ، يبدأ بعد رحلته للحج عددايا وتحدف ذات المسال على الملكة يبدأ بعد رحلته للحج وكانت رفيقته التي لم تفارقه على طريق كل ذلك على أمل أن يكسب مودته ، وقد علق كبير الأمال على الملكة عجة ، ذلك أنها الابنة الكبرى لأخيه الكونت وليم صاحب بواتو

وكما ذكرنا من قبل أظهر ريموند تجاه الملك كل رعاية وعناية ، كما أبدى المشاعر نفسها تجاه نبلائه وأعيان حاشيته الملكية ، وبرهن لهم مرارا عن مدى كرمه ، وباختصار بذل كل ما أمكنه من تبجيل وإكرام لكل واحد من النبلاء كل حسب مرتبته ، وتصرف بكل

أبه واريحية ، ذلك أنه كان كله أم والمستال الله المستالية على المن المساعدة الملك لويس وعساكره سيتمكن من الاستيلاء على المن المجاورة لانطاكية مثل : حلب وشيزر ومنن أخرى كثيرة ، وحتى لا يتلاشى أمله سعى لاقناع الملك مع أعيان رجاله لتلبية رغباته وتقديم المعون له ، ذلك أن وصول الملك لويس سبب هلما شديدا بين صفوف اعدائنا ، الى درجة أنهم لم تضعف ثقتهم بقدراتهم فحسب ، بل فقدوا الأمل بالعياة أيضا .

وهاول ريموند ، أكثر مسن مسرة ، أن يشرح الملك في جاسسات خاصة خططه التي في نهنه ، وقام الآن بعرض افكاره امام اعضاء حاشية الملك والنبلاء بشكل رسمي ، وأوضح لهم كيف أن مسطلبه يمكن تحقيقه دونما مصاعب ، وكم سيجلب لهم من منافع وشهره ، ولكن الملك كان مصرا على تنفيذ رغبته في النهاب الى القدس الوفاء بنذره ، ولم يتزحزح عن قراره هذا أبدا ، وعندما وجد ريموند بانه لن يستطيع اقناع الملك بالتحالف معمه والموافقة على خططه غير مواقفه منه ، وبدل معاملته له ، ذلك أنه شعر بأن مطامحه واهدافه قد أحبطت ، لذلك أبدى كراهته لتصر فات الملك ، وقام بالتأمر ضسده بشكل مكشوف ، كما عتمد جميع الوسائل لايذانه ، وقدرر انتزاع بشكل مكشوف ، كما عتمد جميع الوسائل لايذانه ، وقدرر انتزاع روجته منه بالقوة او عن طريق التأمر ، وابدت الملكة على الفور اوجته منه بالقوة او عن طريق التأمر ، وابدت الملكة على الفور اعمالها وتصر فاتها من قبل ومن بعد تؤكد هذا وتبرهن انها كانت جميع طائشة غير مبالية ، مما يتناف مع مكانتها الملكية ، حتى انها لم تقم طائشة غير مبالية ، مما يتناف مع مكانتها الملكية ، حتى انها لم تقم طائشة غير مبالية ، مما يتناف مع مكانتها الملكية ، حتى انها لم تقم طائشة غير مبالية ، ولم تكن مخلصة لزوجها .

وما أن اكتشف الملك هذه المؤامرات حتى اتخذ جميع الاحتياطات لحماية حياته ، وللتصدي لخطط الأمير ، وقام بناء على نصيحة نبلائه بالاسراع بمغادرة انطاكية سرا يرافقه افراد شعبه ، وعلى هذا فان روعة مشاهدة هذه الحوادث قد تغيرت تماما ، حيث أن

البداية اختلفت كليا عن النهاية ، فقد أحيط قدومه بالأبهة والاحتفاء ، وانعكست الأمور فكانت مغادرته محاطة بالاهمال التام وعدم الاكتراث.

ويعسزو بعض الناس هـذا كله الى سـوء تصرف الملك ونكرانه للجميل ، وأنه بذلك تلقى جسزاءه العسادل ، حيث أنه لم يسستجب لمطالب أمير عظيم ، قدم له ولاتباعه رعاية وحسن معاملة ، ولهـذا الرأي مكانة خاصة ، سيما وأن أصسحابه يؤكدون أنه لو اسستجاب لمطلب الأمير ، وأوقسف نفسسه على تنفيذ مشروعه ، لسسسقطت واحدة أو اكثر ، من المدن المذكورة أنفا ويكل سهولة.

۲۸ ـ انقضاء الشتاء بـ وصدول الامبراطور كونراد الى سورية بحرا ـ وصدول الكونت الفونسو الى مدينة عكا ووفاته في قيسارية.

أمضى امبراطور كونراد الشتاء في العاصمة الملكية ، وقد عومل هناك بكل احترام من قبل امبراطور القسطنطينية ، ولقي منه من الاكرام ما يليق يمكانته كأمير عظيم ،ولدى مغادرته للمدينة أتحفه بعدد كبير من الهدايا الفخمة ، وأبحر كونراد محاطا بحاشيته من النبلاء على متن اسطول أعد له خصيصا مسن قبسل صساحب الجسللة الامبراطورية ، وأتجه به هذا الاسطول نحو الشرق ، وأرسى قلوعه في ميناء عكا ، حيث توجه كونراد من هناك الى القدس ، وقام الملك بلدوين له ملك القسس للمسطريرك فسولتشر يصحبهما الاكليروس وجميع الشعب بتلقيه خارج المدينة ، ومشوا في يصحبهما الاكليروس وجميع الشعب بتلقيه خارج المدينة ، ومشوا في ركابه الى داخلها وسط الاغانى والإناشيد (٢٠)

وفي الوقت نفسه وصل الى عكا رجل عظيم المكانة وواسع الشهرة هو الفونسو كونت طولوز ، وهو ابن الكونت ريموند الأكبر ، ذلك

القائد الكبير الذي قام باعمال هامة في الحملة الأولى ، وكان الفونسو هذا رجلا سامي المكانة ، لما يتمتع به من صفات ، وأكثر من هذا بسبب مكانة أبيه وذكراه الطيبة ، وبينسا كان في طريقه الى القدس لتقديم فروض الشكر والامتنان لتوفيقه في انجاز مهمة حجة ، توقف عند ساحل مدينة قيسارية ، وبعد وصوله الى هناك بايام وقع مريضا ومات ، ولقد اشيع بأن السم قد دس له ، لكن مدبر ذلك لم يتم اكتشافه ، وكان الناس جميعا قد انتظروا وصول هذا الرجل الطيب الذكر بفارغ الصبر ، ذلك أنهم كانوا كلهم امل ورجاء بأنه سيجلب معه السمعادة والازدهار للملكة ، وذلك تيمنا بسيرة والده العظيم.

٢٩ ــ ملك فرنسا يغادر أنطاكية ويتابع سيره نحو
 القدس ــ ارسال بطريرك القدس لاستقباله.

ووصلت الأخبار في ذلك الحين الى القدس ، تفيد بأن ملك الفرنج قد غادر أنطاكية ، وهو الآن على مشارف أراض على طرابلس وهنا قرر النبلاء في المملكة بالاجماع ارسال فولتشر بطريرك القدس لله عن تحيات ذكراه للقدم دعوة للملك تتناسب مع مقامه وليعبر له عن تحيات الجميع ، ودعوتهم له لزيارة المملكة ، واتخذ هذا الأجراء خشية أن يتصالح مع أمير أنطاكية فيعود اليها ، أو أن يحتفظ كونت طرابلس به بحكم قرابته منه ، مما كان سيؤدي في كلتا الحالتين الى اعاقلة رغيات شعب المملكة.

وتوزعت ممتلكات اللاتين في المشرق بين أربع امسارات : كانت أولاها واقعة إلى الجنوب من مملكة القدس ، التي تبدأ بجدول ماء يجري بين جبيل وبيروت ، وتضم المدن الساحلية لمنطقة فينيقية ، وتنتهي بالصحراء الواقعة خلف الدارون ، وتقوم التسانية في الشمال ، وهي كونتيه طرابلس وتبدأ من الجدول الآنف الذكر وتمتد

إلى جدول آخر قائم بين مرقية و بانياس ، وتحتوي أيضا على مدن ساحلية ، وكانت أمارة أنطاكية هي الأمارة الثالثة ، وتمتب مسن الجدول الأنف الذكر غربا حتى طرسوس في كيليكية ، والرها هسي القسم الرابع ، وتبدأ من غابة تدعى مريم ، وتمتد شرقا إلى ما وراء نهر الفرات .

ومنذ البداية عاش جميع كبار أمراء هذه المناطق وأكثسرهم قسوة على رجاء وأمل أنه بالمساعدة الفعالة لهؤلاء الملوك القادمين سيكون بالامكان توسيع رقعة اراضيهم ، ومد حدودهم بشكل كبير جدا ، فلكل منهم توفر عدو قوي كانت مدنه البغيضة ، قسريبة جدا إلى اراضيهم إلى درجة أن كل واحد منهم رغب رغبة حقيقية جامحة في ضمها إلى ممتلكاته ، وعلى هذا فسالجميع كانوا في قلق واضطراب حول قضاياهم الخاصة ، وكلهم راغب في توسيع أراضيه ، ولهذا نوى كل واحد منهم أن يسبق الآخسر بسارسال الرسسل والهسدايا والدعوات لكل من الملكين ، ومع ذلك فقد بدا بين هؤلاء جميعا أن امال ملك القدس واماني اهلها هي الاقسرب إلى التحقيق مسن سواها ، ذلك أن حب الأماكن القدسة وأجلالها ، لا شك أنه يجنب الجميع إلى هناك ، زد على هذا أن الامبراطور كان مع أهسل القدس ، لذلك كان هناك سبب بليغ للاعتقاد بأن ملك الفرنجة سيسرع الخطى نحو القدس ، لينجنز كلاهمنا حجسه ، وليؤدى صلواته ، ثم لينخرط في عمل ما يكون مفيدا للنصرانية ، كما كان قد تقرر في الاجتماع العام . وخشى أعيان مملكة القدس أن يقدم أمير أنطاكية على منع الملك لويس من السفر ويبقيه في منطقة حلب لسبب روابط القرابة بينهما والصداقة ، وكان هذا أمرا واضحا ومعقولا ، كما أنهم خشوا من تدخل الملكة ، لهذا سارعوا بارسال البطريرك لقابلته.

ولدى معرفتهم بأن الملك والأمير قد افترقا وهما أبعد الناس عن

مشاعر الصداقة شعروا بمزيد من الأمل بأن الملك سيقدم إلى القدس دونما تأخير ، ومع هذا ، وخشية الحظ العاثر ، وحتى يتم مسبقا تدارك أي شيء يمكن حدوثه ، أرسلوا البطريرك المبجل كيما يستخدم نفوذه على الملك ، ولم يكن هذا الأمر المأمول عبثا ، فقد قنع الملك بكلمات فولتشر وتابع سيره نحو القدس ، وخرج جميع رجال الاكليروس وأهل المدينة لاستقباله لدى وصوله ، وقد استقبل استقبالا حافلا يليق بمقامه ، ودخل المدينة مرحبا به ، ومضى وسط الأناشيد والهتافات يقوده النبلاء لزيارة الأماكن المقدسة .

ولدى اتمامه آخر صلواته تلم الاعلان للتقليد المرعية للرعية للمعدد مجمع عام في مدينة عكا لاستعراض نتائج هذا الحج العظيم ، وللعمل على اتمام هذا الجهد غير الاعتيادي ، وللتباحث في مدرقعة المملكة ، وفي التاريخ المحدد التقلي الجميع في عكا وعقدوا مجمعهم كما كان مخططا ، ثم شرعوا مع نبلاء المملكة الذين يملكون معلومات دقيقة بالوقائع والأماكن ، وانخرطوا في مناقشة دقيقة حول اعتبار أي الخطط أكثر فائدة (٢١)

نهاية الكتاب السادس عشر

### بداية الكتاب السابع عشر

الاستيلاء على عسقلان محصلة ما باءت به الحملة الصليبية الثانية .

١ عقد اجتماع عام في مدينة عكا الساحلية ـ اسماء الحضور
 من الأمراء

إنه لأمر مفيد ، ويتوافق مع روح هذا التاريخ أن نأتى على ذكر اسماء النبلاء النين كانوا حاضرين في المؤتمر ، لقد كانوا رجسالا جاؤوا من بلدان عالية المكانة ، لذا ينبغي علينا أن نأتي على ذكرهم هنا لمنفعة الأجيال المقبلة : وتصدر كونراد ... ملك الألمان وامبراطور الرومان ... الجمع ، وكان بصحبته مسن نبسلاء الأكليروس في بلاطه : أوتو ... أخوه ... الذي كان أسقف فريزنغ ، وكان رجل فكر وكتابة (٢٢) ، وستيفن أسقف متز ، وهنري اسقف تول ، وهو اخو ثيري كونت فلاندرز ، وثيوتون اسقف بورتو ، وممثل البابا ، وكان أصله المانيا ، وقد قام بمرا فقة الركب الامبراطوري بناء على امر من البابا ، وجينوس.

وكان بين الأمراء العلمانيين الحاضرين : هنري دوق النمسا ، وهو أخو الامبراطور ، ودوق غيولف ، الذي كان من أبرز النبلاء وأكثرهم قوة ، وفريدريك ، الواسع الشهرة ، دوق ساوابيا وفندلسيا ( وربما بافاريا ) وهو ابن أكبر أخوة الامبراطور ، وكان هذا الأمير المذكور أخيرا شابا متميز الصافات ، وقد خلف عمله كونراد فيما بعد ، وهو يقوم اليوم بحكم الامبراطورية الرومانية بكل نشاط وشجاعة ، وكان بين الصافرين أيضا هرمان مسركيز فيرونا ، وبرثولد سيد أندش ، ثم دوق بافاريا فيما بعد ، ووليم

الأكبر مركيز مونتفرات ، عديل الامبسراطور في الزواج ، وغي كونت بلاندراس ، الذي كانت زوجته اخت المركيز السسابق الذكر ، وكان الأميران المذكوران أخيرا من أعظم الأمراء وأكثرهم شهرة ، وقد جاءا جميعا من لومباردي ، كما كان هناك عدد آخر من الرجال ذوي المناصب العالية ، لم أعد أذكر أسماءهم (٢٢)

وكان لويس العسظيم الذكر ، وملك الفسرنجة التقسي ، بين الحاضرين ، وبصحبته غودفري اسقف لانجرز ، وأرنولف اسسقف ليز أوكس ، وغي سيد فلورنسا ، وكردينال كاهسن لكنيسة روما واسمهاكنيسة القسديس كريسوغونوس ، والقساصد الرسولي ، وروبرت كونت برشي ، وهو أخو الملك ، وهنري كونت تروبس أبسن الكونت ثيوبولد الأكبر ، وفي الوقت نفسه ختن الملك ، وكان شابا له أخسلاق ومنزايا عالية ، وكان مع الملك ثيري الكونت الكبير لبسلاد فلاندرز ، وكان عديلا بالزواج لملك القدس ، وأيفس من سواسون الذي كان رجلا عاقلا ومخلصا ، كما كان هناك عدد آخر من النبلاء الكبار أصحاب المراتب العالية وهم جديرون جميعا بالذكر ، لكن بما أن ذلك سيشغل حيزا كبيرا ، تعمدت حذف أسمائهم (٢٤) .

وحضر من رجال بلادنا: بلدوين ملك القدس ، وهو شاب يبشر بمستقبل عظيم ، وحضرت معه والدته ، التي كانت سيدة عاقلة فاقت مثيلاتها ، قوية القلب ، ولم تكن أقل حسكمة وتدبيرا من أي من الأمراء الحضور ، وكان بمسرافقتها البطريرك فسولتشر ، وبلدوين أسقف قيسارية ، وروبرت رئيس أساقفة الناصرة ، وروجر أسقف عكا ، وبرنارد أسقف صيدا ، ووليم أسسقف بيروت ، وأدم أسسقف بانياس ( الداخل ) وجيرالد أسسقف بيت لحم ، وروبسرت مقدم فرسان المعبد ( الداوية ) ، وريموند مقدم فرسان الاستارية(٢٥) .

وكان بين أعيان النبلاء الحاضرين ماتسيس المراقب الملكي العام، وفيليب أمير ناباس، وإيلينا صاحب طبرية، وجيرارد

صاحب صيدا ، وولتر صاحب قيسارية ، وبينز صاحب المناطبق الواقعة فيما دون الأردن ، وبالين الأكبر ، وهمفري سيد تورون ، وغي صاحب ببروت ، واخرون كثر ، لو اكتفيت بتسجيل اسمائهم ، لاحتاج ذلك مني حيزا كبيرا ، ولقد اجتمع هؤلاء الرجال ، كما اسلفنا الذكر في مدينة عكا بقصد التباحث قبل كل شيء حول احسبن الاوقات والاماكن التي ينبغي بسذل الجهد فيها ،انشاء الرب ، لتوسيع رقعة الملكة ، ولاضافة مفاخر جديدة الى اسم المسيحية .

# ٢ ــ قرروا جميعـا القـاء الحصـار على مـدينة دمشق ، والزحف نحوها حسبما تم الاتفاق بينهم :

وتبعا لهذا فأن القضية بحثت بحثا تقيقا ، وعرضت الأراء المتباينة ، وكان اخذ ورد كما هي العادة اثناء بحث مثل هذه القضايا الهامة وتم الاتفاق اخيرا ، انه في الظروف الحالية يبقي افضيل الأعمال هو الاقدام على حصار بمشق ، ذلك انها مبينة كانت تشكل خطرا كبيرا علينا ، وعندما تم الوصول الي هذا القرار ، صدر الامر الى صاحب النفير ، ان يعلن للملا بان عليهم جميعا ان يكونوا في اليوم المحدد جاهزين بلا تلكق ، لقيادة عساكرهم نحو تلك الأماكن ، وبناء على هذا حشدت جميع الطاقات العسكرية للمملكة من فرسان ومشاة من كلا الجانبين: البلديين والحجاج ووصل الملكان المحبوبان من الرب ، وبرفقتهما قواتهما ايضا ، وبعد هذا عندما حل اليوم الخامس والعشرون من شهر ايار لسنة ١١٤٧ لتجسيد ربنا ، زحفت الجيوش المتحدة يقودها صليب الصلبوت كما كان مقررا من قبل ، وأخنت الطريق نحو طبرية (٢٦) ثم توجهت الحشود جميعها من هناك ، فسايرت اقصر الطرق حول بحيرة طبريا حتى بانياس ( التي كانت تعرف باسم قيسارية فيليب ) ، حيث تم التباحث مـم عدد من الاشخاص الذين كانوا من ذوي المعرفة الكبيرة بالاحوال داخل دمشق والمناطق المجاورة لها ، وبعد التداول بين القادة قرروا ان خير وسيلة لمضايقة دمشق وحصارها ، الاستيلاء اولا على البساتين التي تحيط بالجزء الأكبر من المدينة وتقدم لها حماية كبيرة ، حيث انه بعد الاستيلاء على هذه البساتين سيكون من السهل حتما الاستيلاء على المدينة .

وبغية تنفيذ هذه الخطة ، استأنفوا زحفهم ، فاجتازوا جبل لبنان الشهير القائم بين بانياس ودمشق ، ثم نزلوا قرية داريا التي تبعد عن المدينة مسافة اربعة اميال او خمسة ، وكان من السهل من هذا المكان رؤية مدينة دمشق والمنبسطات المحيطة بها .

#### ٢ \_ وصف اوضاع مدينة دمشق:

مدينة دمشق هي أكبر مدن سورية الصغرى ، التي تدعى احيانا لبنان فينيقية ، وهي أيضا مسركز تلك المنطقة ، وذلك أننا ذقرا: « رأس سورية دمشق (٢٧) » ، وقد اشتق اسم هذه المدينة من السم مؤسسها وشهرته ، وكان واحدا من خدم ابراهيم ، ومعناه المدينة الدموية ، أو المدينة المليئة بالدم (٢٨) ، وهي تقع وسط سهل جاف جدب فيما عدا المسقي منها بواسطة أقنية ، تجلب المياه مسن علو لمنفعتها ، وينحدر من الشعاب الجبلية في الجزء الاكبر ، من تلك المنطقة نهر تنقل مياهه في أقنية تساق بها المياه وسط السهل ، لتوزع في مختلف المناطق المنخفضة جالبة الخصب للتربة الجافة ، وحيث ان المياه كثيرة جدا ، فإن النهر يسقي ايضا البساتين المتدة على جانبيه ، والمزروعة بمختلف الأشجار المثمرة ، ويتابع النهر سيره مخترقا الجانب الشرقي من المدينة .

ونظرا لقرب المدينة من داريا ، فقسد قسام الملوك هذاك بتعبسة قواتهم وصفوها استعدادا للمعسركة ، وعينوا لكل فسرقة مهسامها واهدافها ، وذلك أنهم لو زحفوا بلا اعداد ، لكان مسن المسكن قيام النزاعات بين بعضهم ، مما كان يسبب اعاقة تنفيذ المهسام الملقساة امامهم .

وقد عهد بالاجماع من قبل جميع الأمراء الى الفسرقة التسي كانت تحت قيادة ملك القدس بمهام التقدم أمام الجميع وشق الطريق لبقية الفرق خلفها ، وذلك على اساس الافتراض انها كانت اكتسر دراية بالمنطقة ، وعهد الى ملك الفرنجة وجيشة بالبقاء في قلب الجيش ، أو الصف الثاني على أساس أنه إذا دعت الحاجة يمكنهم تقديم العون للصفوف الأمامية ، وعهد في الوقت نفسه إلى الامبسراطور بالصف الثالث ، أو المؤخرة ليكون جاهزا لمقاومة العسدو ، وفيما لو حست وقام بهجوم من الخلف ، وهكذا يمكنه حماية العساكر المتقدمة مسن خطر اية مفاجأة تأتي من الخلف ، وعندما تم توزيع هسذه الجيوش الثلاثة حسب النظام الاستراتيجي الموصوف ، قدموا المعسكر إلى الأمام ، وحاولوا قدر استطاعتهم الاقتراب من المدينة .

وتمتد البساتين باتجاه الغرب من حيث جاءت قـواتنا ، وباتجاه الشمال أيضا مسافة خمسة أميال أو أكثر باتجاه لبنان ، وقـد أحاطت بالمدينة من جميع الجوانب بشـكل واسـع وعميق ، وكانت أشبه بالغابات المظلمة لكثافة اشجارها ، وقام كل واحد من اصحاب هذه البساتين باحاطة بسـتانه بجـدار تـرابي ( دك ) بغية منع اللصوص من دخولها ولحمايتها ولتحديد مساحتها وفصلها عمسن سواها ، واستخدمت الجـدر الترابية لانعـدام الاحجـار في تلك المنطقة ، وقد ترك الناس بين هذه البساتين طرقا عامة يسـتخدمها الجميع ، لكنها كانت ممرات ضيقة ، إنما كافية بالسماح لأصحاب البساتين والعاملين بها اجتيازها على ظهور الحيوانات التـي كانت تحمل الفواكه إلى المدينة .

وشكلت هذه البساتين وسيلة وقاية كبيرة للمدينة ، حيث ان الأشجار المزروعة إلى جانب بعضها والمسرات الضيقة ، كل ذلك جعل من الصعب \_ إن لم يكن من المستحيل \_ بالنسبة لأي انسان الوصول إلى دمشق من ذلك الاتجاه ، ومع هذا فقد قرر قادتنا \_ منذ البداية \_ أن يقودوا الجيش من البساتين ، وبذلك

يفتتحون ممرات توصلهم الى المدينة ، وكان مرد ذلك إلى سببين : أولهما أنه بعد الاستيلاء على هذه الاماكن الشديدة التحصين والتي وضع بها أهل دمشق عظيم ثقتهم ، سيكون مابقي أخف وأسهل "تنفيذا ، وثانيهما أنهم (قادة الفرنجة) رغبوا في تمكين عساكرهم من استغلال الفواكه والاستفادة من الماء •

وبناء على هذا كان ملك القدس أول من قاد رجاله بين ممسرات البساتين الضيقة هذه ، وتقدم الجيش بين مختلف العسوائق والمصاعب ، فقد اعيق تقدمه أحيانا بواسطة المرات الضيقة ، كما تعرض من جهة ثانية لمخاطر هجمات العدو الجريئة وكمسائنه التسي نصبها مموهة بين جذوع الأشجار ، وقد اقتضى الحسال احيانا الدخول في معارك مكشوفة ، ذلك أن العدو اغلق المنافذ ، واستولى على منعرجات المرات الضيقة ، وزحف أهل دمشق جميعا وجاؤوا الى البساتين في نظام واحد وارادة متفقة ، في محاولة لايقاف تقدم الجيش ومنعه من المرور ، بكل من وسائل القتال المباشر والقتسال من وراء المساتر .

يضاف الى هذا كله أنه قام بين البساتين أبنية (قصور \_ أبراج) محصنة بشكل جيد ، ومدافع عنها من أناس كانت ممتلكاتهم على مقربة منها ، لهذا عقدوا العزم على الدفاع عنها ، وقد قاموا من هذه الموانع والحواجز في صب سيل من النبال مع بقية أنواع المقنوفات وبهذا منعوا حدائقهم ، وحالوا دون الوصول اليها ، ثم أن الاسهم المرمية عن بعد جعلت الزحف الجماعي غير مأمون تماما ، ولم تأت هذه الاجراءات الرهيبة ضد قواتنا الزاحفة من جهسة البساتين فقط ، بل توفرت المخاطر من المعيار نفسه لكل من كأن يحاول العبور من جميع الاتجاهات فالرعب الذي كأن يقود الى الموت كأن يصدر من كل مكان واتجاه ، فعلى طول الجدران اختبا من خلفها رجال لم يكن بالامكان رؤيتهم وكانوا مسلحين بالرماح ، وكأنوا بامكانهم النظر والمراقبة من فتحات صعيرة اعدت بدقة وكأنوا بامكانهم النظر والمراقبة من فتحات صعيرة اعدت بدقة

خصيصا في الجدران ، ليطعن منها الذين كانوا يحاولون العبور في خواصرهم واطرافهم ، ولقد قبل ان عددا كبيرا من رجالنا قلد هلك بكل تعاسة ، بواسطة هذه الطريقة في ذلك اليوم وخلاصة القول : ان المخاطر التي اعترضت سبيل اولئك الذين حاولوا عبور تلك المرات الضيقة لاتعد ولاتحصى .

٤ ــ النصارى يشقون طريقهم بالقوة بين البساتين ويستولون بشدة على النهر برغم وجود الاعداء ، وهو نجاح رائع للامبراطور يثير الدهشة ويستحق الوصف .

وادراكا من المسيحيين ادراكا كاملا للوضع ، زادوا من عنف ضغطهم ، فهدموا المباني \_ وازالوا الحواجز بكل مقددة ، واستولوا بحماسة على البساتين ، ووضعوا كل من وجدوه داخل البيوت طعمة للسيف ، أو أخذوه أسيرا ، ولدى توافد اهالي البلد الذين خرجوا من المدينة للمساعدة على الدفاع عن البساتين ومعرفتهم بما حدث ، تراجعوا خائفين خشية أن يتعرضوا للمخاطر نفسها ثم هربوا إلى داخل المدينة جماعات جماعات ، وحدث الان انه بعدما قتل من قتل من العدو ، وهرب الباقون أن دخلت قواتنا الى داخل البساتين ودونما معارضة

ولدى ملاحظة اهالي دمشق بان النصارى سيقدمون حالا من البساتين الى حصار المدينة تقدمت الخيالة الموجودة لديهم مع قوات الحلفاء الذين هبوا لعونهم ، وسارعوا جميعا نحو النهر الذي يجري الى داخل المدينة ، وأملوا انهم باستخدامهم للنبل والنشاب والحراب سيتمكنون من ابعاد عساكر العدو المنهكة عن النهر ، ومنعها من اطفاء عطشها الشديد بالماء الذي طال شوقهم اليه ، وحالما علم النصارى باقترابهم من النهر اندفعوا نحوه عاقدين العزم

على اطفاء عطشهم الذي لايرحم والذي نجم عما بدلوه في ذلك اليوم من جهود مضنية ، ونتيجة لسحب الغبار التي تشكلت بفعل حوافر الخيول واقدام الرجالة ، ولدى رؤيتهم لحشود القوات المتجمعة حصول النهوسور ، توسوقفوا قليلا ، وجمعول شجاعتهم ، وأعادوا رص صفوفهم وتنظيمهم بعدها منحتهم الحاجة مزيدا من الجرأة والاندفاع وتقدموا يكافحون ثانية في سبيل الاستيلاء على النهر ، لكن عبثا فعلوا فقد نالوا المزيد من الاخفاق .

وبينما كان الملك وقواته عبثا يصاولون الاستيلاء على النهسر استفسر الامبراطور كونراد ، الذي كان يقدد الصفوف الخلفية ، حول سبب عدم تقدم الجيش ، فأخبر بأن العدو متملك للنهسر ولايسمح لقواتنا بالمرور ، فأغضبته هذه الاخبار ، وقام بقيادة فرسانه ، واسرع الخطأ نحو مكان المعركة مخترقا صفوف قوات الملك التي كانت تحاول الاستيلاء على النهر ، وهنا قفز الجميع من على ظهور خيولهم وترجلوا كما جرت عادة الالمان ، فهم عندما كان يحزبهم أمر ويشتد بهم القتال يترجلون ويحملون ترستهم بايديهم أمامهم ويشتبكون بقتال يد الى يد بوساطة السيوف ، وقاوم الدمشقيون في البداية بكل شجاعة لكنهم حالما شعروا أنه ما عاد بامكانهم الصمود في وجه الهجوم العاتي تخلوا عن النهر وهربوا نحو الدينة بكل سرعة ممكنة (٢٩) .

ولقد قيل بأن الامبراطور قام أثناء القتال بإنجاز يستحق التنويه به ، وبرهن على براعة جديرة بالذكر ، ذلك أنه تمكن من قتل واحد من كبار فرسان التركمان ، كان يبذل جهودا مضنية ويظهر شجاعة نادرة في المقاومة ، حيث نفحه الامبراطور بضربة واحدة بالسيف ، فأزال منه الرأس والرقبة والكتف الأيسر والذراع المعلق به ، وقد بعث هذا العمل الهلع ليس في قلوب الذين شهدوا هذه البراعة التي لانظير لها ، بل في قلوب الذين سمعوا بها ، الى حد انهم فقدوا كل أمل بالمقاومة وقنطوا من الحياة نفسها .

٥ سكان دمشق شرعوا لقنوطهم بالتفكير بالفرار ، تقديمهم الرشوة لبعض قادة النصارى الذين قام الجيش بناء على تحريضاتهم بالتحول الى الجهة المقابلة من المدينة .

اما والنهر قد تملكه النصارى وصاروا يصلون الى ضفتيه بكل حرية فإنهم نصبوا الآن معسكرهم على امتداد ضفة النهر حول المدينة وتصرفوا بمياه النهر واستفادوا منها دونما معارضة ، كما تمتعوا بحرية العمل داخل البساتين ، واستولت الدهشة على أهل المدينة وبهتوا بسبب كثرة تعداد النصارى وشجاعتهم ، وبدأ يساورهم الشهك فيمسا : اذا كانت قسواهم كافية للتصدي لهم ، وخشية أن ينقض عليهم العدو بشكل مفاجىء ، عقدوا الاجتماعات لبحث الأمور وببراعة وحذاقة هؤلاء الذين يقعون في ظروف قاسية فيقدمون على اتخاذ القرارات الصعبة ، جاءوا بجنوع أشجار ضخمة وطويلة فسدوا بها جميع الطرقات على أطراف المدينة المقابلة لمعسكرنا ، ذلك أن أملهم الوحيد كان الآن في أن يتمكنوا من الفرار من الاتجاه المعاكس صحبة نسائهم وأطفالهم أن يتمكنوا من الفرار من الاتجاه المعاكس صحبة نسائهم وأطفالهم

وبدا لجميع الحضور أنه بمشيئة القدرة الربانية سيتم الاستيلاء على المدينة من قبل النصارى ، لكن الذي « فعله المرهب نحو بني آدم » (٣٠) قضى أمرا آخر ، فقد كانت المدينة بحالة من الهلع حيث فقد أهلها كل أمل لهم بالمقاومة ، وكانوا يعدون أنفسهم ليغادروها بكل سرعة ، على أمل انقاذ حياتهم ، وفي تلك الساعة الحرجة ، وجزاء لذنوبنا ، بدأ الدمشقيون بالعمل على أساس معرفتهم بشره وشدة جشع بعض الناس ، فحاولوا عن طريق الرشاوى تملك قلوب هؤلاء الذين لم يكن لديهم الأمل في قهر ابدانهم ، واثر هذا وبناء عليه قامت منافسات بارعة ، قادها بعض

النبلاء الذين مارسوا دور يهوذا الخياني واقنعوهم عن طريق الوعود بتسلم مبالغ طائلة من المال تسم جمعها ، بسالعمل على رفسع الحصار ، وقام هؤلاء الرجال ، يقودهم الجشع - أصل الشرور جميعا ـ بالسماح لأنفسهم بالفساد عن طبريق تسلم الرشاوي والوعود ، فغرقوا في مستنقع الجريمة ، وهكذا اقنعت مقترحاتهم الخبيثة الملك وأمراء الجيوش الذين وثقوا بهم تمام الثقـة ، وركنوا الى اخلاصهم ، اقنعوهم بترك البساتين ، وتحمويل الجيوش الى الجهة المعاكسة من المدينة ، وحتى يتمكنوا من تغطية جريمتهم احتجوا بقولهم بأن الجهة المعاكسة من المدينة ، التي تواجه الجنوب والشرق ، لايوجد فيها بساتين حماية ولانهس ولا خندق يعيق الوصول الى دفاعات العدو ، كما أعلنوا أن السور المنخفض والمبنى بطوب مجفف بالشمس ، من المستحيل أن يصمد في وجه أول هجوم ، وسيكون هناك حساجة قليلة لآلات الحصار ، وللجهود الكبيرة المبذولة في تلك الجهة ، فالسور سينهار مع أول ضربة ، ولن يكون من الصعب شـق طـريقهم بـالقوة الى داخـل المدينة ، وكان هدفهم الوحيد من هذه الحجج العمل على تحويل الجيش من مسوقعه الحالى ، ذلك أن المدينة هناك كانت قد تعرضت للضعط الشديد ، وباتت منعدمة القدرة على الاستمرار في الصحمود ، ومحم ذلك لم تسقط ، بينما في الجهة الأخرى من المحتمل عدم القدرة على الاستمرار في مقساؤمة الحصسار ، وانطلت هسده الحيلة على الملوك وكيار قادة القسوات المتحسدة ، وأمنو بمسحة الأقسسوال المخادعة ، وهكذا تم التخلى عن الموقع الذي تمت حيازته بالجهد الكبير ، وبفقدان الرجال ، وتحولت جميع الفرق تحت قيادة الخونة عن مواقعها ، واقيم المخيم في الجهة المعاكسة من المدينة .

وفي الحال الركوا ان هذا الموقع كان بعيدا عن الفواكه الكثيرة والماء المتيسر الوصول اليه ، ولما بدأت الأطعمة في النقصان لاحظوا ان الخيانة قد عملت عملها ، وعندها انماا بعد فوات الأوان اخذ الجميع يتمتمون بأنهم خدعوا في تحوليهم من ذلك الموقع الممتاز (٣١)

7 انعدام الطعام في المعسكر - وضوح معالم الخيانة الخبيثة - ورفع الحصار وعودة شعبنا الى دياره .

وبدأ الطعام بالنقص في المعسكر ، فقبل إقامة المعسكر ، قيد النصاري الى الاعتقاد بأن المدينة ستسقط دونما تأخير ، ولهذا جلبوا معهم من المؤن مايكفي لعدة ايام فقط ، وكان هذا هو الحسال بالنسبة للحجاج بشكل خاص ، ولايمكن توجيه اللوم اليهم لذلك ، بسبب عدم معرفتهم بالبلاد ، فلقد تم اقناعهم بأن دمشق ستسقط مع أول هجوم ، وتم التأكيد لهم في الوقت نفسه أنه إذا انعدمت جميع المؤن ، فإن جيشا كبيرا مهما كان حجمه يمكنه أن يعتمد في غذائه على الفواكه التي سيحصل عليها بلا مقابل (٣٢) ، وعم الشك وسيطر التوجس على النصاري في هانه الطاواريء، وعقدت المشاورات الخاصة والعامة ، وبدا واضحا أن العودة الى الموقع السابق صعبة لابل مستحيلة ، لانه ما أن أنسحب النصساري حتى تحققت غايات العدو، الذي سارع بالدخول الى البساتين لاقامة دفاعات اقوى مما سبق ، فالطريق التي سببق للنصاري ان بخلوا منها سدت الآن بجذوع اشتجار ضيخمة ، وبكميات مين الصخور ، وتمركزت هناك وحدات كبيرة من النبالة حالت دون امكانية الدخول من اي جانب ، هذا من جهة ، ومن جهـة اخـري كان القيام بالهجوم من الموقع الحالي للمعسكر يتعطلب بعض الانتظار ، وهذه مسألة لم تسمح بها حالة نقص المؤن .

واجتمع امراء الحج وتباحثوا بين بعضهم ، ووضحت لهم جميع معالم خيانة هؤلاء الذين وثقوا بهم ، واعتمدوا عليهم ، فأودعوهم حياتهم ومصالحهم ومنافعهم ، وألمهم كثيرا أن يخدعوا بهذه الصورة ، واقتنعوا بان عملهم لاحطله بالنجاح ، لهذا قرروا التخلي عنه والعودة الى الديار ، وهكذا بسبب أشامنا ان الملك والأمراء الذين تجمعوا في أعداد لاتحصى

اجبروا على التراجع دون التمكن من تنفيذ مآربهم ، عادوا وهم في لجة من الفوضى ومشاعر الخوف ، وسلكوا في طريق عودتهم نفسها الطريق التي أتوا عليها ، ونظروا منذ ذلك الحين لله مدة بقائهم في المشرق للمحتى بعد ذلك لله نظرة كلها ريبة الى جميع أعمال قادتهم ، ومالوا بحق الى الاعتقاد بأن جميع خططهم خطط خيانية ، وأظهروا لامبالاة تجاه قضايا الملكة ، وحتى بعدما اتيح لهم العودة الى بلادهم فان ذكرى الأخطاء التي عانوا منها ظلت مرافقة لهم ، وقدروا بغضب واشمئزاز أعمال أولئك النبلاء ، ولم يكن هذا حقيقة بالنسبة لهم فقط ، وانما امتد اثره الى آخرين ممن لم يكن حاضرا هناك ، فأدى الى التسراخي في حسب المملكة ورعاية مصالحها ، ونتيجة لكل ماسبق ، فأن قلة من الناس هم الذين بقيت لديهم الحماسة للقيام بالحج ، زد على ذلك ، فانه حتى أيامنا هذه ، ان هؤلاء الذين يقدمون ، يخشون الوقسوع في المحنة نفسسها لذلك يجعلون اقامتهم قصيرة قدر الامكان .

٧\_ طرحت مختلف الآراء حول مسؤولية هذه الخيانة الكبيرة \_ الاقتراح بالقاء الحصار على عسقلان للمرة الثانية ، لكن المحاولة لم تنجح .

مازلت اذكر أنني غالبا ماتباحث عدد مسن الرجسال العقلاء ، ممن لاتزال ذاكرتهم حول هذه الأيام واضحة ، بغية استخدام المعلومات التي يمكن الحصول عليها في هذا التاريخ(٢٣) ، وقد جهدت في سبيل معرفة اسباب هذا الخطأ الجسيم ، وكشف الذين خططوا لهذه الخيانة الكبيرة ، وكيف أمكن تنفيذ جريمة من هذا النوع ، ولقد وجسدت الروايات مختلفة حسول هسنا الموضوع ، وبعضهم يظن أن مرد ذلك الى أعمال قام بها كونت فلاندرز ، الذي شارك في هذه الحملة على رأس جيش خاص به فلاندرز ، الذي شارك في هذه الحملة على رأس جيش خاص به

البساتين والنهر ، ووضعت المدينة تحت الحصان ، قيل أنه اجتمع بالملكين كل على حدة ، وواحد بعد الآخر ، وطلب منهما بالحاح بأن تسلم المدينة بعد سقوطها اليه ، ويروى بأنه حظى بالموافقة ، ومع أن يعضا من نبلاء مملكتنا قد أبدى موافقته ، فأن الآخرين غضبوا لدى سماعهم بذلك غضبا شديدا ولم يقبلوا بحجمة أن هذا الأمير الكبير كان عليه ان يكتفسى بما يملكه ، سيما وانه كان يتنظاهر بالقتال في سبيل امجاد الرب ، لاسبيل نيل تعويضات اخسري ، لذا بدا أمرا غربيا اصراره على اعطائه هذا الجـزء الكبير مـن الملكة فهـــم انفســهم كانوا يأملون بــأن الزيادات ــ مهمـــا كان حجمها .. التي ستحصل عليها الملكة عن طريق هؤلاء الأمراء الشجعان ، وبفضل جهودهم ، ينبغي استخدامها لتوسيع رقعة ممتلكاتهم ، وقاموا تحت وطأة غضبهم ورفضهم بالسير في درب الخيانة ، حيث انهم فضلوا احتفاظ الدمشقيين بمدينتهم ، من أن يروها تعطى الى ذلك الكونت ، ويبدو من غير العدل ، ان يذهب هؤلاء الذين تحملوا مالم يتحمله سواهم ، وأمضوا حياتهم في القتال من أجل المملكة ، أن يذهبوا بدون أمل بالربح ، بينما تعطى الثمار للذين جاءوا لتوهم ، ثمارا هم جنوها بأنفسهم ، بعد جهد طلويل مستمر ،

ويقول آخرون بأن أمير انطاكية استخدم نفوذه لجلب الاخفاق لمشروع الملك لويس

فقد كان شديد الغضب بسبب تخلي هذا الملك عنه ، وتسركه مغضبا ، فهو رغم كل ماقدمه اليه من احسان رفض تقديم المساعدة له بأي شكل من الأشكال ، ولهذا مارس ضغطه على بعض نبلاء الجيش ، وطلب تدبير الأمور بشكل يجبسر فيه الملك لويس على التخلي عن مشروعه ويسبب عودته خالي الوفاض .

وتذهب بعض الروايات الأخرى الى القول بأنه مامن شيء من هذا القبيل قد حدث ، فيما عدا أن العدو قام برشوة بعض الأفسراد

بمبلغ كبير من المال ، ليسببوا كارثة كبيرة من هذا القبيل ، وتمضي هذه الحكايات الى القول أنه لمن المدهش ان هذه الأموال التى حصلوا عليها بالأثم والخيانة وجدوها مريفة ، ولاتساوي شيئا (٣٥) .

وهكذا تختلف الآراء حول تحديد المسؤولية في هدذا العمل المجوج، علما بأنني لم أستطع الحصول على معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع ، وعلى كل حال ، ومهما تكن اسماء المجرمين لابد أنهم سينالون جزاءهم العادل الذي يستحقونه ، مالم يستغفروا الرب ، ويستجب الرب لهم فيمنحهم الغفران (٢٦) .

وهكذا حدث أن عاد شعبنا \_ كما حكينا \_ دونما فخار وعم السرور بين صفوف الدمشقيين لمغادرة النصارى ، لأن الخوف كان حملا ثقيلا ، عليه م لكن بالنسبة لشعبنا كان الحال على العكس ، كما قيل : « صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين » (٣٧) .

وبعد العودة الى المملكة دعا الملك ( بلدوين ) ثانية الى اجتماع لجميع النبلاء ، لكن عبثا فعل حين حاول الاعداد لعمل جديد يجلب اليهم المنفعة والفخار في أعين الناس ، ولقد اقترح بعضهم القاء الحصار على عسقلان التي كانت ماتزال في أيدي الكفار ، حيث أن هذه المدينة واقعة على مقربة من قلب المملكة ، وكان من الممكن نقل المعدات والأشياء الضرورية الى هناك ، وستكون مهمة سهلة المتنفيذ لاتحتاج وقتا طويلا ، وبها اعادة الثقةة الى نفوس المسيحيين ، لكن هذا الاقتراح رفض ، ورفضت معه اقتراحات أخرى بديلة ، بمجرد عرضها اي قبل تفهمها لا ذلك أن الرب بغضبه ، بدا وهو يحول كل مشاريعهم الى احباط .

### ٨- الامبراطور كونراد يعود الى بلاده ، لكن ملك الفرنجة تخلف في سورية .

اعتقد الامبراطور كونراد بأن الرب حرمه من نعمته ، وحظر التخصص للقيام بأي دور آخر في قضايا المملكة ، لذلك أمسر بتجهيز سفنه ، وقال وداعا الى مملكته ، وبعد عدة سنوات من هذا الحادث توفي في بامبرغ ، وهناك دفن في كنيستها الكبرى ، وسلط احتفال مهيب ، وكان كونراد مهيب الطلعة تقيا وشفوقا ، يتميز بسمو روحه ، وبطول خبرته في الأعمال العسكرية ، وكانت حياته وصفاته مثلا يحتذى به في كل مجال ، وستظل ذكراه خالدة أبدا (٢٨)

وقد خلفه على العرش فردريك دوق سوابيا المسهور ، الذي كان رفيق الامبراطور الدائم أثناء حملة الحج ، وكان شسابا له صسفات محمودة ، وهو ابن الأخ الأكبر لكونراد ، وهو الآن يقوم بحكم الامبراطورية بكل نشاط ونجاح .

وأمضى ملك الفرنجة سنة بيننا ، ثم مع عبور الربيع ، وبعدما امضى عيد الفصح في القدس ، عاد الى بلاده ومعه زوجته ونبلاءه وعقب عودته تذكر المساويء التي سببتها له زوجته اثناء الرحلة أو بالحري اثناء عملية الحج كلها ، لهذا قسرر ابعادها ، ومنح الانن بطلاقها بشكل رسمي امام اسقف الملكة ، بحجة وجود قرابة بينهما تحظر الزواج (٢٩) ، وقامت مطلقته هذه على الفور ، وقبل بينهما تحظر الزواج (٢٩) ، وقامت مطلقته هذه على الفور ، وقبل مضي اي وقسست ، وحتوس قبروت ، ووقبل عودتها الى اكوتين ميراثها من ابويها من فتزوجت هنري ، دوق نور ماندي ، وكونت انجوا ، وبعد الزواج بفترة وجيزة خلف هنري ستيفن في ملك انكلترا ، وذلك ان ستيفن توفي دون ان يعقب ولدا ذكرا .

ووفق ملك فرنسا في زواجه الثاني ، عندما اقترن بماريا ابنة

- 4.41-

امبراطور اسبانيا التي كانت فتاة مرضيا عنها من قبل الرب، وذات مكانة عالية لمياتها الطاهرة التي كانت اشبه بحياة القديسات (١٠)

٩ نور الدين يجتاح منطقة انطاكية ، ويهاجمه
 الامير ريموند وتنشب معركة يقتل فيها .

اصبح وضع اللاتينيين منذ الآن فصاعدا في الشرق اكثر سوءا بشكل واضح ، ورأى اعداؤنا ان الاعمال التي نفذها قادتنا وملوكنا الاقوياء كانت اعمالا عقيمة وان جميع الجهود التي بنلوها كانت بلا جدوى ، وسخروا من القوة المتعطمة والمجدد المتعسدم للنين كانوا يمثلون الاسس الجوهرية للمسيحيين أوكانوا قد احتقروا بكل وقاحة الوجود المقيقي للنين كانت اسماؤهم ذاتها قد روعتهم من قبل ، ولهذا السبب سمت جراتهم وشجاعتهم الى مستويات عالية حيث لم يعودوا يخافون من القسوات المسيحية ، ولم يتسردوا عن مهاجمتهم بشجاعة منقطعة النظير ، فقد قام نور الدين بن زنكي بعد رحيل الملكين مباشرة بجمسم جيش ضخم من جميم انحساء الشرق ويدأ يجتاح المنطقة الواقعة حول انطاكية بشجاعة فريدة ، ويعدما ادرك أن بلاد أمراء اللاتينيين باتت خالية من المساعدة ، قسرر أن يحاصر القلعة المعروفة باسم انب (٤١) ، ووصلت الى ريمبوند امير انطاكية انباء موثوقة عن هذا التحرك ، فاندفع بطيش مـع بضعة رجال نحو هذا الموقع فورا ، دون ان ينتظر مسرافقة فسرسانه النين كان قد استدعاهم ، لانه كان رجلا صاحب شجاعة واقدام لايعرف الصبر ، ولم يسمح لنفسه أن تحكمها نصيحة أي أنسان في قضايا من هذا النوع ، وقد وجد نور الدين مايزال مصمما على مصاصرة القلعة المذكورة انفا.

عندما سمع نور الدين بان الامير كان قادما تردد في انتظاره والتصدي له ، لانه خشى ان يحضر ريموند قوات كبيرة معه ، ولذلك

تخلى عن الحصار وانسحب الى مكان آمن ، وبقي هاهنا حتى يتمكن من التحقق عن طريق تقارير متوالية عن نوع القوات التي كانت موجودة مع الامير ، وعما اذا كانت من المتسوقع وجسود احتياطات اكبر .

واصبيب الامير بالتيه بسبب نجاحه الاول فتجرا اكثر مما ينبغي له ، وبدأ يتصرف بطيش الى حد ما (٤٢) ، فمع انه كان يمتلك القلاع في المنطقة المجاورة كان بامكانه ان يبقى فيها بامان مع اتباعه ويعيدهم من هناك دون ان يتعرضوا للخطر ، فضل ان يعتمد على السهل المكشوف ، ورأى انه من غير اللائق ظهوره وهو منسحب ولو لفترة مؤقتة للخوفه من نور الدين ، وفضل ان يعرض نفسه لخدع العدو ، وعندما ادرك نور الدين ان الامير لم يتلق اية مساعدة اضافية ، اعتقد انه بامكانه قهر القوات التي جلبها ريموند معه بسلهولة ، ولهذا طوق جماعة الامير في تلك الليلة ، وانقض على المعسكر وكانه يحاصر مدينة ما

عندما اطل الفجر وبدأ الصباح رأى ريموند جيوش العدو تحيط به فبدأ يرتاب بقوته ، لكن للاسف بعد فوات الاوان ، ومع ذلك فقد عبأ صفوفه بترتيب المعركة ورتب فرسانه واستعد للقتال في مسواقع متلاحمة ، وبدأت الحرب بهذه الطريقة ، وبما ان قسوات ريمسوند كانت الذي قوة ، فانها لم تتمكن من صد اعداد العدو الكبيرة ، فولت البارها ولانت بالفرار ، وترك الامير وحوله عدد قليل مسن رجساله فقط ، وقد قاتل بشسجاعة كمحسارب شسجاع وعالي المعنويات ، وبعدما انهكه القتال واضنيت روحه في آخر الأمر قتل بضربة سسيف وسط المذبحة التي كان قد اقترفها ، وقسطع الاتسراك رأسسه ويده اليمنى وتركوا البقايا المشوهة وسط جثث القتلى في ميدان المعركة .

وكان بين الذين سقطوا في تلك المعركة الفارس القدوي والعطيم رينو صاحب مرعش الذي اسفت بلاده عليه الى الابد ، والذي كان

كونت الرها قد زوجه ابنته ، كما سقط نبلاء اخرون في الموقع نفسه لكن ضاعت اسماؤهم .

وكان ريموند رجلا صاحب روح نبيلة ، وكانت خبرته كبيرة وواسعة جدا في الحرب ، فقد كان العدو يخشاه كثيرا ، ومع ذلك ، كان قليل الحظ ، ان الاعمال الشجاعة الكثيرة والنبيلة التي نفذها في الامارة جديرة باعتبار خاص ، لكن ينبغي علينا ان نسرع في استثناف الحديث التاريخي العام ولانستطيع التأجيل لتفاصيل من هذا النوع ، او ان نترك القلم يتباطأ حولها .

قتل ريموند في العام ١١٤٨ لتجسيد الرب وفي السابع والعشرين من حزيران وهو عيد الرسولين المقدسين بـطرس وبـولص ، وكان في العام الثالث عشر لحكمه (٤٠) ، ويدعى المكان الذي سقط فيه باسم العين المسورة ، وهو واقع بين مدينة افامية وقلعة الروج ، وعثـر على جثة الامير بين القتلى وتم التعـرف عليهـا بشـارات وندبـات خاصة ، فنقلت الى انطاكية ودخلت اليها بطقوس جليلة حيث دفـن بين قبور اسلافة في ردهة كنيسة أمير الحواريين

۱۰ ـ نور الدين يعامل المنطقة بـأسرها حسب هواه . الملك يسرع الى هناك لتقديم المساعدة . سلطان قونية يغزو بلاد كونت الرها .

ارسل نور الدين ، للدلالة على انتصاره ولزيادة مقامه وسمعته رأس ريموند وذراعه الايمن ( اللذين كان قد امر بقطعهما لهذا الغرض ) الى خليفة بغداد ، اقوى ملوك المسلمين وامسرائهم ، وللبرهنة على ان المضطهد الاشد ارعابا للامم بات قتيلا ، ثم جرى ارساله بعد ذلك الى بقية الحكام الاتراك جميعا في كل مكان من الشرق .

استسلم اهالي انطاكية للحزن المطلق بعدما حسرموا مسن تساييد قائدهم العظيم ، وتسذكروا بسكلمات حسزينة وبسكاء وعويل وصراخ الانجازات العظيمة لذلك الرجل الشجاع ، ولم يقذف نبأ وفاته الكآبة والحزن في قلوب الموجودين في تلك الاحواز فحسب ، بل حمسل الويل لجميع الناس في كل مكان طسولا وعرضسا ومسسلا قلوب العسسظماء والوضعاء جميعا بحزن كله مرارة

كان نور الدين ، كأبيه مضطهدا جبارا للعقيدة المسيحية وللاسم المسيحي ، وقد رأى بعد مقتل امير المنطقة مع الجـزء الرئيسي مـن قواته في المعركة ان المنطقة باسرها اصبحت تحـت رحمته ، وبناء عليه بعث بجنوده على الفور وبدأ باجتياح المنطقة باسرها بطريقة عدوانية ،ومر قريبا من انطاكية وحرق كل شيء موجود في جـوارها وانتقل بعدها الى دير القديس سمعان الواقع في اعالي الجبال بين انطاكية والبحر ، وتصرف هناك بحرية ايضا وحسب هـواه ، وعامل الجميع كما يحلو له بدون قيد او ضابط ، ونزل من هناك الى البحر الذي رآه الان لاول مرة واستحم هنالك بحضور جيشه اشارة الى انه قدم كفاتح حتـى الى البحـر ، واسـتولى اثناء مـروره في الى انه قدم كفاتح حتـى الى البحـر ، واسـتولى اثناء مـروره في انظاكية ، وعززها على الفور بـالاطعمة والاسـلحة والجنود بحيث تستطيم تحمل حصار يستمر لايام عديدة .

استولى الرعب الان على جميع الناس ، واذلت المنطقة امامه لان الرب اعطى طعمة لسيفه نخبة الجيش وامير المنطقة ، ولم يكن هنالك احد قادر على تقديم حماية ناجعة ضد المخاطر التي كانت تهددهم ، وكانت كونستانس ارملة الامير ريموند قد تركت مع ولدين وابنتين (١٤) مع مسؤولية جزئية عن رعاية الامارة ، غير انه لم يكن هنالك اي قائد يمكنه ان يتولى مهام الامير وبعث الناس واخراجهم من حالة الاكتئاب التي كانوا يقبعون بها ، وتقدم في هذا الطارىء ايمري بطريرك انطاكية ، وكان رجلا مقتدرا وصاحب ثروة

كبيرة ، وظهر ككافل للمنطقة المتضررة جدا وحام لها وقدم ، خلافا لعاداته ، المال بسلخاء لاستئجار الجند ، ووفسر بسلك بعض المستلزمات الفورية للمنطقة لبعض الوقت (٤٥) ...

اصابت انباء مقتل ريموند والوضع اليائس في انطاكية ملك القدس بالذعر ، فجمع الجنود فورا لنجدة اخوانه في المحنة وسارع بالتوجه نحو منطقة انطاكية ، وشجع حضوره كثيرا السكان المثبطي الهمة والذين لم يشعروا بأية ثقة بأنفسهم ، ووحد القوات التي قادها معه مع عساكر من سائر تلك المنطقة ودعا الناس للمقاومة ، ولكي يساعدهم على استرداد شجاعتهم المألوفة ، حاصر قلعة حارم ، التي كان العدو قد استولى عليها مؤخرا ، وذلك حسبما ذكرت انفا ، الا ان الموقع كان محصنا بشكل جيد لذلك تخلى عن المحاولة بعد ان قضى عدة ايام هنالك دون نجاح وعاد الى انطاكية .

ونزل سلطان قونيه الى سورية ايضا مع جيش ضخم (٤٦) ، وذلك لدى سماعه بنبأ مقتل الامير ، واستولى غلى قلاع ومدن كثيرة في تلك المنطقة ، وأخيرا حاصر تل باشر على الرغم من ان جوسلين وزوجته وابناءه كانوا ضمنها ، وارسل الملك خلال هذا الوقت كافل المملكة همفري مع ستين فارسا ليتولوا حماية قلعة اعزاز للحيولة دون قيام الاتراك بالاستيلاء عليها .

واخير اطلق الكونت سراح جميع رعايا السلطان الذين كان يحتجزهم كأسرى ، واعطاه اضلاقة لذلك اثني عشر لباسا مدرعا ،وهكذا تم التوصل الى السلام بينهما ورحل السلطان ، وتقدم الكونت الى اعزاز في اليوم نفسه بعد ان تحرر من الحسار حيث اسرع من اعزاز الى انطاكية ليشكر الملك على اللطف الذي كان قد اظهره نحوه ، ثم ودع الملك بعدما زاره وعاد الى بلده بصحبة المرافقة المتواضعة التي كان قد جلبها معه (٤٧).

اخذ الملك على عاتقه مسؤولية المنطقة المنكوبة وبقي في انطاكية من اجل السير عدى عادت الامور الى مجاريها بقدر ماسمح الوقت والزمن ، ثم عاد الى بلاده بعدما تحقق بعض الهدوء وذلك ليولى اموره الخاصة عنايته .

## ۱۱ ــ العدو يأسر بعد رحيل الملك من انطاكية كونت الرها وموته بشكل شائن .

كان جوسلين الأصغر كونت الرها الدني كثيرا مسن ابيه في الصفات ، وكان رجلا كسولا ومهملا ومنغمسا في المسرات الخليعة والوضيعة ، كان شخصا رفض السبل الحميدة واتبع المهسن الوضيعة ، وكان قد طارد امير انطاكية بكراهية شديدة واعتبر مقتله ابتسامة عظيمة من الحظ له . ولم يبال كثيرا بصحة القول : « عندما يحترق منزل جارك تصبح ممتلكاتك في خطر » (١٩٠) . ويقال انه انطلق الى انطاكية ليلا تلبية لدعوة البطريرك ، وكان برفقة غلام واحد كان يقود فرسه بعدما ترك حرسه وتنحى جانبا ليقضي حاجته الجسدية عندما هاجمه لصوص انطلقوا من كمين لم يدر بهم الذين المتدموه ولاالذين لحقوا به ، فقبضوا عليه واقتادوه مكبلا بالسلاسل الى مدينة حلب ، وسجن هناك حيث انهكته احوال السبجن القذرة والسلاسل الحديدية الثقيلة واضعفته الالام الجسدية والعقلية نتيجة اساليبه الخليعة ووصل الى نهاية رهيبة .

وبحثت عند الفجر عناصر الحراسة بقلق عن سيدها حيث كانت غير عارفة ابدا بما كان قد حدث ، ولم تتمكن من العثور عليه . وعندما ثبت ان بحثها كان عقيما ، عادت ونقلت نبأ الكارثة التي كانت قد اصابتها ، واصيبت المنطقة بأسرها بالذعر من جديد ، ولم يكن الناس قد شعروا حتى الان بأية عاطفة مع محن جيرانهم ، لكنهم عرفوا الان بعدما سحقتهم الكارثة كيف يتعاطفون مع متاعب

-41.4-

الاخرين بمحنة مشابهة ، وعلم فيما بعد من مصادر موثوقة ان الكونت كان اسيرا في حلب (٤٩).

وتركت زوجته التي كانت امراة محتشمة ورزينة تخشى الرب وتلقى التأييد منه ، مع ابن قصاصر وابنتين ، وحاولت بمساعدة الرجال الرئيسين الذين كانوا مايزالون في المملكة ، ان تحكم الناس بأفضل ما تستطيع ، وشغلت نفسها وبشكل يفوق كثيرا قوة المرأة في تعزيز القلاع في المنطقة وتزويدها بالسلاح والرجال والواد الغذائية.

وهكذا ، حرم هذان البلدان ـ عقابا لاثامنا ـ من التوجيهات الحكيمة لامرائها ، وباتا يحاولان الصمود بصعوبة في ظلل حكم النسوة .

۱۲ ـ الملك يعيد مــع اعيان المملكة بناء غزة على مقربة من عسقلان .

بعد وقت قصير من وقوع هذه الاحداث في منطقة انطاكية زارت الرحمة السماوية الملكة ، وتشجع الملك ونبلاؤه مجددا بعدما خرجوا من اعماق الكآبة التي كانوا قد سقطوا فيها بسبب الكوارث المتكررة التي كانت قد اصابتهم وصمموا على اعادة بناء غزة ، واملوا بهذه الطريقة ان يضعوا حاجزا اكثر فعالية ضد اعدائهم المروعين من اهالي عسقلان ، ولمنعهم مسن القيام بغساراتهم المشؤومة .

كانت مدينة غزة القديمة جدا تقع على بعد عشرة اميال جنوب عسقلان ، وكانت مخربة الان ومهجورة تماما ، وصموا على اعادة بناء هذه المدينة حتى يمكن تطويق عسقلان من ناحية الجنوب

مثلما كانت مطوقة من الشمال والشرق بالقلاع التي كانوا قد بنوها هناك ، ويمكن من هذا الاتجاه شن هجمات متوالية ضد المدينة ومواصلة حرب هجومية بالا انقطاع ، وهاكذا ، اجتماع الناس جميعهم في اليوم المحدد كرجل واحد ، وبداوا العمل بجهود صلبة ، وتنافس كل منهم مع جاره في المساعدة على اعادة اعمار المدينة . كانت مدينة غزة هذه نفسها ، المدينة القديمة جدا ، احدى مدن الفلسطينيين الخمس ، وقد اشتهرت بابنيتها وبكنائس انيقة كثيرة ، وبمنازل فسيحة مصنوعة من الرخام واحجار ضخمة ، فعلى الرغم من انها مخربة الان فانها لاتزال تقدم دليلا على مجدها القديم ؛ كما لا تزال هناك خزانات كثيرة وابار فيها ماء مناسب للحياة . فقد بنيت على ربوة غير عالية وضمت بين اسوارها منطقة واسعة جدا .

ادرك المسيحيون انه لن يكون موائما اعادة بناء المدينة بأسرها وان قوتهم ايضا قد لاتكون كافية لمهمة كهذه في ذلك الوقت ، ولذلك اخذوا جزءا من الهضبة ووضعوا اساسات ذات عمق مناسب وشيدوا قلعة مشهورة لسورها ولابراجها . وانتهى العمل بنجاح في غضون وقت قصير بمساعدة الرب ، وعندما انتهت القلعة بكل اجزائها تماما عهد بها بموافقة عامة لرعاية فرسان الهيكل ليحتفظوا بها الى الابد مع سائر المنطقة المتاخمة ، وصان الداوية الذين كانوا رجالا شجعانا ومحاربين اشداء ، هذه الامانة باخلاص وحكمة حتى الوقت الحالي ، فقد هاجموا مرارا وتكرارا مدينة عسقلان احيانا بشكل علني واحيانا اخرى بشن هجمات من الكمائن ، وبالنتيجة فان هؤلاء الاعداء الذين اجتاحوا المنطقة وخربوها بأسرها من قبل وجعلوا المسيحيين يخافونهم ، يعدون انفسهم الان محظوظين للغاية اذا ماتمكنوا بالتوسلات او المال من الحصول على سلام مؤقت ، واذن بالعيش بهدوء داخل اسوارهم .

برهنت غزة انها ليست فقط مفيدة في قمع عسقلان ــ التي شيدت

-41.8-

لازعاجها \_ بل حتى بعد الاستيلاء على المدينة ، فقد قدامت ايضا بدور الخط الدفاعي في الجنوب ، وقدمت حماية كبيرة لتلك المنطقة خد المعربين .

في مطلع الربيع عاد الملك والبطريرك الى القدس وذلك عندما انتهى بناء داخل القلعة بشكل جزئي (٥٠) ، وتركوا في غزة فرسان المعبد النين وضعت القلعة تحبت مسئوليتهم ، وكان المعريون في هذه الاثناء معتادين على ارسال قوات اضافية ثلاث مرات او اربع في العام لتعزيز قوة اهالي مدينة عسقلان (٥٠) ، وحدث بعد رحيل الملك ان ظهرت هذه القوات بأعداد ضخمة امام حصن غزة وشنت هجوما عنيفا على المدينة حيث كان سكان المدينة قد هربوا اليها بسبب خوفهم من العدو ، الا ان القادة المسؤولين ادركوا بعد اضاعة عدة ايام في الحصار ان الجهود التي كانوا يبذلونها كانت جهودا عقيمة فرحلوا الي عسقلان ، وضعفت قدة العدو بشكل واضح من ذلك اليوم وتناقصت قدرته على ايذائنا حتى توقف بالتدريج عن مضايقة المناطق الواقعة حوله .

بدأ الجيش المصري ، الذي اعتاد كما ذكرنا من قبل على جلب المساعدة مرارا ، بالقدوم عن طريق البحر فقط ، لانه خشي من الكمائن المنصوبة من قبل القلعة القائمة على الطريق واصابه ذعر شديد من القرسان .

۱۳ \_ نشوب نزاع خطير بين الملك ووالدته وتتويجه بدون علمها .

في هذه الاونة كانت امور المملكة في الشرق تتقدم بشكل سار وسانت حالة لاباس بها من الهنوء ، الا ان هذه الحالة فسنت الى حد ما يسبب انتقال الرها الى سلطة اعدائنا ، وبنك خسرناها وبسبب ان منطقة انطاكية كانت خاضعة لهجمات معادية باستمرار ، وبدأ الشيطان عدو الانسان والمستعد لنثر بدور الخلاف ، ينظر بحسد الى ازدهارنا ، وحاول تعطيل سلامنا باثارة الخلافات المدنية ، وكان اصل المشكلة وسببها كالتالي : كما نكرت من قبل ، تركت الملكة ميليساند ، ذات الذكرى الرائعة والورعة في الرب ، عند وفاة زوجها ولها ولدان لم يبلغا سسن الرسد ، ونظرا لعملها كوصية شرعية لهما ، فقد تولت بموجب حق الوراثة الاهتمام بالمملكة وادارتها ، وتمكنت بمساعدة نبلاء المملكة ومشورتهم من الحكم بقوة واخلاص وبشكل يفوق قوة وشجاعة النسوة وظلت كذلك حتى نلك الوقت ، وعاش ابنها الاكبر بلدوين ، الذي نكتب الان عن اعماله ، بانسجام تام معها واطاع اوامرها بحكمة حتى بعد ارتقائه للعرش .

وكان من بين الذين اعتمدت الملكة على مساعدتهم ومشورتهم قريبها ماناسيس ، وكان رجلا من منزلة عالية وصديقا حميما لها ، وعينته حالما تولت الحكم حاكما للقلعة وعينته في القيادة العليا للجيش ، ويقال انه انتهز عطسف الملكة وتصرف بشكل متعجرف جدا ، واتخذ موقف استعلاء وقع تجاه زعماء المملكة ، ورفض ان يظهر لهم احتراما مناسبا ، واثار سلوكه هذا كراهية شديدة ضده من جانب النبلاء ، ولو لم تكن الملكة قد مارست سلطتها لكانوا قد حولوا حقدهم الى فعل ، وكان ماناسيس قد تزوج من ارملة بالين الاكبر ، وهي عقيلة نبيلة ووالدة الاخوة الثلاثة هيو وبلدوين وبالين صاحب الرملة ، وكان قد كسب بهذا الزواج شروة كبيرة ووسع ممتلكاته كثيرا ، وكان الملك قبل الجميع على رأس الذين يكرهون ماناسيس بالشاعر والاعمال ، وادعى ان الرجل كان يصرف ود والدته عنه وبعارض سخاءها

كان هنالك كثيرون يكرهون سلطة هنذا الرجسل وسيطرته الشيطانية ، واثباروا باستمرار كراهية الملك نحوه ، وطالبوه

باستمرار باقصاء والنته عن السيطرة على الملكة ، وبما انه كان قد بلغ سن الرشد ، فقد قالوا انه ليس من اللائق ان تتحكم به ارادة امراة ، ويتبغي عليه ان يتولى القيام بنفسه ببعض مسؤولية حكم الملكة (٥٠)

وتأثر الملك بآراء اخرين مثلهم ، وصعم على تتويج نفسه في القدس في عيد الفصح ، وتوسل اليه البطريرك والرجال الحكماء الاخرون الذين رغبوا ان يحل السلام بالملكة ، بجدية ان يسمح لوالدته بالمشاركة في مجده ، لكنه بدل استجابة لنصيحة المستشارين المذكورين قبل لحظات من الموعد ، الموعد الذي كان قد حدد للاحتفال حتى معه ، ثم ظهر فجأة في اليوم التالي وهو متوج باكليل الغار دون ان يستدعى والدته .

١٤ ـ تقسيم المملكة بين الام والابن . الملك يدخل القدس بالقوة . ارغام والدته على الاعتصام في برح داود . استعادة الهدوء والسلام اخيرا .

عقد الملك بعد ان انتهى الاحتفال المهيب اجتماعا لنبيلائه حضره الكونت ايفزاوف سواسونز وولتر آمر قلعة القديس اومر ، وذهب بلدوين الى والدته وطالبها باقتسام المملكة معه ، على الفيور وان تخصص له جزءا من ميراث اسلافه ، وبعد جدال طيويل من كلا الجانبين قسم اخيرا الميراث ومنح الملك حق الاختيار فأخذ حصة له المدن البحرية الواقعة في منطقتي صور وعكا مع توابعهما ، وتركت القدس ونابلس مع المدن التابعة لهما للملكة ، وهكذا انفصلا عن بعضهما وامل الناس ان يستمر الاتفاق المتفق عليه من اجلل السلام ، وان يرضى كل من الاثنين بالنصيب الذي ال اليه ، وعين الملك في هذا الوقت كافلا لملكته وقائدا للجيش نبيلا بارزا اسمه همفري صاحب تيرون ، الذي كان صاحب ممتلكات واسعة وكبيرة في فينيقية بين الجبال بالقرب من مدينة صور .

لكن الرغبة بمضايقة الملكة لم تهدأ حتى بهذه الطريقة ، بل على العكس ، فقد اثير ثانية الغضب الذي كان مايزال مضطرما بسبب نرائع تافهة ، وتأجع متحولا الى حريق هائل اكثر خطرا من ذي قبل . فقد بدأ الملك يسبب المتاعب لوالدته بسبب تحريض النبلاء انفسهم الذين استمع لارائهم من قبل ، وعزم على الاستيلاء على نلك الجزء من المملكة الذي كانت تستلمه برضا الاثنين وان يقصيها بعد نلك تماما ، وعندما عرفت الملكة بخطته عهدت بالرعاية بنابلس الى احد نبلائها المخلصين واسرعت الى القدس .

جمع الملك في غضون ذلك قوة كبيرة جدا بقدر ما اسعفه الحظ وحاصر ماناسيس في احدى قلاعه المسماة باسم مجدل يابا ؛ فاضطر ماناسيس الى الاستسلام واجبر على التخلي عن المهلكة وسائر المنطقة الواقعة على هذا الجانب من بحر ( فلسطين ) ، شم استولى الملك على نابلس وتقدم نحو القدس في مطاردة لوالدته .

وتذكر بعض النبلاء ، الذين كانت ممتلكاتهم تقع ضمن اقاليم الملكة والذين كانوا ملحقين بها بولاء اسمي فقط ، لأيمان الولاء التي كانوا قد الوها وارتدوا عنها ، وكان عدد الذين حافظوا على الوقوف الى جانبها والذين التزموا بقضيتها باخلاص تام قليلا ، وكان بين هؤلاء كل من ابنها عموري كونت يافا وهو شاب صغير جدا ، وفيليب صاحب نابلس وروهارد الاكبر مع عدد اخر قليل اسماؤهم غير معروفة .

عندما سمعت الملكة ان ابنها كان يزحف نحوها مسع جيش ، انسحبت الى القلعة مع اركان اسرتها واتباعها المخلصين ووثقت بدفاعات القلعة ، الا ان البطريرك فولتشر ذا الذكرى الطيبة ، ادرك ان اوقات الخطر وايام الفزع باتت تحمل نذير الخوف ، وبما انه كان راغبا بالتدخل كمصلح لذات البين وكملتمس لتقديم اقتراحات سليمة فقد اخذ معه رجالا متدينين يخافون الرب من بين رجال

الدين ، وخرج لاستقبال الملك ، ونصحه بالعدول عن مشروعه الشرير ، وان يلتزم بشروط الاتفاق ، وان يترك والدحه تستريح بسلام ، بيد ان هذه التحنيرات كانت بلا محصلة فقد عاد الى المدينة بمقت تام لهدف الملك .

كان الملك مصمما على الوصول الى غايته وضرب معسكره امام المدينة ، واخيرا فتح له السكان الابواب والخلوه مع جنده تجنبا لغضبه ، فحاصر على الفور القلعة التي كانت والنتب قد لجسأت اليها ، ووضع الاته الحربية في مواقع لشن الهجوم ، وهاجم القلعسة يطريقة عدائية مستخدما الات المنجنيق والاقسواس والات القسنف الحربية ، وكانت الهجمات مستمرة بلا انقطاع بحيث لم يتيسر للمحامرين اية فرصة للراحة ، وقاموا من جانبهم بكل قوتهم وصمموا على صد القوة بالقوة ، ولم يترددوا باستخدام الاساليب ذاتها التي استخدمتها القوات المحاصرة المتمركزة خسارج القلعسة ، وعن الحاق الاضرار بأعدائهم ، وانزال تدمير مماثل بهم . واستمر الصراع لعدة ايام وبخطر كبير لكلا الطرفين ، لان الملك كان مايزال معارضًا للانسجاب على الرغم من انه احسرز تقدما بسسيطا في الاستيلاء على القلعة ، وبعد لاى تقدم في اخر الامسر بعض الافسراد كوسطاء من اجل السلام والتفاهم ، وتم اقناع الملكة بالرضى بمدينة نابلس ومنطقتها ، وان تتخلى عن القدس عاصمة المملكة الى الملك ، وقدم الملك من جانبه ضمانة وادى يمينا جليلا بانه لن يضايقها في امتلاكها لتلك المدينة بشكل دائم ، وهكذا تصالحا مع بعضهما وعاد الهدوء من جديد الى المملكة والكنيسة كنجم الصباح الذي يشع وسط الظلام .

١٥ \_ سلطان قونيه يجتاح مجددا منطقة الرها ،
 الملك يخف الى هناك بكل سرعة .

نقل الى ملك القدس نبأ الكارثة المحزنة التي كانت قد انت الى اسر

كونت الرها ، كما علم من مصادر موثوقة ان الرها ، التي تركت بلا مدافع عنها كانت معرضة لمكائد العدو ، واستدعت سائر تلك المنطقة مع اراضي انطاكية التي كانت متروكة لحكم النساء اهتمام الملك واستجابة لهذا المطلب اخذ بلدوين معه همفري كافر المملكة وغي صاحب بيروت وذهب الى منطقة طرابلس ولم يتمكن من الحصول على استجابة من الاقاليم التابعة للملكة على الرغم من انه استدعى نبلاءها كل منهم باسمه ، وانضم اليه في طرابلس كونت تلك المنطقة وفرسانه ، وتقدمت القوات بالسرعة المكنة الى انطاكية .

وانيع في كل مكان ، وقد تأكد ذلك بالفعل ، ان اميرا تركيا قويا هو سلطان قونيه كان قد اجتاح بقوات ضحمة من الفرسان تلك البلاد واستولى على معظم اجزاء المنطقة المتاخمة لاقليمه ، وحيث لم يتمكن الاهلون من صد قوة جيشه ومقاومتها ، فقد سلموه جميع مدنهم وقلاعهم شرط أن يضمن لهم رحيلا أمنا وطليقا مع زوجاتهم وابنائهم وتأمين طريق امن الى تل باشر ، وكان ذلك الموقسع محصنا - بشكل افضل من باقي المواقع ، وكان فيه عدد كبير من السكان ، وكان للكونت مسكنه الدائم هناك وبدا - حتى الان -هادئا ، لكن عندما كان السلطان قد استولى على المنطقة باسرها باستثناء عدد قليل من القلاع اضطر الى العودة الى بالده للعناية بقضايا اكثر اهمية ، ومع ذلك لم تتناقص مشاق اهل المنطقة ولم يهدأ قلقهم ، لأن نور الدين المضطهد الأكثر ازعاجا لشعبنا ، والذي كان اميرا تركيا قويا جدا ، كان يغزو المنطقة بساسرها ، وكانت هجماته مستمرة على الدوام بحيث لم يجرؤ احد على الظهور خارج القلاع ، وهكذا ، سحق ذلك الشعب البائس باستمرار ، وبات كأنه واقع بين حجري رحى ، فقد لاقى العذاب على ايدى اميرين عظيمين بشكل يفوق الاحتمال ، وذلك على الرغم من انه لم يكن قادرا على تحمل عنف واحد منهما . 17 \_ امبراطور القسطنطينية يرسل جيشا الى اراضي انطاكية. مطالبته بتسليم منطقة الرها اليه . حصوله على مطلبه . تسليم القلاع الى الاغريق .الملك يزحف باللاتين الى الامام (٥٠)

وعلم بالوقت نفسه امبراطور القسطنطينية بالوضع البائس في الرها فارسل واحدا من نبلائه الى هناك مع كميات كبيرة من المؤن وقوة عظيمة من فرسانه ، وعرض منح الكونتس بخلا سنويا ثابتا ، وكافيا ليوفر لها ولاولادها اسباب عيش شريفة بشكل دائم ، اذا ماتسلم مقابل ذلك القلعة التي كانت ماتزال تملكها ، وكان واثقا بسبب ثرواته الضخمة انه اذا ماسلمت اليه فسيحافظ عليها سليمة من غزوات الاتراك ، ويعيد الى امبراطوريته بدون صعوبة الاجزاء التي كان قد فقدها .

وعندما وصل الملك الى انطاكية ، وكشف النقاب عن سبب قدوم المبعوثين الامبراطوريين بتوليهم انفسهم شرح المهمة المناطة بهم ، نشب خلاف بين نبلائها ، وقال بعضهم ان الامور لم تصل بعد الى درجة من الشدة تتطلب هذا التصرف ؛ وخلافا لذلك ، اكد اخرون انه يجب اتخاذ اجراء ناجع قبل وقوع المنطقة في قبضة العدو ، ورأى الملك في غمرة هذه الشكوك ان المنطقة لن تتمكن من الاستمرار لفترة طويلة من الزمن في وضعها الحالي ، وان مسؤوليات مملكت لن تسمح به بالبقاء هناك لفترة طويلة جدا من الزمن ، كما لم يكن معه قوات كافية لتمكنه بشكل موائم من حكم اقليمين يبعدان عن بعضهما مسيرة خمسة عشر يوما ، وتوصل بعد اخذه بعين بعضهما مسيرة خمسة عشر يوما ، وتوصل بعد اخذه بعين وكانت لعدة سنوات بلا حماية المير لها ... الى محصلة انه من الافضل التنازل للاغريق عن القلاع التي كانت ماتزال باقية وذلك الفقط المتروط المقترحة ، ولم يشعر الا بثقة قليلة حول امكانية

القوات الاغريقية بالمحافظة على الاقليم في وضع جيد ، الا انه فضل ان تباغتها كارثة بينما هي تحت سلطتهم على ان يوضع عليه مسؤولية سقوط شعب احواله خطرة وبلاده مدمرة مفرعة ، وبناء عليه تم التوصل \_ بموافقة من الكونتس ومن ابنائها \_ الى معاهدة مرضية للطرفين ومبنية على الشروط المذكورة انفا ، وحدد يوم ايضا يتوجب فيه على الملك النزول الى ذلك الاقليم مع جميع قواته ليسلم جميع القلاع ويمكن رجال الامبراطور من تملكها جميعا، وزحف الملك الى بلاد كونت الرها اى تل باشر وذلك في الوقت المحدد حسب الاتفاق ، وكان بصحبته كونت طرابلس ونبلاء كل من المملكة وانطاكية ورافقه المندوبون الاغريق ، ووضع هنالك تحت حمايته : الكوندس وابناءها والاخرين جميعا من كلا الجنسين سواء اكانوا لاتينيين أو أرمن ، من الذين كانوا راغبين بالرحيل وبتسليم المنطقة الى الاغريق . وكانت القلاع التي كانت ماتزال حتى هذا الوقت في حوزة المسيحيين هي تل باشر ، وعين تاب والراوندان والبيرة وسميساط وربما قلاع اخرى ، فقد تم التخلي عن جميع هذه القلاع ووضعها تحت سلطة الاغريق.

ثم استعد الملك للزحف ، وذهب معه جميع الناس الذين كانوا يرغبون بالرحيل مسع حيوانات التحميل التي كانت عندهم وكمية كبيرة من الامتعة ، لان كل رجل صمم على ان يأخذ معه اسرت وبطانته وجميع حاجياته المنزلية وكذلك جميع مفروشاته ، وهكذا ، اسرع الملك بالرحيل مع هذا الحشد الضخم من الناس غير المقاتلين وكميات الامتعة الضخمة حتى يتمكن من نقلهم الى مكان امن .

17 ـ نور الدين يصطدم بالملك على الطريق وينجح في وقف الهجرة . الملك يعود الى انطاكية مع شيء من الصعوبات . نور الدين يهاجم الاغريق ويستولي على كامل المنطقة .

علم نور الدين ان اهالي الرها اقدموا بعدما سيطر اليأس عليهم في قدرتهم على الاحتفاظ ببالدهم على التنازل عن قالعهم الى الإغريق المخنثين الضعفاء وإن الملك كان قد سار إلى هنالك ليتولى ترحيل الناس . وقد زاد من شجاعة نور الدين ادراكه للخوف الذي كان يشعر به المسيحيون ، فجمع على الفور قوات مسلحة من سائر المناطق المتاخمة ونزل فجأة الى تلك الاجزاء ، حيث امل أن يواجه الملك مع شعبه الذين كانوا قد ارتابوا كثيرا بقوتهم ولم يثقوا بها ، وقدر أن الأمر سيكون لمطحته كثيرا لو أنه تمكن من مقابلتهم في فلروف كهذه حيث يعيقهم مقدار هائل من الامتعنة ، وبناء عليه لم بكد الملك يصل مدينة بلوك التي لاتبعد اكثر من خمسة او ستة اميال عن تل باشر عندما انقض نور الدين بقواته على المنطقة بأسرها ، هذا وكان هنالك قلعة قريبة تسدعي قلعسة عين تساب تسبوجب على المسيحيين ان يواصلوا طريقهم الى مسافة ابعد منها ، وبسادراكهم للخطر المحيق بهم ورغبة منهم في الاسراع ، عبأوا صفوفهم بتشكيل المعركة ونظموا قواتهم بترتيب جيدا ، توقعا لصدام فورى ، كما انتظرت عساكر العدو اقترابنا بتلهف وهي بتشكيل المعركة وكأنها واثقة من النصر ، لكن الأمور انتهت خلافا لتلوقعهم حيث ومسل جيشنا بسلام الى تلك القلعة بقيادة رحمة الرب ، وسلملح هذالك للرجال المرهقين والبهائم بالاستراحة طوال تلك الليلة ، واجتمع في هذه الاثناء القادة في مؤتمر تدارسوا فيه الزحف لليوم التالي .

طالب بعض اعيان النبلاء بوضع القلعة تحت رعايتهم واعتقدوا ان قوتهم كانت كافية بعون الرب للاحتفاظ بالموقع ضد هجوم

الاتراك ، وكان من بين رجالات المملكة الذين ابدوا هذا الرأي همفري اوف تيرون كافل المملكة (٥١) وكان رجلا صاحب شجاعة سامية ووافق على هذا الرأي روبرت دي سورد فال و هو نبيل قوي من نبلاء امارة انطاكية ، غير ان الملك كان مقتنعا انه لم يكن لدى اي من الاثنين قوة او قدرة كافية للمهمة ، ورفض بالتالي العرض الذي تقدما به وعده غير جدير بالدراسة ، واصر على المحافظة على المعاهدة ، وسلم الموقع الى الاغريق وامر الناس بالاستعداد لمواصلة الزحف .

وكان بين ذلك الحشد رجال من ذوي اصل سام ، وسيدات نبيلات مع عذارى كريمات المحتد واطفال صغار ، وكانوا يغادرون ارضهم الاصلية ومنازل اجدادهم وارض ابائهم بالتنهدات والدموع ويتوجهون الى ارض الغرباء بحزن عميق ، ولاشك ان قلوب القساة كانت ستتأثر بتأوهات وصيحات وعويل هؤلاء الناس عندما خرجوا الى المنفى .

وعندما عاد النهار ثانية رتبت الامتعة واستؤنف المسير ، وانتظم العدو في خط الزحف ايضا وتقدم معهم على كلا الجانبين وكان مستعدا للانقضاض على الرتل من جميع الجهات ، وعندما رأى المسيحيون ذلك العدد الكبير من الجند في صغوف الزحف ، اعادوا ترتيب كتائبهم مع الفرسان الخمسمائة الذين كانوا معهم وعينوا اماكن نظامية للجميع وتوجب على الملك ان يسير الى الامام مع طليعة الجيش ويوجه تقدم حشود المشاة ، و جرى تعيين كونت طرابلس و همغري كافل المملكة لحماية الفرق الخلفية ، وتوجب عليهما ان يصدامع القوات الاخرى القوية والكبيرة هجمات العدو وان يحموا الناس من اذاها ، وتم وضع نبلاء انطاكية على يمين ويسار الرتل ، حتى تكون قوة قادرة من الرجال الشبعان والفرسان المسلحين مع الحشد الذي تم وضعه في المراكز .

تقدم المسيحيون طوال ذلك اليوم بهذا التسرتيب حتى الغسروب.

وانهكتهم باستمرار كوارث لاتحتمل وهجمات متكررة واشتباكات من مواقع قريبة ، وانهم واب واب مال مال السال السال السال السال المنود المتقدمين حتى غطيت الأمتعة بالسهام واصبحت كالقنفذ ، كما أنهك الغبار والحرارة ، اللتان تسودان في شهر أب الناس بشكل يفوق الاحتمال ، وهاجمهم ، إضافة لذلك ، عطش شديد ، وأخيرا أعطى الأتراك عند غروب الشمس شارة الانسحاب حيث لم يكن لديهم أية مؤن غذائية ، إضافة لذلك كانوا قد فقدوا بعض نبلائهم وتوقفوا الآن عن تتبع جيشنا بعدما استولى عليهم العجب تجاه صمود المسيحيين ومثابرتهم .

كان همفري كافل المملكة يطارد الكفرة المتقهقرين وهـو مسـلح بقوسه على مسافة بعيدة بعض الشيء من الجيش عندما اقتـرب منه أحد الجنود من صفوف العدو والقى اسلحته ، ثـم شـبك يديه أولا على أحد الجوانب ثم على الجانب الثاني إشارة للتوقير ، كان تابعا لنبيل تركي قوي جدا وكان موثوقا مـن قبله ، وكان هـذا التـركي مرتبطا مع الكافل في اتحاد أخوي حميم جدا ، وكان هذا الرجل قـد أرسله ليقدم التحية لهمفري وليخبره بالأوضاع الموجودة في الجيش المعادي ، وذكر أن نور الدين كان يعتـزم العـودة مـع جيشـه إلى منطقته في تلك الليلة ذاتها حيث نفدت جميع المؤن في معسـكره ، ولم يعد بإمكانه مطاردة المسيحيين إلى مسافة أبعد مـن ذلك ، ثـم عاد الرسول إلى شعبه وعاد الحاكم إلى المعسكر ، ونقل النبأ الذي كان قد تلقاه إلى الملك ، وبما أن الليل كان قريبا فقد خيم الحشد بـأسره في مكان يدعى جوها ولم يكن هنالك المزيد من المتاعب ، ووجـه الملك الناس خلال الأيام القادمة عبر غابة اسمها مريم إلى مناطـق كانت واقعة تحت سلطة المسيحيين ، ثم عاد إلى انطاكية .

ادرك نور الدين الآن أن منطقة الكونت تـركت بـدون مساعدة اللاتينيين ، ولذلك بدأ يضايقها بعنف ، مستفيدا مـن السـمات اللاحربية للأغريق الذين وضعت المنطقة تحـت رعايتهـم ، ووجـد

الاغريق أنفسهم غير قادرين على تحمل هجماته المتكررة ، وأرسل أخيرا قواتا ضخمة وحاصر الحصون وطرد الاغريق بالقوة وهكذا استولى في غضون عام واحد على المنطقة بأسرها (٥٥) .

وهكذا سيقط بسبب اثامنا نلك الاقليم الغني للغاية الملوء بالجداول والغابات والمراعي ، ونو التربة المعاءه لجميع أنواع المنتجات ، وكان مكانا قيادرا على تقييم دعم كاف لخمسهائة فارس ، وانتقل إلى أيدي العدو وهو بعيد حتى الوقات الحالي عن سلطتنا .

وعانت كنيسة انطاكية من خسارة ثلاث رئاسة استقيات في نلك الاقليم ، وهن موجودات في الرها ومنبج والرصافة ، وما تزال هذه الكنائس محتجزة على الرغم من إرائتها من قبل الكفرة وتعيش في ظل شؤم الأمم .

۱۸ \_ الملك ينصح الأميرة بالزواج بواحد من الأمراء ليحكم مملكتها ، لكن نصيحته لم تلق الأنن الصاغية . الملك يمضي من هناك إلى طرابلس في طريقه إلى وطنه .

كان قلق بلدوين ملك القدس كبيرا في هذا الوقت حـول انطاكية والمناطق المتاخمة لها ، وكان يخشى أن تقع في يد العدو وتعاني مـن المصير المؤلم الذي عانت منه الرها كما نكرنا نلك أنفا ، لاسميما وأنها كانت محرومة من حماية أميرها ، وكان هذا سميسبب المزيد من المتاعب ويحدث خسارة لاتحتمل للشمعب المسميحي ، ولم يكن الملك نفسه حرا للبقاء لفترة طويلة في أنطاكية حيث تطلبت مسؤوليات مملكته بعودته إليها ، ولذلك نصمح الأميرة بشكل متكرر لاختيار

واحد من النبلاء كزوج لها فتتمكن بمشورته وجهوده من حكم الامارة .

كان في المنطقة في ذلك الوقت عدد من الرجال النبلاء والمشهورين الملحقين بمعسكر الملك ، وكان بينهم إيفرز دي نسل كونت سواسون ، وهو رجل لامع وحكيم وعاقل وصاحب نفوذ كبير في مملكة فرنسا وولتر دي فولكنبيرغ (٢٥) أمر قلعة القديس أومر ، الذي أصبح فيما بعد حاكما لطبرية وكان رجلا عاقلا ولطيفا وحكيما في المشورة وشجاعا في الحرب ، وأيضا رالف دي ميرال وكان نبيلا ينحدر من منزلة سامية متمرسا في استخدام الاسلحة ومشهورا بحسه السليم ، وبدا كل واحد من هؤلاء قادرا حقا على حماية المنطقة تماما ، إلا أن الأميرة خافت من عبء الزواج وفضلت الحياة باستقلال وحرية ، ولم تبال كثيرا باحتياجات شعبها وانصب اهتمامها على الاستمتاع بملذات الحياة (٥٠) .

وكان الملك مدركا تماما لميولها، لذلك عقد مؤتمرا عاما في طرابلس تألف من نبلاء المملكة والامارة . ودعا بطريرك انطاكية واساقفته المساعدين والأميرة مع نبلائها أيضا لحضور هاذا المجلس ، وحضرته والدته الملكة ميليساند أيضا بمرافقة أمراء المملكة ، ولاقت مسألة زواج الأميرة الاهتمام بعد أن كانت مواضيع المصلحة العامة قد لاقت عناية شديدة .

ولم يتمكن الملك أو الكونت ولا أقرباؤها ولا الملكة ولا كونت طرابلس ولا عماتها من إقناعها بالتراجع والاحتياط بنلك لنفسها ولمنطقتها .

هذا واشيع أنها موجهة بنصيحة البطريرك ، وبما أنه كان رجلا ماكرا وداهية ، يقال إنه أيدها في هذا الخلطأ بغية التمكن مسن الحصول على سلطة أكبر وتصرف أعظم في حكم المنطقة ، وهو شيء

رغب به رغبة شديدة ، وبما أنه تعذر إنجاز أي شيء بخصوص هدده المسألة رفض الاجتماع وعاد الجميع إلى بلادهم (٥٨) .

۱۹ ـ الملك يجتمع بوالدته في طرا بلس في سبيل ايجاد وسيلة للمصالحة بين الكونت وزوجته لكن بدون جدوى وقتل الكونت عند باب المدينة على ايدي الحشيشة

ذشبت في هذه الآونة عداوة نبعت من بين كونت طرابلس وزوجته الحت الملكة ميليساند إلى هناك على الحت الملكة ميليساند إلى هناك على أمل إنهاء هذه الكراهية ، وفي الوقت نفسه لزيارة ابنة اختها أميرة انطاكية ، وبما أنها لم تلاق سوى نجاح ضئيل في حل هذه المسألة ، فقد صممت على أن تعيد اختها معها ، وغادرت الاثنتان مدينة طرابلس وهذا الهدف في مخيلتهما ، ورافق الكونت الأميرة في رحلتها لفترة من الزمن ، ثم استأذنها بالانصراف بعد وقت قصير وقفل عائدا . وبينما كان يدخل باب المدينة ودون تفكير بالحوادث الشريرة طعنه الحشيشية بالسيف عند المدخل المؤدي إلى الباب الواقع بين الحصن الأمامي والسور وهلك بشكل محزن ، وقتل معه أيضا رالف دي مارل ذلك النبيل المشهور والمذكور أنفا وأحبد فرسانه ، فقد صادف أن كانا مع الكونت في تلك الرحلة .

كان الملك خاليا من المشاغل ، وكان يمتع نفسه خلال هذا الوقت بلعبة النرد في المدينة ، ولم يكن عارفا بالذي قد حدث ، وثارت المدينة بأسرها إزاء نبأ مقتل الكونت ، فأمسك الناس بأسلحتهم وقتلوا بدون تمييز جميع الذين وجدوا أنهم مختلفون سواء في اللغة أو اللباس عن الملاتينيين ، وكان يؤمل بهذه الطريقة أن يتم العثور على مرتكبي العمل الشنيع .

وأثار الغليان المفاجىء انتباه الملك ، وحين علم بنبا مقتلل

الكونت ، لم يتمكن من الاحجام عن البكاء والتنهدات بعدما احسننه وآلمه النبأ جدا ، وأمر باستدعاء والدته وخالته على الفور ، ودفنت الجثة لدى عودتهم بإجلال لائق وسط صسيحات عويل الجميع ودموعهم، ووفقا لأمر الملك أدى جميع نبلاء تلك الأجزاء ، يمين الولاء للكونتس وأبنائها .

خلف الكونت ابنا يحمل اسمه أي ريموند ، ولم يكن قد بلغ سن الثانية عشرة من عمره ، وابنة صغرى تدعى ميليساند ، وعاد الملك بعدما رتب الأمور بهذه الطريقة ، إلى المملكة بصحبة والدته والنبلاء التابعين لبلاطه .

۲۰ جیش ضخم من الأتراك یزحف ضد القدس
 للاستیلاء علیها ، لكن المسیحیین یزحفون نحوه
 ویهزمونه بشجاعة كبیرة .

لم يكن قد مضى بعد هذا وقت طويل عندما قام بعض الحكام الاتراك المعروفين باسم الأراتقة ، وهم رجال اشداء نوو نسب متميز بين شعبهم ، بجمع عدد كبير من الاتراك وعقدوا العزم على الذهاب إلى القدس للاستيلاء عليها على اساس انها تخصهم بحق (٥٩) وراثي ، لأنه يقال كانت المدينة المقدسة تنتمي إليهم بحق وراثي قبل أن يحررها المسيحيون ، وكانت والدتهم متحمسة لهذا ، السلوك وأنبت أبناءها لانهم سمحوا لأنفسهم بالابتعاد لفترة طويلة جدا عن مملكتهم الموروثة .

وبداوا الزحف بعدما اشارتهم النصائح المستمرة لوالدتهم المسنة ، على راس عدد ضخم من الفرسان بهدف تحقيق غايتهم المنشودة إذا سمح الرب بذلك ، وتريثوا لفترة من الزمن في دمشق لينعشوا جنودهم ويعززوا قوتهم ، وحاول اهالي تلك المدينة عبشا

صرفهم عن مشروعهم السخيف إلا أنهام رفضوا الامساء، فاستكملوا مؤنهم وأعادوا ترتيب أمتعتهم واستأنفوا زحفها نحو القدس وكانهم لايشكون بالنصر ، وعبروا بموكبهم الكبير الاردن وصعدوا المنطقة الجبلية حيث تقع المدينة المقدسة ووصلوا إلى جبل الزيتون الذي يطل على القدس والمتاخم لها . وكان بإمكانهم أن يروا بدون عوائق جميع الأماكن المقدسة وخاصة هيكل الرب ، الذي كانوا يوقرونه بشكل خاص ، واشتمل المنظر بالفعل على المدينة بأسرها .

وكانت معظم القوات المسلحة للمنطقة قد ذهبت إلى نابلس لأنها خشيت من احتشاد العدو هناك لأن المدينة نفسها كانت بسلا تحصينات ، وعندما رأى الناس ، النين تركوا في القدس جيش الأتراك يتقدم خافوا من أن ينحط عليهم بالحال ، فامسكوا بأسلحتهم على الفور وتقدموا بحماسة نحو الأعداء ملتمسين المساعدة من السماء ومتلهفين للاشتباك معهم .

إن الطريق التي تنزل من القدس إلى اريحا ومن شم إلى الاردن طريق وعرة جدا وخطيرة ، حيث أن الأماكن الكثيرة المنصدرة والشاهقة تجعل كلا من الصحود والنزول صحبا جدا بالنسبة للمسافرين حتى عندما يكون الطريق آمنا ولا يوجد أي سحب للخوف ، وعندما دخل العدو هذا الطريق ، انقض المسيحيون بعنف عليه وجعلوه يلوذ بالفرار بذعر ، فقتل الكثيرون مباشرة وهلكوا بعن مساعدة السيف حيث لم تقدم الجرف والشعاب الضيقة أي ممر سهل للهاربين ، وحاول بعض الذين كانوا قد ساكوا الطرق الاكثر تمهيدا أن يواصلوا هروبهم لكنهم واجهوا هناك أيضا سيوف المسيحيين وأصيبوا بجراح مميتة ولاقوا موتا مفاجئا ، وبما أن المسيحيين وأصيبوا بجراح مميتة ولاقوا موتا مفاجئا ، وبما أن الطريق الوعرة وأصيبت بالاعياء التسام ، ورفضست الانعان الممتطيها ، واضطر الاتراك بالتالي أن يصبحوا جنودا مشاة ،

واثقلت اسلحتهم كاهلهم ،ولم يكونوا معتادين على المشقات ابدا ، فقتلوا كالغنم بسيوف مطارديهم ، وكانت المنبحة التي تعرض لها الجند والخيول فظيعة جدا إلى درجة اعاقت تقديم المسيحيين ، ومع نلك فقد حاولوا بتلهف زائد تحقيق المزيد من المنافع ، ومروا بجانب المغانم محتقرين التفكير باخذها وواصلوا المنبحة الرهيبة لأن الاغتسال بدم العدو كان يعتبر المكافأة الاسمى .

حالما علم الناس الذين كانوا قد اجتمعوا في نابلس ، بزحف العدو للهاجمة القدس غادروا بإرادة واحدة واندفعوا نحو مخاضات الأردن لمنع الأتراك من العبور ، وهاجموا على ضفته الذين كانوا قد نجوا من مطارديهم وباغتوهم فجأة وقتلوهم ، لقد كانت يد الرب ثقيلة على أعدائنا بالفعل في نلك اليوم ، لأنه كما هو مكتوب : « أكل الجراد ماتركته ديدان الأشجار المثمرة » (٠٠) . فقد قتل الذين كانوا قد نجوا من مطارديهم بفضل سرعة خيولهم أو بسطريقة أخسرى ، بسيوف المسيحيين الذين هاجموهم من اتجاه آخر . والتقت الأمواج الهائجة الآخرين الذين كانوا قد دخلوا الأردن قبل القوات الرئيسة ونلك بسبب جهلهم بالمخاضات وغرقوا في النهر ، وهكذا عاد الجيش ، الذي كان قد دخل بآلاف كثيرة ، وهو قوي متفاخرا بقدراته المعتمدة على قوة الفرسان عاد إلى بلاده بعدما تحول إلى جيش ضئيل اكتنفه الاضمطراب والذعر ، ويروى أن نصو خمسة الاف من العدو قتلوا في نلك اليوم .

حدث هذا في اليوم التاسع قبل أول شهر كانون الأول أي في المراد الثاني من العام ١١٥٢ لتجسيد الرب وفي العام التاسع لحكم بلدوين الملك الرابع للقدس (٢٦).

عاد المسيحيون إلى القدس ليقدموا القربان المقدس لصلاة الشكر للرب وهم محملون بأسلاب العدو ويسوقون أمامهم الكثير من الغنائم على شكل قطعان . ٢١ ــ عودة الملك ونبلاء المملكة إلى عسقلان بهدف اجتياح البساتين التي تحيط بالمدينة . تطويرهم لخططهم الأصلية ومحاصرة المدينة .

أثار هذا الانتصار الذي منحه التأييد السماوي أمال المسيحيين كثيرا ، ولذلك قرروا جميعا ، والرب يوجه أهدافهم ، حسب رغبة الوضيع والعظيم محاولة الحاق الاذى بسطريقة مسا بساعدائهم الموجودين في تلك المنطقة المجاورة الذين كانوا قد سببوا لهم متاعب خطيرة في أحوال كثيرة ، أي : أهالي مدينة عسقلان .

بدا أن الخطة الأكثر ارضاء للوقت الحالي هي محاولة تسدمير البساتين الواقعة في المنطقة المجاورة لمدينة عسقلان بقوة قوية ، وكانت هذه البساتين ذات اهمية كبيرة للسكان ويمكن بهذه الطريقة الحاق بعض الخسارة بالعدو المتغطرس . وجرى ـ وهذا الهدف بالمخيلة ـ حشد كافة قوة الملكة بأعداد ضخمة أمام المدينة المذكورة منذ لحظات . وشعروا أن هذه الخطة ستكفي إذا أمكن انجازها بنجاح .

رافقت الرحمة السماوية بشكل مدهش المسيحيين المحتشدين امام ثلك المدينة ، وبدأت تدفعهم فجأة إلى أشياء أعظم ولم يكن قدد مضى وقت طويل على اتخاذ قواتنا لموقعها أمام المدينة عندما استولى الذعر على سكانها وانسحبوا بسرعة كبيرة إلى داخل المدينة ، ولم يجرؤ أي رجل على المغامرة بالظهور خارج الأسسوار لمواجهة جنودنا ، ولذلك قرر المسيحيون وقد استفادوا من حالة الذعر التي سيطرت على العدو أن يحاصروا المدينة توجههم الرحمة السماوية في سيطرت على الفور ارسال الرسل إلى كل مكان في المملكة ذلك ، وجرى على الفور ارسال الرسومية ولاستدعاء الذين كانوا للاعلان عن الخطة التي ألهم الرب بوضعها ولاستدعاء الذين كانوا قد بقوا في منازلهم وأن لا يتأخر أحد عن الحضور في اليوم المحدد .

اجتمع الناس ، الذين تم استدعاؤهم ، بابتهاج ودون تأخير ، وانضموا إلى رفاقهم الذين كانواقد سبقوهم وخيموا ملع الآخرين حول المدينة ، وتعهدواواحدا تلو الآخر بيمين مهيب أنهم لن يتخلوا عن الحصار حتى يتم الاستيلاء على المدينة ، وحتى يبقى الجميع مخلصين في مشروعهم وبدون تفكير بالتردد ، خيم الملك والبطريرك مع بقية نبلاء المملكة العلمانيين والكنيسيين على حد سواء ، وبرفقة سارة صليب الصلبوت المقدس و المائح للحياة أمام مدينة عسقلان في ظل بشائر ميمونة . وذلك في اليوم الثامن قبل بداية شهر شهراط ، (۱۲) وكان ذلك بعدما جرى حشد قوة المملكة كافة ، وبعد اجتماع الناس على هدف واحد.

حضر هذا الحصار رجال الكنيسة التالية اسماؤهم: اللورد فولتشر بطريرك القدس، وبطرس رئيس اساقفة مدينة صور، وبلدوين رئيس اساقفة الناصرة وبلدوين رئيس اساقفة الناصرة وفريدريك اسقف عكا وجيرالد اسقف بيت لحم، وحضره بعض رعاة الأديرة أيضا، كما حضره كل من برنارد دي تسريملي مقدم فرسان الداوية وريموند مقدم فرسان الاسبتارية.

وكان من بين الأمراء العلمانيين الحاضرين كل من هيودي ابلين وفيليب صاحب نابلس وهمفري صاحب تيرون ، وسيمون صاحب طبرية وجيرارد صاحب صيدا وغي صاحب بيروت وموريس صاحب مونتريال ( الشوبك ) ورينو دي شاتليون ( أرناط ) وولتر أوف سانت اومر ، وقد عمل الأخيران بالدفع لمصلحة الملك (٦٢)

نصبت الخيام ورتبت على شكل دائرة ، وخصصت مراكز محددة ومناسبة لكل شكل ثم انكبوا باخلاص على العمل قيد الاعداد بازلين بحكمة وتعقل الجهود التي كانت تتطلبها مهمة خطيرة من هنا القبيل.

## ٣١٢٣-٢٢ ـ وصف موقع المدينة وتبيان مزاياها

تعتبر عسقلان احدى مدن الفلسطينيين الخمس، وهي واقعة على ساحل البحر على شكل نصف دائرة يمتد قطرها على طول الشاطئ، بينما يقع قوسها على المنطقة المطلة نحو الشرق، وتستقر المدينة بأسرها في حوض يميل إلى البحر وتحيط به دفساعات اصطناعية من جميع الجهات ترتفع فوقها الاسوار مسع ابراج على مسافات متوالية، وكلها مشيدة ببناء صلب ملصق مع بعضه بملاط أشد قساوة من الحجر، كما أن الأسوار واسعة وذات سماكة جيدة وارتفاع مناسب، وعلاوة على ذلك، فإن المدينة مطوقة بتحصينات خارجية مبنية بالمتانة ذاتها، ومحصنة بعناية بالغة، ولا تسوجد أية أنهار ضمن حدود الأسوار ولا تسوجد أية ينابيع مجاورة، إلا أن الأبار الموجودة خارج المدينة وداخلها تقدم زادا وفيرا من الماء العنب المناسب للشرب، وكاحتياط اضافي أقام السكان صهاريج في داخل المدينة لتلقى مياه الأمطار.

يوجد أربعة أبواب في محيط السور ، محصنة بقوة بابراج عالية وضخمة ، ويدعى الباب الأول من هذه الأبواب وهو المواجعة للشرق باسم الباب الأكبر ، ويسمى أحيانا باسم باب القدس لأنه موجه نحو مدينة القدس ، ويعلوه برجان عاليان جدا يقدمان حماية قوية للمدينة في الأسفل ، ويوجد في خط الدفاع الأمامي الموجود أمام هذا الباب ثلاثة أو أربعة أبواب صغيرة ينتقل المرء خلالها إلى المدخل الرئيسي بواسطة طرق ملتوية مختلفة .

يواجه الباب الثاني جهة الغرب ، ويعرف باسم بساب البحر لأن الناس يحصلون من خلاله على مخرج إلى البحر ، ويقم الباب الثالث إلى الجنوب ويطل على مدينة غزة التي تمت الاشسارة إليها أنفا ويشتق اسمه منها . ويسمى الباب الرابع المطل نحو الشمال

بباب يافا اشتقاقا من اسم المدينة المجاورة التي تقع على هذا الساحل نفسه .

هذا ويلاحظ أن عسقلان قائمة في مكان غير موائم وذلك انطلاقا من حقيقة أن موقعها لا يوفر ميناء أمنا للسفن ، والشاطىء رملي جدا والرياح العنيفة تجعل البحر المجاور عاصفا إلى حد أن المبحرين إليها لا يقتربون منها إلا في جو هادىء جدا .

كما أن تربة الحقول المحيطة بالمدينة مغطاة بالرمل لذلك فهي ليست موائمة للزراعة ، ومع ذلك ، فهي مهيأة بشكل جيد لزراعة الكروم والأشجار المثمرة ، هذا وتوجد بضعة أودية في الشمال تزود سكان المدينة بكميات من الفواكه والخضار وذلك عندما يتم تسميدها بشكل جيد وارواؤها بالماء من الأبار .

يوجد عدد كبير من السكان في تلك المدينة يتلقى الوضيع والرفيع منهم ، وحتى الأطفال الرضع ، رواتبا من بيت مال خليفة مصر وذلك حسبما ذكرته الروايات المتداولة ، وشعر ذلك الملك وأمراؤه بقلق بالغ حول عسقلان لأنهم كانوام دركين أنه إذا سقطت المدينة ووقعت في سلطة المسيحيين فلن يكون هنالك شيء يمنع قادتنا من غزو مصر دون عائق والاستيلاء على تلك المملكة بالقوة .

لذلك اتخذوا عسقلان بمثابة حصن وزودوها عن طريق البر والبحر دمساعدة سخية اربع مسرات في العسام (٦٠) ، فقسد كان بسامكان المصريين انفسهم الاستمتاع بالسلام المنشود طالما صمدت عسقلان وبدد شعبما جهودهم الحماسية عندها ، ولذلك زودوا المدينة بنفقسة كبيرة بكل ما هسو ضروري وارسسلوا الاسسلحة والمواد الغسدائية والمجدد على فترات انتظامية منفصسلة وكان قلق المصريين ازاء قوتنا المروعة قد خف لبعض الوقست عندما كان المسيحيون منشغلين في عسقلان

## ٢٣ ـ بدء عمليات الحصار . وتعيين قادة في إمرة الأسطول والجيش البرى أيضا .

قاومت عسقلان كل المحاولات التي بنلناها واظهرت نفسها منافسة هائلة لنا لمدة خمسين عاما ونيفا مضت ،بعدما كان الرب قد منح بقية أرض الميعاد إلى أيدي الشعب المسيحي ، وأخيرا قرر المسيحيون تطويق المدينة ، وكان هذا عملا شاقا وشبه مستحيل ، لأن عسقلان كانت محصنة بشكل جيد بالأسوار والحصون الأمامية والأبراج والسدود ومجهزة بكمية ضخمة من الأسلحة والمؤن ، أضف إلى هذا أنه كان فيها عدد كبير من السكان كانوا مدربين بشكل جيد ومتمكنين تماما من استخدام الأسلحة ، وبالفعل فإن عدد المدافعين كان ضعف الجيش المحاصر منذ البداية ذاتها وحتى عدد المدافعين كان ضعف الجيش المحاصر منذ البداية ذاتها وحتى النهاية .

نصب الملك والبطريرك وسلفنا رئيس اساقفة صور ، مع رجال عظماء اخرين من المملكة والأمراء وأساقفة الكنيسة وسكان جميع المدن خيمهم على حدة وحاصروا المدينة من ناحية البسر . ووضع الأسطول المؤلف من خمس عشرة سفينة والمجهز للابحار بقيادة جيرارد صاحب صيدا ، وكان واحدا من نبلاء المملكة العظماء (٥٠) ، وتوجب عليه أن يمنع أي تقدم من البحر وأن يحبط جميع المحاولات للخروج من المدينة أيضا ، وشن شعبنا هجمات على المدينة قام بها الفرسان أحيانا والجنود المشاة أحيانا أخرى بشكل عفوي تقريبا ، لكن سكان المدينة واجهوا هذه المحاولات بشجاعة وقاوموها بقوة ، لكن سكان المدينة واجهوا هذه المحاولات بشجاعة وقاوموها بقوة ، عن حريتهم نفسها ، وكان النصر في هذه الاشتباكات تارة من نصيب السكان ومن نصيب المسيحيين تارة أخرى كما يحدث عادة في نصيب السكان ومن نصيب المسيحيين تارة أخرى كما يحدث عادة في ظروف كهذه ، لكن النصر غالبا ما كان من نصيب قيواتنا بشكل عام .

وقيل إن أمناً كبيرا ساد في ذلك المعسكر ، كما توفرت فرص كبيرة دشراء جميع أنواع السلع حيث عاش الناس في خيمهم وسرادة اتهم كما كانوا معتادين على عمل ذلك في الوطن ، في مدنهم المسورة .

قام سكان المدينة بحراسة مدينتهم بعناية ، خصاصة ليلا ، واستخدمت أبدال الحراس ، وشارك حتى الرجال القصادة في المدينة في حراسة الأسوار ، وأمضوا الجزء الأكبر من الليل بلا نوم ، ووضعت مصابيح زجاجية تعمل على الزيت وكانت مزودة بأغلفة شفافة لحماية لهبها على طول الأسلوار وعلى شرفات الأبراج ، وأضاءت هذه المصابيح المكان في الليل حتى بدا كالنهار وساعدت الحرس أثناء قيامهم بالجولات على الأسوار .

واحتاط حرس مختلف فرق المعسكر المسيحي لحماية جنودنا أيضا ، ولم تتوقف الحراسة أبدا لأنه كان يخشى من أن السكان قد يهاجمون المعسكر تحت غطاء الظللم ، وكان هنالك خطر من أن المصريين النين كانوا يحثون الخطى لمساعدة عسقلان قد ينقضون فجأة وبشكل غير متوقع على الجيش وذلك على الرغم من أن عناصر الاستطلاع كانت قد وضعت في مواقع كثيرة حول غزة لتقدم الانذار في الوقت المناسب من تقدم العدو .

۲٤ ـ عبور حجاج خلال شهر الحصار الثاني ، كان هذا مفيدا جدا ومساعدا على استئناف الحصار .

استمر الحصار لمدة شهرين دون تغيير ، وحدث العبور المألوف في حوالي عيد الفصح حيث جلب أعدادا كبيرة من الحجلج إلى هناك ، وارسل المسيحيون ، بعد تداولهم مع بعضهم بعضها ،رسلا من المجيش يحظرون بأمر من الملك على جميع البحارة والحجلج العودة إلى الوطن ، ووجهت الدعوة إلى الجميع على أساس دفسع

الأجور \_ المشاركة في الحصار ، وهو عمل مقبول جدا مسن الرب(٢٦), وصدرت الأوامر الى جميع السفن كبيرها وصفيرها بالابحار الى عسقلان. وهكذا وصلت جميع السفن ، التي كانت قد قدمت في ذلك العبور ، الى امام المدينة في غضون أيام قليلة جدا ، بعدما زادت من سرعتها ريح مواتية ، وانضمت الى صفوفنا قوات كبيرة من الحجاج الفرسان والمشاة ، وهكذا ازدادت قوة الجيش يوما بعد يوم ، واصبح السرور في معسكرنا عظيما والأمل بنيل النصر كان املا بلا حدود.

وعلى عكس ذلك انتشر القلق والأسى بشكل مترايد دوما بين صدفوف العدو ، وبدأت تقل ثقة أفراده بقوتهم الخاصة وقل ظهورهم القتال على الرغم من أنهم كانوا قد نحدونا ودعونا القتال قبل ذلك مرارا. والتمسوا من الخليفة المصري مرارا وتكرارا ارسال المعونة لهم بالسرعة الممكنة ، والا لابد لهم من الاستسلام حالا ، وبناء عليه اتخذ الخليفة اجراءات فعالة لنجدتهم ، وأمر الأعيان المسؤولين عن عمل كهذا بنجهيز اسطول وجمع الجيش ، وحمل السبفن الطويلة بالأسلحة والمؤن والآلات الحسربية ، وعين القسادة واحتاط للمستلزمات الضرورية وحدث في تلك الأثناء على السرعة وأنب على التأخير.

كان المسيحيون في هذه الأثناء قد اشتروا سافنا بمبالغ كبيرة وازالوا سواريها ، ثم جرى استدعاء الصناع وصدرت اليهم الأوامر ببناء برج عال جدا من الخشب ، وتمت حماية هذا البرج بعناية مسن خطر الحريق وحوادث مشؤومة أخرى بوا سطة الستائر المجدولة وجلود الحيوانات المدبوغة من الداخل والخارج على حد سواء بحيث يكون المقاتلون الذين توجب عليهام مهاجمة المدينة سالين تماما ، واستخدمت المواد الخشبية الزائدة عن السفن لانشاء آلات القذف التي وضعت بعدئذ في مواضع استراتيجية لقصل

الأسوار ، كما صنعت أيضا السقائف المغطاة من المادة نفسها بحيث يمكن ، تحت حمايتها ، الاقتسراب مسن السسدود وتسدميرها بسلام ، وجرى إعداد جميع هذه الاستعدادات بشكل مواثم ثم حدد بعناية تعيين قطاع السور الذي يمكن أن تبطبق عليه آلات القذف الحربية بسهولة أكبر ، وبعدما تم تدمير الجزء الأكبر من السد كما ذكرت أنفا نقل البرج مصحوبا بصيحات عالية ، والصق بالأسوار ، وأمكن الحصول من قمة البرج على منظر للمدينة بأسرها ، ونشب قتال متلاحم مع المدافعين الموجودين في الأبراج المجاورة ، هذا ، واستخدم سكان المدينة الآن قسيهم وسهامهم بشجاععة وإصرار من الأسوار تارة ومن المتاريس أحيانا لانهاك المحجوبين في داخل الأبرام المتحركة ، غير أن جميع جهودهم كانت عقيمة لأنهم لم يتمكنوا من الحاق الأذى بالنين كانوا يدفعون الآلة الحربية الى الأمام ، ثم احتشد عدد ضخم من المدافعين عند جنء السور المقابل للبرح ، وصدرت الأوامس الى الأشخاص الأكثس شجاعة بينهم باختبار قوتهم هنالك في قتال مستمر الى جانب المهاجمين الموجودين في البرح المتحرك .

وتواصل في الوقت نفسه القتال المستمر في مواقع مختلفة ومسن مكان الى آخر على طول الأسوار ، ونادرا مامر يوم دون أن تقسع مجسزرة ، وذلك بصرف النظسر عن عدد الجسسرحى الكبير في الجانبين ، ولقد سمعنا قصصا عن أعمال بارزة قام بها بعض الأفراد في ذلك الحصار ، وعن الشجاعة الملحوظة التي أظهرها العدو والمسيحيون ، غير أنه لايمكن إعطاء سوى اهتمام بسيط لخوادث من هذا النوع لأننا ندون تاريخا عاما .

٢٥\_ وصول الأسطول المصري الى عسقلان خلال الشنهر الخامس من الحصار ، وهو حدث قدم مواساة كبيرة للمحاصرين .

صمد قادتنا لمدة خمسة أشهر متتالية في الحصار ، وكانت قاوة العدو قد بدأت تضعف بعض الشيء بشكل واضح ، وبدت إمانية الاستيلاء على المدينة أكثر أشراقا مما ها مائوف عندما ظهر الأسطول المصري فجأة أمام المدينة بعدما حملته ريح مواتية ، ورفع أهالي عسقلان أيديهم إلى السماء عندما رأوا الأسطول وصرخوا بصيحات عالية أن المسيحيين سايتراجعون الأن أو سايهلكون على الفور ، وعندما لاحظ جيراد صاحب صيدا قائد الأسطول المسيحي أن السفن تقترب من المدينة حاول إعاقة تقدمها بمهاجمتها بعدد صغير من الشواني التي كان يقودها ، الا أنه انعطف في آخر الأمر راجعا بعدما أرعبته أعداد العدو الكبيرة ، ثم لاذ بالفرار حاصاعلى على حياته وسلامته .

ابحرت قوات العدو بشجاعة الى المدينة وهي تحمل المساعدة للمحاصرين التي تأجلت لفترة طروبية من الزمن، وكان الأسطول ، حسب ماذكرته إحدى الروايات ، مؤلفا من سبعين شينى وبعض السفن الأخرى المحملة الى الحد الأقصى بالجند والأسلحة والمواد الغذائية ، وكانت السفن ذات حجم ضخم أرسلها الخليفة المصري ، المذكور أنفا ، لمساعدة المدينة ، وبدأ العدو ، الذي تعزز بهذا الشكل ، يقوم بأعمال القتال مجددا وتحدانا الآن بقوة متجددة وبشجاعة أكثر وبتكرار للقتال ، وكان السكان أنفسهم الذين عرفوا تماما شجاعة جنودنا حنرين الى حد ما ، غير أن العناصر الأكثر قسوة والقادمين الجدد كانوا متعطشين لتحقيق المجد وتلهفوا لاظهار قوتهم وشجاعتهم فاندفعوا الى القتال دون حذر فقتلوا بأعداد كبيرة حتى تعلموا تسديد هجمساتهم بحنر

أكثر ، وتحمل هجماتنا بهدوء أكبر بعدما امتحنوا الشجاعة الثابتة للمسيحيين .

٢٦ زواج كونستانس أميرة انطاكية من رينودي شاتليون (أرناط). استيلاء نور الدين على مملكة دمشق بالقوة . تعيين أمالرك في كنيسة صيدا .

وبينما كانت هذه الأحداث تقع في المعسكر أمام عسقلان أقدمت السيدة كونستانس أرملة ريموند أمير أنطاكية التي كانت على غرار عادة النسوة قد رفضت قبول العديد من النبلاء البارزين ، أقدمت سرا على الزواج من أرناط ، الذي كان فارسا مرتزقا في خدمة الملك ، هذا ويلاحظ أنها لم ترغب بإعلان هذا الزواج على الملاحتى تكون قد ضمنت قرار الملك ابن خالتها وموافقته حيث كانت إمارتها تقع تحت حمايته ، وبناء عليه أسرع أرناط الى الجيش لينقل نيتها الى الملك ، وعاد الى انطاكية بعد أن حصل على موافقته وتروج الى الماك ، فقد دهش كثيرون من رؤية أمرأة بارزة جدا ومشهورة وقوية تتنازل بعدما كانت زوجة لرجل بارز جدا ، فتتزوج من فارس عادى (١) .

علم في هسنه الآونة نور الدين ، الرجسل العساقل والنافسذ البصيرة ، بوفاة أنر (٢٨) والد زوجته . وكان هذا الرجسل البسارز الذي كان قائدا عاما للجيش الدمشسقي ومدبرا لأمدور الملك ، قد قاوم بقوة جميع مشاريع زوج ابنته ، وكان نور الدين عارفا ان ملك القدس كان منشغلا مع جميع فرسان المنطقة في محاصرة عسقلان لفترة من الزمن ، وشعر بثقة أن بلدوين لن يتخلى عن نلك المشروع تلقائيا للاستجابة لمناشدات الدمشقيين لمساعدتهم ضده . وهكذا انتهز الفرصة وزحف الى دمشق بجيش كبير للاستيلاء على الملكة بقوة ، هذا وقد استقبله الناس بتأييد واستسلموا له طوعا لانه

اطاح بحاكمهم ، حيث كان رجلا فاسقا وتافها ، وأجبره على الفرار الى الشرق فأصبح لاجنًا ومنفيا على سلطح الأرض ، وكان هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالنسبة لمصالح الملكة ، فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله ضلعفه غير ملؤ للمسيحيين ، وقد استمر يدفع اليهم جزية سنوية حتى هلا الوقات ، لأنه كما قيل : « كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب »(١٩) وتبعا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد لكسب القوة من بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدو مشترك .

ورغب نور الدين بعدما استولى على دمشق وأخضاع المنطقة المجاورة بأسرها ، أن يساعد عسقلان بالقدر المكن له ، من مسافة كهذه ، فأقدم على حصار مدينة بانياس مستفيدا من انشال المسيحيين ، حيث كانت تقع هاذه المدينة عند الحدد الأقصى المملكة ، وأمل أن شعبنا سيتخلى عن حصاره لمدينة عسقلان عند استدعائه لنجدة مدينة بانياس المحاصرة ، غير أن أماله العظيمة لم تتحقق برحمة الرب التي كانت توجهها ، ولم تنجح أي من مشاريعه أيضا لأنه أخفق في حصاره لمدينة بانياس ، وأجبر المسيحيون مدينة عسقلان على الاستسلام بمعونة الرب(٧٠) .

توفي في هذه الآونة أيضا برنارد أسقف صيدا نو الذكرى المباركة وعين أمالرك نو الذكرى الورعة في الرب عوضا عنه ، وكان أمالرك راعي الكهنة النظاميين لرهبنة بريمونستراتينياس في دير القديس جوزيف أوف أريماثيا ، وكان رجلا مخلصا يضاف الله وصاحب حياة ورعة ، وحيث أنه لم يكن ليسمح لأي امرىء بالذهاب الى مسافة بعيدة عن المدينة المحاصرة ، فإنه تلقى كما يقال منصة الترسيم في الكنيسة في الله على يدي بطرس رئيس أساقفة صور ذي الذكرى الموقرة .

المدينة . السكان يحاولون إحراق الآلة الحربية الموجودة خارج الأسوار . انهيار جزء من سور المدينة . مقتل بعض المسيحيين اثناء محاولتهم الاندفاع الى المدينة . جيشنا يتخلى عن الأمل .

وأخذ في هذه الأثناء الذين كانوا منشغلين في هذه الحملة مشروعهم بقوة كبيرة واستأنفوا شن هجمات شديدة على المدينة بون انقطاع ، وكان هذا هو الوضع السائد بشكل خاص حول الباب الكبير ، كما كان يسمى ، حيث تجددت الهجمات مرارا وتكرارا مع نتائج ذات شؤم شديد على السكان ، وهدد وابل الصخور الضخمة المقنوفة من آلات القذف الحربية بإضعاف الأسوار والأبراج وبنسف المنازل عن بكرة أبيها داخل المدينة ، وكانت المذبحة الناجمة مدبحة كبيرة ، كما أحدث الجنود الموجودون ضمن البرج المتصرك إبادة كبيرة بقسيهم وسهامهم ليس على المدافعين الذين كانوا يقاومونهم من قمة الأبراج والأسوار فقط ، بل ايضا على الذين اضطروا بحكم الضرورة للتحرك حول المدينة ، وبنت المحن التي تحملها السكان في مواقع أخرى مهما كانت شاقة ، محنا خفيفة بالمقارنة مع المسائب التي انصبت عليهم من هذا البرح .

ولهذا تداولوا فيما بينهم وصمموا على تدمير تلك الآلة الحسربية مهما كان الخطر وكانت المغامرة مستفيدين بذلك بشكل خاص من نصيحة الذين كانت لهم تجربة كبيرة في مسائل من هذا النوع ، واستلزم الأمر القاء الأخشاب الجافة ومادة أخرى موائمة لاضرام النيران وتأجيج السنة اللهب بين السور والبرح ، وتوجب احراق هذه المواد خلسة فيحترق البرح ، وكان قد بدا أنه لايوجد أي أمل أخر كما لم تبق لديهم الشجاعة للمقاومة لفترة اكثر من نلك ، حيث سقطوا الآن الى هاوية الياس .

استجاب بعض الرجال الشجعان المشهورين بقوتهم وإقدامهم رجالا كانوا قد اعتبروا سلامة أبناء مسدينتهم أهسم مسن سلامتهم ، للمناشدة على الفور وعرضوا أنفسهم للقيام بالمهمة الخطرة ، ونقل الخشب الى قسم السور الذي كان في الموقع الأكثر قربا للبرج والقي في الفراغ الموجود في الخسارج بين السور والآلة الحربية ، وبعدما كدسوا كومة كبيرة من الحطب كانت كافية بتقديرهم لاحراق البرج ، صبوا القار عليها والزيت وسوائل اخرى تزيد الحريق وأي شيء سيزيد من عنف الحسريق ، ومان اشعلوا النيران حتى تحولت الرحمة السماوية نصونا لأنه بالرغم من أن السنة النيران ازدانت كلها نحو الأسوار ، شم دفعت هذه الريح بضر اوتها الخاصة الناس الى السور ، وتولت عاصفة متواصلة استمرت طوال الليل تحويل السور الى رماد ، وفي حوالي الفجر انهار جزء كامل من السور واقع بين البرجين واحدث ضجة أيقيظت الجيش بأسره .

واصطدمت الكتلة عندما سقطت بالبرج بقوة كبيرة لدرجة أن بعض الأجزاء الضرورية من الآلة الحربية ، التي لم تتمكن النيران الحربية من الحاق الأذى بها ، قد تحطمت ، وسحقط الحرس ، النين كانوا يقومون بواجبهم على سطح البرج وفي المناطق البارزة منه ، الى الأرض تقريبا ، فأمسك الجيش بأسره بأسلحته بعدما ايقظه صوت الانهيار ، وانذفع الى الموقع وهو متلهف للدخول حالا وكأنما السماء قد فتحت مدخلا له . وكان برنارد دي ترميلي مقدم الداوية قد وصل مع اخوانه الى هناك قبل البقية بوقت كبيرة واستولى على الفتحة ، ولم يسمح لأحد غير جنوده بدخولها ، واتهم بأنه اقصى الباقين حتى يتمكن شعبه من الحصول على الجزء الأكبر والأثمن من الاستيلاء بالغالم والغنائم (۱۷) ، كونه أول من دخيل الفجوة ، لأن العادة حولت الأمر قانونا بين المسيحيين حتى يومنا الفجوة ، لأن العادة حولت الأمر قانونا بين المسيحيين حتى يومنا هذا أنه عندما يتم الاستيلاء بهجوم على المدينة ،فإن أي شيء يستولى المرء عليه لدى الدخول يستطيع أن يحتفيظ به بحق دائم

لنفسه وورثته ، ولو كان الجميع قد دخلوا في فرصة واحدة ، لامكن الاستيلاء على المدينة ولكانت المغانم كافية للجميع ، لكن « من النادر أن تكون هنالك نهاية حميدة لمشروع سيء في بدايته وفاسد في غايته » لأن « المكسب المحقق بطريقة غير شريفة لاينتج نتائج جيدة غايته » لأن « المكسب الطمع أن يسمحوا لرفاقهم أن يشاركوهم في الغنيمة ، ولذلك تحملوا بعدل خطر الموت وحدهم ، حيث لم يدخل سوى حوالي الأربعين رجلا ولم يتمكن الباقون من اللحاق بهم .

كان السكان حتى هذا الحين قد خافوا على ارواحهم بالذات وكانوا مستعدين لتحمل اجراءات شديدة بدون مقاومة ، لكنهم انقضوا على هؤلاء الجنود الأربعين بعدما الركوا انهم انعزلوا عن رفاقهم وهاجموهم بقوة وشجاعة متجددتين وقتلوهم ، ثم حشدوا قواتهم وأمسكوا بالأسلحة وكأنما بعثت الشجاعة فيهم مجددا بعدما كانوا قد تخلوا عنها وكأنهم قد هرموا ، واندفعوا جميعهم الى الموقع الذي كان السور قد انهار فيه وسدوا الثغرة هناك بربط عوارض عملاقة مع كتل خشبية ضخمة مما وفرت السفن مقدارا كبيرا منه ، وجعلوا الموقع منيعا بحماسة بالغة .

ثم استعدوا للمعركة وجددوا القتسال بعد أن عززوا الأبسراج الواقعة بجانب المنطقة المحروقة على الجسانبين ، والتسي كانوا قد تخلوا عنها بسبب السنة النيران العنيفة ، وتحدونا للقتسال طسوعا منهم وكأنهم نسوا الهزائم السابقة التي الحقت بهم ، هذا ولما شعر المقاتلون الموجودون في البرج والعارفون أن أسسه قد وضعت وأن الجزء السفلي من الاطار الصلب قد اصيب بأضرار بالغة فقدوا الثقة وحاربوا بالتالى بقوة قليلة .

ولكي يحطم الأعداء معنوياتنا علقوا جثث قتلانا بالحبال من شرفات السور واظهروا الابتهاج الذي كانوا يشعرون به باطلاق كلمات واشارات السخرية ، غير أن حزنا عميقا حل بسرعة محل

هذا الابتهاج ، واظهرت الحوادث التي تلت بوضوح كم هو صحيح المقول القائل : « قبل الكسر الكبرياء وقبل السحقوط تشامخ الروح » (۲۷)

وعلى العكس ، كان المسيحيون مقهورين عقلا وقلبا ، وتغلب الحزن عليهم ، وضعفت ارائتهم بمرارة الروح ، وفقدوا كل امل بانتصار جوهري .

۲۸ المسيحيون يطمئنون مجددا . ويتشجعون لمواصلة الحصار ويثابرون بحماسة اكبر من قبل .

في هذه الاثناء جمع الملك الزعماء بعدما روعته الكارشة الفظيعة ، وعندما اجتمعوا في خيمته ( وكان من بينهم البسطريرك ورئيس اساقفة صور ومطارنة الكنيسة والآخرون ) وضع امامهم صليب الصلبوت المانح للحياة واستفسر بقلق عما يجب عمله في مثل هذا التغير الكبير للحسظ ، وعندما كانوا يتداولون بقلق بالغ ، وبخوف من الرب نشأ انقسام بالرأي شطر المؤتمر الى فريقين حيث اكد بعض المشككين بقوتهم للفوز بالمينة وبينوا انهم كانوا قد ضيعوا جهودهم عبثا لفترة طويلة من الزمن هناك ، وكانت قواتهم قد قتلت بأعداد كبيرة وجرح القادة أو اسروا ونفست حتى مسواردهم ، وأكنوا أن المدينة كانت منيعة وأنه كان لدى السكان وفرة من كل السلع ، وأن قوتهم تتجدد باستمرار بينما كانت قوتنا تضعف ، ونصحوا بالعودة .

واثار اخرون ، كانوا نوي تفكير ارشد بالمثابرة املين برحمة الرب الذي لم يكن راغبا بالتخلي عن النين كانوا يثقون به بصبر ورع ، وقالوا انه مامن فائدة بالنسبة لأي مشروع له بداية جيدة مالم يصل الى نهاية مشابهة ، فقد تم بالفعل استخدام وقست كبير

ونفقة عالية ، الا أن ذلك كان مع الأمل بتحقيق جزاء أكثر وفرة لم يحرمهم الرب منه على الرغم من أنه بدا مؤجلا ، لقد انهزمت قواتهم بالفعل ، ومع ذلك فقد بقي لديهم الأمل في أنهم سيجدون بعثا متألقا لأن الوعد للمؤمنين هدو : « سيتحول حدزتكم الى فرح (١٧) » و « اسألوا تعطوا »(٧) ونصحوا ، وهم يفكرون بهذه المحريقة ، بعدم العودة وناضلوا لاقناع المسيحيين بالمواظبة كجنود أقوياء في هذه المهمة ، وأيد غالبية الأمراء المدنيين رأي الزمرة الأولى ، وبدأ الملك أنه ميال نحو ذلك الرأي أيضا بعدما أرهقه القدر المعاكس .

واتفق مع الزمرة المعاكسة كل من البطريرك ورئيس اساقفة صور وجميع الكهنة وأيضا ريموند مقدم الاسبتارية مع اخوانه .

وهكذا ، انقسم الاجتماع وقدم الجميع حججا متنوعة تويد الآراء المعاكسة ، غير أن الرحمة السماوية الموجدودة معهدم دائما ، جعلت رأي البطريرك يفوز لأنه بدا له ميزة كبرى ووعد بتحقيق مجد اكبر (٢٠) ، ولذلك تقرر بالاجماع العودة الى الرب والمثابرة على المهمة التي كانوا قد باشر وها حتى يزورهم ضوء النهار وينظر بتأييد الى اعمالهم بعد التماسهم المساعدة من السماء.

وبناء عليه ، أمسك الجميع وهمم مجموعون على هدف واحد ، بأسلحتهم ، وأمروا الأبواق أن تعلن الأشارة وهم عائدون الى المهمة قيد الاعداد ، واستدعت دعوة البوق مع صوت المنادي فورا جميع الناس الى المعركة ، وحيث كان الناس متلهفين للانتقام لمظالم اخوانهم القتلى ، فقد اجتمعوا أمام المدينة باتقاد غريب وتحدوا العدو للمعركة بنهم ، ولدى معاينة صفوفنا ، بدت وكأنها لم تكابد أية خسارة ، أو كانت قد تلقت تعزيزات جديدة على المسيحيين غضب جنوني لابادة العدو اصيب وانقضوا على الهراده وهاجموهم بعنف شديد لدرجة أن العدو اصيب

بالدهشة وصعق ازاء الدليل على قوتنا التي لاتقهر ومواظبتنا التي لاتقلب ، وكانت جميع الجهود التي بذلها العدو عقيمة على الرغم من أنه بنل جهودا يائسة للثار بطريقة مماثلة ، لأنه لم يتمكن من الصعود أمام صدمة جنودنا ولاأن يتجنب سيوفهم ، لقد نشبت معركة ذلك اليوم بين قدوى غير متكافئة على الاطلاق ، غير أن الفرسان والجنود المشاة فازوا باكاليل غار النصر وانتصروا على العدو في جميع المواقع .

وهكذا وقعت مجزرة كبيرة بين صفوف العدو ، وجرى تعويض الخسارة ، التي كابدها المسيحيون قبل ثلاثة ايام ، بمقادير مضاعفة كثيرا ، فنادرا ماكانت هنالك اية اسرة في المدينة لم يصب افرادها بكرب عميق ، وامتلأت المدينة بالفوضى ، وبدت المحن التي تمت معاناتها من قبل محنا خفيفة بالمقارنة مع الخطر الحالي ، ولم يكونوا قد أصيبوا بكوارث مماثلة في أي وقت منذ بداية الحصسار وحتى نلك اليوم ، كما لم يكونوا قد تحملوا خسائر مماثلة أبدا ، فقد ابيدت صفوة مملكتهم وقتل حكام المدينة وباترا في عوز الى الرأي ، وتناقصت شجاعتهم وتلاشى كل الأمل بالمقاومة .

وهكذا تم ارسال عدد من قائتهم الرئيسيين الى الملك بموافقة عامة كسفراء ، وتوجب عليهم ان يطلبوا التوصل الى هدنة مؤقتة من اجل تبادل جثث القتلى وليتمكن الجانبان من الحصول على الفرصة وكل حسب عائته للقامة المراسم النهائية لأعمال دفسن موائمة .

وافق المسيحيون على الشروط المعروفة ، وجسرى تبادل جشث القتلى ودفنت باحتفالات مهيبة .

## ٢٩ ــ استسلام اهالي عسقلان للياس ، وتقريرهم بالاجماع الاستسلام :

عندما رأى أهالي عسقلان الدليل على المجزرة التي تعرض لها حشدهم وادركوا وعرفوا مدى القوة التي أرسلها الرب ضدهم تجدد حزنهم وازداد زعر قلوبهم وتلاشت شجاعتهم بمقدار حجم محنهم وعلاوة على ذلك ، ولكي تتوج المحن التي أصيبوا بها ، نزلت بهم كارثة أخرى في ذلك اليوم ، فقد حدث أن أربعين جنديا من جنودهم الشجعان كانوا يسحبون عارضة ضخمة إلى موقع كان بحاجة إليها عندما سقطت صخرة ضخمة كانت مقنوفة من آلة القنف الحسربية ، التي كانت عندنا ، على العارضة وسحقتها تماما مسع الجنود الذين كانوا بنقلونها .

ثم جمع زعماء المدينة الباقون على قيد الحياة الناس مع بعضه بعضا وهم يشعرون بالمرارة في افئدتهم ويناضلون تحت عبء المحن الثقيلة ، فاجتمعوا وهم يبكون ويطلقون صيحات العويل ، وكان بين الحشد نسوة ضممن أطفالهن إلى صدورهن ، ورجال ضعفاء مسنون كادوا يلفظون أنفاسهم ، ثم تحدث بناء على موافقة الجميع بعض الرجال الحكماء والأعيان إلى الناس المجتمعين على النحو التالي : « تعرفون يا أهالي عسقلان ، أنتم الذين تقيمون وراء هذه الأبواب ، وما من أحد يعرف أفضل منكم ، كيف كنا قد خضنا كفاحا خطيرا وصعبا لمدة خمسين عاما ضحد هؤلاء الناس المروعين والمصرين على هدفهم ، وتعرفون تماما وبتجربة فعلية كم مرة اطاحوا بزعمائنا في المعركة ، وكم مرة جدد أبناؤنا الكفاح لرد أذاهم بعدما أخنوا مواقع آبائهم ، ودفعنا في ذلك دائما الأمل بالمحافظة على هذا الموقع الذي ترعرعنا فيه ، وبالدفاع عن زوجاتنا وأبنائنا وعن الفضيلة الأعظم بكثير ألا وهي الحرية ، لقد استمر هذا الكفاح ومن الفضيلة الأعظم بكثير ألا وهي الحرية ، لقد استمر هذا الكفاح لمدة أربع وأربعين سنة ، منذ الوقت الذي باغتنا فيه ذلك الشعب

المزعج جدا بالنسبة لنا ، والذي قدم من أبعد مناطق الغرب واستولى بقبضة قوية وبعنف على المنطقة باسرها شروعا مسن طسرسوس في كليكية وحتى مصر ، وبقيت هذه المدينة وحسدها وبسسبب الجهود الشجاعة التي بنلها أجدادنا سليمة في وسسط أعداء أقسوياء كهؤلاء حتى اليوم الحالي ، إلا أنه يمكن اعتبار المخاطر التي كابدناها حتى الوقت الحالي مخاطر صعفيرة أو لا شيء عند مقارنتها مسع المخساطر التي تهدينا الآن ، وجميعنا عاقدون العزم على المقاومة حتى الآن ، إلا أن الجيش قد هلك ونفيت المؤن وعبء المشقات الثقيل لا يحتمل ، كما أن حشود العدو القوي مستعدة دائما ومسواظبة للغساية ، وقسد أضعفت غاراتهم المستمرة قوتنا العقلية والجسدية على حد سواء ، وحرمتنا من القوة لمواصلة النضال .

« وبناء عليه يبدو من الموائم لزعماء عسقلان ، ان توافقوا انتم ايضا ، في ان نحاول تخليص انفسنا من معاناتنا الحالية في هنا الوقت ، ولنرسل مبعوثين باسم جميع الناس إلى نلك الملك القدوي الذي يحاصرنا ، ولنبذل الجهود في إسبيل الحصول على شروط محددة بالانن لنا بالرحيل بحرية مع زوجاتنا وابنائنا وعبيدنا وامائنا وجميع ما نمتك ، وسنوافق من جانبنا بالمقابل على تسليم المدينة له باننا نقول هذه الكلمات بحرن بالنهبي هذه المحن الرهيبة » (٧٧) .

۳۰ \_ إرسال مندوبين مختارين من الرجال القياديين إلى الملك . حصولهم منه على إنن بالرحيل بحرية مع زوجاتهم وابنائهم وجميع ممتلكاتهم . تسليم المدينة .

بدا هذا الخطاب جيدا في نظر الجميع ، وتمت الموافقة عليه بصيحات الموافقة العالية كما هو مالوف في ظروف كهذه ، واختير

رجال حكماء وعقلاء ونوو مظهر موقر ومبجل من الشعب لينقلوا إلى الملك ونبلائه الاقتراح الذي كانوا قد تسوصلوا إليه ، وانطلق هؤلاء المندوبون من الباب عندما استلموا الانن بالتقدم واقتربوا من حضرة الملك .

عندما اجتمع الأمراء جميعا استجابة لطلب المبعوثين ، وضع الاقتراح أمامهم وشرحت الشروط التي وضعت بالتفصيل ، ثم طلب من المندوبين الانسحاب لفترة من الزمن بينما يتشاور الملك مع مستشاريه القياديين ، ويستمع إلى آرائهم حول عرضهم ، وقد انفجروا بدموع الفرح وردوا بعيون وأيدي مرفوعة عاليا إلى السماء بالشكر العميق لخالقهم الذي تفضل بمنحهم معروفا وافرا كهذا ، مع انهم كانوا لا يستحقون ذلك .

ثم جرى استدعاء الرسل ، وقدمت لهم اجابة جماعية ، في أنه ستقبل الشروط التي عرضت إذا ما قاموا بإخلاء المدينة باسرها في غضون الأيام الثلاثة القادمة ، ووافق المبعوثون على هذه الشروط ، وطلبوا تأكيدها بأداء يمين لاعطاء القوة الكافية للاتفاقية ، وهكذا أدي قسم بإجلال لائق ، ووعد الملك وبعض خيرة نبلائه باهم سينفذون جميع شروط الاتفاق المذكور من قبل بإخلاص ودون نوايا شريرة ، ثم سلموا الرهائن التي كان الملك قد طالب بها بالذات ، وعادوا إلى ديارهم بابتهاج ، ورافقهم عدد من الفرسان المسيحيين ليضعوا راية الملك فوق البرج العلوي في المدينة كعلامة على النصر .

عندما رأى جيشنا \_ الذي كان ينتظر بتوقع وتلهف \_ الرايات الملكية ترفرف من الأبراج العلوية انفجروا بصراخ صدر عن الجماعة المسرورة ، وارتفعت صيحات الشكر إلى السماء تسرافقها الدموع وكأنها صادرة عن صوت واحد يقول : « تبارك الرب الذي لم يتخلل عن الذين وثقوا به ، وتبارك اسلم جلالته المقدسة لأننا شاهدنا اشياء رائعة اليوم » .

وعلى الرغم من أن أهالي عسقلان حصلوا ، حسب الاتفاقية ، على هدنة لمدة ثلاثة أيام متتالية ، إلا أنهم خافوا كثيرا من وجود المسيحيين ، لذلك أتموا جميع استعداداتهم في غضون يومين ، شم استعدوا للرحلة وانطلقوا مع زوجاتهم وابنائهم وعبيدهم وجواريهم وكافة أنواع ممتلكاتهم ، وزودهم الملك ، حسب الاتفاق ، بالمرشدين حتى مدينة العريش القديمة الواقعة في الصحراء وارسلهم بامان .

ثم إن الملك والبطريرك بمرافقة امراء المملكة الأخسرين ومطارنة الكنيسة مع جميع الكهنة وسعائر الناس دخلوا المدينة بالتراتيل والأناشيد الروحية وبقيادة صليب الصلبوت ، ونقسل الصعليب إلى المسجد الرئيسي للمسلمين وكان مبنى فائق الجمال تم تكريسه فيما بعد على اسم الرسول بولص تشريفا لذكراه ، وانسحب الجميع إلى الأحياء المخصصة لهم بعدما احتفلوا بالطقوس السماوية وقدموا صلوات الشكر هناك ، وأمضوا يوما بهيجا وجديرا بأن يذكر إلى الأبد (٧٨).

ونظم البطريرك في غضون أيام قليلة بعد ذلك الكنيسة في عسقلان ، وعين هناك عددا محددا من الكهنة وخصهم بدخل ثابت حمل اسم أوقاف كنسية ، كما عين أسعقفا لمدينة عسقلان شخصا يدعى أبسالوم وكان كاهنا نظاميا في كنيسة قبر المسيح على الرغم من أن جيرالد أسقف بيت لحم احتج بقوة ضد هذا التعيين وحسرم تنفيذه ، ثم احيلت القضية بدعوى استئناف إلى البابا في روما ، فعزل البابا ثم احيلت القضية بدعوى استئناف إلى البابا في روما ، فعزل البابا الاسقف الذي عينه البطريرك ومنح لاستقف بيت لحم الكنيسة الموجوبة في عسقلان مع سائر ممتلكاتها ليحتفظ بها وبالكنيسة في بيت لحم بحق دائم (٢٩)

وتلبية لنصيحة والدته ، وزع الملك الممتلكات الواقعة داخل المدينة وخارجها مع المناطق التابعة لها مباشرة على أولئك الذين كانوا يستحقونها عن جدارة ، وباع قسما منها الى بعضهم (٨٠) ووهب

- 4184-

بسخاء مدينة عسقلان الى أخيه عموري كونت يافا. لقد تم الاستيلاء على عسقلان في الثاني عشر من شهر أب في العام ١١٥٤ لتجسيد الرب وفي العام العاشر لحكم الملك بلدوين الثالث(٨١).

حلت كارثة محزنة بسكان مدينة عسقلان التعسة أثناء رحلتهم الى مصر ، فعندما رحل الجنود الذين كان الملك قد عينهم ليرشدوهم في طريقهم وليمنعوا من التحرش بهم من أي كان ، فقد هاجم النازحين شخص يدعى «نوقونيوس » وهو تركي الأصل ، وكان قويا باستخدام السلاح إلا أنه كان صاحب حياة شريرة وغير مخلص على الاطلاق ، وكان هنذا الرجيل قيد شياركهم مشقاتهم ، وكان قد حارب معهم لفترة طويلة من الزمن بشكل مأجور ، وتظاهر بأنه رغب بمرافقتهم في الرحلة الى مصر ، الا أنه عندما رأى أن المرشدين قد تركوهم ، رمي بازدراء جانبا جميع النوايا الطيبة والصفات الانسانية وهجم عليهم ، ثم رحل بعد أن سلبهم جميع ممتلكاتهم وتركهم يجوبون في الصحراء (٢٨) .

انتهى الكتاب السابع عشر

## الكتاب الثامن عشر

القدس اللاتينية في اوجها في ظلل بلدوين الثالث: الانجذاب نحو مصر.

١ ـ ارناط يسىء معاملة بـطريرك انطاكية بشـكل
 معيب ، التجاء البطريرك الى المملكة انتشار مجاعة
 خطيرة في المنطقة.

كان أرناط قد تزوج من أرملة ريموند أمير أنطاكية ، كما ذكرت ذلك من قبل ، وكان قد أدرك منذ البداية أن هدا الزواج لم يكن مرضيا للبطريرك ، وبالنظر لاستمرار البطريرك بالاصرار على الموقف ذاته ، فقد نظر ارناط بارتياب الى كل ما يفعله (٨٣) كما ان البطريرك ،الذي كان قويا وتريا جدا والذي كان يتمتع بسلطة متفوقة عبر بحرية مرارا عن آرائه علنا ، وخاصة حول أرناط وافعاله ، وكما هو الحال كالمعتاد فقد قام اشخاص \_ سعوا لزيادة الكراهية بين الأمير والبطريرك - بنقل هاذ التعليقات الى الأمس، وهكذا استشاط ارناط غيظا وغضب غضبا شييدا، وأمس باعتقال البطريرك ، ونقله بشكل مهين الى القلعة التسى تسطل على انطاكية ، ثم ارتكب عملا بغيضا للغاية بأن أجبر البطريرك ، المسن ، خليفة بعطرس رئيس الرسعل ، وعلى الرغم من أنه كان مريضًا لدرجة أن الأمل في شفائه يكاد أن يكون معدوما ، أمسره أن يجلس تحت الشمس الملتهبة طوال يوم من أيام الصيف ورأسه المكشوف مغطى بالعسل ، ولم يقدم له أحد ، من أجل التقوى ، أية نجدة من اشعة الشمس القاسية أو حاول أن يبعد الذباب عنه.

عندما وصل نبأ هـذه الاهسانة الى ملك القـدس ، تملكه الرعب

والغضب إزاء التصرف الجنوني للأمير الأحمق ، وبما أنه لم يتمالك نفسه من الغضب ، فقد أرسل الى أرناط اثنين من المبعوثين المبجلين هما: فريدريك أسقف عكا والمستشار رالف ، حملا له رسالة أنب فيها الملك الستنادا لسلطته الملكية الأمير لعمله الشائن وحنره وطالبه بالعدول عن أساليبه الشريرة ، وأطلق الأمير ، بعد استماعه للرسولين وقراءة رسالة الملك ، سراح البطريرك بعدما أمطره بوابل من الشتائم ، وأعيدت أيضا المتلكات التي كانت قد أخنت من البطريرك وشعبه ، هذا وغادر في نهاية الأمر البطريرك منطقة انطاكية ، وذهب الى مملكة القدس فاستقبله الملك وزوجته ووالدته بصدر رحب ، واستقبله أيضا البطريرك وجميع أساقفة الملكة وبقى هنالك لعدة سنوات.

انتشرت في العام اللاحق مجاعة خطيرة في سائر المنطقسة (٨٤) ، فقدد أزال الرب الممثليء بالحقد نحسدونا دعامتنا الأساسية ، أي الخبز ، الى درجة بيع مكيال القمـح بـأربع قـطع ذهبية ، وفي الواقع ، لو لم يكن قد تم العثور على كميات كبيرة من الحبوب في عسقلان عندما تم الاستيلاء عليها ، لاجتاحت الجاعة المنطقة ولهلك جميم الناس تقريبا ، لقد بقيت الحقول الواقعة حول عسقلان بدون زراعة لمدة خمسين عاما بسبب الخوف من الحروب ، إلا أن المنطقة أصبحت تحت رعاية المزارعين خلال الأعوام اللاحقة للاستيلاء عليها ، وتمكن اهالي تلك المنطقة من زراعة الأرض بحرية بعدما تخلصوا من الخوف من العدو، وهكذا نعمت المملكة بأسرها بوفرة كبيرة الى حد يمسكن فيه تسسمية جميع الأعوام السابقة مجدبة وعقيمة بالمقارنة مع الحاضر، ولقدد احتفظت التربة بداخلها بكل طاقتها لأنها لم تزرع لفترة طويلة مسن الزمن وكانت محرومة من عناية الحراثة ، واستجابت بالنتيجة لعناية المزارعين بفائدة مضاعفة وأنتجت محاصيل تضاعفت ستين مرة. ٢ ــ اختيار هادريان بابا إثر وفاة أناستاسيوس.
 تتويج الامبراطور فــريدريك في رومــا. نشــوب عداوة خطيرة بين البابا ووليم ملك صقلية.

في الوقت الذي كانت هذه الحوادث تأخذ مجرأها في الشرق توفي البابا أناستاسيوس الرابع في روما ، وعين بدلا عنه هادريان الثالث (هادريان الرابع)(٥٥) وكان هذا البابا انكليزي المولد من قلعة القديس ألبانز ، وكان راعيا للكهنة النظامين في كنيسة القديس روفوس الواقعة بالقرب من مدينة أفيغنانون في بروفانس في أبرشية الأرلز ، وقد استدعى من هنالك الى كنيسة روما من قبل البابا يوجينيوس صاحب الذكرى الورعة ، ورسم أسقفا الإبانز باسم نيقولاس ، ثم أرسل أناستاسيوس خليفة البابا يوجينيوس كممثل باباوي الى النروج التي تعتبر من أبعد أقساليم الغرب ، وكان لدى عودته بعد وفاة هذا البابا ، موجودا في الانتضاب وقسد اختير بالاجماع من قبل رجال الدين والناس كبابا ومنح اسم هادريان.

وحدث في هذا العام نفسه أن نزل فريدريك ملك التيوتون الى ايطاليا بقوات ضخمة ، على الرغم من أنه لم يكن قد أصببح امبراطورا بعد ، وحاصر تورتونا وهمون احدى مسدن لومبارديا ، واستمر الحصار لفترة طويلة من الزمن ، الا أنه قرر الذهاب الى روما وأن يتوج امبراطورا هناك بعدما تم الاستيلاء على المدينة في آخر الأمر. (٨٦)

ونشب خلال الوقت نفسه عداء خطير ايضابين البابا هادريان ، الذي نحن بصدده الآن ، وبين وليم ملك صقلية ، ابن روجرذي الذكرى الطيبة ، و قد صدر هذا العداء عن اسباب مختلفة ، وقد وصل الخلاف بين الرجلين الى درجة العداء العلني الى حد أن البابا أصدر عقوبة الحرمان الكنسي ضد الملك وشن حربا ضروسا ضده (۸۷).

ومهما يكن من أمر فإن فريدريك المصمم على بلوغ هدفه حث الخطى على طريقه وزحف في غضون أيام قليلة من لومبارديا الى روما حيث أثار وصوله المفاجىء بعض الريبة في ذهن البابا والكنيسة الرومانية بأسرها ، إلا أنه تم في آخر الأمر ، وعن طريق بعض الوسطاء ترتيب الشروط المعتادة ، وتوج فريدريك في السادس والمشرين من شهر حزيران وباحتفال مهيب في كنيسة بطرس وأعلن امبراطورا (٨٨).

وبعد مضي ثلاثة أيام على يوم عيد الرسولين بـطرس وبـولص ، المتزين بالشارة الامبراطورية والبابا المرتدي للطرز الميزة للمنصب البابوي الأسمى حشدا قـواتها في مـوقع يسـمى « جسر لوكان » بالقرب من مدينة تيفولي ، وتقدما في طريقهما مع بعضهما من هناك وسط الكهنة وعامة الناس المبتهجين والغار يتـوجهما ، وانفصـلا عند انتهاء العيد الديني وهما على وفاق طيب ، وأسرع الامبـراطور الى أنكونا حيث تطلبت حضوره شؤون الامبراطورية ، وتقدم البابا الى المنطقة المجاورة لروما حيث أقام لبـرهة مـن الزمـن في مـدن الهضبة.

كان ملك صقلية قد أمر نبلاءه في هـنه الأثناء بحصار مـدينة بينيفنتو التي كانت الملكية الخاصة للكنيسة الرومانية ، وأن يطوقوا المدينة باحكام بالقدر الممكن ، فغضب البابا بشكل يفـوق الحـدود إزاء هذا العمل ، وحاول تحريض نبلاء الملك ضـده لأنه كان راغبا برد المعاملة السيئة باجراء مماثل ، ولم تخفق أمانيه في تلك الناحية فقد لاقت جهوده النجاح لأنه أقنع روبرت صاحب باسافيلا الذي كان الكونت الأقوى في صقلية ابن خالة الملك ونبلاء آخرين أيضا ليشورا ضد سيدهم بتعهده أنهم لن يفتقروا أبـدا الى مساعدة الكنيسة الرومانية ومشورتها (٨٩) . وعلاوة على ذلك أقنعت نصائح البابا الكثير من النبلاء البارزين والمشهورين ، الذين كان وليم ووالده قـد حرموهم من ميراثهم وطردوهم ونفوهم مـن الملكة ، بـالعودة الى حرموهم من ميراثهم وطردوهم ونفوهم مـن الملكة ، بـالعودة الى

المملكة واستئناف حيازة الممتلكات التي كانت تنتمي اليهم بحق وراثي ، وكان بينهم روبرت أوف سورنتو وأمير كابوا ، والكونت اندرياس أوف راباكانديا وآخرون كثر ، وقدم البابا تاكيده المهيب الى جميع هؤلاء بأن كنيسة روما لن تخذلهم أبدا ، ولم يكتف بهذه الوعود ، بل زاد فحث كلا من امبراطور الرومان الذي كان ما يزال في ايطاليا علانية وبكلمات شفوية ، وامبراطور القسطنطينية برسائل سرية أرسلها اليه للاستيلاء على مملكة صقلية (١٠).

٣ ـ نشوب خلاف بين البطريرك واخوانية الاسبتارية حول مسألة العشور. وحول بعض الأضرار التي الحقها ذلك التنظيم بالكنائس.

بينما كانت الكنائس في ايطاليا في هذه الحالة غير المستقرة وكذلك الأحوال في صقلية كانت مضطربة لم تكن منطقتنا في الشرق خالية بدورها من الاضطراب ففي الوقت الذي تم فيه بتأييد السماء استرجاع مدينة عسقلان الى المسيحيين ، عندما كانت أمور المملكة . تتقدم بشكل سار ايضا حيث توفرت المحاصيل بدأ عدو الانسان الحاسد للهدوء المكلف من الرب باثارة الضغائن ، فقد شرع ريموند مقدم بيت الاسبتارية ، الذي كان ممتلئا مع اخوانه بالحيوية نفسها ايضا (على الرغم من أنه بدا في جوانب أخرى أنه كان رجلا متدينا ويخاف الرب ) ، بدأ يسبب متاعب جمة للبطريرك ومطارنة الكنيسة الأخرين حول قضايا ذات طبيعة ادارية كنسسية ، ومسائل تتعلق بالعشور ، وكان الاسبتارية معتادين على أن يستقبلوا في الاحتفال بالقربان المقدس الناس بدون تمييز أو مناقشة واستقبلوا حتى النين كان أساقفتهم قد فرضوا بحقهم عقوبة الحرمان الكنيسي ، أو حرموا بالاسم ، والذين فصلوا عن الكنيسة عقابا لأثامهم ، ولم يرفضوا تقديم قسربان الموت والمسسح المتسطرف بسالزيت لهؤلاء الاشخاص أنفسهم عند مرضهم ، ولم يحرموهم من الدفن ، وعندما كان يفرض الصحت على جميع الكنائس أو على كنائس مدينة أو على قلعة ما بسبب جرائم ارتكبت ، فقد كان الاستبارية معتادين على قرع نواقيسهم والمناداة بشكل أعلى من المعتاد لاستدعاء المفروضة بحقهم الحرمان الكنسي لحضور الطقس الديني ، وكانوا يفعلون هذا حتى يتمكنوا هم أنفسهم من الاستمتاع بالقرابين وعائدات أخرى كانت تخص الكنائس الأم بعدل بحيث يتمكنون من السرور وحدهم عندما يكون الآخرون يتألمون(١١) ونسوا أقوال الواعظ الشهير الذي قال : « فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين »(٢٠)

وعلاوة على ذلك ، فلم يقدموا كهنتهم الى أسقف الموقع حسب الحكم القديم للقوانين الكنسية المقدسة ليتمكنوا من الحصول على موافقة أسيادهم لاقامة الطقوس المقدسة في أبرشياتهم ، كما لم يخبروا أساقفتهم عندما لزم عزل أحد الكهنة من أبرشية ما سواء أكان ذلك بعدل أو بظلم ، ورفضوا بشكل قاطع تقديم العشور من اقطاعاتهم الخاصة ومن جميع العائدات المنقولة اليهم بأي حق كان ، وكان لدى جميع الاساقفة هذه الشكوى ضدهم. كما كابدت جميع الكنائس الكاتدرائية الموجودة في كل مكان من هذه الخسارة نفسها ، هذا وقد نفذوا الخطأ الأكثر إفراطا من جميع الأخطاء ضد البطريرك والكنيسة المقدسة في القدس ، وكان عملا بغيضا بالنسبة لجميع المسيحيين ، فقد بدأوا يشيدون أمام الأبواب نفسها لكنيسة التي القيامة المقدسة صرحا أعلى بكثير وأكثر كلفة من تلك الكنيسة التي كان الدم النفيس لمنقذنا المعلق على الصليب قد كرسها وذلك ليظهروا احتقارهم الوقح للكنيسة التي قدمت للمنقذ قبدرا مرضيا ضمن جدرانها بعدما كابد من الم الصلب و ...

وعلاوة على ذلك ، فقد حاولوا اعاقة القداس المناط بالبطريرك كلما خرج للتحدث الى الناس وحسب العادة ، ومن الموقع الذي علق فيه منقذ الجنس البشري من أجل خلاصنا ، وجلب بذلك فداء تاما للعالم بأسره ، حيث كانوا يقرعون نواقيسهم الضخمة بمكر مقصود

وبشكل عال جدا مستمر بحيث تعذر على صوت البطريرك أن يرتفع على الضجة ، كما لم يتمكن الناس من ساعه على الرغم من الجهود التي كان يبذلها البطريرك لاسماعهم ، واشتكى البطريرك لاسكان مرارا ضد السلوك المهين للاسبتارية الذي كان واضحا تماما ، ومع ذلك ، فقد ظلوا متشبثين بموقفهم على الرغم من أن الكثيرين رجوهم بالتوقف ، وهددوا أيضا بأنهم سيستخدمون في نهاية الأمر اجراءات أقوى أيضا ، ونفذوا هذا التهديد لأنهم واصلوا وقاحتهم الى حدود كبيرة ، الى درجة أنهم تسلحوا بروح العنف الوقح واقتحموا الكنيسة حبيبة الله كما يقتحمون منزل شخص عادي ، وأطلقوا وابلا من السهام وكأنهم يطلقونه على وكر اللصوص ، فجمعت هذه السهام فيما بعد بحضرمة ، ورأيناها بأنفسنا مع آخرين كثيرين وهي متدلية من حبيل أمام مصوقع الجلجلة ، وهو الموضع الذي صلب فيه المسيح (١٥).

ويعتقد الذين أجروا دراسة دقيقة لهذا الموضوع أن الكنيسة الرومانية كانت مسؤولة بشكل رئيسي عن هذا الاثم الكبير ، مع أن ذلك كان كما هو محتمل دون تعمد ودون اعطاء أي اهتمام الى الامتياز الذي طولب به ، لأن الكنيسة هي التي نقلت بجور بيت الاسبتارية من سلطة بطريرك القدس الذي كان خاضعا له بعدل (٥٠) ،ولهذا السبب ، ليس لدى الاسبتارية توقير للرب أو تقدير لأي انسان باستثناء الذين يضافونهم ، ومع ذلك ، فإننا نتهمهم بأجمعهم ودون تمييز بالعجرفة ، وهو أثم بغيض جدا بالنسبة للرب وأصل لجميع الرذائل ، وبالفعل ، إننا نعتقد أنه سيكون من المستحيل تقريبا في جماعة كبيرة كهذه أن يتمكن الجميع من سلوك السبيل ذاته دون انحراف في المسلك.

ولكي نشرح في هذا الكتاب كيف تطور هذا المقر من بداية بسيطة وأصبح قويا جدا ، وكيف تصرف بجور ولا يزال مستمرا بالعمل ضد كنائس الرب ، من الضروري أن نبدأ القصة من وقت سابق الى حد ما ، لأننا سنحاول بعون الرب أن ننفذ هذا دون انحراف عن الحقيقة بتاتا.

## ٤ ـ أصل بيت الاسبتارية وتطوره،

تبعا لروايات المؤرخين القدامى اصبحت قوة أهالي الجزيرة العربية أيام هرقل امبراطور الروم كبيرة جدا ضده وبالمحصلة سقطت مملكة القدس مع سائر سورية ومصر والأقاليم المتاخمة في أيدي أعداء العقيدة والاسم المسيحي بسبب آثامنا ، ومع ذلك وعلى الرغم من أن الأماكن المقدسة أصبحت بالتالي تحت سلطة العدو من وقت لآخر ، فقد قام أناس كثيرون بزيارتها من الغرب من أجل العبادة أو العمل ، وربما من أجل الاثنين ، وكان بين الذين غامروا من الغرب في ذلك الوقت في الذهاب الى الأماكن المقدسة من أجل التجارة بعض الرجال الايطاليين والذين كانوا يعرفون باسم الأمالفين وهو اسم مستمد من اسم مدينتهم (٢٥) .

تقع مدينة أمالفي بين جبال شامخة وبين البحر ، وتقع مدينة سالرنو النبيلة الى الشرق وعلى بعد نحصو سعبعة أميال مسن البحر ، وتقع الى الشرق كل مسن سهورنتو ونابولي مسدينة فرجيل ، والى الجنوب وعلى بعد نصو مائتي ميل عبسر بحسر تيراهينيان تقع صقلية (٩٥) ، وكما ذكرت مسن قبل ، كان أهالي مدينة أمالفي أول من حاول نقل السلع الأجنبية الى الشرق ، التي مدينة أمالفي أول من حاول نقل السلع الأجنبية الى الشرق ، التي بسبب المواد الضرورية التي جلبوها الى هنالك على شروط مواتية جدا من الرجال الرئيسيين في تلك المناطق ، وسمح لهم بالقدوم الى هناك بحرية ، وكان الناس ميالين اليهم بشكل ايجابي (٩٨) .

كان حاكم مصر يحتفظ في تلك الحقبة بسائر المنطقة الساحلية المتدة من مدينة جبلة الواقعة على الشاطىء بالقرب من اللانقية في

سورية ، وحتى مدينة الاسكندرية آخر المدن في مصر ، وكان يتراس كل مدينة حاكم جعل قوة الأمير يحسب لها الحسبان في كل محكان ، هذا وحظي الامالفيون بالتأييد الكامل من الملك ونبلائه أيضا ، وتمكنوا من السفر بسلامة تامة في سائر انحاء البلاد بمثابة تجار وباعة للمواد المفيدة التي كانوا ينقلونها ، وحيث كان هؤلاء التجار اوفياء لتقاليد آبائهم وللعقيدة المسيحية ، فقد اعتادوا على زيارة الأماكن المقدسة كلما سمحت لهم الفرصة بذلك ، إلا أنهم لم يكونوا يملكون أي منزل في القدس حتى يتمكنوا من البقاء فيها لفترة مسن الزمن كما كان لهم في المدن الساحلية ، وهكذا جمعوا حتى ينفذوا خطة منشودة منذ زمن طويل ، عددا كبيرا من سكان مدينتهم بالقدر المكن وقاموا بزيارة الخليفة المصري وكسبوا ود أفراد عائلته ، وهدموا مطلبا مكتوبا وتلقوا اجابة سارة تتوافق مع رغباتهم .

حيف امر الخليفة المصري تلبية لمطلب الأمالفيين
 بتخصيص موقع لهم حتى يتمكنوا من بناء كنيسة فيه.

وبناء عليه جرى إرسال أمر مكتوب إلى حاكم القدس يقضي بتخصيص منطقة واسعة جدا في القدس في جزء المدينة الذي يشعله المسيحيون ، لأهالي أمالفي والأصدقاء وحملة المواد المفيدة وذلك بناء على مطلبهم ، وتوجب عليهم أن يشيدوا بناء كبيرا هناك حسبما كانوا يرغبون ، وكانت المدينة مقسمة في ذلك الوقت ، كما هي مقسمة اليوم ، إلى أربعة أقسام متساوية تقريبا ، ومنح المؤمنون قسما واحدا من هذه الأقسام وهو الحي الذي يحوي قبر الرب ليكون مقرا لاقامتهم ، وشغل الكفرة باقي المدينة مع هيكل الرب

وتلبية لأمر الخليفة المصري جرى تخصيص مكان كبير يكفي لاشادة الأبنية اللازمة لأهالي مدينة أمالفي وجمعت الاعانات المالية من التجار وشيدوا ديرا على اسم أم الرب المجيدة والمقدسة مريم

العذراء (٩٩) ، وذلك أمام باب كنيسة قيامة الرب وعلى بعد مدرمى حجر تقريبا ، وإضافة لهذا كانت هنالك مرافق مناسبة لاستخدام الرهبان ولاستضافة الضيوف القادمين من مدينتهم .

وبعد إنجاز البناء جلبوا راعيا ورهبانا من مدينة أمالفي وأقاموا الدير تحت حكم نظامي كمركز للحياة المقدسة المقبولة للرب ، وبما أن الذين كانوا قد أسسوا الموقع وحافظوا عليه دينيا كانوا رجالا من العرق اللاتيني ، فقد عرف باسم دير اللاتين منذ تلك الأونة وحتى الوقت الحالى .

وحدث مسرارا أن قدم حتى في تلك الأيام الأرامسل التقيات والمحتشمات إلى القدس ليقبلن الأماكن المقسدة ، وكن قد واجهن دون اعتبار للخوف الطبيعي ، ودون خشية مضاطر الطريق التي لا تحصى ، وحيث لم يكن هناك أي مكان في مداخل الدير يمكن فيه استقبال حاجات كهؤلاء بطريقة مشرفة ، فقد شيد الرجال الاتقياء أنفسهم ، الذين كانوا قد بنوا الدير ، مبنى احتياطيا موائما لهؤلاء الناس أيضا ، بحيث عندما تأتي نسوة ورعات يجدن كنيسة صغيرة ونزلا ومحال منفصلة لهن ، وشيد في آخر الأمر ، وبفضل الرحمة السماوية ، دير صغير هناك تشريفا لتلك المدينة الورعة مريم المجدلية وجرى وضع عدة راهبات هناك ليخدمن النسوة الحاجات .

واندفعت خلال هذه الأزمان الخطيرة نفسها أفواج من الناس من بلاد أخرى إلى هناك من النبلاء والطبقة الوسطى على حد سواء (١٠٠) وبما أنه لم يكن هنالك أي طريق إلى المدينة المقدسة إلا عن طريق المناطق المعادية ، فقد كان الحجاج ينفقون بالعادة نقود سفرهم مسع وقت وصولهم إلى القدس ، وكان هؤلاء الحجاج يضطرون للانتظار امام ابواب المدينة وهم بائسون وعاجزون ، وفريسة لجميع مشقات الجوع والعطش والعري ، ولم يكن يسمح لهم بدخول المدينة حتى يكونوا قد دفعوا قطعة ذهبية ، وحتى بعد حصولهم في آخر الأمر على حق الدخول وزيارة الاماكن المقدسة واحدا تلو الآخر ، لم يكن لديهم

اية وسيلة للراحة وحتى ولو ليوم واحد باستثناء ما كان يقدم إليهم وبروح أخوية من قبل رهبان هذا الدير ، وكان جميع القاطنين في القدس هم من المسلمين والكفرة باستثناء البطريرك ورجال الدين والسريان التعساء ، وكانت أعمال الابتزاز اليومية والسخرة المتعددة الأشكال والخدمات الاضافية وتنفيذ الأشياء ذات الطبيعة الحقيرة للغاية تثقل كاهل السريان إلى درجة أنهم لم يستطيعوا أن يتنفسوا إلا بشق النفس ، وعاشوا في فقر مدقع للغاية وفي خوف مستمر من الموت .

وبما أنه لم يكن هنالك أحد ليقدم المأوى إلى الحجاج البائسين الذين ينتمون إلى عقيدتنا ، والذين كانوا مبتلين بهذا الشكل ، ومعوزين الى الحد الأقصى ، فإن الرجال الاتقياء الذين كانوا يقيمون في دير اللاتين اخدوا بشدفقة شيئا مدن وسائلهم الخاصة وشيدوا ضمن المجال المخصص لهم رباطا لاعانة حجاج كهؤلاء ، استقبلوا فيه هؤلاء الناس سواء أكانوا مرضى أو معاقين وذلك خشية من أن يتم العثور عليهم بعدما يكونوا قد خنقوا على الطرقات ليلا ، وإضافة لتقديم المأوى في الرباط ، فقد رتبوا وجوب توفير الأقسام الباقية من مؤن الطعام في الديرين ، أي من دير الرهبان والراهبات ، للاعالة اليومية لأناس كهؤلاء .

وشيدوا بالاضافة إلى ذلك مذبحا في ذلك الموقع تشريف القديس يوحنا المعطاء ، وكان يوحنا هذا من أهالي قبرص ، وكان رجلا تقيا وجديرا بالثناء من جميع الجوانب ، وأصبح فيما بعد بطريركا للاسكندرية بسبب مؤهلاته ، واشتهر بأعماله الورعة بشكل خاص ، كما أن جميع كنائس القديسين ستمجد حماسة هذا المخلص ، وتقديمه السخي للصدقات ، ولهذا السبب فقد سماه الآباء الاتقياء باسم المعطاء ويمكن ترجمته بالرحيم (١٠١)

لم يكن لهذه المؤسسة المبجلة ، التي مدت يد الاحسان بهذا الشكل

لأعضائها الرجال ، عائدات أو ممتلكات غير أن أبناء أمسالفي الموجودين في بلدهم والذين اتخذوا عمل التجارة في الخارج ، جمعوا المال من جمساعتهم الخاصة كإعانة طوعية ، وأرسلوا هذا المال إلى راعي الرباط ، أيا كان في وقته ، مع المتوجهين إلى القدس ، وتسم من هذا المال تأمين الطعام والمأوى للرهبان والراهبات واستخدم الباقي منه لتقديم بعض المساعدة للحجاج المسيحيين الذين قدموا إلى الرباط (١٠٢) .

بقي هذا الموقع يعييش في ظل هذه الشروط لعدة سنوات حتى شاء الخالق العظيم للكون أن يطهر تلك المدينة من دنس الوثنيين ، المدينة التي كان قد طهرها بدمه ، وأتى في آخر الأمر شعب مسيحي بقيادة زعماء تحميهم العناية الربانية ، أمر المنقذ بتسليم المدينة إليهم ، وعثر في ذلك الحين على امرأة ورعة ومخلصة للرب تدعى أغنيس في دير النسوة تعمل كراعية له ، واستمرت هنده المرأة النبيلة والرومانية المولد وذات النسب السامي بالعيش لبضع سنوات في القدس بعد إعادة المدينة إلى العقيدة المسيحية (١٠٣) ..

وعثر في الرباط أيضا على شخص يدعى جيرالد ، وكان رجلا صاحب سيرة مستقيمة ، قسد قسدم تنفيذا لأوامسر راعي الدير والرهبان ، خدمة مخلصة إلى الفقراء لفترة طويلة مسن الزمسن ، في ذلك الموقع خلال سيادة العدو ، وخلف رياسوند ، الذي نصن الآن بصدد الحديث عنه جيرالد فيما بعد (١٠٤).

## ٦ ــ البطريرك يذهب مع معظم الأساقفة إلى روما لزيارة البابا هادريان

ازدادت اهمية هدنا البيت ازديادا كبيرا من هددنه البدداية المتواضعة إلى درجة انهم تملصوا أولا من سلطة رئيس الدير (١٠٠) ثم قامت الكنيسة الرومانية بتخليصهم من سلطة البسطريرك

وسيطرته وذلك عندما تضاعفت ثروتهم كثيرا ، ولم يظهروا بعد أن حققوا هذه الحرية الخطيرة أي توقير لرجالات الكنيسة ورفضوا رفضا باتا تقديم العشور عن أي من ممتلكاتهم بصرف النظر عن الظروف التي انتقلت فيها إلى ملكيتهم ، وتسأثرت بهده الأمثولة السابقة المواقع التي تسمى مواقع مبجلة سواء اكانت أديرة أو اربطة وتخلص اربابها اخيرا من ولائهم بسبب ثرواتهم(١٠١)، وكانت الكنيسة قد شيبت أصلا الكثير من هنده الأديرة بندافع السنخاء الخالص وبروحها الورعة المألوفة ، وأومسلتها إلى حسالة ازدهسار تحسد عليها ، إلا أن أربابها تخلوا عن أمهم الورعة التي كانت قد ربتهم على لبنها في البداية كالأطفال ، والتبي زويتهم فيمسا بعد وبمرور الزمن بطعام اكثر صلابة بحيث يمكن للكنيسة أن تشتكى منهم بعدل وتقول : « ربيت بنين ونشاتهم . أما هم فعصوا على (١٠٧) . فليعف الله عن أشخاص كهؤلاء ، وليسمح لهم بالعودة إلى رشدهم بحيث يمكن أن يتعلموا وأن يخدموا بإجلال الأم التسى هجروها ، وقد يكون الأمر أكثر تسامحا مما كان لذلك الشخص الذي طلب الحمل الوحيد للرجل الفقير على الرغم من أنه كان يمتلك مائة شاة ، حيث قال الرب لذلك الرجل : « هل قتلت وورثات أيضا ؟ » (١٠٨) فالويل لذلك الرجال أيا كان ! لأنه « رجال سفاح » حسب قول الرسول .

طالب البطريرك وبقية رجال الكنيسة بحقوقهم مرارا وتكرارا مسن هؤلاء الرهبان انفسهم لكن دون جدوى حتى التجا الطرفان إلى محكمة البابا في روما كما ذكرت ذلك من قبل ، وانطلق البطريرك إلى هناك على الرغم من انه كان رجلا مسنا للغاية حيث كان قد بلغ بالفعل المائة من عمره تقريبا ، وأخذ معه بعض رجالات الكنيسة مثل : بطرس رئيس اساقفة صور مع الاساقفة المساعدين وهم فريدريك اسقف عكا وأمالرك اسقف صيدا ، وبلدوين رئيس اساقفة قيسارية وقسطنطين أسقف اللد ورينير أسقف سبسطية وهيربرت اسقف طبرية ، وبدأوا رحلتهم حالما عاد فصل الربيع المبهج وبعد أن بدأت تخمد الأمواج الشستوية المضطربة بتاثير الريح الغيربية ،

ووصلوا بعد رحلة ميمونة وبمشيئة الله إلى مدينة أوترانتو بسلام، وهي مدينة ساحلية في أبوليا (١٠٩)

٧ ــ امبراطور القسطنطينية يغزو ابوليا بموافقة مــن
 البابا-البطريرك يصل الى البلاط مع مرافقيه.

في الوقت الذي كان فيه السيد البطريرك وأساقفة الشرق قد نزلوا في أبوليا كما ذكرت من قبل كان امبراطور القسطنطينية قد أرسل عددا من نبلائه مع مبلغ كبير من المال لاجتياح هذه المنطقة بالقوة وذلك بناء على اقتراح من البابا ، وتم تنفيذ هدا بمسوافقة زعماء تلك المنطقة ، وهكذا كان أتباع الامبراطور قد اسستولوا على تلك المدينة عندما وصل البطريرك وحاشيته إلى برنديزى قادمين من أوترانتو فقد كان السكان قد سلموا الموقع بأسره باستثناء القلعة التي بقي فيها عدد من المخلصين المرتبطين بالملك ، وعلاوة على ذلك ، كان الكونت رويرت ، المذكور أنفا ، قد استولى بالقوة بوساطة الذين كانوا قد انضموا إليه بسبب كراهية الملك أكثر منه بسبب مودتهم له نفسه ، على المدينتين الشهيرتين : تورانتو وبارى مع سائر المنطقة الساحلية حتى حدود المملكة نفسها ، وكان كل من رويسرت أمير كابوا وكونت أندرياس ، وهما رجلان مشهوران وعظيمان ، قد استوليا على سائر منطقة كامبانيا التي تدعى عموما باسم أرض العمل ، وذلك حتى سالرنو ونابولي وسد ان جسرمانو ، لقد كانت المنطقة بأسرها بالفعل في حالة عدم استقرار من هذا القبيل إلى درجة أن الذين رغبوا بالعبور خلالها لم يجدوا الأمن أو السلامة في أى مكان (١١٠) كان فريدريك امبراطور الرومان ما يزال مـوجودا في المنطقة المجاورة لانكونا مع فيالقه ، لكن القوات التي كان قد جلبها إلى ايطاليا كانت قد كابدت من خسائر ضخمة ، فقد كان الكثير من الأمراء الأكثر نبلا وعظمة في الامبراطورية قسد هلكارا بحيث لم يبق سوى العشر من جيشه تقريبا (١١١) ورغب من بقسى منهم على قيد الحداة بالعودة إلى بالدهم ، وحيث لم يتمكن الامبراطور منن السيطرة عليهم فقد كان يستعد أيضا للعودة على مضض كبير حيث كانت أمور عديدة ما تزال تتطلب وجوده ، وكان أهمها على الاطلاق الحملة ضد ملك صقلية .

وبناء عليه تدارس البطريرك وزمالاؤه المسافرون بقلق مسالة الطريق الذي يمكنهم اجتيازه بأمان بالغ عبر منطقة مضطربة للغاية للوصول إلى البابا حيث بنت الحرب والفتنة في كل مكان يقطعان كل السبل إليه ، وكان الطريق الأقصر هسو عبر بنفنتو ، غير أن تلك المدينة كانت واقعة تحت الحصار الذي ضربه ارسقينيوس مستشار ملك صقلية (۱۱۲) ، وارسل البطريرك رسلا الى هناك اطلب حامية له ، الا ان المستشار رفض بشكل قاطع ان يسمح الفريق بعبور ذلك المنطقة ، وأخيرا قرر البطريرك فسولتشر بناء على نصيحة بعض الرجال الحكماء أن يسلك طريق الشاطىء ، ووصيل مسع أفسراد عاشيته إلى أنكونا ، وأرسل من هناك بعض أساقفته لينقلوا تحياته إلى امبراطور الرومان ( والذي كان الآن على وشبك الرحيل إلى بلده ، كما ذكرنا من قبل ) ليحصل منه على رسائل امبراطورية إلى البابا بخصوص مهمته ، ونجح المبعوثون في هذا المقصد على الرغم من أن الإمبراطور ، كان متلهفا للعودة إلى البلاد ، وكان قد تجاوز مدينتي سينيغاليا وبيسارو (۱۲۰۰) .

ثم وجه البطريرك مع جميع حاشيته رحلته إلى روما في سعي حثيث وراء البابا الذي كان قد غادر مدينة نارني ، وبقي الوفد لعدة أيام في روما ، إلا أن البطريرك أسرع إلى فيرينتينو على أمل إنجاز المسألة التي كانت قد جلبته إلى ايطاليا ، وذلك بعدما علم أن البابا كان قد توقف هناك(١١٤) ولقد ذكر بعضهم أن البابا قد تجنب البطريرك لكي يضجره ويزيد من عبء نفقاته ، وأكدوا أن الاسبتارية كانوا قد زاروه منذ زمن طويل ، ورشوه باستخدامهم السخي للهبات ، ولذلك كان ميالا إليهم بشكل ايجابي ، وقال آخرون إن البابا كان قد أسرع رحلته في سبيل بنفنتو التي كانت واقعة تحت الحصار ، لكن الحقيقة كانت واضحة فقد كان البابا وبلاطه بأسره قد استقبلوا الاسبتارية

بمودة كبيرة ، وعلى العكس كان قد تولى طرد البطريرك وشعبه بحنق وازدراء وعاملهم كأبناء عاقين وغير شرعيين .

٨ ــ البابا هارىيان يحث الخطا الى بذفتو ، البطريرك يسرع ايضا الى هناك ويطرح القضية امامه لكن المحكمة التي تمت رشوتها بهبات سخية تذكرت للعدالة . البطريرك يعود دون ان يحقق هدفه.

قدم البطريرك نفسه لدى وصوله إلى فيرينتينو إلى الحبر الأعظم حالا حسب العرف ، إلا أنه لم يلاق استقبالا سارا ، وكانت المعاملة التي تعرض لها معاملة سيئة ايضا (١١٥) ، فقد كان الكرادلة معارضين له في اغلب الأحوال ، وهكذا توصل الى فهم واضح لموقف البابا تجاهه ، ومع ذلك ، بما انه كان رجلا يتمتع بشخصية ثابتة ، فقد تصرف وفق نصيحة بعض مستشاريه الحكماء واخفل مشاعره ، ولازم البابا بدون انقطاع ، وظهر باستمرار في المجالس الكنسية في ايام الأعياد وهو محاط بموكبه المؤلف من الاساقفة المبجلين ، وكان يساعده دائما حشد من المستشارين الجاهزين المجاهزين ، مهامهم كلما تطلب الأمر ذلك (١١٦)

وجرى في اخر الأمر منح فسرصة مقسابلة لكلا الفسريقين ودرسست المسألة لعدة أيام دون نتيجة ، وأدرك البطريرك في النهاية \_ وهسذا ما أبلغه إياه بالفعل عدد من أصسدقائه الحميمين \_ أنه ليسست لديه أية فرصة للنجاح ، ولذلك استأذن بالانصراف وبعداً رحلة عودت بارتباك وخوف فوضعه كان متضررا أكثر من كونه متحسنا . وعثر من بين كامل حشد الكرادلة على اثنين أو شلاثة فقط يتبعسون من بين كامل حشد الكرادلة على اثنين أو شلاثة فقط يتبعسون المسيح ، فقد رغبوا بصدق أن يسعدوا عبده في تلك القضية ، وكان هميا المسيح ، مرتين وكان فيما مضى رئيسا لشمامسة البطريرك عندما كان البطريرك رئيسا لاساقفة مدينة صور (١٧١٠) إلا أن جميع الأخرين الذين ضاللتهم

الهبات اتبعوا سبل بلعام بن بوسور . وقام البابا ، الذي حثته المسؤوليات في البلاد ، بعبور كامبانيا والذهاب إلى بينيفنتو .

وكان في الوقت نفسه قد أبلغ العديد من الرسل وليم ملك صقلية بالاضمرابات التي كانت سائدة في ايطساليا ، وقد علم أن الكونت روبرت أوف باسافيلا كان قد استولى بمساعدة الاغريق على منطقة ابوليا بقوة السلاح ، وأن أمير كابوا وكونت أندرياس كانا يوسعان حكمهما في كل مكان من كامبانيا ، وأن البابا كان قد ذهب إلى ببنيفنتو حيث كان يزود جميع الحكام المذكورين منذ لحظات بالقوات والتشجيع ، ولذلك جمع وليم على الفور جنودا من جميع انصاء صقلية وكالبيرا وزحف إلى ابوليا على رأس قسوة ضخمة جدا، فهرب الكونت روبرت على الفور ، وهزم وليم القوات الاغريقية في المعركة الأولى التي جرت بالقرب من برنديزي ، واسر قادة نلك الجيش بعد أن أباده عن بكرة أبيه وأوثقهم بالسلاسل ، وهكذا رافقه حظ طيب وحاز بقوة السلاح على جميع الكنوز الطائلة التسى كان الاغريق قد جلبوها معهم ، ثم قام بعدما استرجع المنطقة باسرها التي كانت قد تمسريت عليه وأعاد الناس لتساييده بحصسار بينيفنتو وسبب هناك متاعب جمة للبابا وكرادلته وللمدينة نفسها أيضًا حيث بدأ يقل مخزون المواد الغذائية ، وأصبح الجميع قلقين جدا حول سلامتهم ، وتم التوصل في آخر الأمر إلى اتفاقية سلام بين البابا والملك وكان ذلك بواسطة المندوبين العاملين كوسطاء ، وحسب بعض الشروط السرية ، واقصت هذه الاتفاقية جميع الذين كانوا قد اصبحوا متورطين ، تلبية لاغواء البابا ، في هدده المشاق والمخاطر الجمة (١١٨) وأدرك النبالاء أن الأمور انتهات خالفا لتوقعاتهم وأن البابا كان قد عقد اتفاقية سلام لنفسه ولكنيسة روما يون تحقيق أي امتياز لهم من الملك ، وشعروا أنهم كانوا في مسأزق خطير ، وحاولوا بقلق العثور على طريقة ما يتمكنون بواسطتها من الانسحاب من الملكة يسلام ، وأسرع روبرت واندرياس مع بعض النبلاء الآخرين إلى لومبارديا ومثلوا أمام الامبراطور ، وحدث أن كان أمير كابوا أتعس حظا من الآخرين فقد اعتقله خدمه بينما كان يستعد لعبور نهر غاريغلانو بوساطة احد القوارب ، فقد كان قد ارسل أصحابه أمامه وجلس ينتظر مع عدد قليل من المسافرين للعبور الى الضفة المقابلة عندما تم اعتقاله ، وتم تسليمه لرعايا مخلصين للملك ، فنقل الى صقلية حيث سمل هناك والقي في احد السجون حتى انتهت حياته التعيسة.(١١٩)

٩ ـ وقوع ثورة اهلية في مصر فرار السلطان ومقتله
 من قبل المسيحيين ، ابنة ناصر الدين يقع بالأسر.

كانت مملكة القدس تنعم في هذا الوقت ، بفضل الله ، بدرجة مقبولة من الازدهار ، إلا أن البلاد المجاورة والواقعة على الجانبين كانت مضطربة اضطرابا عظيما بسبب وقوع حدث مفساجيء ، فقد قامت شخصية مصرية قسوية ، كانت تشعفل منصب وزير وكانت مسؤولة عن الأمور الخاصة لمولاها (١٢٠) بقتل الخليفة حاكم مصر الذي اعتاد الممريون على تبجيله وتوقيره كشخصية مقدسة جدا ، فقد حدث أن أتى هـذا الوزير في أحـد الأيام وبسطريقة غير رسمية الى الخليفة في احدى الغرف الأكثر انعــزالا في القصر وقتله بغير ، ويقال إنه ارتكب هذه الجريمة آملا في ترقية ولده ناصر الدين الى الخلافة ، بحيث يتمكن نفسه في ظل حكم ابنه من الاستمرار في ادارة المملكة دون قلق أو متاعب ، وكان واثقا مـن أن العمـل الذي ارتكبه لن يكتشف لعدة أيام ، حتى يكون قد استولى على القصر الكبير ، ويكون قد تمكن من حيازة الضرينة بأسرها ، وتوقع بمساعدة عصبة من الأصدقاء والتابعين الذين كان قد جمعهم أن يكون قويا بشكل كاف ليقاوم الذين سوف يحاولون قتله جـزاء على جريمة القتل التي ارتكبها ، إلا أن المسألة انتهت بشكل مضالف تماما ، حيث اكتشفت الجريمة في غضون زمن قصير ، واجتمع حشد من الناس العظماء والوضعاء ، كرجل واحد و طوقوا تسطويقا تاما المنزل الذي كان قد هرب إليه بعد أن ارتكب الجريمة ،و طالبوا بصوت واحد بتسليم السفاح الغاس الذي اغتال حاكم البلاد ليلقسي عقابه ، واستمرت هذه التهديدات بشكل ملح ، حتى انه راى في آخر الأمر بأنه لا يوجد أي سبيل للنجاة ، فأمر بالقاء الذهب والجسواهر وجميع الأشياء الثمينة التي كانت بحوزته من النافذة الى الحشد الصاخب من الناس ، وأمل أنه قد يجد طريقة ما للنجاة ، بينما يكون الحشد منشغلا بالتقاط المغانم ، فهال هنالك حاجة لقاول المزيد ؟ ونجح بالنجاة من المدينة على الرغم من الحشد المحاصر من الناس ، وسلك بسرفقة مسوكب مهيب ، مسن الأبناء وأبناء الاخسوة والأخوات الطريق المؤدى الى الصحراء والمؤدى الى بمشق ، كمسا يقال ، ولم يتباطأ المنتقمون في مسطاردته ويسنلوا محساولات قسوية للحيلولة دون نجاحه ، غير أن أبنه الأكبر وبعض أفراد حاشيته من الرجال الشجعان والحكماء اعاقوا الخصم وابقوه بعيدا وتحملوا الهجمات بأنفسهم ، ومنعوا المطاردين من الفوز بالهارب ، وتركوا وراءهم وبشكل خادع من وقت لآخر جرارا ذهبية وفضية واثبوابا نفيسة وأنسجة حسريرية ذات قيمة كبيرة لاغراء اللاحقين بهم ليتوقفوا ويجمعوا هذه الأشياء بحيث يمكن بوساطتها أن بنشيب نزاع حول تقسيم الغنائم(١٢١)

الرك المصريون اخيرا أن مطاربتهم كانت عقيمة وعادوا مرتبكين اليالاد ، ومضى الوزير قدما الى الأمام في طريقه معتقدا أنه بأمان ، وواثقا أنه أن يتعرض لمتاعب أخرى ، إلا أنه وقع في المويلح أثناء هروبه من القاهرة لأن المسيحيين العالمين بالقدرابه كانوا قد نصبوا كمينا له ، وهو وسيلة شائعة لالحاق الأذى بالعدو ، وكانوا يكمنون خلسة هناك. ووقع الوزير في الشرك وهو غير متوقع أبدا ، وأصيب في المواجهة الأولى بجراح مميتة نتيجة تلقيه ضربة سيف وهلك بسالحال ، وكان هسسيف وهلك بسالحال ، وكان هسسنا النبيل المصري يدعى عباس (١٢٢) ووقع أبنه ، ناصر الدين ، مع سائر أفسراد أسرت والكنوز الكبيرة التي كانوا قد نقلوها معهم من مصر بايدي والمسيحيين ، فقسموا الغنيمة فيما بينهم حسب العرف. وبالمحصلة المسيحيين ، فقسموا الغنيمة فيما بينهم حسب العرف. وبالمحصلة

عاد شعبنا الى البلاد محملا باثمن المغانم التي كانت بالفعل من اكبر الكنوز التى لم تعرفها بلادنا حتى الآن.

كان من بين النين شاركوا في تلك المسألة العديد من فدرسان الداوية وبفضل أعداد هؤلاء الفرسان ، جرى نقل القسم الأكبر من المغانم بما في نلك العبيد . وكان من بين ما حصلوا عليه وانتقل اليهم بالقرعة أثناء توزيع المغانم ناصر الدين بن عباس ، وكان شجاعا جدا وصاحب قدرات عسكرية غير عادية بين المصريين ، فقد كان أهالي نلك الأقليم يخافون من اسمه ، وكانت ترتجف قلوبهم برعب لا يوصف لدى رؤيتهم له ، وأبقى فرسان الداوية هذا الرجل اسيرا لديهم لفترة طويلة من الزمن ، وعبر عن رغبة متوقدة لأن يؤمن بالمسيح ، وكان قد تعلم اللاتينية ومبادىء العقيدة المسيحية عندما باعه الداوية الى المصريين مقابل ستين ألف قطعة ذهبية ، حيث بالمالب به المصريون ليلقى عقوبة الموت ، فقيدت أيديه وأرجله باللاسل ثقيلة ووضع في قفص حديدي على ظهر أحد الجمال ونقل الى مصر حيث مزقه الناس الى أشلاء بأسنانهم حتى يشبعوا عواطفهم المتوحشة (١٢٢)

۱۰ \_ الأمير أرناط يستولي على جـزيرة قبـرص بقوة السلاح ، ويسلب السكان.

اقترف ارناط أمير انطاكية ، عملا مخزيا خلال العام اللاحق ونلك تنفيذا لنصيحة رجال أشرار كانوا قد السيوا عليه كثيرا ، وأرسل فيالقه كما يرسلها ضد الأعداء ، واستولى بعنف على جزيرة قبرص المجاورة التي كانت مفيدة دائما وصييقة لملكتنا ، والتي كان فيها عدد كبير من السكان المسيحيين ، ويبدو أن الأسباب التي قادت الى هذا الغزو الشائن كانت على النحو التالي : كان يعيش في منطقة كليكية على مقربة من طرسوس نبيل

أرمني قوي يدعى طوروس ، وكان هذا الرجل بنزواته قد تعرض مرارا لغضب الامبراطور وجلب تقريعه على نفسه نتيجة نزواته وغدره ، وبما أن مناطقه كانت بعيدة جدا عن الامبراطورية وقد تعنر بلوغ مقره الموجود في الجبال الشاهقة ، فقد نزل مرارا الى سهل كليكية ونقل المغانم والأسلاب ، ونهب بدون تردد بلاد مولاه بكل وسيلة وألحق مضارا بالغة وباهظة بالمؤمنين من رعايا الامبراطورية بدون مراعاة للمنزلة أو الوضع ، وعندما أبلغ الامبراطور بهذه الحالة كتب الى أرناط أن يبعث فرسانه ويبعد طوروس عن أراضي الامبراطورية حتى تأمن ممتلكات رعاياه من غزوات كهذه ، وإذا كانت هناك حاجة للمال لذلك الهدف ، فلسوف يرسل اليه بنفسه بالوقت المناسب مبلغا كافيا من خزائنه.

واستجابة منه للأمر الامبراطوري استدعى أرناط على الفور ، قوة كبيرة من الفرسان وتقدم الى كليكيه حيث طوروس وأباد جيشه ابادة تامة ، وبدت المكافأة المشرفة ، التي كان يأمل باستلامها على عمله الشجاع ، بطيئة في الوصول ، ولذلك اقترف الجريمة المشار اليها أنفا بعدما نفد صبره من الانتظار (١٢٤)

كان بعض المؤمنين قد حذروا أهالي قبرص من الخطر ، وكانت جميع قوات الجزيرة قد اجتمعت إلا أن الأمير أرناط ، الذي تولى الهجوم عليهم ، هزم جيشهم على الفور وبعد قواتهم بأسرها بحيث لم يجرؤ بعد ذلك أحد على رفع يده ضده ، ثم اجتاح الجزيرة بدون أن يواجه أية مقاومة ، ودمر المدن وضرب القلاع واقتصم أديرة الرهبان والراهبات على حد سواء ، وأساء معاملة الراهبات والعذارى الضعيفات بشكل معيب وعلى الرغم من أن الأشواب الثمينة وكمية الذهب والفضة التي نقلها كانت كبيرة ، يعد فقدان هذه الأشياء لا يساوى شيئا بالنسبة الى خرق الحرمات (١٧٥)

وتابعت قوات ارناط سلب المنطقة بأسرها لعدة أيام بدون توقف ، وحيث لم يكن هنالك من يبدى مقاومة ، فإنها لم تظهر أية

رافة نحو السن أو الجنس كما لم تفرق بين الأحوال ، وعادت في النهاية الى شاطىء البحر وهي محملة بمقدار كبير من الشروات والمغانم من كل نوع ، وركبت متن السفن عندما كانت جاهزة وأبحرت الى أنطاكية ، وجرى هنالك خلال زمن قصير تبديد جميع الشروات التي تم الحصول عليها بطريقة شريرة ، وكما يقسول المثل :« لا تعطى المغانم المكتسبة بطريقة شريرة نتائج طيبة »(١٢٦)

١١ ـ الملك يأسر بعض الأتراك والعرب في غابــة بانياس دون اعتبار للمعاهدة التي كان قد عقدها مـن قبل معهم.

في هذه الآونة كانت مجموعة ضخمة من العرب والتركمان قد اجتمعت في غابة قريبة من مدينة بانياس بأعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل ، ويعيش هؤلاء الناس عادة في خيام كالبداة ويعتمدون في غذائهم على اللبن (١٢٧) وتعرف الغيابة حياليا بياسم غابية بانياس ، وهو اسم المدينة الواقعة بالقرب منها ، إلا أن المنطقة بأسرها ، بما في ذلك تلك الأجزاء التي تمتد الى الشمال والجنوب إضافة الى ذلك الجزء الذي يغطي لبنان نفسه ، كانت تسمى في الازمان القديمة بياسم غابية لبنان ، وورد في الكتب المقدسة أن سليمان شيد في هذه الغيابة قصرا جميلا رائع البنيان وكان يسمى بيت الغابة اللبنانية(٢٨٨)بيد أن المنطقة بأسرها تحمل في هذه الأثناء كما قلنا من قبل اسم المدينة المجاورة لها ، وكان الناس المذكورين منذ لحظات قد دفعوا الى داخل هدذه الغيابة عددا كبيرا مدن الحيوانات ، وبشكل رئيسي الخيول ، بسبب المرعى المتاز الذي كان موجودا فيها.

إلا أن بعض الرجال الأشرار ابناء الشيطان الذين لم ينصبوا أية خشية من الرب أمام أعينهم اقتربوا من الملك وأقنعوه بسهولة بالموافقة على خططهم الشريرة ، وعلى الرغم من وعده المخلص

والمعاهدة التي عقدها مع هؤلاء البدو (١٢١) ، فقد اقترحوا عليه ان يش يش يش يش معاجئا عليهم بعد أن يكونوا قد أولجوا قطعانهم ودوابهم الى الغابة لترعى ، ويجعلهم هم وحيواناتهم فريسة لشعبه ، ومال الملك بسرعة الى هذه الخطة لأن الديون أرهقته وكبلته واجبات كثيرة لم تكن لديه أية وسيلة للأيفاء بمطالبها ، اقتنع بها بسهولة كاقتناعه بأية خطة يمكن بواسطتها تخفيف الضغط الذي يتعرض له ، وأصغى باستعداد للناصدين الأشرار ووافيق على اقتراحهم ، واستدعى ، بعدما ضللته نصيحة الرجال الأشرار ، فراسانه وشران غارة مفالية على أولئك الناس ، وهاجمهم كأعداء ، بعدما وجدهم غير مستعدين وليس لديهم أدنى تفكير بأي هجوم ، وسلمهم الى قسوة أتباعه وعنفهم وتمكن بعضهم بفضل خيولهم السريعة أن ينقذوا أرواحهم بالهروب ، ونجا أخرون تدفعهم الضرورة في ذلك ، بالاختباء في الغابات ، لكن جميع الباقين قتلوا بالسيف أو اقتيدوا الى عبودية وحشية.

ولقد قيل إن عدد الأسرى ومقدار المغانم التي تم الاستيلاء عليها في هذه الغارة لم يسبق له مثيل في بلادنا ، فقد وزع عدد كبير من الخيول بالقرعة ، ونال جميع الأفراد نصيبا من هذا التوزيع حتى الذين ينتمون منهم الى الطبقة الأدنى مقاما ، ومع ذلك ، فإن هذا العمل لم يجلب شهرة متألقة أو جديرة بالثناء لشعبنا لأنهم كانوا قد انتهكوا معاهدة سلام واسساؤوا بالفعل معاملة اناس غير مسرتابين ، أناس كانوا يثقسون بحسن نية الملك ولم تكن لديهم علاوة على ذلك \_ أية وسيلة للمقاومة.

إلا أن الله ، رب الانتقام ، الذي ينزل عقاصوبة عادلة على المذنبين ، لم يتركنا نستمتع بمكافآت إثمنا لفتارة طويلة ما الزمن ، وبالفعل ، أوضع على الفور أنه ينبغي المحافظة على الوفاء بالعهد حتى مع الكفرة ، وانتقم منا عقابا على تلك الجريمة وسلب

هلاكنا ، وضاعف عقوبته لنا بسبب آثامنا الكثيرة واحاقنا بالارباك كما سيتم توضيح ذلك في الصفحات القادمة.

١٢ ــ همفري كافل المملكة يمنح نصف مدينة بسانياس
 الى الاسبتارية. نور الدين يستولي على المؤن المجلوبة
 الى هناك ، المدينة نفسها تتعرض للحصار.

ضاق في هذه الآونة همفري أوف تيرون ، كافل الملكة من استمرار مسؤوليته عن مدينة بانياس وانفاقه عليها بعدما ورثها ، ونظرا لعدم تمكنه من حكمها وحمايتها بشكل مناسب بدون مساعدة ، قرر وبموافقة الملك أن يتقاسمها بشكل متساو مع فرسان الاسبتارية ، وكانت الشروط المتفق عليها بموجب هذه التسوية على الشكل التالي: يتملك الاسبتارية نصف المدينة وجميع ممتلكاتها المحيطة بها ، ويتوجب عليهم تحمل نصف النفقات لجميع الأشياء اللازمة والمفيدة ، وتحمل المسؤولية القانونية تجاه المدينة.

كانت بانياس تقع على حدود بلاد العدو ، وكانت قريبة منه جدا بحيث لم يتمكن أحد من الاقتسراب من المدينة أو مغادرتها دون التعرض للمخاطر الا إذاكان ضمن جماعة قوية أو إذا سلك طرقا سرية ، وبعدما تولى الاسبتارية القيام بمسؤولية نصيبهم من المدينة ، رغبوا بوضع الموقع في حالة دفاعية جيدة ، وجمعوا لتحقيق ذلك الهدف كميات كبيرة من المؤن والاسلحة ومجموعة من الجنود أيضا ، وبينما كانوا يتقدمون في أحد الأيام ومعهم قطار كبير من الجمال وحيوانات النقل الأخسرى المحملة بالمؤن تحت حسراسة مجموعة من الفرسان ، الذين توجب عليهم قيادة الحملة بأسرها إلى المدينة بكل ما تحتاجه من مؤن وعتاد لفترة طويلة ومقبلة ، ومسع اقترابهم من المدينة مع قطارهم بمجمله انقض عليهم الكفسرة الذين كانوا قد اخطروا باقترابهم واستخدم الأتراك سيوفهم بقوة ومزقوا

-4114-

خط السير المسيحي وقتلوا كثيرا من افرادهم ، شم استولوا على الامتعة ، بينمسا هسرب البساقون على قيد الحياة لينة سنوا ارواحهم ، وأمسا الذين منعهم الهجسوم العنيف ، الذي شسنه العدو ، من الهروب فقد قتلوا بالسيف أو أسروا ، وهكذا سقطت في ايدي الكفسرة جميع المؤن ، التسبي كانت قسد جمعست لتجهيز المدينة ، ليتم استخدامها ضد المدينة ، وانسحب الاسبتارية مسن الاتفاقية التي كانوا قد عقدوها ، لأنهم خافوا من تعرضهم بعد هذه الكارثة لخسائر ومحن مشابهة ، واعادوا مدينة بانياس مع أعبائها وأجورها إلى كافل الملكة (١٣٠)

قرر نور الدين على الفور ، بعدما شجعه هذا النجاح ، انتهاز الفرصة ليحاصر بانياس حيث كانت الكارثة قد انهكتها ، فاستدعى فرسانه ونقل آلاته الحربية الى المدينة وظهر فجاة امامها ، فوضعت القوات في دائرة حولها ، وبدأت عمليات الحصار ، وكان هنالك قلعة في احد أجزاء بانياس ، وكانت مجهزة بشكل جيد بالاسلحة والرجال ، وبكمية من المواد الغذائية تسكفي لفترة قصميرة مسن الزمن ، وكانت هذه ستؤمن ملاذا للسكان حتى وإن تم الاستيلاء على المدينة ، إلا أن الناس كانوا يثقون ثقة كبيرة في تحصينات مدينتهم لاسيما وأنهسم كانوا قسد تحملوا مسرارا هجمسات مشابهة ، ولذلك قرروا بنل مصاولة قوية للنفاع عنها ، ولو لم يشعروا بثقة مفرطة في انفسهم لكانوا قد نجحوا بالفعل كما كانوا يأملون ، ولذلك فقد استمروا بالعمل دون حذر مناسب.

هاجم نور الدين بالآلات الحربية والقائفة ، وواصل في الوقت نفسه قنف وابل مستمر من السهام بحيث لم يترك للمحاصرين أية راحة ، واضطروا الى أن يقاتلوا ليل نهار بجراح مميتة ولم تبق الا قلة قليلة لتواصل الدفاع ، ولو لم يكن كافل المملكة وابنه — الذي ضاهى بسالة والده — قد أظهرا استعدادهما للقتال بحماسة دفاعا عن ممتلكاتهم الوراثية وشجعا الأخرين بالمثل الذي ضرباه في

المقاومة ، لكان السكان ـ الذين انهكتهم الجهود البطولية التي بنلوها ، قد استسلموا بلا ريب أمام القوة المتفوقة لأعدائهم ، وكما قيل: إن وجود اسيادهم ثبتهم ونجحت الشجاعة المتوقدة لقادتهم والمشرفين عليهم في بعث الحماسة في انفسهم ، وجددت قوتهم المتناقصة وقدمت لهم شجاعة جديدة للمقاومة.

وفي أحد الأيام ، بينما كان العدو يشدد الخناق بعنف أكثر من المعتاد فتح المحاصرون باب المدينة وقاموا بالانقضاض على العدو في الخارج ، وبما أنهم أنشبوا القتال دون اتخاذ احتياط مناسب فقد أثاروا ضدهم حشدا كبيرا مسن الأعداء ، واندفسع الاتسراك نحوهم ، وحاول السكان الانسحاب الى المدينة بعدما عجزوا عن المحافظة على موقعهم ، وتعنر اغلاق الباب بسبب الضغط الكبير الذي بنله الحشد للدخول ، وهكذا ، اختلط العدو مع سكان المدينة ولخل المدينة بأعداد كبيرة بحيث تم الاستيلاء عليها بالقوة ، وارغم المسيحيون على الانسحاب الى القلعة في ظل مخاطر شديدة ومع التعرض لخسائر بشرية كبيرة (١٣١)

و في هذه الاثناء كان الملك قد علم أن بانياس كانت تكابد شدائد رهيبة على يدي نور الدين ، و انها كانت على وشك السقوط بالفعل ، فجمع بالسرعة الممكنة جميع القوات المتوفرة في ذلك الوقت من الفرسان و الرجالة على حد سواء ، و زحف نحو بانياس بسرعة و معه فيالقه ، و كان مصمما على رفع الحصار أو أن يجرب حظه و يغامر بالقتال مع نور الدين.

١٣ ــ الملك يسرع الى بانياس ويرفع الحصار. جيشنا يسير في طريق العودة دون حذر مناسب ويقع في كمائن خطيرة.

ما أن سمع نور الدين خبر قدوم الملك لتحقيق هدف محدد حتى رفع الحصار ، لأنه لم يكن راغبا بالاعتماد على فرص القتال غير

المؤكدة العواقب ، هذا وقام قبل رحيله بنسف واحراق المدينة التي كان قد استولى عليها بالقوة ، و لم يأنن للقوات التي كان قد جمعها بالتفرق بل أبقاها معه ببصيرة و بعد نظر قوي ، لا بل زاد نلك بان استدعى قوات كبيرة و كمن في الغابة المجاورة منتظرا نتيجات الأحداث.

جلب وصول الملك إلى بانياس المساعدة التي انتظرها المحاصرون بتلهف ، ووعد بأنه سيبقى حتى يتم تشييد المواقع المتهدمة و تسرميم الصدوع و الثغرات و تعاد المدينة بساسوارها المرممة إلى حسالتها السابقة ، و استدعى البنائين من المدن و المنطقة المجاورة بأسرها ، كما استدعى جميع النين كانت لديهم بعض الخبرة في فسن البناء ، و رممت الاسوار و الابراج بشكل كامسل ، و جسدت الشرفسات و المتساريس . و أعيد بناء منازل السكان الموجودة داخسل محيط الأسوار ، و أعيدت الابنية العامة إلى وضعها الأصلي لأن نور الدين كان قد اهتم اهتماما كبيرا خلال احتلاله للمدينة بتدمير هذه الابنية تدميرا تاما.

شعر الملك و نبلاؤه عندما انتهى كل شيء أنه لم يعد هنالك ضرورة لاقامتهم لفترة أطول هناك لمصلحة السكان ، و كان كل شيء قد تجدد الأن تماما ، و جهزت القلعة بالاسلحة و المواد الغذائية و الجنود بشكل يكفي للوقت الحالي ، و بناء عليه صرف الملك قوات المساة و صمم أن يعود إلى طبرية برفقة سرايا الفرسان فقط ، و انطلق من بانياس ووجه سيره نحو الجنوب و خيم بالقرب من بحيرة الحولة ، و استراح الجيش هنالك تلك الليلة دون أن يتخذ تسدابير أمنية مناسبة ، و دون التقيد بأنظمة المعسكرات و بشكل يخالف كثيرا في الواقع ما كانت تتطلبه مقتضيات النظام العسكري.

يحدث مرارا أن الناس يصبحون مهملين إلى حد ما عندما تسير الأمور بنجاح و سعادة ، و يبدي الرجال عادة اهتماما زائدا بأمورهم في المحن (۱۳۲) ، ويحتمل أن الفكرة ذاتها متضمنة في هــذا القــول.

بشـــكل جيد: « يســـقط عن جـــــانبك الفي وربمـا على اليسـار) ، وعشرة الأف عن يمينك »(١٣٣) ، لأن الغالبية تندفع عادة تحت شروط التقدم والازد هار إلى الهالك مباشرة وهي مزهوة بالنجاح ؛ وعلى العكس فإن الاخطار تعلم الذين أنهكتهم الخسائر والمحن أن يتصرفوا بتعقل في ظـروف مستقبلية مبهمة وأن لايثقوا بالحظ أبدا حيث يكون قاسيا كما تظهر تجربتهم .

وحيث كان الملك يفكر بحقيقة أنه كان قد اجبسر هذا الأمير العظيم على الانسحاب من حصار بانياس ، فقد كان يثق أن نور الدين قد ابتعد الان كثيرا مع قواته ومن المحال أن يكون تمكن من جمع مثل هذه الأمم الكثيرة ضده وضد شعبه ولذلك بدأ يبدي حدرا قليلا جدا ، كما قلنا ، وكان ميالا لغض النظر بإفراط ازاء نزوات الافراد ، ووصل على الفور نبأ إلى العدو الذي كان مترصدا في كمين أنه تم صرف قوات الملك من المشاة وأن بقية الجيش كانت مخيمة بطريقة فوضوية وغير حذرة بالقرب من بحيرة الحولة ، وذكر ايضا أن بعض القادة كفيليب صاحب نابلس واخرين كثر كانوا قد غادروا مع فرقهم ، وهكذا ، لاحظ الكفرة أن الامور انتهت حسب رغباتهم ونقلوا معسكرهم بسرعة ، وعجل قائدهم البارع الامور لمعرفته بموائمتها وساق الجيش بنزحف سريع في ذلك الاتجاه ، ووصلت بموائمتها وساق الجيش بنزحف سريع في ذلك الاتجاه ، ووصلت وعبرت النهر وكمنت في موقع يدعى عموما باسم مخاضه يعقوب الواقعة على هذا الجانب حيث سيعبرها جيش الملك في اليوم التالي

استأنف الجيش المسيحي سيره عند الفجر وكل من فيه غير عالم بالكمين الذي نصب اثناء الليل ، وجاهل ايضا بخطط اعدائه وتوجه التي الموقع الذي كان الاتراك قد سيطروا عليه خلسة ، وكانت عناصر الجيش المسيحي تتقدم بسلام وهمي غير خائفة من وقوع اي حادث مشؤوم عندما انطلق فجاة الذين كانوا تقدموا وهم

مبتهجون دون خوف من الخطر سيوفا مسلولة لعدو مصمم على قتلهم واصابتهم بجراح ، فثار غضب المسيحين ولكن بعد فوات الاوان وادركوا ان معركة خطيرة كانت على وشك الحدوث فاوقفوا ثرثرتهم التافهة وهرعوا الى خيولهم واخذوا اسلحتهم ، الا ان صفوفهم ابيدت قبل ان يتمكنوا من وضع انفسهم بتشكيل المعركة والاحتشاد للدفاع حيث هاجمهم العدو بعنف ومن مواقع متلاحمة بالمبارزة وهكذا كان من المحال بالنسبة لجنودنا الصمود مع بعضهم في اي موقع ما خلا مجوعات صغيرة جدا •

12 \_ فرار الملك من ميدان المعركة وانسحابه الى قلعة صفد انهزام الجيش ووقوع معظم القادة في الأسر .

بقي الملك محاطا بعدد قليل من الفرسا ن الذين بقدوا مصممين على الوقوف الى جانبه ، لكنه أدرك أن الصفوف تمزقت وأن الجيش المضطرب كان معرضا لحنق العدو في كل مكان ، وعلاوة على ذلك كانت قوة العدو تزداد من كل الجهات بينما كانت صفوفنا تنهار كما كانت الحالة في الواقع منذ البداية ، ولذلك ، تراجع الملك بحكمة الى هضبة مجاورة ليحتاط لسلامته ، ونجح من هنالك بصعوبة كبيرة في بلوغ قلعة صفد الواقعة على الجبل نفسه متجنبا العدو الرابض على بمينه احيانا وعلى شماله احيانا اخرى ، وبفضل الحصان الذي يمينه احيانا وعلى شماله احيانا اخرى ، وبفضل الحصان الذي نقله ، وقد اسر عدد كبير جدا من قادتنا في ذلك اليوم ، ولم يقتل سوى عدد قليل جدا منهم ، وبما أن جميعهم كانوا بدون تمييز محاربين مشهورين بالحكمة والخبرة في الحروب ، ومحاربين متماثلين فقد استسلموا دون مقاومة لينقذوا ارواحهم التعيسة متماثلين فقد استسلموا دون مقاومة لينقذوا ارواحهم التعيسة وغضريه وغضرية وخسزيه وعن وصمة العار االتي ستلتصق بأسمائهم الى الأبد .

وكان بين الاسرى النبيل اللامع هيودي ابلين ويودس دي سينت

اماند وكان قائدا للقوات الملكية وجون غوتمانوس وروهارد صاحب يافا ، واخوه بالين وبرترانددي بلانكفورت وهو مقدم فرسان الداوية وكان رجلا متدينا ويخشى الرب واخرون كثر واسماؤهم غير معروفة من قبلنا .

لقد اعاد الرب الينا ثمار اعمانا الشريرة ، تماما حسبما تستحق اساليبنا وسلوكيتنا ذلك اننا نحن الذين كنا في ازدراء للقوانين الانسانية قد ظلمنا الابرياء بشكل جائر وعسفنا ايضا انفسنا بالذين اعتمدوا على اخلاصنا ورميناهم في فوضى من معيار واحد ولذلك غدا عقوبة لاثامنا اللامعون موضع لوم واحتقار الامم الدنية وتعرضوا لسخرية العدو : « تجعلنا مثلا بين الشعوب لانغاض الراس بين الامم »(١٣٤)

ومع ذلك لم يعاملنا الرب بشفقته الكبيرة دون رحمة تماما كما لم يمنع رافته على الرغم من غضبه علينا لانه انقذ الملك فلو كان ملكنا قد سقط في ذلك اليوم لكانت المملكة قد وقعت في خطر جسيم بلاريب اسال الرب ان يمنع حدوثه لانه في حالة سقوط فارس واحد مهما كان عظيما تبقى المسألة متعلقة بمصير رجل ، واحد لكن الخطر الذي يتعرض له الملك يشتمل على خطر للامة باسرها ، وهكذا فان داود المخلص الذي كان مليئا بالقلق حول ملكه توسل قائلا : « يارب احفظ الملك » .

ونشأ قلق كبير في كل مكان من المملكة بسبب شائعات انتشرت في هذا الوقت تضاربت بمحتواها بخصوص سلامة الملك ، حيث قال بعض الناس أنه قتل بالسيف ، وقال أخرون أنه أخذ أسسيرا بين بقية الأسرى على الرغم من أن العدو لم يتعرف على هويته ، وأشيع أيضا أنه كان ، بفضل الرحمة السماوية ، قد نجا سليما من وسط المعركة ، وأحس جميع الناس بقلق عميق حول مصير ملكهم مثل قلق أم مخلصة حول مصير ابن وحيد لها ، وبما أنهم كانوا جاهلين

بمصيره فقد تخيلوا أن الشيء الأسوأ قد يحدث بتعاطفهم الشفوق من أن يكون مصيره الموبت .

ولكن الحقيقة أن الملك أسرع الى عكا عندما وجد نفسه على مسافة مناسبة من العدو برفقة العدد القليل من الفرسان الذين كانوا قد تبعوه الى صفد ، ومع بعض الآخرين الذين كانوا قد نجوا من اخطار اليوم السابق ، فرحب به الناس بصيحات ابتهاج متحمسة وكأنه عائد من الموت .

حدث هذا من شهر حزيران في اليوم الثالث عشر قبل بداية شهر تموز في العام الرابع عشر من حكم بلدوين (١٣٥)

١٥ ـ نور الدين يحاصر مدينة بانياس للمرة الثانية دون نجاح لزحف الملك نحوه .

اجتاح نور الدين المنطقة بأسرها وأغنى نفسه بالمغانم المأخوذة الآن من هذا المكان وفيما بعد من مكان أخسر ، سيما وأنه كان محاربا لايعرف التعب تواقا لمواصلة تحقيق نجاحاته ، فقد استدعى كتائبه مجددا وأمر بجمع قوات كبيرة أيضا من دمشتق ومن جميع المناطق الخاصعة لسيطرته ، لأنه كان مصمما على مصاصرة بانياس للمرة الثانية ، ولم يكن أي شيء أكثر بعدا عن تصوراته من أن يحضر من جديد الملك والنبلاء الذين كان قدد أبساد قسواتهم تماما ، لانقاذ المصاصرين ، ولذلك قام تنفيذا لخسططه بضرب الحصار مجددا حول مدينة بانياس ووضع آلاته الحربية العديدة في مواقع استراتيجية ، فهزت الضربات القوية للقذائف الحجرية الأبراج وأضعف الأسوار ، وتساقط في الوقت نفسه وابل من السهام والنشاب كالبرد ومنع المقاومة كلها من جانب الذين كانوا في الداخل ، الا أن أهالي بانياس ، المتذكرين كم كانت عقيمة الجهود التي بذلوها لانقاذ المدينة من الحصار الذي انقضي منذ لصظات ،

انسحبوا مع بعضهم طواعية الى القلعة للحيلولة دون محنة مماثلة .

عندما غادر كافسل المملكة المدينة ليتسدبر بعض المسائل الأخرى ، كان قد عين قريبا له في القيادة العليا يدعى غي دي سكاند ليوم ، وكان رجلا صاحب خبرة واسعة في الحرب ، الا أن ولاءه كان مريبا ، وكان رجلا لايخشى الرب وقد حاول هذا الرجل بسالقول والقدوة أن يلهب حماسة الآخرين لبذل المقاومة من أجل الرجل الذي كان قد حمله المسؤولية وبسبب سمعته الشخصية أيضا وخشية من أن تتناقص الشهرة التي كانت بسالته الحربية قد حققتها له ، وأكد لهم أن النجدة ستصل فورا ، وأن شهرة رائعة وأبدية تنتسظر الذين يستحقونها ، ونتيجة لذلك ، قاتل الجميع وكأنهم يحاربون لملحتهم الشخصية ، وأثارت مقدرتهم في تحمل السهر الطبويل والمشقات المستمرة دهشة العدو واعجسابه ومسع ذلك ، فقد أصر الأتراك ، على القتال بكل قوتهم ضد عدو قوي مثلهم قاوم أيضا الى الحد الأقصى ، والحقوا كوارث بلا حدود بالمدافعين ، وكانت أعدادهم كبيرة ، وتمكنوا من نجدة بعضهم بعضا بالتناوب ، وعلى عكس ذلك لم يكن لدى المسيحيين أية احتياطات ليعززوا بها قوتسهم ، وكان الضغط اليومسي يدفعهم الى حافة الاستسلام تقريبا .

علم الملك في هذه الأثناء أن مدينة بانياس كانت تعاني من شدائد رهيبة ، كما لم تحتجب هذه الحقيقة عن أعين نبلاء المملكة الذين كانوا مايزالون على قيد الحياة ، فجرى ارسال الرسل على الفور الى أمير انطاكية وكونت طرابلس لحثهما على الاسراع لنجدة المدينة بدون تأخير ، وأرسل الملك المنادين لاستدعاء القلة الباقية مسن الفرسان في المملكة ، وهكذا حدث بفضل الرحمة السماوية أن وصل هذان الأميران الشهيران مع مواكبهما المهيبة الى المعسكر الملكي في غضون زمن قصير ، وبشكل أسرع مما كان يتوقع بالفعل ، وكان

يمكن مشاهدة المدينة على مقربة من هذا الموقع الذي كان قريبا من مصن هونين في مكان يدعى « النقطة السوداء »(١٣٦)

ابلغ نور الدين على الفور أن القائدين كانا قد انضما الى الملك ، وكانوا جميعهم يستعدون للزحف الى مدينة بانياس ، وكان هذا الأمير يتمتع بحكمة وبصيرة كبيرة في ادارة أموره ، فاعتقد أنه من الحكمة تجنب تقلبات المعركة بمخاطرها واحداثها المجهولة وذلك على الرغم من أنه كان قد نجح في تسبيب الكثير من الصدوع في الحصن ، وكان المحاصرون قد فقدوا كل أمل بسالمقاومة ، ولهذا تخلى عن الحصار وانسحب الى مكان بعيد في مملكته .

١٦ ـ وصول ثيري كونت فلاندرز بحرا . إرسال الى القسطنطينية للبحث عن زوجة للملك .

وهكذا كانت أحداث كثيرة متباينة وواسعة الاختلاف تقع في الملكة ، وكانت البلاد مهجلورة لأن معلقام قلاتنا كانوا في الاسر ، وصدف أن حدث في هذا الوقت بفضل الرحمة الربانية أن نزل ثيري كونت فلاندرز في ميناء بيروت مع زوجته سليبيلا وهي الحت الملك من أبيه ، وكانت زيارات هذا الرجل البارز والمشهور التي حدثت أكثر من مرة ذات عون كبير وعزاء لنا .

ورحب به جميع الناس بابتهاج كبير ، حيث بدا وصوله مع حاشيته يبشر أن محنة المملكة التي لاتحتمل ستخف الآن على نطاق واسع ، واتقنت أمال الذين تلهفوا بإخلاص لاحلال السلام في المملكة لأنه تولى فور وصوله وكأنه ملاك الراي المصيب ، تسوجيه أمورهم وقائتهم قدما إلى الأمام من أجل مصلحة المملكة ومجد العقيدة المسيحية كما يتم ذكر ذلك فيما بعد (١٣٧)

وفي هذه الآونة بدت مشكلة الملك الذين لم يكن قد تسزوج حتسى

الآن على الرغم من بلوغة سن الرجولة ، ستكون ذات اهتمام كبير للامراء المدنيين والكنسيين في المملكة ، وكان الشيء المهم للغاية أن يكون له أطفال حتى يخلفه ابن له ويكون بمثابة الوريث الشرعي للمملكة ، وبناء عليه اجتمعوا للتداول حول ترتيب زواج مهيب للمملكة ، وبناء عليه اجتمعوا للتداول حول ترتيب زواج مهيب للامر وتبادل معمق للافكار تم التوفيق بين الآراء المختلفة ، واتفو ببالاجماع أن يتم التشاور مع امبراطور القسطنطينية حول هذه المسألة ، وكان يوجد في قصره الكثير من العذارى النبيلات اللواتي كن قريبات له بروابط الدم ، زد على هذا أنه كان بإمكانه \_ لكونه الملك الأقوى والأغنى في العالم \_ أن يخفف من فيضه وغناه المحنة التي كانت مملكتنا تكابد من وطائتها ، وأن يغير فقرنا الى الخطة بعون الرب ، واختير لهذه المهمة كل من أتارد رئيس أساقفة الناصرة وهمفري أوف تيرون كافل المملكة . وتقدما الى الساحل بعدما أعدا عدتهما في تلك الأثناء وركبا متن إحدى السفن هناك (١٣٨)

١٧ الملك يحث الخطا نحو أنطاكية بمرافقة كونت فلاندرز وسائر قوات المملكة ، نور الدين يصاب بمرض خطير .

كان الرأي المجمع عليه أن وصول أمير عظيم كهذا مع جنود شجعان ونبلاء كثيرين في موكبه يجب ألا يكون بسلا ثمار وبدون نتيجة . ولذلك تقرر بموافقة جماعية وبوحي من الرحمة السماوية أن يتقدموا الى منطقة أنطاكية مع القوات المحاربة المتحدة ، ونقسل هذا العزم الى أمير تلك المنطقة ، والى كونت طرابلس ، ودعي الاثنان بمودة ليجهزا قسواتهما في يوم محسد لغسزو منطقة العدو ، وبناء عليه اجتمع بتأييد من السماء ، جميع المسيحيين من المناطق المختلفة في مكان يعسرف بساسم بسسوقة في بسلاد طرابلس ، وزحفوا بتشكيل المعسركة مسن هناك الى المنطقة

المعادية ، الا أن النجاح لم يلازمهم في أول الأمر ، فقد شن هجوم ضروس على واحد من حصون العدو المعروفة باسم قلعة الروج الا أنه لم يثمر شيئا ، « لكن الحظ الأفضال يأتان بعد البداية التعيسة »(١٣٩) وهكذا ، تقدم الأمراء المجتمعون ، تلبية لاقتسراح أرناط أمير أنطاكية وتوسلاته نحو منطقة انطاكية في ظل بشائر خير اكثر إيجابية .

وبينما كان الملك والنبلاء متريثين هناك لرسم الخطة الأكثر إحكاما في ظل تلك المعطيات ، وصل رسول يحمل أكثر الأخبار استساغة ، وأكثر صحة وهو أن نور الدين ، أقوى أعدائنا ، الذي كان قد خيم مع جيش ضخم بالقرب من قلعة إنب ،قـد تـوفي أو كان متمددا وهو مصاب بمرض عضال وبشكل ميؤوس منه ، وكبسرهان على صحة ماذكره روى الرسول أنه كان قد شهد في اليوم السيايق اضطرابا كبيرا في معسكر نور الدين ، ويبدو أنه تم أهمال عبيده له وتخلى عنه أكثر العناصر ثقة في حاشيته ، وأهملت جميع ممتلكاته الخاصة بدون تمييز ، وباتت عرضة للنهب من قبل اي شخص شاء ، وعلاوة على ذلك ، ذكر أن الجنود الباكين والناحبين بحين عميق قسد تفسرقوا هنا وهناك بسساضطراب كبير وفسسوضي شديدة (١٤٠) وتأكنت صحة الرواية التي نقلها الرسول ، فقد كان نور الدين قد أصيب بداء خطير جدا ، وأصبحت صفوفه غير منتظمة وكما هي العادة بينهم عندما يموت حاكمهم كان العنف اللامحدود وأعمال النهب منتشرة في جيشه وكان رجال نور الدين المخلصون قد نقلوه على حمالة الى مدينة حلب بعدما اصبح عاجيزا عن التحيرك جسديا وضعيفا تماما .

ادرك المسيحيون لدى تلقيهم هذه الأخبار عن احوال العدو ان حميع الأشياء كانت تتفاعل مع بعضها بعضا لتحقيق نجاح مشروعهم ، ولذلك جرى ارسال الرسل بموافقة جماعية الى طوروس ، وهو أمير أرمني قوي جدا ، وبعثوا اليه دعوة ودية للغاية في أن يتلطف بالانضمام اليهم في مشروع وعدوه أنه سيكون

مثمرا جدا ، وصدرت التعليمات الى الرسل في أن يستخدموا كل وسيلة ممكنة لاقناعه في أن يتخلى عن جميع المعانير وأن ينضم الى القوات المتحالفة في انطاكية بنجدات قوية ، وتلقى طوروس الرسالة بسرور ، وبما أنه كان رجلا صاحب شخصية نشطة متساهية للعمل ، فقد جمع على الفور جيشا ضخما ، وزحف بسرعة قصوى نحو أنطاكية ، ورحب به المسيحيون بابتهاج وقيدت القوات على الفور من المدينة وتوجه الزحف نحو شيزر .

## ۱۸ حصار شیزر والاستیلاء علیها خلال وقت قصیر .

تقع مدينة شيزر على نهر العاصي نفسه الذي يجري بمحاذاة انطاكية ، ويدعوها بعضهم باسم قيسارية ويعتقد من خلالهم أنها حاضرة كيبادوكية المشهورة التي رأسها في إحدى المرات المعلم البارز القديس باسيل ، الا أن الذين يؤمنون بها الرأي يقتسرفون خطأ كبيرا ، لأن قيسارية تلك تبعد مسافة مسيرة خمسة عشر يوما أو أكثر عن انطاكية ، وتقع هذه المدينة في سورية المجوفة وهو أقليم يقع بينه وبين كيبادوكية أقاليم كثيرة ، كما أن الاسلم ليس قيسارية ؛ بل هو قيصرية وشيزر هي احدى المدن الاسقفية التابعة البطريركية أنطاكية ، وهي واقعة بشكل موائم جدا ، ويمتد الجزء السفلي منها على طول السهل ، بينما تقلم القلعة على الجزء العلوي ، وهي قلعة طويلة بعض الشيء في امتدادها الا انها ضيقة العلوي ، وهي محصنة بشكل جيد ، فبالاضافة الى دفاعاتها الطبيعية ، فإن النهر يحميها من جانب واحد وتحميها المدينة من جانب آخر بحيث يتعذر بلوغها على الاطلاق .

تقدم المسيحيون بصفوف حسب قواعد النظام العسكري ، وقام القادة فور وصولهم الى المدينة بتوزيع جنودهم بالنظام الأمثل

وحاصروا المدينة ، ودفع الخوف من العدو سكان المدينة الى المراجع الى داخل الأسوار حالما بدأ الحصار ، ونصب الملك والمخيمون في الخارج آلاتهم الحربية وآلات قذف القذائف على الفور ، ولم يتراخوا في جهودهم ولو لدقيقة واحدة ، بل حاولوا أن يلحقوا بعدوهم كل ضرر ممكن حتى يمكن إنهاك قوة المدافعين بشدة ومشقة متواصلة ، وأجهد كل قائد نفسه بشجاعة في القطاع الخاص الذي كان قد عين فيه منذ البداية ، ورفع معنويات جنوده بالأقوال التشجيعية والوعود بالمكافآت لبذل المزيد من الجهود القوية ، ورغب كل واحد منهم أن يكون أول من يقتحم المدينة ، وسعى ليحقق لنفسه الفخار بكونه أول من يدخل المدينة ، وأحدثوا بها لهذا السبب دمارا نريعا الى حد أن الموت بسدا يهدد سكان المدينة مسن جميع الاتجاهات .

لم يكن لدى سكان شيزر سوى معرفة بسيطة بساستخدام الاسلحة ، وكان اهتمامهم مسوقفا على التجارة الى ابعد الحدود ، وعلاوة على ذلك ، وبما أنهم كانوا جاهلين تماما بالمحنة التي كانت قد حدثت مؤخرا ، فانهم لم يخشوا أدنى خشسية مسن الحصار ، وكانوا يثقون بدفاعات مدينتهم وبقوة حاكمهم الذي كان بصحة جيدة حسبما كانوا يعتقدون ، حيث أنهم لم يتمكنوا مس تحمل أعباء من هذا النوع ، ولم يستطيعوا مواصلة الصمود تحت وطأة الهجمات والمناوشات المتواصلة ، فقد استسلموا بعد بضعة اليم تحت الضغط المستمر لهاجميهم واقتحم المسيحيون التحصينات واندفعوا الى وسط المدينة واستولوا عليها بالقوة ، فتراجع الناس الى القلعة وتخلوا عن كل ماكان قد بقي في المدينة السفلية ، وجرى التخلي عن كل شيء بدون استثناء للعدو ليقوم بسلبه ، وهكذا ، استخدم المسيحيون حسب هسواهم منازل الناس بكل ما كانت تشتمل عليه انما لعدة أيام فقط .

وتفجر سبب تافه للخلاف بين قسادتنا لكنه كان ملزعجا للغاية ، وحدث هذا في الوقت الذي بدا فيه من المؤكد تماما أنه يمكن

الاستيلاء على القلعة بسهولة وذلك تحت الضغط المستمر وبالتالي القاء القبض على جميع الذين كانوا قد هدربوا الى هناك طلبا للملجأ ، وكان الملك مهتما بمستقبل تقدم البلاد ، وبما أنه كان عارفا أن كونت فلاندرز سيتمكن مع قوته الكبيرة من الفرسان والوسائل الكثيرة التي بحوزته من حماية المدينة تماما ضد قوى الاتراك ومكائدهم فقد خصص شيزر له منذ البداية ، وبما أنه كان يفكر بهذا الأمر ، فقد شن هجوما عنيفا على القلعة حتى يتمكن من وضع المدينة والقلعة تحت حماية الكونت ويحتفظ بهما كملكية وراثية الى الأبد ، وبدا هذا الترتيب لجميع القادة أنه ترتيب مناسب تماما ووافقوا بالاجماع عليه .

بيد أن الأمير أرناط وحده أثار المصاعب ، وأعلن أن شيزر كانت قد شكلت منذ أ ع توابعها جزءا من ميراث أمير انطاكية ولهذا السبب على حل مل يتملكها أن يقسم يمين الولاء له ويعتبره سيدا له ، ومع أن الكونت ثيري كان على استعداد لتقديم الولاء للملك في سبيل تملك شيزر فقد رفض بشكل قاطع أن يؤدي يمين الولاء لأمير انطاكية سواء أكان أرناط الذي كان يدير الامسارة حاليا ، أو بوهموند الشاب ، الذي كان يؤمل أنه سيتسلم السلطة حالا ، وقال إنه لن يقدم الولاء الا للملوك (١٤١)

وهكذا ، وعقابا على ذنوبنا ، نشب خلاف بين القادة حول هذه المسألة ، وتم التخلي عن المشروع الذي كان هاما جدا والذي كان في قبضتهم تقريبا ، وعاد المسيحيون الى انطاكية مع فيالقهم وهم محملون بالمغانم والأسلاب الى درجة الاشباع التام .

الدين يتحرك ضدنا . موت فولتشر بطريرك القدس . عودة حصن كهف ( وادي الراحوب ) الواقع وراء الأردن الينا . الملك يحاصر قلعة حارم الواقعة في منطقة انطاكية ويستولي عليها .

في هذه الآونة قدم ميرميران أخو نور الدين الى حلب ، بعدما علم بالكارثة التي حلت بأخيه ، واعتقد أنه كان قد توفي ، وسلم له السكان المدينة على الفور بدون إثارة أية متاعب ، وبينما كان يهاجم القلعة بقوة ليجبرها على الاستسلام أيضا ، سمع أن أخاه مايزال على قيد الحياة ، ولذلك فرق عساكره على الفور ورحل(١٤٢)

وتوفي في هذا الوقت نفسه ايضا فولتشر البطريك اللاتيني الثامن للقدس ، وكان رجلا متدينا ويخشى الرب ، وحدث هذا في العام الثاني عشر من توليه لمنصب بطريركيته ، وفي اليوم الثاني عشر قبل بداية شهر كانون الأول(١٤٣)

وفي هذه الآونة استرد المسيحيون أيضبا معقلا على الناحية الأخرى من الأردن في منطقة جلعاد ، وكان هذا في الواقع ، على شكل كهف ، جيد التحصين ، (قد تم الاستيلاء عليه خداعا من قبل الأعداء قبل بضعة أعوام بسبب اهمال قواتنا ، وكانت استعادته قد تمت والى حد كبير بفضل الجهود الحماسية للملكة ميليساند وبمساعدة العمل الفعال للذين تركوا في المملكة ولاسيما رعاية بلدوين دي ليلي الذي كان الملك قد عهد اليه بالمسؤولية عن المملكة أثناء غيابه ) وأرسلت أخبار هذا النجاح الى الملك فجلبت سرورا كبيرا للجيش بأكمله ، وكانت مصدر سعادة كبيرة للجميع .

وفي تلك الأثناء كان القادة مايزالون مقيمين في انطاكية وبما انهم رفضوا الاستمرار في حالة الخلاف التي كانوا عليها أمام شيزر

فقد توصلوا الآن بنعمة الرب الى وحدة في الروح والهدف ، ولهذا صمموا بالروابط السلمية التي قامت بينهم أن يتولوا القيام من جديد بعمل بارز . ويكون جديرا بالتذكر الى الأبد ، وتقرر بموافقة الجميع ومساعدتهم ضرب الحصار على (حارم) وهمي احدى القلاع الواقعة على بعد / اثنى عشرة ميلا / من أنطاكية ، حيث باشر هذا الموقع نفوذا كبيرا وسلطانا على القرى التي تدعى قرى الجزر وكان مصدر ازعاج كبير للمدينة نفسها ، وبناء عليه ذهب الجيش بأسره بتصميم واحد وخيم أمام المدينة وذلك في يوم ميلاد الرب .

وفي الوقت نفسه كان المرض ، الذي هاجم نور الدين ، مايزال مسيطرا عليه ، وكان قد تم استدعاء امهر الاطباء من سائر انحاء الشرق ، الا ان مرضه رفض الاستجابة الى العلاجات التسي استخدموها واصبحت حياته ميؤوسا منها الآن ، وبدا ها الأمر بالنسبة للمسيحيين بأنه مؤشر ايجابي على أن العناية السماوية تساعدهم في مشروعهم ، فلو كان نور الدين مستمتعا بصحته وقوته المالوفتين لصعب على جيشنا أن يتصرف بحرية زائدة في الاقاليم التي كانت خاضعة له .

وحسول الملك وأولئك الذي رافقسوه في هذه الحملة الفسرصة لمصلحتهم، ودفعتهم المعرفة الأكيدة ان هذا المحارب العظيم لم يكن قادرا على المشاركة في أموره الخاصة، وهذا ما شبعهم للسبعي وراء هدفهم بحماسة كبيرة، والى تشديد الحصسار باتقاد زائد، وهكذا، فقد حاصروا القلعة من جميع الجهات ونصبوا الاتهم الحربية وأعدوا جميع الأدوات التي تستخدم عادة في حصار القلاء.

كانت القلعة ، التي نحن بصددها ، تقع على هضبة منخفضة مثلت مظهر متراس مبني هناك بشكل اصطناعي كأساس للبناء . ولهذا أوقف الرجال الأكثر بربة في الجيش أنفسهم على

انشاء معرات سرية من مواد مناسبة بحيث يتمكن الجنود ، الذين توجب عليهم أن ينسفوا السد ، من الاختباء بشكل أمن . وبدا لهم ... وكانوا مصيبين في ذلك ... أنه اذاتم لغم القلعة بمعرات سرية لابد من أن ينهار جزء من الابنية المقامة فوقها ، فأعدت بسرعة ستائر الصفصاف المجدولة والسلالم ذات الطول المعتدل وجميع المعدات الأخرى التي قد تكون ذات فائدة في عمل كهذا ، وبعدما كان كل شيء قد جهز بالعناية المثلى صدرت الأوامر بصوت المنادي الى زعماء كتائب المشاة والفرسان وبأوامر سرية لينكبوا على الفور وباجتهاد على عمل الهجوم ، وخصص مكان محدد لكل زعيم وواصل العمل مع أصدقائه وأتباعه بضراوة وكأن نجاح المسألة بأسرها كان يعتمد عليه نفسه فقط ، وكان كل قائد تواقا ليثبت أن ابسرها كان يعتمد عليه نفسه فقط ، وكان كل قائد تواقا ليثبت أن اتباعه كانوا الأفضل ، وهكذا واصلوا بهجمات مستمرة وبمناوشات يومية العمل بإصرار بالغ بحيث أن المشروع ، الذي كان يستغرق بالشكل العادي أياما كثيرة ، أنجئز في غضون شهرين بفضل

وحدث ذات يوم أن سقط حجر كبير مقنوف من إحدى آلات القذف الحربية ، التي كانت تقصف ليل نهار ، على القائد العام للقلعة الذي ارتكز عليه الدفاع بأكمله ، فسحق على الفور وتحول الى اشكاء وتفرق الناس عند مصوته كالغنم عندما يصرع الراعي ، وكالرمل بلا كلس فهو لايستطيع أن يتماسك مصع بعضه ، وهكذا ، توقفت المقاومة العنيدة التي كانوا قد أظهروها حتى الآن .

وحالما أدرك المسيحيون هذا ضاعفوا جهودهم وبسالمقابل تناقصت مقاومة المساصرين بسالقدر نفسه ، وأرسلوا في الحال له لابل في الحقيقسة بعسد بضسعة أيام وفسدا الى الملك ، وعرضوا عليه تسليم الموقع له شرط أن يسمح لهم بسالذهاب الى موطنهم بحرية وأمان مع جميع ممتلكاتهم ، وطلبوا تـزويدهم

بالرشدين ليحموهم من التعرض للهجموم وليقسودوهم الى هدفهم النشود بأمان .

وهكذا تسم الاسستيلاء على القلعسة ، وسسلمت الى أمير انطاكية ، حيث كانت تقع تحت سلطته من قبل ، وعاد القادة الى انطاكية بعدما أنجزوا حملة ناجحة ، وهنالك فسارقهم الملك بعدما تبودلت كلمسات الوداع ، وعاد الى المملكة بمسرافقة كونت فسلاندرز الرائع ، ورافقهم كونت طسرابلس بلطف على الطسريق حتسى طرابلس (١٤٤)

.٢- اختيار أمالرك رئيس الشمامسة السالف في كنيسة القبر المقدس في القدس ، بطريركا . انتخابه بسبب نشوب نزاع بين الأساقفة .

كانت كنيسة القدس في هذه الأونة بلا بطريرك بسبب وفاة فولتشر ذي الذكرى العزيزة ، ولذلك اجتمع رجالات الكنيسة في المدينة المقدسة لمعالجة مسألة اختيار رجل لشغل هذا الكرسي الهام حسب القواعد الكنسية ، وقد ادعى ان الاختيار أجرى بشكل غير نظامي بسبب تدخل أخت للملكة ميليساند وسيبيلياكونتس فلندرز أخت الملك ، وانتخبت أمالرك مقدم رهبان كنيسة قبر المسيح (١٤٥).

كان أمالرك فرنجي المولد من مدينة نسلة الواقعة في استقفية نيون ، وكان رجلا عالى الثقافة لكنه كان سانجا للغاية وقليل الفائدة للكنيسة ، وقد جرى اختباره لهذا المنصب خلافا لرغبات هيرونسيوس رئيس أساقفة قيسارية ورغبات رالف أسقف بيت لحم الذي طالب بالعدول عن قرار تعيينه ، وبعدما اعتلى أمالرك عرش البطريركية وضع المسألة في أيدي فريدرك أسقف عكا الذي ذهب الى الكنيسة الرومانية التي كان يحكمها آنذاك هادريان ، ويقال ان فريدريك ضمن المالرك باستخدامه السخى للهبات ، وبغياب

خصومة ، تأييد بابا الرومان ، وجلب معه طيلسان الحبرية مع اعتراف تام بدعوى أمالرك بمنصب البطريرك .

٢١ نور الدين يحاصر كهفا في منطقة السواد تعود ملكيته للمسيحيين . الملك يزحف ضده وينجح في رفع الحصار . نور الدين يتحارب مع المسيحيين ويصاب بالهزيمة .

كان في هذه الأثناء نور الدين قد شفي من المرض الذي اصابه وذلك بفضل المعالجة الدقيقة التي تلقاها من اطبائه ، وكان الملك قد عاد الآن الى مملكته ، وذهب الأمير التسركي الى دمشسق بنشساط ضحي تام ، ولكي لايمضي الوقت بلا عمل وحتى لايتهم بالتراخي في يقظته المألوفة ، استدعى جيشه خلال الصيف التالي ، وجمع قسوة فخمة من الاحتياطات وشسن هجسوما مفساجنا على احسدى قلاعنا ، وكانت هذه القلعة تتألف من كهف في المنطقة التسي تسدعى السواد وهي واقعة على جانب هضبة مرتفعة ومنصدرة جسدا ، ولم يكن هنالك اي طريق لبلوغ هذه القلعة من الأعلى او الأسسفل ، الا من الجانب بواسطة ممر ضيق وخطر على طول جسرف ، وكانت في داخله غرف ومعدات نوم قسدمت التجهيزات اللازمة للقساطنين هناك ، وكان هنالك ايضسا ينبسوع مياهسه مسوائمة للحياة لم متهزا بشكل جيد واعتبر مفيدا جدا للمنطقة .

وعلم الملك بنبا هذا الحصار بوساطة رواية مسوثوقة ، فجمسع قسوات المملكة على الفسسور ، واسرع الى هناك بمسسرافقة كونت فلاندرز ، وكان الناس الموجودون في داخل الكهف غير القادرين على تحمل قساوة الصراع قد أعدوا شروطا مؤقتة للاستسلام حسسبما تفرض ذلك الضرورة عادة ، اي انهم سيسلمون التحصسينات اذا لم تصلهم المساعدة خللل عشرة ايام ، وعلم الملك بهذه الحقيقة ة اليضا ، ولذلك بذل اقصى مسايمكنه للاسراع لنجدتهم ، وخيم مع جيشه بالقرب من طبرية بجانب الجسر حيث تنفصل أمواج نهر الأردن عن أمواج بحيرة طبرية .

لكن حالما علم نور الدين ان الملك كان قريبا تخلى عن الحصار وزحف مع جيشه الى الأمام نحو المسيحيين وذلك بناء على نصيحة شيركوه القائد العام لجيشه الذي كان رجلا شجاعا جدا وواثقا تمام الثقة من نفسه .

وبعدما علم الملك ان نور الدين قد عقد العزم على مهاجمته استدعى نبلاءه الى قصره في وقت مبكر من الفجر وقدم في اول الأمر التكليب التكليب المسلبوت المانح للحياة الذي كان يحمله سلفنا بطرس نو الذكرى العزيزة كرئيس لأساقفة مدينة صور ، ثم أعلن عن خوض القتال بموافقة جماعية ، وحركت الصفوف وتقدمت بابتهاج روحي وكأنها متيقنة من النصر ، وسارت إلى الأمام إلى الموقع الذي قيل إن جيوش نور الدين كانت موجودة فيه ، وعندما اقتربت كتائب المسيحيين حسب أمنيتها من العدو ، بترتيب المعركة وهي مدججة بالسلاح انقضت على الأتراك واستخدمت سيوفها استخداما عنيفا وكأنها مصممة أن تقاتل حتى الموت ، إلا أن الأتراك الجسورين وحاولوا بمقاومة شجاعة أن يصدوا هجوم اعدائهم .

وفي النهاية منحت السماء النصر إلى المسيحيين بعد تيارات متقلبة للقدر ، فهزم العدو هزيمة ساحقة بعدما أصبيب بخسائر حسيمة واحتل الملك مع جيشه الميدان كمنتصر ، حدثت المعدكة في فيق في الأسبوع الثاني من شهر تموز من العام الخامس عشر لحكم الملك بلدوين (١٤٦).

وراى بلدوين من ثم أنه من الموائم أن يزحف بجيشه إلى القلعة التي كانت واقعة تحت الحصار ، وأصلح هناك الضرر الذي كان قد أصابها وزودها بعناية بالأسلحة والطعام والجنود الشجعان ، تم أذن لعناصر جيشه وصرفهم إلى منازلهم وعاد إلى الملكة بعد حملة ناجحة .

٢٢ \_ عودة الرسل الذين ارسلوا إلى القسطنطينية بخصوص مسالة زواج الملك . جلبهم معهم ابنة الامبراطور كزوجة للملك .

كان كما ذكرنا من قبل مبعوثون قد ذهبوا إلى القسطنطينية لترتيب زواج الملك ، وقد مات هناك واحد منهم يدعى اتسارد وكان رئيسا لأساقفة الناصرة ، وجلبت جثته إلى الكنيسة التي كان يعمل بها بفضل عناية وغيرة رفاقه المخلصين ، وقد خلفه ليتارد رئيس شماسة الكنيسة ذاتها ، وكان رجلا لطيفا جدا وبمثا وأنيسا ولا يزال باقيا في المسؤولية ذاتها للعام الثالث والعشرين من منصبه (١٤٧) ، وكان المبعوثون الباقون على قيد الحياة همم همفرى كافه المملكة وجوسلين بيسللوس ووليم دي بسريس وكانوا رجسالا نبسلاء وبارزين ومتمكنين تماما من الأمور المدنية ، وقد تسابعوا بساجتهاد موائم المهمة الموكولة إليهم في مقر الامبراطور ، ونفذ مطلبهم بعد تسويفات لا تحصى ، وإجابات ملتبسة قدمت بإسهاب مسربك وفق الأسلوب الذي يتصف به الأغريق المكرة ، ويستخدمونه بالعادة ، وبعد أن أنهيت الترتيبات بخصوص المهر وهبة الزفاف جسرى تعيين فتاة لامعة لتكون زوجة للملك ، وكانت أميرة تربت في أكثر الأمكنة انعيزالا في القصر الامبراطوري ، وكانت في الواقع ابنة أخسبي الامبراطور ابنة اخيه الاكبر اسحاق ، وكانت تدعى ثيوبورا وكانت عذراء في الثالثة عشر من عمرها ذات جمال فريد من نوعه بالشكل والملامح على حد سواء ، كان مظهرها الكامل يؤثس على كل من راها ، وتكون مهرها من مائة الف قطعة نقدية ذات قيمة ثابتة وذلك بالاضافة إلى عشرة الاف من العملة ذاتها التي قدمها الامبراطور بسخاء لنفقات الزفاف ، ويمكن تقدير تكاليف جهاز الزفاف للفتاة المؤلف من الذهب والمجوهرات والأثواب واللآلىء والزرابي والبسط والانسجة الحريرية وكذلك الأواني الثمينة ، بما تعادل قيمته أربعة عشر الف قطعة نقدية إضافية (١٤٨)

كان الملك قد أرسل ضمانة إلى الامبراطور مكتوبة بخط يده وهي انه سيصادق بنفسه على أي شيء يوافق عليه مبعوثوه بالنيابة عنه ، ووعدوا بصدق أن الملكة ستحتفظ في حال وفاة الملك بمدينة عكا مع جميع توابعها بمثابة حصة زواج ملكية مدى الحياة بكل الهدوء وبدون نزاع ، وهكذا سويت المسألة بحلول سارة لكلا الطرفين ، وانتخب مرافقو العروس من أرفع نبلاء الامبراطورية لمرافقة السيدة في رحلتها إلى الملك ، وانطلقت في رحلتها إلى سورية في ظل رعاية المبعوثين لتذهب إلى زوجها .

ونزلت خلال شهر أيلول التالي مع جميع حاشيتها بأمان في مدينة معور ، ورسمت خلال بضعة أيام تلت ذلك في القدس حسبما اقتضت عادة الملكة ، وتوجت بالتاج الملكي ، ثم قدمت لزوجها بعد انتهاء الطقوس المهيبة للزواج ، ولم يتلق بطريرك القدس المنتخب هبة التكريس في ذلك اليوم لأن المبعوثين ، الذ ني أرسلوا إلى البابا مسن أجل قضيته ، لم يكونوا قد عادوا الآن ، ولذلك جرى استدعاء إيمري بطريرك أنطاكية بأمر ملكي ليمنح نعمة المسيح الملكية للملكة ولاقامة طقوس الزواح المألوفة (١٤١) ، وتخلى الملك منذ أن تسزوج عن كل الطيش الذي كان حسب الشائعة حقد اظهره بافراط حتى الأن ، ويمكن من ذلك الحين فصاعدا أن يردد مع الحواري: « لما كنت طفلا كطفل كنت اقتكر لكن لما مرت رجلا ابطلت ما للطفل (١٠٠) . ويقال أنه تعلق دائما بسزوجته بحب جدير بالثناء ، ويعتقد أنه كان مخلصا حتى النهاية ، وبدأ

بأعمال هامة ويشغل نفسه تماما بامور جادة بعدما تخلى عن السلوك الطائش وكأنه قد تبدل ولم يعد ذلك الرجل السابق (١٥١)

٢٣ ـ قدوم امبراطور القسطنطينية الى انطاكية \_
 الامير أرناط يعتذر عن الآثام التي اقترفها في قبرص فيحظى بالقبول

في غضون ذلك العام نفسه عزم امبراطور القسطنطينية على النزول إلى سورية ، وجند جنودا من جميع اقاليم مملكته ، بشكل يتماشى مع عظمته الامبراطورية ، وعبر بجيشه الضخم ، المجموع من جميع القبائل والشعوب والأمه ، البوسفور ومهر بسرعة خلال جميع المناطق الفاصلة وظهر في حوالي بداية شهر كانون الأول في كليكية على رأس جيوشه وبشكل مفاجيء للغاية لدرجة بدا فيها أن الأمر لم يكن معقولا ، وكان السبب المباشر لمسيرته المسرعة على النحسو التالى : كان هنالك أمير أرمني يدعى طوروس \_ كنا قد ذكرناه من قبل ... قد استولى بالقوة على سائر منطقة كليكية المتاخمة للجبال التى كان يملك فيها عدة قلاع حصينة جدا ، ولم تنج منه أية قلعة مسورة أو قدرية بعيدة ، وكانت كل من عين زربة وطسرسوس عاصمتى كليكية الأولى والثانية قد وقعتا كل على حده تحت سلطته بالاضافة إلى مدن اخرى ايضا بينها المصيصة واننه وسيس حيث كان قد طرد الولاة المعينين هناك لادارة المصالح الامبراطورية ، ولذلك ، كان الامبراطور قد اسرع في سيره واخفى غايته لكي بياغت الأمير الأرمني .

وكان لرحلته هدف آخر أيضا ، فقد كانت عاطفت قد أثارتها القضية المحزنة للقبارصة الذين يستحقون تأييده تماما والذين كانوا حدما ذكرنا من قبل حقد خضعوا للطغيان الوحشي لأمير أنطاكية الذي عاملهم وكانهم اعداء للعقيدة وقتلة مجرمون

لقد كان قدوم الجيوش الامبراطورية مفاجعًا للغاية بحيث لم يتسن لطوروس ، الذي كان مقيما في طرسوس ، الوقت الكافي للهروب إلى الجبال المجاورة أمام الفيالق وقادة الجيش الذين كانوا ينتشرون فوق السهل المكشوف .

عندما سمع ارناط أمير انطاكية بهذه الأخبار أنبه ضميره تانيبا عظيما وندم على ما اقترفه من اثام ، وكان قد قدا قبل وصول الامبراطور بصب جام غضبه على القبارصة الأبرياء وارتكب بحقهم وحق زوجاتهم وأطفالهم إساءات بغيضة بنظسر الله والانسان ، ولذك فقد خاف من وصول الامبراطور(١٠٥١)خشية من أن يتولى القيام بالثار لمظالم شعب مهان بعدما حركته قضيتهم العادلة ، وبدأ الأمير يفكر مباشرة تارة بعقله وتارة أخرى بالتداول مع أصدقاء الأمير يفكر مباشرة تارة بعقله وتارة أخرى بالتداول مع أصدقاء وكيف يمكنه التكفير عن ننبه وإرضاء العظمة الامبراطورية عن وكيف يمكنه التكفير عن ننبه وإرضاء العظمة الامبراطورية عن إلى عبد أنه لم ينتظر وصول ملك القدس ، الذي كان على وشك الوصول مع أنه يعرف أنه سيتمكن من خلال وساطة ملك القدس ونفوذه ، الذي ازداد بالزواج الذي تم من ابنة أخي الامبراطور مؤخرا أن يضمن علاقات لنفسه أفضل بكثير .

ولذلك قام بناء على نصيحة بعض أعوانه باختيار بعض النبلاء منهم لمرافقته ، وتوجه إلى كليكية ، حيث كان الامبراطور مسوجودا مع قواته في ذلك الوقت ، ورافقه في هذه الرحلة ايضا جيرارد ، الاسقف المبجل للانقية ، وتقدم ، بعدما حقق في أول الامسر تأييد بعض عناصر بلاط الامبراطور للتوسط لالتماسه ، إلى مدينة المسيصة حيث استرد رضا وحظوة مساحب الجلالة الامبراطور بعدما قدم تعليلات محكمة كثيرة كانت مشحونة بالخزي والعسار للمسيحيين ، ويروى أنه مثل على مشهد من جميع القوات المحتشدة أمام الامبراطور وهو حافي القدمين يرتدي سترة قصيرة حتى المرفق ألمام الامبراطور وهو حافي القدمين يرتدي سترة قصيرة حتى المرفق

مع حبل حول عنقه وبيده سيف مسلول أمسكه من راسه وقدم قبضته إلى الامبراطور ، وبعدما سلم سيفه القلى بنفسله على الأرض عند قدمي الامبراطور حيث بقي ممددا على الأرضحتى اشمأز الجميع ، وتحول مجد اللاتينيين إلى خلزي ، كان رجلا مقدما بشكل غير طبيعي على اقتراف الآثام والتوبة على حد سواء (١٥٣)

٢٤ ـ الملك يسرع إلى منطقة انطاكية ، ويستقبل من قبل الامبراطور بلامال المبراطور والعطايا .

عندما علم الملك بوصول الامبراطور توجه نحو انطاكية بمسرافقة أخيه وتحيط به حاشية منتخبة من أعظم نبلاء المملكة ، وكان كونت فلاندرز قد صمم على العودة إلى الوطن بالرحلة البحسرية القسادمة ولذلك تخلف ولم يحضر معه .

أرسل الملك لدى وصوله سفارة إلى الامبراطور كانت مــؤلفة مـن غودفري مقدم الداوية ، وكان رجلا متمكنا تماما من اللغة الاغريقية والنبيل جوسلين بزللوس . وتوجب عليهما أن ينقــلا بــطريقة لبقــة التحيات اللائقة بجلالته الامبراطورية ، وأن يستفسرا عمــا إذا كان يسره أن يمثل الملك أمام حضرته ، وصدرت الأوامر للرسل ردا على رسالتهم بدعوة الملك بإلحاح بالغ للقدوم على الفور ، أضف إلى هذا أنه أرسل أن لا يؤجل القــدوم إليه لأنه يعتبــر ابــن الامبــراطورية المحبوب .

وبناء عليه ذهب الملك إلى هناك في اليوم المحدد مع حاشية منتخبة من النبلاء البارزين جدا ، واستقبل بطريقة مشرفة للغاية ، وتنفيذا لامر الامبراطور ، استقبله نبيلان من المرتبة العليا بين الرجال البارزين في القصر المقدس وهما يوحنا المسؤول عن المراسم

والكسيوس الحاجب ، وهما شقيقان لأم واحدة وابنا اخسوة للامبراطور نفسه ، ورافقتهما حاشية رائعة من النبلاء ، وتوجه الملك بقيادة هذه الحاشية إلى مدخل السرادق الذي كان يقيم فيه الامبراطور مؤقتا مع معظم نبلائه البارزين .

قدم الملك باحتفاء كبير ، وحياه الامبراطور بلطف وقبله قبلة السلام واجلسه إلى جانبه على مقعد الشرف مصع أنه كان في مسوقع أخفض من مقعده ، ثم جرى الترحاب بسرفاق الملك بتحيات لاثقة ، ومنحهم قبلة السلام أيضا ، ثم استفسر باهتمام عن صحة الملك وعن صحة أعضاء أركان حاشيته ، ودل التعبير المدهش لسيمائه وأقواله وموقفه العام أيضا أنه كان مسرورا للغاية بقدومهم ومبتهج لحضور ملك لامع من هذا القبيل مع حاشيته ، ولازم بلدوين الامبراطور وبقي معه لمدة عشرة أيام بدون انقطاع ، واستمتع منه بمحادثة سارة ، وأجريا أحاديث متكررة كل على حدة وبحضور النبلاء أحيانا ، كان الملك ودودا ودمثا جدا ، وحقق أثناء إقامته بروابط الحب العميق ، وتعلقوا به بالفعل بعد ذلك طالما بقي حيا معتبرين إياه ابنهم المفضل ، ولم يتوقفوا حتى يومنا هذا – مع أنه متوف — عن تذكره بشكل عزيز ورائع .

كان بلدوين رجلا نشيطا صاحب بصيرة ثاقبة بخصوص الأمور الدنيوية ، فقد رغب في أن تثمر إقامته مع الامبراطور فوائد جمة ، وقد لاحظ أن الامبراطور كان قد أمر بحشد القوات في معسكر خارج المدينة لارسالها في حملة ضد طوروس الذي كان يطارده بكراهية شديدة ، وبدا بلدوين ، بعد أن طلب الاذن ، يحاول القيام بإحداث تفاهم طيب بين الامبراطور وذلك النبيل ، واستدعى إليه طوروس ورتب اتفاقا سلم بموجبه هذا الأمير القلعة التي كان الامبراطور ، يطالب بها ، واعيد بعد ذلك إلى رعاية تامة ، وهكذا ، أدى طوروس يمين الولاء إلى الامبراطور عن طريق وساطة الملك ، شم عاد إلى ممتلكاته (١٥٤)

وعلمنا من بعض الأشخاص الذين تعد شهادتهم موثوقة تماما أنه بالاضافة إلى الهبات التي أغدة حت على أتباع الملك بسخاء كبير حقيل إن هذه الهبات كانت لا تحصى حكانت الشروات التي منحت للملك وحده قد بلغت اثنين وعشرين ألف قطعة ذهبية وشلائة الأف قطعة فضية ذات وزن قياسي ، وشكلت الأشواب والأنسجة الحريرية والأباريق النفيسة جزءا من الشروة المنوحة أيضا (١٥٥)

وجد الملك في انطاكية اخاه عموري كونت يافا وعسقلان ، وكان معه هيودي ابلين الذي كان قد تحرر من اسر العدو مؤخرا ، وكان قد عاد ليعيد تنصيب نفسه في منصبه السابق ، وبما انهما رغبا بزيارة الامبراطور ، فقد انطلقا حالا إلى هناك ، وقدم لهما هبات سخية في نهاية زيارتهما وإعادهما مسرورين إلى المملكة .

٢٥ ــ دخول الامبراطور إلى أنطاكية . إظهاره سخاء كبير نحو السكان . عودته من هناك على الفور إلى بلده .

احتفل الامبراطور بعيد الفصح المقدس في كليكية وامضى عدة ايام في تلك المنطقة ، ثم قاد جيوشه إلى انطاكية ووقف امام المدينة بشكل مرعب بسبب عدد جنوده الكبير ، وخسرح البسطريرك حساملا كتب الاناجيل ومعه رجال الدين وهم محساطون بسكل الروعة الطقسوسية للكنيسة لمقابلة الامبراطور ومعه جميع الناس ، والطلق الملك ايضا بكياسة كبيرة للترحيب به ومعه أمير انطاكية وكونت عسقلان وتبعه جميع زعماء المملكة وإمارة انطساكية ، واقتيد الإمبسراطور وسسط أصوات الموسيقى العسكرية للأبواق والطبول ، يقدر يليق بجسلالة المرتبة الامبراطورية ، وهو متوج بالتاج الامبسراطوري، اقتيد إلى المدينة حيث ذهب في أول الأمسر إلى الكاتدرائية، أي كنيسة رئيس الحواريين ثم إلى القصر بصحبة المرافقة ذاتا من رهبان وأهسالي المدينة (١٥٠)

وبعد أن أمضى الأمبراطور عدة أيام بالاستمتاع بالحمامات والمسرات الأخرى أغدق خلالها الهبات على سكان المدينة بسخاء شديد حسب عائت المالوفة ، عزم الأمبراطور على القيام برحلة صيد لتمضية الوقت ، وهكذا زار بمرافقة الملك مكانا توفر فيه صيد جيد ، فبينما كانا يطوفان خلال الغابة ، كما يفعل الصيادون في متابعة تلك الرياضة ، وقع لهما حادث في اليوم الجليل لصعود سيدنا المسيح إلى السماء ، فقد كان الملك يتجول ممتطيا حصائه الرشيق على أرض وعرة مغطاة بشجيرات قصيرة وأشواك عندما طرح ارضا من على حصائه فكسرت نراعه .

عندما علم الأمبراطور خبر الحادث تولى بنفسه مهام الجسراح بعطف شديد للغاية وركع إلى جانب الملك واسعفه بلطف وكانه نفسه كان مجرد شخص عادي ، واصيب بالوقت نفسه نبلاؤه واقسرباؤه بالدهشة والانزعل حيث بسدا للجميع أنه مسن غير اللائق بالنسبة للأمبسراطور أن يتخلى عن وقساره المهيب ، وأن يصرف النظسر عن عظمته الامبراطورية فيظهر نفسسه مخلصا وودودا للملك إلى هذا الحد وبعد عودتهما بسبب هذا الحادث إلى انطاكية كان الأمبراطور يقوم بزيارة يومية للملك ، وجدد بنفسه الكمادات ومراهم المسالجة وغير الضمادات بكل عناية ولم يكن بالفعل ليظهر عناية أكبر لو كان بلدوين ابنه حقا (۱۷۷) .

عندما تماثل الملك للشفاء تماما ، أعلن الأمبراطور بصوت المنادي أنه ينبغي على قادة الفيالق إرسال الآلات الحربية إلى الأمام وأن يزحف الجيش في يوم محدد نحو مدينة حلب ، وغادر انطاكية على الفور بمرافقة الملك وحكام المملكتين ووسط أصوات الأبواق والطبول التي تدعو إلى الحرب ، وتوقف الجيش بأسره عند مخاضة البلانة وهذا هو اسمها الدارج على السنة الناس .

ارسل الامبراطور رسلا من ذلك الموقع إلى نور الدين ، الذي صادف وكان موجودا في مدينة حلب في ذلك الوقت ، ورتب عن طريق

هؤلاء المندوبين وجوب إطلاق سراح شخص يدعى برترام ، وهو ابن غير شرعي للكونت صنجيل مع بعض الأسرى الآخرين (١٥٨) ، وعاد الامبراطور إلى مملكته بعد وقت قصير من هذا حيث استدعته أموره الخاصة ، وعاد الملك بعد رحيل الأمبراطور أيضا إلى بلاده مع الذين كانوا قد رافقوه .

## ٢٦ ـ نشوب شقاق خطير في كنيسة روما إثر وفاة البايا هادريان :

توني في هذه الآونة هادريان نتيجة إصابته بالتهاب في اللوزتين في اناغني في كامبانيا فنقلت جثته إلى روما ، ودف هناك بإجلال كبير في كنيسة القديس بطرس رئيس الرسل . واجتمع الكرادلة بعد نلك للبحث في مسألة إيجاد خلف له ، وحدث أن اختلفت آراؤهم ، كما يحدث مرارا في ظروف كهذه ، فقد اختارت إحدى الزمر رونالد ، الكاردينال الراهب لكنيسة القديس بطرس نفسها ، والملقب بالقديس مارك ، والذي كان مستشارا للكرسي المقدس ، فاختارته وعينته بابا باسم الكسنند ، غير أن الفريق الثاني اختار الكنيسة أوكتافيوس وكان رجلا نبيل النسب وكاردينالا راهبا للكنيسة نفسها وبلقب القديس كليكية لما وراء التيبر ، فرسم بالطريقة ذاتها وعين بابا باسم فيكتور (١٥٩) .

سبب الشقاق ، الذي نشب بسبب اثامنا انقساما بشكل عملي وانفصالا يتعنر تغييره في الكنيسة اللاتينية بالسرها ، حيث انتخام اعظم نبلاء المنطقة في زمر وتحالفوا مع هذا الفريق أو مع الآخر استمر هذا الوضع تسبعة عشر عاما تقريبا ، وتمكن أخيرا فريدريك ،إمبراطور الرومان الذي كان يؤيد ويوجه فريق فيكتور ، من إقامة وحدة في الكنيسة بعدما تصالح تماما مسع البابا الكسندر (١٦٠) ، أعيد الوئام إلى كنيسة الرب ، وشع السلام بعدمانات ظلال الاثم « كنجم الصباح في وسط الغيوم » (١٦٠)

٢٧ ــ نور الدين يجتاح بالاد سلطان قونية ويستولي على جزء منها بالقوة . الملك يعيث فسادا في بلاد دمشق .

ابتهج نور الدين في هذه الأثناء كثيرا بسبب رحيل الأمبراطور ، فقد كان وصول نلك الحاكم الجبار قد سبب له فسرعا كبيرا ، وكانت إقامته في المنطقة قد اقلقته بشكل كبير أيضا ، وشعر الآن بامان من القوة المرعبة للملك العظيم ، واعتقد بعدما عرف أن الملك كان قد عاد إلى بلاده ، أن الفرصة التي كان قد تمناها لفترة طويلة من الزمن قد أتت ، ولذلك ، استدعى الجنود من جميع اقساليمه ووجسه حملة إلى بلاد سلطان قونية التي كانت تتاخم أراضيه ، وسسقطت في قبضته بلاد سلطان قونية التي كانت تتاخم أراضيه ، وسسقطت في قبضته مدينة مرعش بالاضافة إلى حصني كيسوم وبهسنى لأن السلطان كان بعيدا جدا عن هذه المناطق ، ولم يتمكن من تقديم المساعدة لهما بسهولة ، ولقد كان نور الدين عارفا تماما بهذا الوضع وإلا لما أقسدم على مهاجمة سلطنة قونية وهي سلطنة أقوى منه نفسه .

نقل نبأ هذه الحملة إلى الملك ، الذي كان مايزال محتجزا في تلك المناطق مع جميع قواته ، وبما أنه كان عالما تماما أن منطقة بمشق ، المجردة من قواتها العسكرية ، ستكون مكشوفة ويعكن أن تقع فريسة سهلة المنال لمكائد أي عنو ، صمم على استثمار هذا الواقع لمسلحته الخاصة ، فجمع جيشا واجتاح أراضي بمشق حيث حرق وبمر كل شيء حسب هواه وبعون مقاومة ، وكانت جميع الأراضي المتدة حتى بصرى ، تلك المدينة المشهورة في العربية لابل حتى بمشق تحت تصرف الجنود لكى يحرقوها وينهبوها كما يشاؤون .

كان في دمشق رجل نبيل يدعى نجم الدين ، وكان نور الدين قد عهد إليه بأمر الاهتمام بشؤونه الشخصية والمسؤولية عن المدينة مع توابعها ليحكمها حسب مشيئته الضاصة ، وذلك بسبب شهرته وخبرته الواسعة في المسائل الدنيوية ، وأدرك نجم الدين أن مولاه

كان مشغولا بأمور هامة على مسافة بعيدة عنه ، في حين لم تكن لديه سوى قوة صغيرة ليقاوم الملك بها ، ولذلك بحث بحكمة عن سببل أخرى ليتجنب المخاطر التي كانت تحدق به ، فعرض على الملك دفع أربعة الاف قطعة ذهبية وإطلاق سراح سبة فرسان من المرتبة العادية كانوا في أسره ، وطالب مقابل ذلك بعقد هدنة لمدة ثلاثة أشهر ، وكان بالاستخدام الحكيم للمال قد راشا العديد من الناس ليتوسطوا له ، ولهذا تمت بالتالي الموافقة على طلبه ، ونجح بهذه الاجراءات الحكيمة في إنقاذ المنطقة من جيش العدو (١٦٢) .

وأصيبت في هذه الآونة ميليساند ، التي كانت امراة ذات حكمة وبصيرة نادرتين ، بمسرض عضسال لم يكن له علاج سسوى الموت ، وقامت اختساها كونتس طسر ابلس وراعية راهبات دير القسديس لازاروس أوف ببياني بالاشراف عليها بعناية متواصلة ، واستدعي أمهر الأطباء ، واستعملت أفضل العلاجات (١٦٢) ، وكانت ميليساند قد حكمت الممالك بقوة تفوق قوة معظم النساء وذلك لمدة ثلاثين عاما ونيف خلال حياة زوجها وبعد وفاته أثناء فترة حكم ابنها ، وكان حكمها حكيما ومتعقلا ، وتمددت الآن على فراشها لفترة طويلة مسن الزمن وكأنها ميتة بعدما أصبحت نحيلة الجسم وضعيفة الذاكرة إلى حد ما ، ولم يسمح إلا للقليلين بزيارتها .

وفي هذه الأثناء كانت فترة الهدنة ، التي تم الاتفاق عليها مسع نجم الدين ، حاكم دمشق ، قد انتهت وكان نور الدين ، الذي لم يكن قد أنجز مشروعه حتى الآن ، محتجزا في المناطق المذكورة أنفا ، وهكذا دخل الملك بلاد العدو بقوة السلاح وعاث فسادا بسالمنطقة حسب هواه ، ودفع القطعان والعبيد وأحسرق ونهب دون عائق ، وبعدما نهب المنطقة بأسرها ودمر الحقول المجاورة وأسر السكان عاد مجددا إلى مملكته بسلام .

## ٢٨ ـ الاتراك يأسرون الأمير ارناط صاحب انطاكية ، ويلقونه في احد السجون في حلب .

أبلغ بعد وقت قصير من هذا كشافة ارناط ، أمير انطاكية ، أنه كانت هنالك منطقة مليئة بالقطعان والمواشى في المنطقة التي كانت عائدة من قبل إلى كونت الرها فيما بين مسرعش وبلوك ، وبمسا أن هذه المنطقة كانت خالية من القوات العسكرية ، ولم يكن سكانها معتادين على استخدام الأسلحة ، فقد كانت عرضة للنهب بكل سهولة ، وأصغى أرناط السانج بكل انتباه إلى هذه الرواية ، فجمع على الفور قوة ضخمة وانطلق في زحفه في ساعة شؤم ، ووجد لدى وصوله إلى الموقع أن القصة كانت صحيحة ، فقد كان هنالك بالفعل عدد ضخم من القبطعان والحيوانات ، إلا أن الناس الذين كانوا يملكون هذه القطعان والحيوانات كانوا من المسيحيين ، لأنه لم يكن هنالك أي من الأتراك في سائر تلك المنطقة إلا في القالاع ، وحتى هؤلاء كانوا أعدادا صعيرة ، وقد عينوا في تلك المواقع لحماية الحصون فقط وجمع الجزية من الناس ، وحراستها عند دفعها إلى السادة الكبار الذين كانوا وكلاء عنهم ، وكان المسيحيون الأرمسن والسريان يشغلون الحقول المجاورة حيث كانوا يتولون حراثة الأرض والعمل بالزراعة التي اوقفوا انفسهم عليها .

استولى أرناط وقواته على المغانم والاسلاب من جميع الجهات بدون أننى مقاومة ، وبينما هم عائدون بسلام وهدوء إلى ديارهم وهم محملون بالمغانم وبجميع أنواع السلع المسروقة قابلهم فجاة مجد الدين حاكم حلب ، وهدو صديق مخلص وحليف لنور الدين . وكان قد خف مع جميع فرسانه من تلك المنطقة المسلحين تسليحا خفيفا نحو أرناط بعدما علم أنه كان عائدا مسن حملة نهبه ، وكان يهدف إلى مباغتة المسيحيين في بعض الشعاب الضيقة وإنزال هزيمة منكرة بهم وهم يحملون الامتعة والمغانم التي كانت تثقل كاهلهم ، أو أن يجبرهم بالقوة على التخلى عن الغنيمة على الاقل .

وتنفيذا للخطة الذكية التي وضعها الحاكم واتباعا لها قام الاتراك بالزحف ضد ارناط بتوجيه من الكشافة الذين كانوا قد نقلوا الخبر ، ووصلوا الآن إلى الموقع المذكور حيث كان الأمير مخيما بالقرب منه ومعه جميع المغانم .

عندما علم الأمير ان العدو بات قريبا منه تشاور مع قومه حول افضل ما ينبغي عمله في هذه الظروف ، وكانت الخطة المثلى ان يتسم التخلي عن المغانم والاسراع إلى البلاد دون عائق ، وكان هذا أمسرا يمكن تنفيذه بسهولة ، لكنهم فضلوا بدلا عن ذلك الاحتفاظ بالغنيمة وخوض قتال عنيف إذا لزم الأمسر ، والتقست القسوات المتعسادية في المعركة في الصباح اللاحق عندما كان النهار قد تقدم إلى حسد مسا . وهجم العدو بالقسي والسيوف وحارب بشكل جريء للغاية ، وحاول المسيحيون بنل مقاومة عنيفة في البداية ، إلا أنهم اسستسلموا للذعر في آخر الأمر وتخلوا عن الغنيمسة ولانوا بسالفرار ، وأرغم الأمير ، عقابا لآثامه ، أن يكفر بنفسه عن جميع الجسرائم التسي كان قسد اقترفها ، حيث أسره العدو ، وقيده بسالسلاسل واقتساده إلى حلب بطريقة مخزية للغاية ليمسبح هنالك مسع زمسلائه الأسرى سخرية للكفرة .

حدثت هذه الكارثة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني في العام الثامن عشر من فترة حكم بلدوين وفي مصوقع يسمى الجومة (١٦٤) واقع بين كيسوم ومرعش .

٢٩ ــ قدوم رجل اسمه يوحنا إلى سورية ممثلا للبابا حيث كان كاردينالا راهبا في كنيسة روما ونشوب مشاحنة بين الأساقفة بخصوص استقباله . ولادة طفل اسمه بلدوين لعموري أخى الملك وكونت يافا

نزل خلال هذه الفترة ذاتها شخص يدعى يوحنا ، وكان رجلا واسع الثقافة وكاردينالا راهبا في كنيسة روما بلقب القديسين يوحنا وبولص ، نزل في جبيل مع بعض الجنويين . وكان البابا الكسندر قد أرسله إلى بلدان الشرق كممثل للبابا ، ونظرا لرغبت بالحصول على إذن لدخول المنطقة كممثل للبابا ، فقد جهد في سبيل تحقيق رضى الملك وأمراء المملكة المدنيين والدينيين بخصوص قدومه إليهم ، فقد كان هناك ـ كما ذكرنا من قبل ـ شقاق شمل الناس بأسرهم فقد كان بعضهم يؤيد البابا الكسندر ، وأخرون ضده ويشكلون الطرف الآخر ، وبعدما درست المسألة دراسة مطولة صدرت الأوامر إلى المثل الباباوي بالبقاء لبرهة من الزمن في جبيل ، وكان عليه الا يغامر بدخول المملكة حتى يكون رجالات الكنيسة وأمراء المملكة قد درسوا المسألة بشكل أكثر عمقا ومن ثم كان سيبلغ عما سيرضيهم حول هذه المسألة .

وبناء عليه جرى استدعاء البطريرك وجميع رجالات الكنيسة الآخرين في الكنيسة إلى الناصرة حيث بداوا يتباحثون مع الملك وبعض النبلاء وايضا بدراسة المنحى الذي سيتبعونه في وضع صعب كهذا ، لأنه بينما حافظ جميع مطارنة الشرق في البطريركتين على الحياد علانية ، كأفراد منعزلين ، أيد بعضهم أحد الأطراف بصورة سرية ، وأيد بعضهم الآخر الطرف الثاني .

وكما هو مألوف في ظروف كهذه لم يستطيعوا الاتفاق وسيطرت عليهم رغباتهم وقادتهم في اتجاهات عديدة فقد أعلن بعضهم أنه ينبغى الاعتراف بألكسندر واستقبال ممثله لكونه يمثل القضية

الأفضل ، وكان المؤيد الرئيسي لهذا الرأي بطرس ، ذو الذكرى الطيبة في الرب ، وكان من قبلنا رئيسا لأساقفة صور ، وعلى العكس فضل آخرون فيكتور على اساس أنه كان على الدوام صديقا للمملكة وحاميا لها ، وأكد هذا الفريق الثاني أنه يجب عدم استقبال المثل الباباوي مهما تكن الظروف .

وأشار الملك بتبني طريق وسلط وعدم استقبال أي مسن الطرفين ، وقد أيده في ذلك بعض النبلاء وأصحاب المقامات الرفيعة في الكنيسة ، فقد خشي من نشوب نزاع بين الأساقفة قد يسبب انقساما في الكنيسة ، وقرر الملك أنه يجبب إعطاء الانن الممثل الباباوي بالقدوم كحاج إلى الأماكن المقدسة لاقامة الصلاة ، إذا ما رغب بذلك ، وتخلى عن حقوقه الرسمية ومناصبه الرفيعة ، ومنحه الحرية للاقامة في المملكة حتى موعد الرحلة البحرية الأولى ، حيث يجب أن يعود إلى بلاده عند حلول موعد هذه الرحلة ، وقدم الملك سببا لقراره هذا على النحو التالي : « إن تاريخ الشقاق حديث ، ومن الخطر في مسألة مريبة كهذه تبني موقف مستقل والتجرؤ على الاعلان مقدما عن قرار محدد ، بينما ماتزال النتيجة مبهمة ، وعلاوة على ذلك لاتوجد أية حاجة لمثل باباوي في المملكة لارهاق وعلاوة على ذلك لاتوجد أية حاجة لمثل باباوي في المملكة لارهاق الكنائس والاديرة بنفقات ولاضعافها بالابتزازات .

كان هذا هو رأي الملك ، وبدا أنه معقول للغاية ، ومع ذلك ، فقد ساد رأي الطرف الذي أصر على أنه يجب استقبال الممثل الباباوي ، وهكذا ، وجهت له الدعوة إلى دخول المملكة ، وثبت فيما بعد أنه عبء ثقيل بالنسبة للعديد من الذين كانوا قد وافقوا على استقباله (١٦٥).

في هذه الاونة رزق عموري كونت يافا وزوجته اغنيس ابنة كونت الرها بغلام . واستقبل الملك ، تلبية لمطلب الاب ، الطفل في جرن التعميد ومنحه اسمه ، وعندما سئل بدعابة عن الشيء الذي سوف

يمنحه لابن اخيه ، الابن الذي استقبله في جسرن التعميد المقسد ، اجاب بلدوين بمرحه المألوف وبطريقته الدمثة : « سامنحه مملكة القدس » . فأثرت هذه الملاحظة تساثيرا عميقسا في قلوب الرجسال الحكماء الذين سمعوها لأنها بدت لهم بأنها نبوءة مشؤومة وان الملك سيموت دون ان ينجب اطفالا على الرغم من شبابه وشباب زوجته ، الامر الذي ثبت بمرور الزمن انه كان كذلك(١٦٦٠)

۳۰ ـ اهالي انطاكية يستدعون الملك ، فيسرع الى هناك . وصول رسل امبراطوريين لطلب احدى قريبات الملك كزوجة لحاكمهم .

حرم اسر الامير ارناط اقليم انطاكية من تاييد القائد له ، واستولى الخوف والقلق على اهالي تلك المنطقة من جديد ، فقد انتظروا بترقب مضني من يوم لاخر خراب المنطقة ما لم يصبح الرب بالمصادفة مدافعا عنهم ، وصمموا في اخسر الامسر ان يلجاوا الى مصدرهم المألوف للمساعدة والتماس العون ضد الشرور التي كانت تهددهم وذلك بمناشدة الشخص الذي طالما توسلوا اليه وكان يلبي التماسهم على الدوام ، وبناء عليه جرى ارسال وقد ليتوسل الى ملك القدس بالدموع والدعوات ليقدم بدون تاخير لمساعدة شعب بائس ، شعب كان على وشك الهلاك ، حيث يمكنه بنلك ان يحقق لنفسه المجد والشهرة في نظر الجنود ، ويفوز بثواب ابدي من الرب .

تحركت الشفقة العميقة لدى الملك ازاء المتاعب التي كان يعاني ذلك الشعب منها بعدما علم بالوضع اليائس في انطاكية ، وتولى متبعا قدوة اسلافه ما القيام باخلاص بالمهمة ، واسرع الى انطاكية بصحبة مرافقة مهيبة من الفرسان ، حيث استقبل ببهجة بالغة وسرور عظيم من قبل القادة والناس ، وبقي في انطاكية بقدر ما تطلبت مقتضيات الزمان والمكان ، وابدى عناية مثلى بامور الامارة وكأنها امور تتعلق به ، ثم عهد بحكم المنطقة الى البطريرك

بشكل مؤقت حتى يتمكن بنفسه من العودة ، وبعدما رتب الامور لتأييد الاميرة كما كان يليق بمنزلتها ، عاد الى الملكة حيث تطلبت عدة امور وجوده .

وبعد عودته وصل مبعوثون ونبلاء من منزلة عالية وشهرة كبيرة ف القصر المقدس ، قادمين من عند امبراطور القسطنطينية ، وكانسوا حملة رسالة ذات ختم ذهبي ورسائل خاصة للملك ايضا ، وكان قائد السفارة هو كونتو ستيفانوس اللامع ، احد اقرباء الامبراطور ، وكان الاخر هو المترجم الاول في القصر واسمه ثيوفلاكت(١٦٧)وكان رجلا داهية ومتحمسا جدا لاجل المسالح الامبراطورية . وكما قلنا كان هذان المبعوثان يحملان رسائل مقدسة فحواها بشكل اساسي على الشكل التالي: « تعرف يا أعز الاصدقاء ، والحبيب العسزيل ا لامبراطوريتنا أن زوجتنا أبريني الشهيرة ذات الذكرى العريزة في الرب قد توفيت وانتقلت روحها لتقيم مسم ارواح النخبة من الناس، وخلفت لنا ابنة وحيدة كوريثة للامبراطورية ، ويما اننا لم ننجسب اي مولود ذكر ، فاننا ممتلئون بالقلق حول الخلافة ، وعقدنًا مـرارا تداولا جادا مع الشهر نبلاء القصر بخصوص اجراء زواج ثسان ، وتقرر في آخر الامس ، بموافقة جميم امرائنا ومصادقتهم انه يستحسن أن ناخذ زوجة أميراطورة لنا سيدة من نسبكم حيث تخصكم من بين جميع اميسراطوريتنا باعمق الحب ، كما اننا سنتقبل ايا من قريباتكم تختارونها لنا ، سواء اكانت اختا لكونت طرابلس اللامع ، او كانت الاخت الصغرى لامير انطاكية الرائع ، وكلنا ثقة تامة باخلاصكم واختياركم زوجة لنا ورفيقة امبراطورية بمشيئة الرب ،

عندما ابلغ المبعوثان الملك بغرض الامبراطور بوساطة الرسالة وشفويا وعد بالمساعدة والطاعة وشكر بجدية بالغة جالاته الامبراطورية : أولا لأنه اقترح ان يتحالف معه في مركز رفيع كهذا بوساطة احدى قريباته ، وثانيا بسبب اعترافه باخلاص بلدوين

حيث ترك له وحده مسألة اختيار العروس المستقبلية والزوجة الامبراطورية .

٣١ ــ الملك يختار الفتاة اللامعة ميليساند اخت كونت طرابلس لتكون غروسا للامبراطور ، لكن بعد عام من التأجيل تخلى الامبراطور عما اختاره الملك ، وتزوج ماريا ابنة الأمير ريموند.

وبعدما تداول الملك مع مستشاريه بخصوص التحالف الذي سيكون مرغوبا جدا بالنسبة لمصالحه الخاصة ولمصالح جلالة الامبراطور استدعى رسل الامبراطور ووجههم بأقوال مقنعة ان يأخنوا ميليساند اخت كونت طرابلس وكانت فتاة ذات اخلاق رفيعة ومقدرة كبيرة ، كزوجة لحاكمهم الامبراطور ، فتقبل الرسل رسالة الملك باجلال لائق وقدموا موافقتهم ، بيد انهم طلبوا ترك اعلان القرار للامبراطور بوساطة الرسل والرسائل .

في هذه الاثناء جهزت والدة الفتاة وخالها واختها وعدد كبير من اصدقاء الفتاة التي اختيرت لهذا المنصب المجد مجمعوعة ضخمة من الزينات تفوق زينة الاسرة الملكية نفسها ، وبنفقة غير محدودة وقد اشتملت على اساور واقراط وقلائد وتيجان من الذهب الخالص ، واعدت اوان فضية ذات وزن وحجم كبيرين لتستخدم في المطبخ ، والمائدة والمرحاض ، اضافة الى اللجامات المطبخ ، والمائدة والمرحاض ، اضافة الى اللجامات والاسرجة وبسالاختصار ، فقد جهزت جميع انواع الاثاث . واعدت جميع هذه الاشياء بنفقة ضخمة وبحماسة كبيرة ، وكانت الطريقة التي صنعت بها هذه الاشياء وحدها بليلا على قيمتها الكبيرة جدا ، وفاقت بسهولة بذخ الملك وتقصى الاغريق خلال هذا الوقت بدقة جميع تفاصيل حياة الفتاة ، واستفسروا عن سلوكها واحوالها حتى انهم استوضحوا عن الصفات الجسدية السرية واحوالها حتى انهم استوضحوا عن الصفات الجسدية السرية المرية

للغاية ، وكانوا اثناء انتظار عوبتهم على اتصسال مستمر مسع الامبراطور ، وهكذا انقضى عام كامل .

سخط الملك والبلاط مع بقية الاقارب والاصدقاء بشكل كثير ازاء هذا التاخير ، واستدعوا الرسولين الامبراطوريين علنا واعلنوا انذارا كان مفاده انه يجب عليهم اما ان يرفضا الزواج الذي رتبت اموره منذ زمن طويل ويعوضا الاموال المنفقة ، او ان يتوقفا عن تلفيق اسباب تاخير يتعنر تفسيرها وانهاء المسالة باكمال الزواج حسب الشروط المتفق عليها اصلا ، فقد كان الكونت قد انفق نفقات كبيرة ، حيث كان قد امر ببناء عشرة من الشواني وجهرها تجهيزا تاما ، لانه عقد العزم على مرافقة اخته الى زوجها . واضافة لنلك كان جميع النبلاء الاكثر اهمية في الامارة قدد اتوا الى طرابلس بانتظار رحيل السيدة المقترب ، وكان الكونت يتحمل بسبب هؤلاء الضيوف النفقات الضرورية بشكل تام او جزئى .

هذا وقدم الاغريق كما هي العادة اجسابات مسراوغة ، وحساولوا اطالة المسالة لفترة اطبول ايضسا ، ولكي يحبط الملك خسططهم المراوغة ، ارسل اوتسو اوف ريسسبيرغ كمبعسوت خساص الى القسطنطينية ، وقد خوله في ان يقدم مطلبا لائقا في ان يحصسل لكونه مندوبا على معرفة كاملة بالنوايا الحقيقية للامبراطور بدون مواربة . وعاد المندوب بشكل اسرع مما كان يتوقع ان يصل فيه ، وجلب كتابا من الامبراطور ورسائل افائت ان كل ما كان قد تم تنفيذه بخصوص هذا الزواج لم يكن مرضيا لسموه الامبراطوري على الاطلاق .

عندما تلقى الملك هذه الانباء انسحب من المفاوضات ، لان زواجا ، كان قد رتب عن طريق وساطته ، وانجز بمشاركة كبيرة منه ، ثم لم يحقق شيئا ، بدا بالنسبة له امرا مهينا للغاية ، وسينعكس بدون ريب بشكل سلبى عليه نفسه .

رحل المندوبان الامبراطوريان بقارب صغير صلاف ان وجداه

جاهزا ، وتوجها الى قبرص لانهما خافا من ان يصاب كونت طرابلس جام غضبه عليهما .

ذهب الملك الى انطاكية فور رحيل مجموعة النبلاء المجتمعين في طرابلس ، حيث كان قد اخذ على عاتقه القيام بمسئولية الامارة تلبية للتوسل الجاد لشعب تلك المدينة ، كما ذكرنا سابقا ، ووجد لدى وصوله الى هناك مندوبي الامبراطور نفسيهما اللذين كان يعتقد بانهما غادرا طرابلس متوجهين الى وطنهما (١٩٨١). وكانا يعقدان بشكل مداولات ودية مع الاميرة حول ابنتها الاخرى ماريا ، وعلاوة على نلك ، كان بحوزتهما رسائل مختومة بالذهب بحضور الامبراطور كان قد ضمن فيها المصادقة على اي اتفاق يتوصلان اليه مع الاميرة واصدقائها حول موضوع هذا الزواج ، وابلغ الملك لدى وصوله على الفور بهذه المفاوضات . وكان قد اهين كثيرا بخصوص المسالة السابقة لدرجة كان من المسوغ له ان يرفض حشر نفسه بالتدخل لمسلحة الامبراطور في المسالة الحالية ، ومع ذلك وبدافع الاحترام لقريبته اليتيمة ، التي كانت تفتقر الى اب يحميها ، فقد تولى القيام بنلك الدور ونجع في ترتيب الزواج بعد تساخيرات تؤلى القيام بنلك الدور ونجع في ترتيب الزواج بعد تساخيرات

وجهزت الشواني بعد انتهاء المسالة ، في موقع يسمى ميناء القدس سيمون ( السويدية ) الواقع عند مصبب نهر العاصي ، وسلمت الفتاة الى المبعوثين ، وبدات رحلتها بمرافقة موكب مهيب من اعظم نبلاء المنطقة الذين توجب عليهم اصطحابها الى زوجها .

٣٢ ـ الملك يعيد بناء حصن واقع على مقربة من انطاكية يدعى جسر الحديد . منوت والدت الملكة ميليساند .

بينما كان الملك مقيما في انطاكية ، ولكي يجعل وجوده هناك مفيدا للمنطقة ، اعاد بناء قلعة كانت مشيدة فيما مضى عند احد الجسور فوق نهر العاصي ، وكانت تعرف عموما باسم جسر الحديد ، وكانت هذه القلعة الواقعة على بعد ستة او سبعة اميال عن مدينة انطاكية . ذات نفع كبير لمنع وقوع الغارات المعادية ، وخدمت ايضا كعائق ضد المدخل السري لقطاع الطرق .

بينما كان الملك منشغلا بهذا الشكل بأمور الامارة ، توفيت والدته الورعة بعدما انهكتها المعاناة المستمرة مسن مسرض مزمن ، وحدثت وفاتها في الحادي عشر من شهر ايلول ، واستسلم الملك للحزن عندما تلقى نبأ وفاة والدته ، وأظهر عمق عاطفته وتأثره عليها بشكل واضح الدرجة التي كان يحبها فيها باخلاص ، ولقد بقى في الواقع حزينا بعد ذلك لأيام عديدة .

دفنت الملكة ميليساند ، ذات الذكرى الرائعة ، والتي ستقيم من الأن فصاعدا مع الحشد السماوي ، في وادي يهو شفاط على يمين النازل الى قبر مريم العنراء الطاهرة والمباركة والدة ربنا ، وترقد جثتها في سرداب حجري له بوابات حديدية ، ويقع بالقرب منه احد المذابح حيث يحتفل يوميا بالقداس لراحة روحها وارواح جميع المسيحيين الذين ماتوا في الرب(١٧٠)

## ٣٣ كونت طرابلس الساخط إزاء رفض شـقيقته يسعى لالحاق الأذى بالامبراطور بكل وسيلة ممكنة .

امتلا في هذه الاثناء قلب كونت طرابلس بحزن وغضب بسبب السفرية التي تعرض لها من الامبراطور الذي رفض في النهاية قبول اخته بونما أي سبب ، وكانها ابنة شخص عادي ، وبعد أن تحمل الكونت نفقة ضخمة جدا ، وتنهد الكونت وتأوه بشكل عميق عندما فكر بقلق وعمق حول وسائل للانتقام من الامبراطور بطريقة مشابهة و رد الصباع بالصباع ، و على الرغم من أنه أدرك في غمرة تأملاته أن الامبراطور كان أقوى ملك على الأرض ، وأن قدوته لم تكن كافية ابدا ليلحق به اي ضرر ، فقد دفعه الاستياء الى اتضاد عمسل ما ، وخشية أن يبدو غير مكترث أو متناس الاساءة التي لحقت به ، امر بتسليح الشواني التي كان قد أعدها لغرض أخر . ثم استدعى القراصنة والمجرمين المتهورين ، والنين كانوا رجالا ارتكبوا اكثر الجرائم بشاعة ، وعهد اليهم بالمسؤولية عن السفن وأمرهم بتخريب مناطق الامبراطور بدون رحمة . وأمرهم بأن لا يستثنوا العمر أو الجنس أو الوضع ، وتوجب عليهم أن يحرقوا كل شيء يونما تمييز بما في ذلك الكنائس والأديرة ، وتنفيذ أعمال السلب والنهب في كل مكان ، وليتذكروا دوما أنهم كانوا يستخدمون السلاح والقوة في سبيل قضية عابلة .

وابحر القراصنة والمجسرمون على ظهسر البحسر إطساعة لأمره ، وطافوا في ممالك الامبراطور ، ونفنوا أوامس الكونت بحذافيرها في الجزر وفي المناطق المجاورة الواقعة على البحر ، فقد نهبوا في جميع الجهات واحرقوا وقتلوا ، وانتهكوا حسرمة الكنائس واقتحموا الاديرة دون احترام للأماكن المقسدسة ، وسلبوا أمسوال الحجاج المسافرين اثناء رحسلاتهم مسن والى الأمساكن المقدسة ، ويفعوهم الى الموت بهذا الشكل ، أو جعلوهم يطلبون حياتهم وهم معوزون وعراة يعيشون على التسول ، واستولوا على

سلع التجار المسافرين الذين كانوا يكسبون أسباب الرزق لزوجاتهم وأطفالهم بتلك الطريقة وأجبروهم على العودة الى وطنهم فارغي الوفاض بعدما فقدوا رأس المال والأرباح (١٧١)

٣٤ دس السم للملك في انطاكية . وقوعه بسبب نلك بمسرضه الأخير وتسوسله أن ينقسسل الى الوطن . تفاقم المرض أثناء الرحلة وموته في بيروت .

في الوقت الذي كان فيه كونت طرابلس منشغلا بهذا الشكل في رغبته بالانتقام كان الملك معوجودا في انطحاكية راغبا بسالمعالجة والاستراحة قبل اقتراب فصل الشتاء ، كما كان معتادا على ذلك ، وقد حصل على بعض الأقسراص من برق ، طبيب الكونت، وتوجب عليه أن يتناول قسما منها على الفور ، وتناول البقية بعد مضى فترة قصيرة . لأن أمراءنا الشرقيين كانوا يحتقرون ، بسبب نفوذ نسائهم ، أدوية ومعالجات أطبائنا اللاتينيين ، ولايصدقون سوى الاطباء اليهود والسامريين والسريان والمسلمين (١٧٢) ، فلقد وضعوا انفسهم بطريقة طسائشة للغساية تحست عناية أطبساء كهؤلاء ، وعهدوا بارواحهم لأناس جاهلين بعلم الطب ، وأشيع أن هذه الأقراص كانت مسلمومة ، وربمسا كانت هسده هسسى المقيقة ، وعلى اية حال ، عندما وضع باقى الدواء في خبيز في طرابلس فيما بعد ، وأعطى كتجربة الى أحد الكلاب ، تسوفي الكلب نتيجة ذلك في غضون ايام قليلة ، ولقد اصيب الملك فور تناوله الاقراص بحمى واسهال تطورا الى مرض سل لم يتمكن أبدا من الحصول على النجدة أو المساعدة للشفاء منه ، وبعدما أدرك الملك أن شدة معاناته من المرض كانت تسزداد غادر انطساكية وذهسب الى طرابلس ، وتمدد هنالك لبضعة شهور أملا بالتحسن من يوم لأخسر وبعدما تيقن في آخر الأمر أن مرضه كان يتفاقم و أن الشفاء كان مستحيلا ، أمر بنقله الى بيروت وأمر باستدعاء مطارنة الكنيسة ونبلاء المملكة بسرعة ، واعترف امامهم جميعا بعقيدة تقدوى واخلاص ، واعترف بروح متواضعة ونادمة بجميع ننوبه الى الكهنة ، ثم فارقت روحه ورحلت الى السماء لتستلم هناك بإرادة الرب التاج الذي لايزول ابدا مع مجموعة النخبة من الناس .

توفي الملك بلدوين في العاشر من شهر شباط في العام ١١٦٢ من تجسيد ربنا ، وفي العام العشرين من حكمه والثالث والثلاثين من عمره (١٧٣) ، وكان اخوه وريئا للعرش لانه لم ينجب ، وذقلت جثته وســـــــــــــط وســــــــــــط حداد شامل الى القدس بالتبجيل وبمـراسم ملكية ، وقـابل رجـال الدين وجميع الناس الموكب الجنائزي الذي اقتيد الى كنيسـة قبـر المسيح ودفن بمهابة هناك بين اسـلافه أمـام مـوقع الجلجلة حيث صلب الرب من أجل خلاصنا .

لايوجد اي سجل في اي تاريخ ، كما لايتذكر أي رجل باق الآن على قيد الحياة ، أن حزنا حادا وعميقا كهذا قد شهر به أبدا على وفاة أي ملك آخر من شعبنا أو من شعوب أخرى ، فبالاضافة الى مظاهر الحزن والحداد التي أظهرها سكان المدن التي مدر موكب الجنازة الملكي خلالها ، نزل حشد من الكفرة من الجبال وتبعوا موكب جنازة الملك بالعويل .

استمر النواح لمدة ثمانية أيام متتالية بينما انتقال الموكب الجنائزي من بيروت الى القدس ، وتجدد الحزن باستمرار تقريبا ، ويقال أنه حزن لموته حتى أعداؤه ، وعندما اقترح على نود الدين أن بإمكانه اجتياح منطقة أعدائه وتضريبها بينما نكون منشغلين بالطقوس الجنائزية ، روي أنه أجاب قائلا : «يجب علينا أن نتعاطف مع حزنهم وأن نظهر لهم شفقة لأنهم فقدوا أميرا لايوجد مثله في باقى أنحاء العالم اليوم ».

#### -4711-

وحيث نأتي الى ختام هذا الباب المدون لأعمال هذا الملك ، فاننا نتوجه ايضا بالدعاء أن تنعم روحه براحة مقدسة مع أرواح صفوة القديسين أمين.

انتهى هنا الكتاب الثامن عشر

#### الكتاب التاسع عشر

### عموري الأول :الصراع على مصر . المرحلة الأولى

#### ١ ـ عموري يخلف اخاه بلدوين على العرش

توفي الملك بلدوين الثالث ، الملك اللاتيني الرابع للقدس دون أن يخلف اطفالا ، كما نكرنا نلك من قبل فخلفه في المدينة المقدسة أخوه الوحيد عموري كونت يافا وعسقلان . وأصبح عموري الملك اللاتيني الخامس في العام ١٦٦٣ لتجسيد ربنا وفي العام الثاني والستين من تحرير تلك المدينة ناتها ، حبيبة الرب (١٧٤) ، وكان الكسندر رئيسا للكنيسة الرومانية المقدسة في هذا الوقت ، أي في العام الرابع لتوليه منصب الحبرية ، وكان أما لرخ البطريرك التاسع للاتين يحكم كنيسة القيامة المقدسة في العام الرابع مسن تسوليه منصب للطريركية ، وكان ايمري يراس كنيسة أنطاكية والبطريرك الثالث للاتينيين في تلك المدينة ذاتها وفي العسام العشرين مسن تسوليه لنصبه ، وكانت الكنيسة في مدينة صسور خاضعة لبطرس رئيس الأساقفة الثالث عشر لتوليه منصبه .

وكانت عملية اعتلاء العرش بعد وفاة بلدوين متزامنة مع حدوث كثير من النزاعات بين نبلاء المملكة النين كانوا يتاثرون بشكل متفاوت بتغيير الملوك ، وبالفعل ، فقد اقترب هذا النزاع من إحداث شجار خطير حمل في طياته خطر حدوث شقاق ، ومن حسن الحظ ، كانت معنا العناية السماوية التي تعرف كيف تطبق العلاجات المناسبة في أخطر الازمات ، فقد كان رجال الدين والناس وعدد قليل من رجال الملكة العظماء يؤيدون عموري بقوة ، وهكذا

أخفقت بسرعة الجهود التي بنلها النبلاء الساخطون ، واعتلى عموري عرش المملكة الذي ال اليه بموجب الحق الوراشي وذلك في الثامن عشر من شهر شباط الذي كان اليوم الثامن بعد وفاة أخيه الملك بلدوين ، وتلقى في كنيسة قبر الرب هبة المسلح بالزيت الملكي على يد البطريرك بمساعدة رؤساء الأساقفة والأساقفة وجميع رجالات الكنيسة المجتمعين ، ومنح شارة التلج ، وكان قلد عين كونتا ليافا عندما كان قد أصبح فارسا وحمل السلاح ، شم منحه فيما بعد أخوه بلدوين ، نو الذكرى اللامعة ، مدينة عسقلان بسخاء ملكي فقد كان قد تم الاستيلاء على حاضرة الفلسطينيين هذه في عهد بلدوين وهكذا أعيدت الى العقيدة المسلحية بعدد مضي فترة طويلة ، حسبما تم تبيان ذلك بتفصيل كثير عندما أتينا على ذكر أحداث فترة حكم بلدوين ، وكان عموري في السابعة والعشرين مسن عمره عندما ارتقى العرش ، وقد حكم أحد عشر عاما وخمسة أشهر

# ٢\_ سمات الملك عموري مع بعض الملاحظات حول حياته وعاداته .

كان عموري رجلا صاحب حكمة وتعقل ، وكان متمكنا بشكل جيد من الأمور المدنية . وكان لديه عائق بسيط في حديثه الا أنه لم يكن خطيرا جدا ليعد عيبا ، لكنه كان كافيا ليجعله غير مؤهل للفصاحة السريعة . وكان في الرأي أفضل بكثير مما هو في الكلام الفصيح أو المزخرف ، وكان بارعا تماما في القانون المألوف الذي كانت المملكة تحكم بسواسطته وفي الحقيقة لم يكن هنالك مثيل له في هدنا الصدد ، فقد فاق جميع نبلاء المملكة في حددة الذكاء والفطنة المنطقية ، وعالج بقوة وحكمة الأزمات المتكررة التي نشات خلال أعماله النشيطة والمستمرة في سبيل توسيع رقعة المملكة . وحافظ باستمرار على موقف شجاع ممزوج بحزم ملكي ، وكان متعلما بشكل جيد بعض الشيء ، الا أنه كان أقل بكثير من أخيه ، لكنه كان بشكل جيد بعض الشيء ، الا أنه كان أقل بكثير من أخيه ، لكنه كان

بفضل ذكائه الحاد وذاكرته القوية قادرا على استيعاب القضايا التي تكون عادة مهمة للملوك بشكل جيد وكاف ، وساعدته في هذا المجال عادته في طرح الأسئلة بشكل مستمر ، وبالقراءة كلما سمحت له أمور الملكة بالحصول على فراغ ، وأبدى مهارة كبيرة في طرح أسئلة كان يجد في البحث عن حلول لها ، واسستمع الى التاريخ بتلهف ، وكان يفضله على جميع اذواع القراءة الأخرى (١٧١) ، ولم ينس اذا كان سحمعه ، وكان يتحذكره بعصد ذلك بسحهولة ودقة ، واستحونت المسائل العامة على انتباهه بالكامل ، ولم يهتم أبدا بالمثلين أو العاب الحظ ، وكان يستمتع كثيرا في مراقبة طيران الصقور وطيور مالك الحزين في مطاردتها للفرائس ، وكان يتحمل المشقات بصبر ، وكان يعاني من إزعاج قليل من الحرارة والبرد لانه كان يميل الى البدانة لابل كان في الحقيقة بدينا جدا .

كان ورعا بحيث أمسر بإعطاء العشر بساكمله ودون نزاع الى الكنيسة ، وكان يستمع بورع الى القداس كل يوم ما لم يمنعه عن ذلك المرض أو أي طارىء آخر ، وتحمل بسرباطة جاش الشستائم والسباب التي قنف بها مرارا وبشكل علني وسري على حد سواء حتى من قبل الاشخاص الوضعاء والمحتقرين ، وكان يخفي مشاعره تماما بحيث كان يبدو وكانه لم يسمع العبارات التي قيلت (٧٧٠) ، وكان معتدلا في تناول الطعام والشراب على حد سواء لأنه كان يحتقر الافراط في كلا الامرين ، ويقال انه وضع ثقة كبيرة في وكلائه الى درجة انه لم يطلب منهم اي عرض ا و تصفية حساب بعد ما عهد اليهم بالمسؤولية عن اموره ، ورفض الاصغاء الى الدس ضد اخلاصهم ، وقد عد بعض الناس هذه الصدفة نقيصة ، بينما عدها أخرون فضيلة وقالوا انها كانت برهانا على الثقة الاصلية.

ونجمت عن هذه المواهب العقلية والشخصية البارزة بعض المصائب الواضحة فالقت بظلالها بعض الشيء على السمات الجيدة الموصوفة منذ لحظات ، فقد كان يفتقس الى مسزاج أنيس ، وكان

صموتا جدا ، ولم تكن لديه تلك الدماثة واللباقة التي يحتاجها الأمراء أكثر من الأشخاص الأخسرين لكسسب عواطف م رعاياهم ، ونادرا ماكان يتكلم مع أحد ، مالم تجبره الظروف على نلك ، أو مالم يجسر ازعاجسه بسالمسادفة بتسوجيه الكلام اليه أولا ، وكان هذا العيب أكثر لفتا للانتباه لأن أخاه بلدوين كان دوما على استعداد للتقوه بأقوال سارة ، وكان دمثا للغاية بالنسبة للجميم (۱۷۸)

ويقال إن عموري قد انغمس في اقتراف الفواحش الجسدية بدون تحفظ ، وأنه أغوى النسوة المتزوجات ، الأمر الذي نرجو أن يغفره له الرب برحمته ! وعلاوة على ذلك ، كان خصاما شاديدا لحارية الكنائس ، فقد حولها خلال فترة حكمه الى مارحلة الارباك وذلك بإثقال أوقافها بمطالب متكررة ، وهكذا وضع على كاهال الأماكن المقدسة دينا فاق بكثير نطاق عائداتها (١٧٩)

كان جشعه للمال أكثر مما كان لائقا أو جديرا بملك ، وكان يحصل عليه باستخدام حر للهبات ، واستبقاه مرارا لنفسه بشكل يخالف تماما متطلبات العدالة الصارمة والحق . وحاول في حديثه العادي معي أن يسوغ سلوكه الجشل بتقلم الاسلباب التالية : « ينبغي على كل أمير ، وقبل كل شيء على كل ملك أن يدرك أنه لن يكون قط واقعا في أزمة شديدة ، وذلك لسببين : أولهما أن ثروة الرعايا تبقى دوما سلة عندما لايكون الحساكم محتاجا ، وثانيهما أن تتوفر تحت تصرفه موارد كافية يتزود منها باحتياجات مملكته كلما برزت حاجة ملحة مفاجئة ، ويجب على الملك الحكيم في حالة كهذه أن يكون سخيا جدا وأن لايوفر أية نفقة ، وبهذا يتضح أنه مهما كان عنده من أموال فهو لايمتلكها لمفعته ، بل لمصلحة الملكة ».

ولم يستطع حتى النين كانوا يكرهون الملك ، أن ينكروا أن هـنه

الأسباب تنطبق على حالته . لأنه لم يوفر أية نفقة عندما تعرضت الملكة لضائقات خطيرة ، ولم يعقه الاجهاد الجسدي . غير أن ثروة رعاياه كانت بعيدة عن الصون ، لأنه استفاد مرارا وتكرارا من أكثر الذرائع تفاهة للقيام بانتهاكات خطيرة على مواريثهم .

٣ ــ الحديث عن صفاته الجسدية وعن مسألة محددة
 عرضها على أحد أصدقائه ليحلها .

كان عمودي طويلا بشكل مناسب ووسيما . فقد كان أطول من كثيرين مع أنه كان أقصر من نوي القوام الممشوق للغاية ، كانت ملامحه وسيمة ، وأظهرت مشيته \_ حتى الى الغرباء \_ سمو الأمير الذي توجب توقيره وكانت عيناه متلالئتين وذات حجم متوسط ، وكان أنفه معقوفا بشكل غير مناسب كأنف أخيه ، وكان شعره أشاقر اللون ، وكان ناميا ومتدليا إلى الخلف بعض الشيء انطلقا من جبينه ، وكانت تغطي وجنتيه وذقنه لحية كثيفة وجميلة ، وكان يضحك بطريقة مفرطة حتى كان جسده يهتز بأسره عندما كان يضحك ، وكان يحب التحادث مع رجال حكماء وعقلاء ومسع النين كانوا مسطلعين على البلدان البعيدة والعسسادات الغريبة (١٨٠)

واتذكر انه استدعاني ذات مرة بطريقة ودية الى قلعة صور بينما كان هناك يعاني من حمى خفيفة لم تكن مرفوقة بالخطر ، وتحدثت معه بشكل حميم حول موضوعات كثيرة خلال ساعات الراجة وخلال النوبات التي تحدث في امراض الحمى المتقطعة ، وأجبت عن بعض اسئلته بقدر ما سمح بذلك ، ولقد تحسن بغضل المحادثة التي اجراها معي .

كان من بين الأسئلة التي طرحها على في ذلك الوقت سؤال أثارني غاية الاثارة لأن السيؤال كان غريبا ، وكان ميوضوعه لايسمح

بمناقشته الا بصعوبة لأن عقيدتنا الشاملة كانت تلقنه ، ونقلته كما يليق بالاعتقاد الصادق ، وثانيا لأن فؤادي قد تأثر بعمق من أن ملكا أرثوذكسيا ، سليل اسلاف أرثوذكس يمكن أن يضمر شمكا بخصوص عقيدة ثابتة وأن يسمفسر عنها في أعماق فؤاده .

وبالاختصار ، لقد سألني عما اذا كانت هذالك آية طريقة لاثبات، وبدليل موثوق وجدير بالاعتماد عليه بأن هذالك قيامة مستقبلية خارج تعاليم المنقذ والرجال المقدسين الذين آمنوا بالمسيح ، وهمي عقائد لم يرتب بصحتها ؟ وحيث أثارتني غرابة هذا السؤال فقد أجبت : إن تعاليم ربنا ومنقذنا كافية لأن يبشر بوضوح في مقاطع كثيرة من الانجيل بالقيامة المستقبلية للجسد ، ووعد أنه سيأتي كقاض ليحكم الفناء والموت والعالم بالنار ، وقد قال للنخبة إنه سيقدم لهم مملكة معدة من اسماس العالم ، الا أن الأشرار سيودعون النار الأبدية المعدة للشيطان وجنوده ويكفي الايمان بالحواريين المقدسين وبرسل العهد القديم .

اجاب على هذا قائلا :« إنني أومن بكل هذا بيقين ، لكنني أبحث عن سبب حيث يمكن إثبات هذا لأمسرىء يرتساب بصسحة هسده الأشياء ، ولايقبل عقيدة المسيح ويؤمن بقيامة مستقبلية وأن هنالك حياة أخرى بعد هذه الوفاة ».

فأجبت قائلا : « إذا ضع نفسك في معوضع رجعل متعالم جدا ولنحاول أن نتحقق من شيء ما حسول هسنده المسعالة : فقسال لي : «حسنا » ثم سهالته : « هسل تعسرف بهان الله عادل » وأجاب : « أعترف أنه لايوجد شيء أصدق من هذا ». فقلت له : « من العسدل أيضها أن يكافها الطيب بسالطيب ، والشر بالشر ؟ » فأجاب « ذلك صحيح » فقلت: « إن ذلك لايحدث كثيرا في هذه الحياة ، حيث لايعاني بعض الناس الطيبين الا من المتاعب والحظ العاثر في هذه الحياة ، بينما ينعم الكثير من الأشخاص والحظ العاثر في هذه الحياة ، بينما ينعم الكثير من الأشخاص

الأشرار بسعادة متواصلة كمسا يعلمنا ذلك الدليل مسن الحياة اليومية » فأجاب من جديد : « إن الأمر كذلك » فسأكملت حديثي قائلا : « إذن فإن ذلك سيحدث في حياة أخرى لأن من المستحيل أن لايتصرف الله بعدل ، فلذلك ستكون هنالك حياة أخرى وقيامة لهذا الجسد حيث يجب على جميع الذين كانوا يسستحقون الخير أو الشر في هذه الحياة أن يلقوا جزاءهم » ، فأجاب على هذا قائلا : « يبدو هذا جيدا بشكل يفوق الحدود بالنسبة لي ، لقد أزلت كل الشك مسن فؤادي (١٨١) » . فلقد انتعشت روحه كثيرا بهذه المحادثات وباحاديث مشابهة لكن دعونا نعد الى موضوعنا .

كان عموري بدينا بشكل مفرط وكان له ثديان كثسديي المرأة حيث كانا متدليين على صدره . الا ان الطبيعة كانت قد شكلت اعضاءه الأخرى بيد أكثر لطفا ، حيث لم تظهر هذه وسامة عادية فقط ، بل أظهرت جمالا فريدا من نوعه بالفعل ، ولم يتمكن حتى أعداؤه من أن ينكروا أنه كان معتدلا في تغذيته الجسدية وكان معتدلا في تناول الخمر جدا .

٤ ــ رواية كيف اجبر عموري قبل تتويجه على طلاق
 زوجته التى كان قد اقترن بها خلافا للقوانين المقدسة.

بينما كان بلدوين مايزال منشغلا بنشه اط في القضايا البشرية ويحكم المملكة بنجاح ، تزوج أخوه عموري من أغنس ابنة جوسلين الأصغر كونت الرها (١٨٢) ، وكان قد انجب خلال حياة اخيه طفلين منها هما صبي يدعى بلدوين وهو الذي كان عمه قد استقبله في جرن التعميد المقدس ، وابنة كبرى تدعى سبيليا سميت على اسم كونتس فلاندرز أخت بلدوين وعموري .

وأجبر عموري على طلاق زوجته بعد وفاة أخيه عندما مسالب أن تؤول المملكة اليه بموجب الحق الوراثي ، وكان هذا الزواج قد تـم

على الرغم من المعارضة الواضحة للبطريرك فولتشر ، ذي الذكرى المبجلة ، حيث ادعى انهما كانا اقرباء من اندرجة الرابعة من حيث النسب ، وهي حقيقة أعلن عن صحتها فيما بعد وبإجلل أمام الكنيسة اقارب مشتركون لكليهما (١٨٣) . ولذلك فقد اعلن عن الفاء الزواج بموجب ماقضت به القوانين اللاهوتية ، وانفسخ الزواج بحضور البطريرك أمالن صاحب الذكرى الطيبة ويوحنا الكارينال و الراهب للقديسين يوحنا بولص والمثل البابوي . وشهد أقارب الطرفين على درجة القرابة بينهما باداء أيمان جليلة ، وأقسموا أن الحقائق كانت كما ذكرت ، هذا واتضد شرط قضى باعتبار نسل الاثنين نرية شرعية ، وأن يكون لهما حق كامل في وراثة ميراث والدهما .

وبما أنني كنت قلقا جدا حول مسائل كهذه ، فقد أجريت فيما بعد تحقيقات دقيقة بخصوص درجة القرابة بين الاثنين ، لأنني لم أكن قد عدت من المدارس في الوقت الذي وقتع فيه هسذا الحسادث في القدس ، بل كنت ماأزال مقيما فيما وراء البحار ومنشغلا بدراسة العلوم العقلية ، وعلمت بالحقائق في النهاية عن طريق السيدة ستيفنا راعية دير مريم الكبرى المقدسة ( الذي كان يقع قبالة قبر الرب في القدس ) وكانت هذه المرأة الورعة والنبيلة النسب وبسبب حياتها الورعة ابنة جوسلين الأكبر كونت الرها وأخت روجر أمير انطاكية وابن رتشارد (١٨٤) ، ومع انها كانت قد طعنت في السن الأن ، فقد تذكرت تفاصيل المسألة تماما وقدمت سلسلة نسب الاثنين على النحو التالى :

كان بلدوين دي بورغ ، الملك الثاني للقدس ، رجلا رائعا في جميع الجوانب ( والذي كتبنا مؤخرا عن حياته وعاداته واعماله السيئة والجيدة على حد سواء عندما كنا نعسالج فتسرة حكمه ) وجوسلين الأكبر ابنين لأختين ، وولدت الملكة ميليساند من بلدوين وولد مسن الملكة ميليساند الملكان بلدوين التسسالث

وعموري، وكما ولد من جوسلين الأكبر جوسلين الأصغر والد الكونتس أغنس التي كانت بالفعل زوجة لعموري، انما بصورة غير شرعية ، وأخوها هو جوسلين الثالث الذي يعمل الآن قهرمانا للملك وخالا للملك بلدوين الرابع الذي يحكم حاليا (١٨٥)، بقسي عموري اعزب لفترة من الزمن، لكن أغنس تزوجت على الفور مسن الرجل اللامع والنبيل هيو اوف ابلين بن بالين الاكبر، وكان هيو اخسا لبلدوين صاحب الرملة ، الذي يحكم الآن تلك المدينة ، وقد توفي اخوه دون ان ينجب اطفالا ، واخا ايضا لبالين الاصغر الذي تزوج مسن ارملة الملك عموري. وبعد وفاة هيو ، وبينما كان عموري مايزال على قيد الحياة ارتبطت اغنس بروابط الحب برينو صاحب صديدا ابن جيرارد ، ويقال ان هذا الرباط لم يكن زواجا شرعيا مثل زواجها من الملك عموري . لأن جيرارد ، والد رينو كان قريب قرابة نسب للاثنين ، وهذا أمر مسؤكد بسرواية حلف على صدحتها بسالنسبة للاثنين ، حسبما سمعها من اسلافه ، وهكذا تلا هذا الزواج الغساء اخر بالطريقة التي وصفتها من قبل .

مالمك يهبط نحو مصر . نشوب معركة بينه وبين السلطان ضرغام شاور يستدعي شيركوه الى مصر . ضرغام يرسيل المبعيوتين الى الملك لطلب السلام .

بعد أن نصب الملك عموري على العرش ، رفض المصريون خلال العام الأول من حكمه ، إن يدفعوا الجزية السنوية حسب الاتفاق الذي كانوا قد عقدوه مع اخيه (١٨٦) ، ولذلك جمع الملك قوة قوية من الفرسان وجيشا ضخما وهبط نحو مصر على رأس حشد ضخم في حوالي الأول من شهر ايلول فخرج اليه ضرغام حساكم تلك المملكة والذي يدعي بساسم سلطان بتلك اللغية ، على رأس حشود لاتحصى ، ولم يتردد بمواجهته في الصحراء على هذا الجانب من

مصر ، الا أنه لم يستطع تحمل هجوم المسيحيين ، و أجبر ، بعد أن فقد الجزء الأكبر من جنوده بالأسر أو بالقتل ، على التراجع الى المدينة القريبة والتي تعرف باللغة المصرية باسم بلبيس ، وخشى المصريون الآن من أن يقرر الملك \_ بعدما حقق هذه المآشر \_ قيادة جيوشه الى الإجزاء الأكثر بعدا من المملكة ، ولذلك أقدموا بعدما يئسوا من أيجاد أي علاج لغزواتنا ، على تخريب السدود التي كانت تحتجز الفائض من نهر النيل حتى الفصل المناسب ، وأطلقوا أيضا مياه النهر الفائض أنذاك حسب زيادتها المالوفة ، وأملوا في أن يمنعوا بهذا السدود على الأقل حصول تقدم إضافي لأعدائهم ، وأن يضمنوا سلامتهم بمساعدة المياه المنتشرة في كل مكان.

وهكذا ، عاد الملك منتصرا ومكللا الى مملكته ، بعدما كان قد انتصر على أعدائه ، وأنجز حملة ناجحة (١٨٧)

وكان درغام \_ حاكم مصر وسلطانها بأكملها الآن \_ قد طرد قبل وقت قصير من هذه المنصب من قبل حاكم قوي آخر يدعى شاور ونجح شاور(١٨٨) بالنجاة وذهب مع أصدقائه وحاشيته وجميع الكنوز التي اس\_تطاع أن ينقلها الى أبناء قبيلت العسرب ليلتمس مساعدتهم ، واختبأ هناك بين أهله ، منتظرا كما قيل ما تنجم عنه القضية مع نتائج الحرب ، وكان يرجو أن فرصة مناسبة ستقدم نفسها على الفرور حيث سيتمكن مرد الضربية الى نفسها على الفرور حيث سيتمكن مرد الضرباة الى موطنه إضافة الى أخبار أفادت أن خصمه ما زال قويا ومتمكنا كحاكم ، وكان درغام قد أصبح با لفعل أكثر غطرسة من ذي قبل ، وتفاخر باختيال بحقيقة أنه قد هزم في الحرب زعيما قويا ، وأجبره على الانسحاب دون أن يسبب أضرار كبيرة لمنطقته ، وبناء عليه بادر شا ور بالذهاب الى الأمير القوي نور الدين ملك دمشق والتمس مساعدته ورغب في أن يعود الى مصر وأن يطرد خصمه درغام وأن يحصل من جديد على السيطرة على الملكة ، ووافق نور الدين ، فورا على هذا

الاقتراح بعدما أغراه بالهبات والوعود ، لأنه كان يرجو أن يستولي على الملكة لنفسه ساعة دخول جيشه الى مصر ، وخصص لشاور قائد فرسانه شيركوه وكان محاربا متمكنا ونشيطا ومتلهفا لبلوغ المجد ، وصاحب خبرة واسعة في الأمور العسكرية ، وبما أن شيركوه كان سخيا بشكل يفوق موارد مواريثه ، فقد أحبه أتباعه بسبب هذا السخاء ، وكان شيركوه صعغير القامة وبسينا لا بل سمينا جدا وطاعنا في السن ، ومع أنه كان منحدرا مسن أصلو وضيع ، فقد أصبح ثريا وارتقى بفضل جدارته من مرتبته المتواضعة الى مرتبة أمير ، وكان مصابا بالعمى في إحدى عينيه ورجلا شديد التحمل للمشقات ، فقد كان يتحمل الجوع والعطش برباطة جاش غريب تماما بالنسبة لتلك المرحلة من الحياة ، لقد كان هدا هو الرجل الذي أرسله نور الدين الى مصر مع جيش كبيرا (١٨٩)

كانت الرسل تروح وتجيء باستمرار ، وعلم السلطان درغام منهم ومما انتشر من أخبار أن العدو ، الذي كان قد طرده من قبل عائدا بمرافقة جيش تركي مئولف من الاف كثيرة ، وحيث لم يكن لدى السلطان ثقةة كبيرة في قصوته ، فقصد أضطر الى طلب المساعدة ، وأرسل رسله الى الملك وحملهم رسائل سلمية والتمس بجدية مساعدته ضد العدو الذي كان الآن يتوعد بمهاجمته .ووعد في أن لا يدفع الجزية التي تم الاتفاق عليها أصلا مع الملك بلدوين بل أن يضيف اليها مقدارا كبيرا من المال يحدد حسب قسرار الملك ، وأعلن أيضا أنه على استعداد لتقديم الرهائن كبرهان على الخضوع الدائم والتحالف على طول الوقت.

٦ موت بطرس رئيس أساقفة صور. خلافته من قبل فريدريك أسقف عكا.

في هذه الآونة توفي بطرس الرئيس المبجل لأساقفة مدينة صور ذو الذكرى الورعة في الرب(١٩٠) وذلك في الأول من شنهر آذار في العام

الثاني لحكم الملك عموري ، وجرى خلال بضعة أيام وقبل انقضاء شهر آذار تعيين فريدريك أسقف عكا والأستقف المساعد التابع للكنيسة ذاتها بدلا عنه وذلك تلبية لرغبة الملك المعلنة.

كان فريدريك اللوثريني المولد ، رجلا نبيل المحتد ، وكان طويلا جدا ، ولم تكن لديه سوى ثقافة بسيطة ، لكن كان منصرفا بشكل جامع نحو فن الحرب.

٧ ــ مقتل ضرغام سلطان مصر بسبب دسائس رجاله . شاور يصبح سلطانا . شاور يوجه الدعوة الى الملك ليحضر لمساعدته .الملك يهبط نحو مصر ويطرد شيركوه.

كان المندوبون المصريون في تلك الأثناء يتفاوضون مع الملك ، وقد توصلوا عمليا الى اتفاق مرض الا أنهم قبل أن يتمكنوا من العبودة الى موطنهم ، كان شاور وشيركوه المذكوران أنفا قد دخلا مصر مع جميع قواتهما وكانا قد واجها السلطانضر غام في المعبركة ، وقد هزما في الاشتباك الأول وعانيا من هنزيمة منكرة ، بيد أنه قبل أن يتمكنا من تجريب حنظهما في معسركة ثسانية في ظلل الشروط ذاتها ، أصيب ضرغام بسهم أطلق من يد أحد جنوده أودى بحياته الأمر الذي أثار حزن أتباعه عليه (١٩١) . وبسبب موته دخيل شاور القاهرة كمنتصر كما كان قد رغب بذلك ، وقتل جميع أقاربضر غام وأصدقائه وأتباعه الذين عثر عليهم ، واحتيل منصبه الرسمي السابق من جديد ، ولم يكن مهما للحساكم الأعلى ( الخليفسة الفاطمي ) فوز مطالب هذا المنافس الآخير طالما هنالك شخص سيوقف ذهيه بعبودية على الاهتمام بالأمور الشخصية الولده مع أمور سكان المملكة.

هاجم شيركوه على الفور مدينة بلبيس المجاورة وبدأ يدعي أن تلك المدينة ملكا له ، وأظهر باعماله وربما باقواله بائه كان يعتزم ، إذا أيده الحظ ، أن يبسط مسلطته على المناطق الأخرى من تلك المملكة بالرغم من السلطان والخليفة ، وبدأ شاور على الفور يخشى من أنه قد أضر بمصالحه باستقدام ضيف كهاذا وكذلك بمصالح مولاه ، وأنه استقبل شخصا سيكافيء مضيفه بطريقة رديئة «كالفأر في خزانة الثياب والأفعى في الصدر ». ولذلك ، أرسل على الفور بالقول والعمل شروط الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين المسلطان درغام وأن يقدموا إذ دعت الضرورة إغراءات كبيرة أيضا .

انطلق الملك في العام الثاني من حكمه فور مصادقة الطرفين على الاتفاق ، واندفع نحصو مصر على رأس جميع جيشه المرة الثانية (١٩٢) ، فانضم اليه هناك شاور مع القروات المصرية وحسماصرا مصاصرا مصاصرا مصاصرا مصاصرا مشيركوه في مدينة بلبيس التي كان قد انسجب اليها كما لو أنها كانت قلعته ، وبعد حصار طويل ومتاعب جمة وفقدان للمؤن اضطر شيركوه أخيرا الى تسليم القلعة وكانت الشروط التي طالب بها أن يسمح له بالرحيل الى بلاده مع جميع قرواته بحرية وبدون عائق ، ومنع هذا المطلب على الفور ، فتخلى عندها عن المدينة وعاد عن طريق الصحراء الى دمشق.

٨ ــ هزيمة نور الدين في المنطقة الواقعة حول طرابلس ، ونجاته بصعوبة من أيدي المسيحيين بالفرار.

كان نور الدين مقيما في هذا الوقت في المناطق المحيطة بطرابلس في موقع يعرف عموما باسم البقيعة ، وكان التيه الكبير الذي شعر \* به إزاء انتصاراته قد حوله الى انسان مهمل الى حد ما ، فعانى بالنتيجة من كارثة يصعب لا بل يتعذر رابها ، وفي الوقت تماما كان بعض النبلاء قد أتوا حاجين من بلاد أكوتين في سبيل الصلاة وكان بينهم غودفري المكنى بالمطرقة وهو أخ لكونت أنفوليم ولهيودي لوزنان الأكبر المكنى « بالبني » وتقدم هؤلاء الحجاج نصو بلاد أنطاكية بعدما أتموا عباداتهم حسب العادة ، وهنا علموا أن نور الدين كان ما يزال مع جيشه في المنطقة المجاورة لطرابلس في الموقع المنكور أنفا ، وكان ينعم بالراحة ويمضي فترة من الاستجمام وهو مطمئن غير مهتم بأمنه وسلامته مطلقا ، وبناء عليه جمع المسيحيون قواتهم وشنوا هجوما مفاحئا على جيشة ، فبوغت نور الدين ، وأسر العديد من جنده ، وهلكت أعداد كبيرة منهم أيضا لقد أبيد جيشه بالفعل فهرب هذا الأمير وهو في غاية الارتباك ويائسا من الحياة نفسها ، وتخلى عن جميع الأمتعة وحتى عن سيفه ، ونجا بصعوبة من الوقوع بالأسر في يد قواتنا بعد أن امتطى أحد حيوانات التحميل ، وهو عاري القدمين ، وعاد المسيحيون منتصرين الى موطنهم محملين بالغنائم والثروات التى لا تحصى.

قاد هذه الحملة غلبرت دي لاسي وهلو نبيل من مسرتبة عالية ومحارب متمرس وقائد لفرسان الداوية في تلك المناطق ، وساعده الرجلان العظيمان المذكوران أعلاه مع روبسرت ماذسل الذي قاد الغالدسيين في تلك الحملة وبعض الفرسان الآخرين(١٩٣)

٩ ـ نور الدين يحاصر قلعة حارم في بلاد أنطاكية.
 وقوع كل من أمير أنطاكية وكونت طرابلس وكولمان
 حاكم كليكية في الأسر.

امتلأ نور الدين ازاء هذه الكارثة المشوومة بالغضب الشديد وشعر بارتباك عظيم مع الاحباط والاشمئزاز ، وبما أنه كان تواقا لمحو العار والثأر لما نزل به ويشعبه من أضرار التمس المساعدة من الأصدقاء والأقارب ، ولم يبسق أمير في الشرق إلا وطلب منه المساعدة ، وكان يلتمس المساعدات بالتوسلات أحيانا وبالوعود بالمكافأت أحيانا وجند في هذه الأثناء قواته الخاصة ، وجمع تعزيزات عسكرية من سائر الأنحاء ، وقام معه حشد ضخم والاف من الفرسان كان قد جمعهم بهذه الطريقة بالقاء الحصار على قلعة حارم التي تعد إحدى قلاع المسيحيين في بلاد أنطاكية ، ووضع آلاته الحربية حولها بالطريقة المألوفة ، وبدأ بمهاجمة القلعة بضراورة لم تسمح للسكان بأية راحة.

وجرى ابلاغ قادة المسيحيين على الفور بهذه الأعمال ، فبادرت نحو حارم بدون تأخير جميع القوات من المشاة والفرسان التى أمكن جمعها من كل مكان ، واشتملت هذه القوات على بوهيموند الثالث أمير انطاكية ابن ريموند ، وريموند الأصغر كونت طرابلس ابن الكونت ريموند وكولمان حاكم كليكية وهو من أقرباء الامبراطور كان مسؤولا عن الشؤون الامبراطورية في ذلك الاقليم ، وطوروس وهو أمير أرمني قوي جدا ، وقد زحفوا على رأس قوات معبأة بتشكيل المعركة ، وهم مصممون على رفع الحصار على الرغم من جهود نور الدين.

وقرر ذلك الأمير والقادة المشارقة (الفرثيين) ، الذين انضموا اليه ، بعد التشاور أنه سيكون من الأسلم رفع الحصار والرحيل طوعا بدلا من المجازفة في مواجهة العدو الذي بات وصوله اليهم وشيكا ، وهكذا ، فقد رتبوا الامتعة وحساولوا تنفيذ انسحابهم ، غير أن المسيحيين ، الذين شجعهم النجاح الذي كان قد رافق جهودهم ، بدأوا المطاردة. ولم يستطيعوا أن يرتاحوا وهم قانعون بتخليص السكان من الحصار على أيدي هؤلاء الأمراء العظام. وهكذا قساموا وهسم مهملون لقسواعد النظاما العسكري ، بالتفرق بطيش وتجواوا هنادهناك في مسطاردة العدو ، وتجمع الأتراك فجأة واستردوا شجاعتهم وقوتهم وانقضوا

عليهم ، فتبدت صفوف المسيحيين في الهجسوم الأول بعلد أن حوصروا في مكان ضيق ملىء بالمستنقعات ، وأصبح الذين كانوا من قبل قلد وزعوا الرعب الكبير قبل قلبل في قلوب الأتسراك ، صيدا محتقرا من قبل ذلك العدو نفسه ، ولقد قهرتهم سيوف العدو وبددت جموعهم فقتلوا بشكل مخز مثل الأضاحي أمام المذبح ، ولم يتنكر أحد منهم شجاعته السابقة ، ولم يناضل واحد منهم ليتنكر منزلة ابائه أو ليتجنب الكارثة أو ليقاتل دفاعا عن الحسرية ومجد أسلافه ، والقسى الجميع ، وبإهمال للشرف ، أسلحتهم بتهور ، وتوسلوا بشكل مخز حتى يمنصوا الحياة التسي كان من الأجبال المقبلة .

في تلك الساعة العصبيبة الرك طوروس إلارمني أن الأتراك باتوا متفوقين وأن المسلمين على العلم مسلم ذلك ، قسد استسلموا ، ولذلك قرر إنقاذ نفسه بالهروب فانسحب مهن جحيم المعركة ، وكان قد عارض في البداية مطاردة الأتراك ، وبذل جهوده في سبيل اقناع المسحيين بالعدول عن محاولة ذلك ، إلا أن المشورة الحمقاء للأخرين هي التي سالت.

واستسلم الى العدو كل من بسوهيموند أمير انطاكية وريموند كونت طرابلس وذلك لينقذا روحيهما ، حتى وان كلفهما ذلك الخزي والمعار ، وسلك المنحنى ذاته كل من كولمان حاكم كليكلية وهيو لوزنان الذي ذكرته آنفا ، وجوسلين الثالث بن جوسلين الثاني كونت الرها وعدد كبير من بقية النبلاء ، فأوثقوا بالسلاسل كأحط أنواع العبيد ، واقتيدوا بشكل مخز الى مدينة حلب حيث القوا في السجون وأصبحوا محط سخرية الكفرة.

وتشجع نور الدين واحلافه بهذا النجاح وهذا الحظ الكبير والجيد ، وهاجموا بثقة اكبر في هذه المرة المعقدل الذي كانوا

يحاصرونه من أذي قبل ، واستؤنفت عمليات الحصار من جديد وته الاستيلاء على الحصن بالقوة في غضون بضعة أيام.

وقع هذ الحدث في اليوم الرابع قبل نهاية الاسبوع الثاني من شهر آب في العام ١١٦٥ لتجسيد الرب وفي العام الثاني من فترة حكم الملك عموري. وكان الملك نفسه ما يزال في هذا الوقت في مصرحيث احتجزته هناك شؤونه الخاصة(١٩٤٤).

١٠ ـ وصول الكونت ثيري أوف فسلاندرز الى سورية. نور الدين يصاصر بانياس ويستولي على المدينة.

أثرت هذه التغييرات الكبيرة والكوارث الرهيبة بشكل خطير جدا على وضع المسيحيين حتى انهم وصلوا الى حافة الهاوية ، ولم يبق الأن أي شعاع من الأمل ، وكان الجميع بقلوب يادسة يخافون يوميا من وقوع كوارث اسوا ، عندما ومسل ثيرى كونت فسلاندرز وكان بمرافقة زوجته اخست الملك ، وكانت امسراة متسدينة وتخشى الرب ، ويتبعه مجموعه ضخمة من الفرسان (١٩٥٥) ورحب الناس به بابتهاج لأنه بدا بأنه مساعدة فورية جدا ، مثل الانتقال الى نسمة منعشة بعد حرارة الشمس الشديدة ، ورجوا أن يتمكنوا بدعمه من الصمود حتمي عودة الملك والجيش المسمعود حتمي ، ولكن للأسف ، ماليثت حالة الصفاء هذه التي كانت مشرقة ، أن حجبتها على الفور غمامة كثيفية ظهيدرت فجيئة وحسولت كل شيء الى ظلام (١٩٦) ، فقد كان نور الدين ، الذي احسبح متعجر فا اللهاية بسبب نجاحه ، قد قرر أن ينتهز الفرصة لحاصرة مدينة بانياس ، وكان يعرف تماما أن الملكة كانت مجرية من مسدا فعيها المألوفين ، لأن الذك كان متغيبا مع سائر القوة العسكرية المملكة، وكان القالة الرئيسيون اسرى لىيه.

ومدينة بانياس هي قديمة جدا تقع عند قاعدة جبال لبنان المشهورة ، وكانت تعرف باسم دان خلال العصور القديمة في ايام بنى اسرائيل ، ووكال تشكل الحدود الشمالية للممتلكات الاسرائيلية مثلما كانت « بئر السبع » تشكل الحد الجنوبي وبالتالي ، فعندما ، يوصيف طول ارض الميعاد ، يقال عنها تمتد من « دان الى بدر السبع» وحسيما جاء عند لوقا (١٩٧) فسان فيليب بن هيرد الأكبسر حساكم امبراطورية وكورة تراخونيتس ، كان قد وسعها خلال عهده تشريفا للقيصر تايبيروس وسماها باسم قيصرية فيليب حتى يحافظ على اسمه الى الأبد . وهي معروفة ايضا باسم بانياس ، لكن شعوبنا اللاتينية حرفت الاسم \_ كما هـــي عادتهــم مــع الأســماء عادة ... وسموها باسم بيليناس ، وتمتد حدودها في الشرق حتى بلاد دمشق على مقربة من الموقع الذي يوجد فيه أصل النهرين اللذين يشكلان الأردن ، وهذه هــــى المدينة المذكورة في الانجيل حيث كتب « ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيليب سأل تلاميذه »(١٩٨) الى أخره . وحدث هنا ايضا أن تسلم بلطرس أمير الحسواريين مفاتيح مملكة السموات من المسيح كمكافأة على ايمانه الرائع .

وحاصر نور الدين هذا الموقع لانه وجده بلا مدافعين ، حيث كان همفري كافل المملكة والذي كانت المدينة تخصله بملوجب الحق الوراثي ، متغيبا ملك إلى مصر ، وكان استقف المدينة متغيبا وتناقص عدد السكان الى حد كبير جدا خلال المذبحة ، ونصلب نور الدين على الفور المجانيق والآلات الحلربية في ملوقع حلول المدينة ، وألغمت الأسوار وأضعفت الأبراج بسلب سلقوط وابل مستمر من الحجارة ، ولهذا تم الاستيلاء عليها خلال بضلعة ايام ، واجبر الناس الموجودون بداخلها على الاستسلام بشرط ان يسلم لهم بمغادرة المدينة دون مضايقة ملع جميع ما كان بحونتهم ، وهكذا ، استولى نور الدين على المدينة في العام ١٩٦٧ لتجسليد ربنا . ووقع هذا الحدث في العام الثاني من فترة حكم عملوري وفي اليوم الخامس عشر قبل انقضاء الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني (١٩٩٠)

\_ 474° -

وكان كافل المملكة قد عهد بالمسؤولية عن بانياس عند رحيله الى مصر الى واحد من فلسرسانه المخلصلين ، وهلو وولتسردي فوسنوي ، وقد أكد بعضهم أن هذا الرجل كان مهملا في الدفاع عن المدينة ، وعلاوة على ذلك فقد أشيع أنه قبل بالتواطؤ مع كاهن يدعى روجر ، وهو شماس لتلك الكنيسة ، رشوة بشكل غادر مقابل تنفيذ الاستسلام . ولذلك ، خاف الخائنان خوفا شديدا لدى عودة الملك من مصر خشية أن يقتلهما ، هذا ولاتوجد لدينا معلومات وثيقة حول هذه النقاط باستثناء أن المدينة أسلمت الى العدو .

١١ ـ نهاب الملك الى انطاكية اثر عودته من مصر. اطلاق سراح الأمير مقابل فدية من المال. استسلام الكهف في صيدا الى الأتراك الأتراك يستولون ايضا على كهف آخر فيما وراء نهر الأردن.

كان هذا هو الوضع الذي كان سائدا آنذاك في سورية ، وكان الملك قد طرد هذه الأثناء شيركوه من بلاد مصر وعين شاور في الحكم كسلطان ، وعاد الآن الى بلاده كفاتح رائع ، وعلم هناك بالأحداث الكثيبة التى كانت قد حدثت في المملكة ، وعلى الرغم من أنه كان قد أبلغ ببعض المعلومات عن كل هذا من قبل ، فقد استمع الآن لتقرير مفصل عن الكوارث ، وسمع ان اهالي انطاكية قد التمسوا المساعدة منه في حالة يادسة تقريبا (٢٠٠٠) ، ولذلك ، اخذ معه كونت فلاندرز بشكل وحنو أخويين وأسرع الى أنطاكية يحث الخطا ليقدم المساعدة التي وحنو أخويين وأسرع الى أنطاكية يحث الخطا ليقدم المساعدة التي مسؤولية القيام بأمور الأمير حيث ادارها بإخلاص وبشكل جيد وبعناية أكثر مسن تلك التسي كان يقدمها عادة لاهتماماته الشخصية ، وحكم النبلاء والناس على حد سواء بلط ف بالغ وببصيرة حكيمة ، وعين في كل مدينة رجلا كفوءا ليعني بإخلاص وادراك بجميع القضايا المتعلقة بمقاطعة الأمير وعاد بعدها الى

مملكته ، هذا وقد استمر يساعده الأتباع المخلصون للأمير والأصدقاء يشغل نفسه في مسألة اطلاق سراح الأمير ، وأعيد الأمير نتيجة لجهوده النشيطة الى حالته السابقة من الحرية والشرف في ذلك الصيف نفسه بدفع مبلغ كبير من المال ، وكان اسره بين العدو قد استمر مدة عام تقريبا (٢٠١)، ولم يرتح بوهيموند ولم يسترخ بعد عودته الى انطاكية ، بل أظهر نشاطا كبيرا في جمع الفدية للرهائن ثم دفعها ، ليتمكن من تعجيل اعادتهم ، وكان امبراطور القسطنطينية قد تزوج قبل وقت قصير من ماريا ، الأخت الصغرى للأمير ، فأسرع بوهيموند الى هناك واستقبله الامبراطور بترحاب وعامله معاملة لطيفة ، وعاد بعد زيارة قصيرة الى انطاكية محملا بهبات سخية من جلالته الامبراطورية .

يبدو غريبا اقسدام نور الدين ، الذي كان اميرا حسكيما ومتعقلا ، على الموافقة على اطلق سراح أمير انطاكية بسرعة كبيرة ، فقد كان معارضا دائما لتحرير الأسرى المسيحيين ، وكان يتفاخر في المقسام الأول بحقيقسة أنه كان يأسر الكثيرين مسن شعبنا ، وخاصة ذوى المراتب السامية ، ويخطر على ذهنى جوابان ممكنان لهذه المسألة: أولهما أنه ربما خشى من إمكانية تدخل الامبراطور وهو الحاكم القوى ، الذي لن يجرؤ على رفض مطلبه ، فقد يطالب بإعادة الأمير دون فدية ، وربما أخذ أيضا بعين الأعتبار احتمال أن يحتاط أهالي أنطاكية ، دفاعا عن مصالحهم باختيار حاكم اقوى بدلا من بوهيموند في حال احتجاز أميرهم لفترة طويلة من الزمن ، لأن الأمير كان شابا ولم يقدم سوى دلائل بسيطة بمستقبل خير واعد ، وهكذا قد ينبع ضده خصم اكثر رعبا ، ولهذا السبب ، رأى نور الدين ، الذي كان داهية وحكيما أنه من الأفضل بالنسبة لمصالحه الخاصة ان يستمر بوهيموند في حكم انطاكية لأنه ايضا لم ينتظر خيرا كثيرا منه ابدا ، ومن المحتمل ان وضعم امير أعقل وأقوى في ذلك المنصب أن يكون أكثر صعوبة في التعامل معه ، ومن وجهة نظري ، ان هذه النظسرية الأخيرة تفسر الدوافسع الحقيقية التي سيطرت على هذا الأمير الأكثر ذكاء (٢٠٢). وفي هذه الآونة نفسها استولى شيركوه الذي تكرد ذكره ، والذي كان مصمما على إبادة المسيحيين فجاة ودون إنذار على قلعة تعود ملكيتها للمسيحيين وتقع بسالقرب من صيدا ، وكان الموقع يعرف باسم كهف صور وكان يعد موقعا لايرام ، ويقال إن الاستيلاء على الموقع تسم بدفع رشوة للحراس ، وأن القلعة كانت قد سقطت في أيدي العدو بسبب التواطؤ مع حراسها كان واضحا تماما ، حيث هرب فور تسليمها جميع الذين كانوا موجودين بداخلها الى بلد العدو باستثناء قائدهم الذي قبض عليه لحسن الحظ وقد واجه نهاية تعيسة في صيدا حيث شنق فيها .

باغتت المنية خلل العام نفسه وليم ملك صقلية ذي الذكرى الرائعة وابن الملك روجر (٢٠٣) وسلم رهبان فرسان الداوية الى شيركوه في هذه الأونة نفسها تقريبا قلعة ذات طبيعة مشابهة ، اي كهفلسلم واقعا فيما وراء الأردن على حدود العربية ، بعدما كان قد عهد بالعناية بها الى الداوية ، وهب الملك الى نجدتها مع مجموعة كبيرة من الفرسان ، لكن بلغه عندما كان مخيما على ضفاف الأردن نبأ افاد أن القلعة قد سقطت في أيدي العدو ، فأمر الملك بعدما أربكه هذا النبأ وأغضبه بشنق نحو / ١٢ / من الداوية المسؤولين عن تسليم الموقع (٢٠١)

وهكذا كابد المسيحيون خلال العام ، الذي كان العام الثالث من فترة حكم الملك عموري ، من نكسات كثيرة ، وكانت المملكة بأسرها ، وبسبب أثامنا ، محفوفة جدا بالمخاطر.

\_ 4744 -

۱۲ \_ الحديث عن عودة كاتب هذا الكتاب الى موطنه ، ووصف بعض التقدم الذي أحرزه .

( لم يتم العثور على نص هذا الفصل في أي من المضطوطات المتبقية ) (٢٠٥)

۱۳ ـ انحدار شيركوه نحو مصر على رأس كتلة كبيرة من الجند .

كان هذا هـو الوضع الذي سعاد بين شعبنا في تلك الأونة ، وتواترت الأخبار في هذه الاثناء بشكل واسم وتساكلت مسن مصادر مختلفة أن شيركوه كان يستعد للانحدار نحو مصر من جبيد في أبهة عسكرية وعلى رأس قوة ضخمة من الفرسان جمعت مناطق الشرق والشمال ، ولم تكن هذه الحكاية بدون اساس لأن شيركوه كان قد زار خليفة بغداد ، ذلك الحاكم الأعظم الذي يفوق جميع حكام المسلمين ، والذي يفوق جميع الحكام الآخرين ، ويعترف بأنه الحاكم الأهم من جميع الحكام ، وقدم شيركوه لدى وصبوله الى هناك التحية المألوفة ، ثم بدأ يصف وبتفاصيل كبيرة التسروة الضخمة الموجودة في مصر، وأبلغ عن الوفرة الرائعة لجميع الأشياء الجيدة هناك وعن كل سلعة منفسردة ، وعن الكنوز الثمينة التي تخص الأمير نفسه ، وتحدث عن الضرائب والرسوم التسي يمكن جمعها من المدن الواقعة على السناحل والأرض الداخلية البعيدة ، والكمية الضخمة من العائدات السنوية . وإضاف أن السكان ، الذين أوقفوا أنفسهم على حياة الرفاهية والجاهلين لعلوم الحرب قد أصبحوا ضعفاء بسبب فترة سللم استمرت لمدة طويلة من الزمن ، وحاول مرارا وتكرارا أن يطبع في ذهن الخليفة حقيقة أن الأمير ، الذي يحكم مصر الآن ، قد نصب مع أسلافه خليفة منافساً له نفسه (خليفة بغداد) ولاسلافه واجتراوا على القول أن الخليفة لامثيل له ولايعادله في منزلته الفهريدة الضا وعلاوة على ذلك ، فقد تولوا الأخذ بشريعة مضالفة وتبني عقيدة معارضة لعقيدة الخليفة بشكل مباشر ، وأثر شيركوه بتكرير اقتراحات كهذه على ذهن الخليفة حتى أقنعه في تنفيذ وصيية السلطان ، وكتب الى جميع الأمراء الذين كانوا يؤمنون بعقيدته المزيفة ، وأمرهم بشكل صارم أن يجندوا قواتهم ويتبعوا شيركوه لتقديم المساعدة له (٢٠٦).

وعقد الملك عموري لدى سماعه بهذا النبأ اجتماعا عاما في نابلس لابداع وسائل لاحباط خطط الخليفة وتعطيلها ، وتحدث هنالك عن الخطر الذي كان يهدد المملكة ووصفه بعناية كبيرة وذلك بحضور البطريرك ورؤساء الأساقفة والأساقفة وعدد آخر من أصحاب المقامات الرفيعة في الكنيسة اضافة الى النبلاء والناس كافة والتمس مساعدتهم بشكل جاد ، وبالنظر الى الظروف ، تقرر عند ذلك بالاجماع أنه ينبغي على كل فرد بدون استثناء تقديم العشر عن جميع مايمتلكه من أشياء متنقلة من أجل نجدة المملكة ، وقد تم تنفيذ القرار بحذافيره .

واستمرت الأقاويل بالانتشار ومفادها أن شيركوه ، المجهسر بشكل جيد بالطعام الضروري لأيام كثيرة وبكميات وفيرة من الماء المنقول بالقرب ، قد بدأ مسيرته عبر الصحراء على الطريق الذي كان بنو اسرائيل قد دخلوا منه الى أرض الميعاد ، ولذلك ، جهر الملك جميع قواته المتوفرة من الفرسان وانطلق بسرعة لمقاتلة شيركوه واعاقصة تقصدمه ، وتقصدم حتصل شيركوه واعاقصة تقصدمه ، وتقصدم حتصل الصحراء ، الا أنه عاد على الفور من حيث أتى لأنه لم يجدد شيركوه .

### 18\_ الملك يلاحق شيركوه وينحدر مثله الى مصر لمساعدة المصريين .

صحدرت الأوامر أنذاك الى المنادين لاستدعاء جميع القوات العسكرية من مدن الملكة كافة من المشاة والفرسان على ححد سواء ، وصدرت الأوامر الى القوات بالتجمع في عساقلان (٢٠٧) ، وفي الثلاثين من شهر كانون الثاني انطاق الجيش يحمل معه المؤن الفرورية من الأطعمة للرحلة ، وسار سيرا حثيثا حتى عبر الصحراء الشاسعة الواقعة بين غزة أخر مدن مملكتنا ، وبين أرض مصر وتم التوقف قليلا في العريش القلعة القديمة في الصحراء لاجراء احصاء للقوات ، ولانتظار وصول الجيش ، وأخيرا وصل الجيش بأكمله الى المدينة المعروفة حاليا باسم بلبيس مع أنها كانت تعرف في العصور القديمة باسم بيليوسيوم فهكذا تكرر ذكرها في اعمال الرسل .

واستولى الذعر على السلطان شاور عندما علم بقدوم الملك ، وارتاع بسبب الظهور المفاجىء للميسحيين وارتاب بحسن نوايا الحشد المقترب ، وخشي من امكانية توجيه الجيش العسكري ضده ، وعلى العموم كان شاور حاكما عاقلا وكفؤا ، واعتبر بعيد النظر بشكل خاص ، الا أنه أظهر في هذه المناسبة جبنا وجهلا تاما ، فنادرا ما استطاع أن يصدق سبب قدومنا على الرغم من أنه أبلغ به . وارسل أخيرا وعلى مضض وبعد فوات الأوان الكشافة الى الصحراء لكي يحصلوا على معلومات محددة حول تحركات العدو ، وذكر الرسل لدى عودتهم أن الجيش التركي كان قد بلغ اطفيح . فدهش عندها السلطان بالفعل ازاء الولاء المخلص الكنوز التابعة للمملكة والخليفة على حد سواء وذلك ، امتنانا للعناية الكنوز التابعة للمملكة والخليفة على حد سواء وذلك ، امتنانا للعناية التي كان الجيش المسيحي قد اظهرها نحو حلفائه المصريين وعلاوة على ذلك اظهر بدئا من ذلك اليوم حماسة كبيرة في تنفيذ جميع رغبات

الملك ، ولذلك ، نهل الملك عموري بحرية من هـذه المساعدة كلمـا كانت لديه حاجة لها .

### 10 \_ وصف القاهرة مع بعض الاشهارات الى مؤسسها.

تقدم المسيحيون في طريقهم الى ما وراء مدينتي بلبيس (٢٠٨) والقاهرة ، وكانت الأخيرة المشهورة بمبانيها الضخمة مقرا للسلطة الملكية والمجد السامي لمصر . وأقام المسيحيون المعسكر على ضفة نهر النيل اليسرى في المدينة المهيبة والمشهورة التي تسمى عموما باسم بابليون (٢٠٩) وهي مشهورة باللسان العسربي بساسم مصر (٢١٠) ، ولم نتمكن من العثور على الاسم القديم الذي كانت تحمله هذه المدينة في العصور القديمة، وكانت بابليون مدينة قديمة جدا في الشرق ، غير أن التواريخ المتعلقة بالأزمنة القديمة جدا لاتشير الى اية مدينة بهذا الااسم على انها وجدت على الاطللاق في مصر، ولذلك ، من المحتمل أن هذه المدينة لم تكن قد تأسست أيام الفراعنة فقط ، الذين كاذوا أول من حسكم مصر ، ولاقي أيام البسطالة الذين حكموها فيما بعد ، بلحتى بعد زمن الرومان النين حولوا مصر الى اقليم ، واما بخصوص القاهرة ، فمن المعروف أن هدنه المدينة قد اسسها جوهر القائد العام لقوات المعز لدين الله ، وكان هذا الحاكم يحكم في ذلك الوقت في افريقية بعدما استولى جوهر له على مصر بالكامل، هذا وسنذكر في وقت لاحق كيف حدث هذا.

ومع ذلك ، فان بعض الكتاب يؤكدون بيقين أن بابليون هذه هي ممفيس القديمة تلك المدينة المهيبة والواسعة الشهرة التي تكرر ذكرها في التواريخ القديمة وفي أعمال الرسل ، والتي يقال أنها كانت عاصمة وملكة تلك المملكة بأسرها واقاليم مجاورة كثيرة ، ولاتزال هناك مدينة مهيبة ذات نطاق واسع على بعد عشرة أميال فيما وراء النيل الذي يجرى بمحاذاة مدينة بالبيون هذه ، التي نحن

بصددها ، حيث ماتزال هنالك ادلة ذات فضامة ماضية ، ويؤكد بعض السكان في تلك الاجزاء بأن هذه هي ممفيس القديمة(٢١١)

وهكذا ، من المحتمل تماما بأن أهالي ممفيس قد نقلوا منازلهم الى الجانب الآخر من النهر في ذلك الوقت ، أو ربما غيروا الاسم الأصلي في وقت لاحق إما بسبب الضرورة أو لأن هذا الموقع كان يقدم فوائد كبيرة .

ونعتبر أنه من الثابت بشكل محدد أيضا أن جوهر الذي بنى القاهرة ، وكما ذكرنا من قبل ، كان قد جرى إرساله من إفريقية بصحبة جيوش الأمير العظيم المعز بغية فتح مصر ، وأسس جوهر هذه المدينة بالقرب من بابليون في عام ٣٥٨ من التاريخ الاسلامي وذلك بعدما كان قد فتح المنطقة بهأسرها وجعل الناس خاضعين له ، وأصبحت هذه المدينة المقر الرئيسي والمفضل لحاكمه ، وغادر المعز بعد ثلاثة أعوام مدينة القيروان التي كانت مقرا لمملكته لسنوات عدة ، وأصبحت هذه المدينة ، حسب رغبات هذا الأمير مدينة رائعة وغدت عاصمة لمملكته ومقرا له (٢١٢) ، وحدث هذا في سنة ٢٦١ حسب التاريخ الاسلامي ، وفي العام العشرين من فترة حكم المعز كما تم سرد ذلك بشكل كامل في مكان اخر من كتابنا عن امراء الشرق.

17 الملك يزحف للقاء شيركوه وشيركوه يعبر النهر متوقعا حدوث عمل من هذا القبيل .

بعدما أقام المسيحيون معسكرهم على ضفاف النهر على بعد أقل من مرحلتين من المدينة المذكورة منذ لحظات عقدوا اجتماعا وارتأوا ، بعد مشاورات طويلة ودراسة دقيقة للآراء المختلفة ، أنه من الأفضل أن يخرجوا لمواجهة شيركوه وقواته قبل أن يعبروا النهر ، لأن منعه من دخول المملكة سيكون أفضل بكثير من خوض

معركة بعد أن تكون جيوشه قد مرت ، حيث ستدفعهم صعوبة إعادة العبور الى القتال بشكل أكثر إفراطا .

وهكذا ، حلوا المعسكر ، وساروا بسرعة نحو الموقع الذي اعتقد أن العدو كان موجودا فيه ولقد قيل أن هذا الموقع كان على بعد نحو عشرة اميال من المكان الذي كانت قواتنا قد خيمت فيه من قبل . الا أنهم وجدوا ، ولدى وصولهم الى الموقع ، أن شيركوه القائد الحكيم جدا ، كان قد عبر النهر مع جميع جنوده تقريبا . ولم يبق سوى عدد قليل فقبض عليهم رجالنا على الفور وأوثقوهم ، وقدموا للمسيحيين عند استجوابهم مقدارا كبيرا من المعلومات المفيدة وخاصة فيما يتعلق بعبور شيركوه للنهر وعدد جنوده .

وكشفت روايتهم النقاب عن قصة لم يكن شعبنا يعرفها ، وهمي أن زوبعة رهيبة انطلقت فجأة بعدما كانت قواتهم قد اجتازت وادى عربة في الصحراء ، فقد ارتفعت حبيبات الرمل الى الأعلى والتفت خلال الجو كغيوم وضباب كثيف ، ولم يجرؤ الجنود على فتح أفواههم للتحدث مع بعضهم بعضا ، كما لم يستطيعوا إبقاء اعينهم مفتوحة ، بل ترجلوا عن خيولهم وانبطحوا ملتصقين بالأرض والدخلوا ايديهم في الرمل بقدر ماامكنهم حتى لاتحملهم العاصفة الهوجاء الى الأعلى ثم ترميهم الى الأرض لأن أموام الرمل في تلك الصحراء كأمواج البحر ، معتادة على الأرتفاع والسقوط كما يحدث عادة أثناء العاصفة ، وهي حقيقة تجعل عبور هذه المناطبق خطر كالابحار في البحر ، وأخيرا عاد الجو لطيفا عدة أبام بالتجول التائه هنا وهناك ، وهم غير متأكدين من الطريق وغير املين الا بالحياة فقط ، ووصلوا مصر ، كما تم سرد ذلك ، وقد فقدوا جمالهم والقسم الأكبر من مؤنهم ومات الكثير من رجالهم وتفرق الكثيرون منهم أيضا في الرقع الواسعة والمترامية الأطراف من الرمال ، عاد جيشنا من حيث اتى بعدما اتضح أن شيركوه وجيشه كانوا قد عبروا النهر ، وخيم مجددا على ضفة النهر بالقرب من المدينة التى كان قد تركها من قبل .

١٧ ــ السلطان شاور يجدد المعاهدة في سببيل ابقاء الملك معه .

أدرك شاور الآن أنه يستحيل بالنسبة له أن يقاوم الأعداء الذين كانوا قد توغلوا إلى قلب المملكة بالذات ، أو أن يطردهم من المنطقة الا بمساعدة الملك ، ولذلك بحث بتلهف عن أكثر السبل فعالية مما يمكن بوساطته إبقاء الملك في مصر لأنه خشي مسن أن يعقد عموري للذي أرهقته المشاق الجمة للعلام على العودة الى بلاده ، وبالفعل بدا أن الوسائل الوحيدة لابقاء الملك في المنطقة تكمن في تقديم مقدار كبير من الجزية له ، ووعده بمبلغ كاف لتلبية نفقات في ونفقات نبلائه .

وهكذا صمم شاور على تجديد الاتفاقات القديمة ، وأن يعقد معاهدة سلام دائم بين الملك والخليفة على أساس صلب وثابت وهو اقتراح بدا جيدا بالنسبة للمسيحيين ايضا فقد توجب زيادة الجنية السنوية ، وضمان تأمين دفعة شابتة للملك من بيت مال الخليفة ، لأن المسألة كانت بوضوح مسألة لايمكن انجازها بسهولة دون انفاق الكثير من العمل والوقت ، وبعد دراسة مطالب ورغبات الفريقين ، قرر المسؤولون عن إعداد المعاهدة والشروط المتعلقة بذلك ، أنه يجب تخصيص مبلغ أربعمائة ألف قطعة ذهبية للملك . وجب دفع مائتي ألف قطعة من هذا المبلغ على الفور ، و أرسال المائتي الف قطعة المتبقية في وقت محدد متفق عليه بدون إثارة أية متاعب ، وكانت الشروط على النصو التالي : «أن يضمن الملك بسلطته وبنية حسنة ودون خداع أونية شريرة أنه لن يرحل عن أرض مصر حتى تتم إبادة شيركوه وسائر جيشه عن بكرة أبيه ، أو

يطرد وأتباعه بالكامل من الأراضي التابعة لمصر ». ولاقت هذه الشروط موافقة الطرفين ، ومد الملك يده اليمنى الى ممثلي الخليفة كبرهان على موافقته على المعاهدة ، هذا وأرسل في الوقت ذاته هيو صاحب قيسارية – وكان شابا يتمتع بحكمة رائعة وتعقل يفوقان عمره – مع آخرين كثر للحصول على مصادقة الخليفة على الميثاق الى يد هيو حسب الشروط المتفق عليها ، حيث بدت ضافة السلطان وحدها غير كافية في هذه المسألة .

١٨ ـ ارسال الرسل للحصول على تحديد المعاهدة من الخليفة . وصف فخامة القصر الملكي .

بما أن قصر ذلك الملك (دار الخلافة) فريد من نوعه ، ومبني حسب طراز غريب تماما عن عالمنا ، ارتأيت أنه من المستحسن أن أدون بالتفصيل ماعلمته من الروايات الموتوقة للذين زاروا ذلك الأمير العظيم ، وأن أصف حالته وجلالته وكنوزه الضخمة وأبهتهه الفائقة ، لأن الحصول على تفهم دقيق لكل هذا لاشك سيكون له فائدة كبيرة بالنسبة لقرائي .

دخل هيو صاحب قيسارية القاهرة في ظل حماية السلطان ورفقته كرئيس للسفارة التي أرسلت الى هناك وكان برفقة غودفري فولتشر وهو من فرسان الداوية ، واقتيدوا لدى وصولهم الى البلاط الذي يسمى باللغة المصرية باسم كسكره (٢١٣)

وساروا خلال دهاليز ضيقة كانت بلا إنارة على الاطلاق ، وسار امامهم حشد ضيخم وصياخب مين المرافقين المسلحين بالسيوف ، ووجدوا عند كل مدخل جماعة مين الزنوج المسلحين الذين اظهروا تبجيلهم للسلطان بتحيات متكررة رددوها بحماسة .

وتوجهوا بعد تجاوزهم الحرس الأول والثاني الى باحة ضخمة

وواسعة مفتوحة نحو السماء وبذلك سمحت بدخول أشعة الشهمس بحرية ، وكانت هنالك ردهات مهدعومة باعمدة رخهامية مغطاة بتصاميم بارزة وذات سقوف مزخرفة ومطلية بالذهب ، وأرضيات مرصوفة بأحجار ملونة متنوعة ، وسالت الأبهة الملكية في كل بقعة من ذلك بأسره ، وكانت المادة والصنعة أنيقتين الى درجة أن عيون جميع الذين رأوها فتنت بشكل لا ارادي بالجمال النادر ، ولم تسأم من رؤيتها أبدا ، وكان هنالك أحواض للسهك مبنية مهن الرخهام ومملوءة بمياه صافية ، كما كان هنالك طيور مهن أنواع كثيرة غير معروفة بالنسبة لمنطقتنا من العالم ، وكانت هذه الطيور أكبر مهن الطيور التي نعرفها ، فقد كانت أشكالها غريبة وألوانهها فهريدة وتغريدها مختلفا ، وكان يختلف طعام كل طير تبعها لصهنفه وكان موائما لنوعه .

وقادهم مقدم الخصيان (الطواشي من هذا الفناء الى موقع أبعد حيث رأوا أبنية فاقت في أناقتها تلك التي تمت مشاهدتها للتو ، تماما مثلما بدت الأبنية الأخيرة أكثر روعة من الأبنية المألوفة والعادية ، ووجدت هنا كمية من الحيوانات بقدر ماتحب اليد اللعوب للرسام أو مخيلة الشاعر أن تصور ، أو كما يرى الذهن في أحلام الليل مخلوقات كهذه غالبا ماتوجد في بلدان الشرق والجنوب ، الا أنها لم تشهاهد في الغيرب ، ونادرا مساسمع عنها أنها لم تشهد في الغيرب ، ونادرا مساسمع عنها في كتاب ، ويقينا ، استمد من هذه الأماكن صاحبنا سولنوس الوصف في كتابه «البياميا»

١٩ ـ ابرام المعاهدة والتصديق عليها بإعطاء الخليفة يده اليمنى الى هيو صاحب قيسارية .

وبعد المرور خلال العديد من الدهاليز الملتوية والطسرق المعسوجة

التي يمكن لعجائبها أن تؤخر حتى مثر الرجال انشغالا في تاملها وصلوا الى القصر نفسه ووجد هنا أيضا مجموعات كبيرة من الجند المسلحين وحشود من التابعين والمرافقين أوحت أعدادها وأسهمت في التعبير عن العظمة الفريدة لسيدها ، وقدم المظهر نفسه للموقع برهانا قاطعا على كثرة كنوز الملك وغناه المنقطع النظير .

ولدى الوصول أذن لهم بالدخول الى القسم الداخلي من القصر ، حيث أظهر السلطان التوقير العادي هنا لسيده حسب العادة ، بالسجود له مرتين على الأرض ، والوقوف بتواضع أمامه وأظهر نحوه تقديسا لائقا بالاله ونوعا من التوقير المذل ، ثم انحنى للمرة الثالثة نحو الأرض ووضع سيفه الذي كان يتسدلى من رقبته ، وسحبت بعد ذلك الستائر المطرزة باللآلىء والذهب بسرعة رائعة فقد كانت متدلية تخفي العرش ، وبدا الخليفة بسوجه مكشوف مودم مظهرا فخما وهو جالس على عرش من الذهب ومحاط ببعض مستشاريه وخصيانه (٢١٥)

تقدم السلطان منه بكل التوقير ، وطبع بتواضع قبلة على قدم الملك الجالس ، ثم قدم سحبب زيارة المبعوث وشروط المعاهدة والحاجات الملحة للمملكة ، وشرح أن قوة معادية ضخمة كانت تجثم في المركز نفسه للامبراطورية ، وأوجز بكلمات قليلة ماطلبه باسم الخليفة ، وماسيقدمه الملك بالمقابل ، فأجاب الخليفة على هذا بسيماء طليقة وصافية وبدماثة بالغة بأنه مستعد لتنفيذ جميع شروط الاتفاقية التى أعدت والتي قبلها الطرفان ، وأن ينفذها تنفيذا سخيا للغابة دسب احترامه الخاص للملك

ثم طلب المسيحيون أن يؤكد هذا التصريح بيده كما كان الملك قد فعل ذلك ، فصدم أعضاء الحاشية الملكية الذين كانوا يحيطون بالخليفة إزاء الاقتراح في بادىء الأمر ، كما صدم مستشاروه ونبلاء حجرة الاستقبال في القصر الذين ارتكزت عليهم مسؤولية الخطط

الملكية، واعتبروا هذا الاقتراح لايمكن تصوره وفهمه مطلقا ، ومهما يكن من أمر لقد مد يده في أخر الأمر على مضض وهي مغطاة وذلك بعد دراسة طويلة ، مدها تلبية لالحاح السلطان المستمر . ومما أثار ذعر المصريين ، وأدهشهم رؤيتهم شخصا يتكلم بحرية كبيرة مع حاكمهم المطلق ، حيث خاطبه هيو صاحب قيسارية بقوله : " سيدي الصدق ليس لديه مايخفيه ، وعندما يقيد الأمراء أنفسهم مع بعضهم بعضا بإخلاص حقيقي يجب أن يكون كل شيء صريحا ، وكل شيء أدرج بنية حسنة في أي اتفاق ينبغني تأييده أو رفضه بإخلاص واضح ، وبناء عليه اذا لم تمد يدك عارية ، فسنضطر الى الاعتقاد بيأن هناك بعض التحفيظ مسن جانبك أو بعض النقص في الاخلاص ".

ووضع الخليفة يده العارية في آخر الأمر في يد هيو ، لكن في ظلم معارضة شديدة ، وكأنما سلبت من جلالته ، الا أنها اتسمت بلبتسامة بسلمة احسلنت المصريين كثيرا ، وكرر تقريبا مقطعا إثر مقطع ، الكلمات التي قالها هيو عندما أملى عليه صيغة المعاهدة ، وأقسم أنه سيحافظ على الشروط من ذلك الحين فصاعدا بإخلاص ودون خداع أو نية شريرة » .

وكان الخليفة ، كما ذكر هيو ، رجلا شابا ذا طبيعة سمحة للغاية ، وكانت لحيته الأولى قد بدأت بالظهور ، وكان طويلا ذا بشرة داكنة اللون ، وله مسزاح جيد ، وكان لديه عدد كبير مسان الزوجات .

أرسل الخليفة بعد انصراف الرسل الهدايا اليهم ، كبرهان على سخائه الملكي ، وتركت هذه الهدايا بكمها ونوعها انطباعا جيدا لدى السيفراء الذين غادروا الحضرة الملكية بسرور كبير ، وعادوا الى منطقتهم بابتهاح .

# . ٢- تبيان الأسباب التي دفعت الى دعوة أمير مصر باسم مولانا .

بعد أن وصفنا عظمة الخليفة حسب روايات الذين شهدوها بأم أعينهم ، سنتابع الآن الحديث حول لقب منزلته السامية واصله وتقدمه بقدر ماهو معروف الينا . وهذه المعلومات مستمدة من دراسة كتب الأزمان القديمة ، ومن الروايات الموشوقة ايضا لأشخاص كثيرين ، لأنه يستحيل أن أبلغ القارىء بخصوص هذه التفاصيل دون مساعدة التاريخ .

يعرف أمير مصر بالنسبة لشعبه باسمين ، فهو يسمى باسم خليفة ، الذي يفسر بأنه الخليفة أو الوارث لأنه يشغل موقع نبيها الأسمى ، ويحتفظ بالخلافة بحق وراثي ، ويدعى أيضا باسم مولانا (٢١٦) ، أي «سينا» ويبدو أن أصل هذا الاسم الثاني يرجع بتاريخه الى أيام الفراعنة عندما أشترى يوسف الشهير سائر بلاد مصر ، وتم أجبار الناس على بيع ممتلكاتهم بسبب مجاعة رهيبة . وجعل يوسف هذه المناطق وجميع سكانها رعايا لفرعون من الحد الأقصى لمصر وحتى حدها الأدنى ، وقال للذين كانوا يحرثون الحقول : «ستعطون خمسا للملك ، وأسمح لكم أن يحرثون الحقول : «ستعطون خمسا للملك ، وأسمح لكم أن أسركم ومنازلكم وأطفالكم ». وأشترى ممتلكاتهم في أول الأمر ، ثم أشترى أفرادهم ولهذا السبب ، فأن المصريين ملزمون بسيدهم برابطة أكثر صرامة من التزام سكان المناطق الأخرى حيث اشتراهم مع ممتلكاتهم بثمن ، ويفسر هذا أيضا سبب ارتباطهم به على شكل عبودية من أحط الأنواع وأكثرها ذلا .

وهكذا ، أصبح المصريون أقنانا بسبب العناية الشديدة لأفضل الحكام هذا ، ودعوا أميرهم دائما بعد ذلك بذلك الأسلم المبجل « مولانا » ، ونشأت هذه الحالة في أيام الفراعنة ، وسادت

خلال أيام البطالة واستمرت حتى حكم الرومان ، الذين حولوا المنطقة ، كما كانت عادتهم في عمليات استيلاء أخرى ، الى منزلة إقليم ، ولايزال هنالك أثر لتلك المنزلة القديمة باق في حقيقة أن أمير مصر متحرر من المسؤولية تماما ولايعرف شيئا عن أعمال الشخب والفتن ، فهو يوقف نفسه تماما على التمتسع بسالراحة والرفاهية ، بينما يدير الحاكم للكيوسف القديم للكافحة شؤون المملكة ، ويستخدم قوة السيف ، وينفسذ العسدالة بسدلا مسن سيده ، ويسمى هذا الحاكم باسم سلطان وكان هذا ها المنصب الذي شغله شاور الذي تحدثنا عنه مرارا .

# ٢١ حكاية السبب في تسميته خليفة ، ولماذا هذو خصم لخليفة بغداد .

إن سبب لقب خليفة هـو على النحـو التـالي : كان محمد ، رسولهم أو بالحري مدمرهم الذي كان أول من جر شعوب الشرق الى هذا النوع من الضلال ، قد عين أبا بكر ، أحدد أتباعه ، كخليفة مباشر له ، وخلف أبا بكر في الملكة عمس بن الخطاب الذي خلفه عثمان أيضا والذى خلفه على بنن أبسى طالب . وسمى جميع هؤلاء « الأنبياء » باسم خلفاء ، كما سمى جميع من تبعهم بهذا الاسم لأنهم خلفوا معلمهم المشهور ، وكانوا ورثة له . الا أن الخليفة الرابع ، وهو على كان أكثر ولعا بالحرب من أسلافه ، وكانت لديه خبرة أكبر بكثير من معاصريه في الأمور العسكرية ، وعلاوة على ذلك فقد كان ذفسه ابن عم محمد (٢١٧) ، واعتبر من غير اللائق بأن يدعى الخليفة لابن عمه ، وأن لايكون هو « نبيا» عظيما ، واعظم كثيرا بالفعل من محمد ، ولم تسره حقيقة أنه كان أعظم من محمد بتقديره الخاص وبتقدير أخرين كثر ، بل رغب بأن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة عموما ، وهكذا ، فقد شتم محمدا ونشر بين الناس قصة كان مفادها أن الملاك جبريل ، منزل الوحى ، كان قد أرسل بالفعل اليه من السنماء ، الا أنه أخطأ فأضفى الشرف العظيم على محمد . وقال ان الرب كان قد عاتب الملاك بشكل قاس بسبب هذا الخطأ ، ومع أن هذه الادعاءات بدت مزيفة بالنسبة لكثير من الناس الذين تختلف تقاليدهم كثيرا فقد صدقها أخرون ، ونشأ بالتالي انقسام بين أولئك الناس استمر حتى الوقت الحالي ، ويؤكد بعضهم أن محمدا هو الأعظم والأعظم بالفعل من جميع الأنبياء ، ويسمى هؤلاء بلغتهم باسم « أهل السنة » ويصرح آخرون أن عليا وحده هو « نبي » الله ويسمون باسم « الشيعة »(٢١٨)

هذا وقد قتل على المذكور أنفا ، وفازت الفائة المنافسة بالسيادة ، وعلى هذا خضيعت مملكة الشرق لحيكم خلفاء محمد ، واحتفظوا بالسلطة وقمع واكل من أمن بسالرأي المخالف ، ويرز في العام ٢٨٦ ويعاد حاكم المضالل الآنف الذكر (٢١٩) ، رجل نبيل يدعى عبد الله بن محمد بن جعفر بن محمد ابن على بن الحسين بن على الأكبر الذي كنا نتحدث عنه وقد خدرج من مدينة السلمية في الشرق وانتقل الى افريقيا ، وبعد أن استولى على جميع أراضي تلك المنطقة ، سمى ذفسته باسم المهدى (٢٢٠) الذي يعنى « المسوي بين الناس» اي الانسان الذي حدول جميع الأشباء الى سلام ، ومهد الطريق وجعلها خالية من العسوائق للناس . وبنى مدينة المهدية العظيمة حيث سميت بهذا الشكل اشتقاقا من اسمه ، وعقد العزم على أن تصبح هذه المدينة عاصمة للاقاليم الخاضعة له ، عاصمة تفوق جميع المدن ، وبنى اسطولا واستولى على صقلية ودمر أجزاء من ايطاليا . وكان أول شخص من اسرته بعد سلفه على يجتريء على تسمية نفسه بساسم خليفة ، ولم يعتبر نفسه خليفة لمحمد الذي كان يمقته ، بل خليفة لعلى ذلك " الذبي " الأكثر شهرة وعظمة ، والذي كان ينحدر من سلالته كما قلنا ذلك. وبالفعل فقد اجترأ على ايجاد مجموعة شعائر اخرى ، وشكلا أخر للصلاة.

وقام واحد من أحفاده يدعى أبو تميم ولقبه بالمعز ، بسالاستيلاء على مصر بوساطة جوهر القائد العسام لجيشه حيث شدد الأخير القاهرة أيضا ، التي يعني اسمها « الظمافرة » (٢٢١) لأنها بنيت لتكون مقرا لسيده العظيم والأسمى ، قاهر كل شيء .

ترك هذا الخليفة القيروان الواقعة في بلاد إفريقية ، حيث كان قد عاش أربعة من أسلافه وذهب إلى مصر ، وجعل المدينة المذكورة منذ لحظات المقر لمملكته ، ولم يتوقف منذ ذلك الحين وحتى الآن وجود منافس يحكم في مصر ، لخليفة الشرق ، الذي كان الخليفة الأسمى لسنوات كثيرة جدا ، وهو منافس يكافح دائما ليكون على قدم المساواة معه ، ويدعي أنه أسمى منه (٢٢٢) .

إذا مارغب المرء بمعرفة المزيد عن هذه المسائل ، فيمكنه أن يقرأ الكتاب الذي كتبناه بعناية مثلى من المصادر العربية تلبية لمطلب الملك عموري وأمره ، حيث يعالج تاريخ أمراء الشرق وأعمالهم من عهد المضلل محمد ، أي أنه يغطي فترة خمسمائة وسبعة وسبعين عاماحتى الوقت الحالى الذي هو عام ١١٨٢ لتجسيد ربنا (٢٢٣) .

۲۲ - الملك يبني جسرا فوق النيل .شيركوه ينزل
 على الجزيرة و يهاجمه الملك .

عندما تجديت المعاهدة وتحولت إلى شروط مسرضية للطسرفين ، كما تم سرد ذلك ، استعد الجميع وبالاجماع للعمسل المخسطط ، واستعدوا لمهاجمة العدو ولطرده من سسائر انحاء المملكة ، وقدم اقتراب الليل في هذه الاثناء مسوغا للراحة . ووجدوا الوضيع في الصباح متغيرا إلى حد ما ، فقد كان شيركوه قد وصيل اثناء الليل وخيم على الضفة الأخرى من النهر نفسه مقابل جيشا ، وعندها امر الملك بإحضار الزوارق وجنوع اشهار النخيل الموجودة هناك وبنى جسرا ، وربطت الزوارق إلى بعضها ، اثنين فإثنين ، وثبتت

بالمراسي ، وحصن الجسر في آخر الأمر بأبراج خشبية وجهز بالآلات الحربية . واستمر العمل به عدة أيام حتى تم التوصل إلى منتصف النهر عندما حال الخوف من العدو دون مدد العمل إلى الضفة المقابلة ، وعلقت هنا جميع المواجهات الحقيقية لمدة شهر أو أطول بعد ذلك ، حيث لم يتمكن المسيحيون من عبور النهر ، ولم يجرؤ العدو من جانبه على المغامرة لمسافة بعيدة خشية من أن نهجم على مؤخرته .هذا هو الوضع الذي كان سائدا في احواز القاهرة ، وكان شيركوه قد أرسل في هذه الفترة فريقا من الرجال للاستيلاء ، وكان شيركوه قد أرسل في هذه الفترة فريقا من الرجال للاستيلاء ، إذا أمكن ، على جزيرة مجاورة كانت مليئة بكل أنواع المؤن ، لأنه كان يرغب بمنع المسيحيين من أن يغزوها في المستقبل . وأنجز هذا المشروع بنجاح .

وحالما علم الملك أن العدو قد استولى على الجزيرة ، أرسل إلى هناك ميلون دي بلانسي والكامل وهو واحد من أبناء السلطان مع قوة من الفرسان ، فوجدوا الأتراك قسد استولوا على الجنزيرة ، ويعاملون السكان بطريقة مخزية للغاية ، فهاجموهم على الفور وتلا ذلك معركة اشتبك فيها الطرفان بشكل عنيف جدا ، وأخيرا انتصر المسيحيون بعون الرب ، ودفعوا العدو مباشرة إلى النهر المجساور ، فغرق فيه الذين نجوا من القتل في الأمواج التسائرة ، لقد هلك فعرق فيه الذين نجوا من القتل في الأمواج التسائرة ، لقد مسمائة جندي من جنود العدو في ذلك اليوم من جراء تعرضهم لحوادث متنوعة وأربك الرعب شيركوه عندما بلغته قصة هذه المعركة وبدأ يفكر بريبة خطيرة بشأن النجاح النهائي لمشروعه .

كانت هذه هي حال الأمور عندما وصل بعض القياديين في الملكة الى المعسكر وهم همفري أوف تيرون كافل المملكة ، وفيليب صاحب نابلس ، فهما لم يكونا قد خرجا مع الملك ، بل كانا قد تخلفا لأسبائ خاصة ، إلا أنهما تبعا الجيش بالسرعة الممكنة وانضاما إلى معسكرنا ، فحيتهما الكتائب بابتهاج كبير لانهما كانا رجلين شجاعين وجبارين في استخدام الأسلحة ، وكانا مدربين من حداثة سنهما على فن الحرب .

عقد اجتماع على الفور لتحديد خطة بشأن الاجراء المتوجب تبنيه وتقرر في النهاية وبموافقة إجماعية أنه يجب تسيير الأسطول بأكمله في صمت الليل ودون معرفة العدو إلى جنزيرة تقع على بعد نحو ثمانية أميال دون المعسكر ، وتوجب نقل الجيش بأكمله في حوالي الهزيع الأول من الليل عبر النهر ، ومن ثم الانقضاض خلسة خلال الليل على العدو بينما يكون بعيدا عن الحراسة ، وإلحاق كل الأضرار المكنة به ، وصدرت الأوامر لتنفيذ هذه الضطة ، ونزل الأسطول على الفور إلى الموقع المتفق عليه ودون أن يكشفه العدو وتبعه الجيش بصمت تام ، وعبر بسرعة واستولى على الجزيرة .

وبينما هم يحاولون عبور القناة البعيدة من النهر وبالطريقة نفسها حسب الأوامر الصادرة إليهم هبت فجاة زوبعة شديدة ومنعتهم من تحقيق هدفهم ، واجبروا على إقسامة معسكرهم على جزء من الجزيرة كان يواجه الشاطىء الآخر ، وخلفت جزءا من القوة لتنهي بناء الجسر ولتحميه بعد إنجازه ، وكان يقودها هيودي البين وهو فارس قوي وشجاع ، وكان قد تروج من مطلقة الملك عمورى كما ذكرت من قبل .

 ٢٣ ـ وصدف الجزيرة واسماء واعداد المصبات التي يدخل بوساطتها النيل الى البحر.

المسيحيون يطربون العدو وسيتولون على الجنزيرة . شنيركوه يهرب إلى الصحراء .

يطلق السكان على الجزيرة موضوع حديثنا الآن اسم المحلة ، وهي تتمتع بتربة معطاءة جدا ، وتعبج بجميع الأشداء الجيدة ، وتنفصل مياه النيل عند هذا الموقع ، ولاتنضم الفروع التي تتفرع هنا إلى النهر الرئيسي ثانية حتى تصل إلى البحر ، وحتى عندئذ ، فإن الأنهار لاتتحد ، بل تمتزج مع البحر عن طريق أربعة مصبات

منفصلة . ويجري الفرع الأول الذي يواجه سيورية التسابعة لنا إلى البحر بين مدينتين بحريتين قديمتين جدا هما تنيس والفسرما ويجري في طريقه على مسافة قريبة جدا من إحدى هاتين المدينتين حتى أنه يفسل مبانيها ، غير أنه يقع على بعد نحو تسلاته أو أربعسة أميال من المدينة الأخرى ،وينضم القرع الثاني إلى البحر عند مدينة بمياط ، وهي مدينة مهيبة وقديمة ، بينما يقسم الفسرع الثسالث عند الدلتا ، ويجري الفرع الرابع إلى البحر عند رشيد التي تقع على بعد أربعة أو خمسة أميال من الاسكندرية ، ولم نكتشسف أية مصبات أخرى لهذا النهر ، وذلك على الرغم من إجراء بحث وتقص دقيقين ، ونعتبر هذا غريبا لأن القدماء يسمون نهر النيل باسم النهر الجاري بسبعة ، لأنه كان يدخل البحر بسبعة مصبات (٢٢٤)، إن التفسير الوحيد الذي يخطر لنا هو أن سطح المنطقة قد تغير خللال عصدور متتالية ، وأن النهر قد غير مجراه كما حدث في حال انهسار اخسرى كثيرة جدا ، هذا ومن المحتمل أن الناس الذين عاشوا في تلك الفترة المبكرة لم يفهموا حقيقة المسالة ، أو ربما ازداد النهر زيادة أكبر من المعتاد ، ففاض وشكل في زمن فيضانه السنوي مجاري اخرى بالاضافة إلى هذه المجاري الأربعة التي تخلى عنها البحسر عندمسا انخفض الماء من جديد ضمن قاعه ، وإذا كانت ماتزال مسوجودة ، فإننا لم تعدها كفروع لأنها غير مملوءة دائما ، بـل هـي كالسيول تمتلىء في فصول محددة فقط (٢٢٥) .

وعلى الرغم من أنه تم الاستيلاء على أ، جزيرة ، فقد بقي المجرى الادنى خارج حدود سيطرتنا ، ونهض العدو من النوم عندما سطع نور النهار ، ووجد أن العدو كان قد رحل وأن الاسطول قد رحل أيضا ، فأمسك جنود العدو بأسلحتهم تحسبا لتعرضهم لهجوم مفاجىء على أيدي المسيحيين ، وعندما تقدموا بسرعة ، ونشروا صفوفهم على طول النهر رأوا أن قواتنا كانت قد استولت على الجزيرة ، وكانت تدافع عن حقها بإدخال الاسطول في المجرى الذي يجب عبوره ، وهكذا ضربوا مخيمهم في الموقع المقابل ، وعلى بعد

من الشاطىء إلى حد ما على الرغم من أنهام لم يحصلوا في هذا الموقع على طريق حر إلى النهر ، بل أجبروا على الذهاب إلى مسافة أبعد باتجاه مجرى النهر حتى لسقاية خيولهم .

كان المسيحيون قد صمموا على تجريب قدرهم في اليوم التالي إلى الحد الأقصى ، وعلى شق طريقهم بالسيف إذا لزم الأمر ، غير أن الكفرة رحلوا أثناء الليل ودون علمهم ، وعبس جيشسنا النهس بسرعة عندما انبلج الصبح ورأى أن العدو كان قد غادر ، وأسرع بمطاردة العدو. وتخلفت قوات المشاة لتتمكن قوات الفسرسان مسن التقدم بسرعة أكبر ، وانطلق الملك بسرفقة عدد قليل مسن الفسرسان فقط ، وأرسل هيودي ابلين وكامل ، ابن السلطان ، مع قوة كبيرة من الفرسان المسيحيين والمصريين ليقوموا بحماية القاهرة والجسر الذي كان الجنود قد شيدوه حتى لايتعرض لهجوم معاد مفاجىء ، واوكلت مسئولية العناية بالأبراج وجميع تحصينات تلك المدينة المهيبة إلى شعبنا ، وأصبح قصر الخليفة معسروفا بسالنسبة للمسيحيين الذين لم يكونوا قد عرفوه حتى ذلك الحين ، لأن الحاكم ذاته ، وجميع افراد اسرته اعتمدوا على قدوات الملك من أجلل سلامتهم ثم كشف النقاب للمسيحيين عن أقدس المقدسات ذلك الذي كان محجوبا عن العالم ، وعن الأماكن الأكثر عمقا والتي لم يكشف النقاب عن عجائبها إلا لقلة قليلة فيما مضى .

وأرسل الملك أيضا جيرارد دي بوغي وابنا آخر للسلطان يدعى طي إلى الضغة الأخرى من النهر مع قوة مؤلفة من الشعبين ، وأمرا أن يقمعا العدو إذا صدف وحاول عبور النهر . ثم انطلق الملك تاركا معظم العوائق ، كما قلنا \_ مطاردا للعدو بعكس تيار النهر لأن بنية المنطقة كانت تمكن تتبع آثار العدو ولحاقه على الطرق التي سلكها دون صعوبة .

## -۳۲۰۲ مصر و معالمها المبيزة.

تقع بلاد مصر كلها بين صحراوين رمليتين قدر لهما ان تسكونا قاطلتين إلى الأبد ، وذلك بدءا من حسودها النائية التسي قيل إنها تتصل بأطراف السودان ولاتعرف المنطقة نفسها المحاصيل المثمرة من أي نوع ولاتنتجها ، إلا عندما تصبح خصبة في مسواسم محسدة عندما يفيض نهر النيل ويغمر الأراضي بمياهه ، وذلك فقسط عندما تسمح طبيعة المنطقة المتاخمة بأن يجعل النهر التربة موائمة لانتساج المحاصيل . فالنهر ينتشر بحرية فسوق منطقة واسعة حيثما يجد سطحا مستويا ويجعل التربة خصسبة . وكلما ازداد تسوزيع المياه ازداد نطاق المنطقة التي تصبح بالتالي صالحة للزراعة .

وللانهار نطاق واسع فيما وراء القاهرة نحو البحر حيث المنطقسة مستوية جدا . ولهذا السبب فإن هذه المنطقة معطاءة للغاية في كل مكان في المجال الواسع الذي يستقيه النيل ، وهكذا ، فإن النهس يضمن إنتاج محاصيل وفيرة جدا ويوسع حدود الملكة أيضا ، لأن النيل ينقل نعم الخصب والحراثة لمسافة مئة ميل ونيف مسن القلعسة التي تدعى الفاقوس التي تواجه سورية وحتى الاسكندرية التى تجاور الصحراء الليبية ، وهي آخر مدينة مصرية ، هذا وإن المنطقة الواقعة وراء القاهرة وحتى قوص .. وهي مدينة مصرية واقع... في اقصى الجنوب ، موقع يقال إنه يتاخم مملكة الأثيوبيين \_ محصورة مهضاب رملية متوالية ، وفقط هنا وهناك يالتد النهر إلى عمق سبعة أو ثمانية أميال ، وعموما إلى أربعة أو خمسة أميال أحيانا على كلا الجانبين ، وأحيانا على جانب واحد فقط حسب مدى الفيضان ، ويقلص أو يزيد بهذه الطريقة المدى الجانبي للملكة لأن المناطق التي يرويها النهر مقدر عليها كما قلنا عقم دائم بسبب الحرارة الشديدة لأشعة الشمس ، واسم هذه المنطقة العليا الصعيد بلسان المصريين ، ولم نتمكن حتى الآن من أن نعثر على أصل هذا الاسم ، إلا أن الأسطورة تقول إنه كانت في الأزمان الأولى اسدينة قديمة في هذا الجزء العلوي من مصر تدعى السويس ويذكر صاحبنا افلاطون المدينة في كتابه Timaeus من خلال الحديث عن تلميذه كريتياس الذي تحدث عن صولون وهو رجل كان صاحب نفوذ كبير ، ويبدو من المستحسن ، كدليل افضل من هذا ، أن نقدم اقواله ذاتها حتى لانفتقر إلى أي توثيق . فهو يقول : « هناك جزء من مصر يدعى الدلتا تتفرع مياه النيل عند طرفه . وقامت فيما مضى مدينة عظيمة تسمى السويس بالقرب من هذا الموقع كانت تحكم حسب عادة قديمة تسمى قانون ساتيران(٢٧٦)وكان الأمبراطور الماسيس من هذه المدينة بالأصل » الغ ....

لايزال جزء آخر من هذه المنطقة ينتمي إلى مصر ، فهو يقع على بعد مسافة مسيرة يوم واحد من القاهرة عبر منطقة غير مسكونة ، وتتمتع هذه المنطقة بتربة خصبة بفضل الفوائد التي كانت تتلقاها من النهر بوساطة بعض فعروعه ، وتتمتع بحقول وكروم خصعة ، ويدعو المصريون هذا الجزء من البلاد باسم الفيوم ( الفيلة ) .

تقول روايات الأزمان الأولى إن هذه المنطقسة كانت قساحلة مسن قبل ، ولم تتم حراثتها من قبل أبدا بل تركت دون حراثة وعناية مسن بداية الحياة تماما مثل الأجزاء الأخرى من هذه الصحراء نفسها ، إلا أن يوسف ، ذلك الحساكم العساقل لمصر ، الذي كان على أهبة الاستعداد داثما ليدرك أي شيء يمكن تحويله إلى فائدة ، استقصى عن موقع المنطقة ، ولاحظ أن هذه الأراضي كانت أكثر انخفاضا من المنطقة المحيطة بها ، وأدرك أنه لو أزيلت بعض الروابي المنخفضة التي كانت واقعة بين المنطقة المأهولة بالسكان وبين هذا الجزء مسن الصحراء فبإمكان هذا الموقع أن يتلقى فائدة المياه بسهولة ، فبنى سدودا ، وسوى الأرض بينهما وأدخل فائض النيل ، وسبير المأء خلال قنوات كانت قد جهزت وأنتجت خصسبا لم يكن معسروفا هناك حتى وقته .

ومع أننا لانعرف الاسم القديم لهذه المنطقة ، فإننا نعتقد أنها كانت تدعى باسم طيبة العصور الأولى ، ويقال إنه نشات من هنا اسطورة الطيبيين المقدسين ، الذين توجوا بالاستشهاد في أوغانوم في ظل حكم دقلشيان والأمبراطور مكسيمنوس والذين نقرا أن شهيدهم الأول كان مارتوس وهنالك برهان آخر أيضا ، فإن أفضل أنواع الأفيون ينمو هناك ويدعوه الأطباء باسم « الطيبي » (٢٢٧)

والآن إن بلاد غوشن التي يقال إن يوسف أعطاها لاخوته تقع في الجزء المصري الذي يواجه سورية حسب الوصف المقدم في سفر التكوين ، وهذا ما يمكن للقارئء المجتهد أن يكتشف بسهولة لنفسه ، وعلى العكس ، إن هذه المنطقة التي تواجه ليبيا الدنيا ، واقعة على الطرف الآخر من مصر وهي على الضفة الثانية من النهر ، وتتمتع بمساحة كبيرة ، ويقال إنها تضم بالفعل داخل حدودها ثلاثمائة وستة وستين مدينة وقرية .

وهكذا كانت المملكة ضيقة جدا بسبب طبيعة المنطقة ، كما قلنا ، حيث كان يستحيل الالتفات إلى اليمين أو اليسار ، وجلب الكشافة إلى الملك والسلطان معلومات متواصلة عن تقدم العدو . واستمرت المطاردة لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع الذي كان يوم السبت قبل يوم الرب عندما ينشد في الكنيسة أنشودة « ابتهجي ياقدس » (٢٢٨) . وصلت الأخبار أن العدو كان في الجوار .

٢٥ \_ نشوب معركة حملت مضاطر شديدة على الجانبيين بين الملك وشيركوه في الصحراء.

عقد على الفور اجتماع قصير بالضرورة لانه اتضبح انه كان هنالك حاجة لرأي حكيم وروح شجاعة ولم يسمح الطارىء الملح . بالتأخر طويلا . وتقرر بموافقة اجماعية خوض المعركة ولاقى قسرار

وجوب حل المسألة بالسيف ترحيبا بالتصفيق ، الا ان عدد المحاربين المدرعين في الجيشين لم يكن متكافئا على الاطلق ، فقد كان مع شيركوه اثنا عشر الف تركي ، كان تسعة الاف منهم يرتدون الدروع والخوذ ، ولم يستعمل ثلاثة الالاف الاخرين سوى القسي والسهام ، وكان معه اضافة الى ذلك عشرة او احد عشر الف عربي حاربوا بالرماح فقط حسب عادتهم ، وبالمقابل لم يكن لدى المسيحيين سوى / ٣٧٤ فارسا تقريبا بالاضافة الى المصريين المخنثين والعديمي الجدوى . والذين كانوا عائقا وعبئا اكثر من كونهم مصدر مساعدة لنا ، وكان لديهم (الفرنجة) ايضا بعض الفرسان المسلحين تسليحا خفيفا من الذين يدعون التوركبلي (٢٢٩) ، لكنني لااعرف عددهم ، الا ان الكثيرين المفوني ان هذه القوات كانت عديمة الفائدة على الاغلب في الصراع الضخم الذي وقع في ذلك اليوم .

حالما علم الحشدان المتعاديان باقترابهما من بعضهما بعضا ، نظما صفوفهما بتشكيل المعركة ، حسبما تسطلب الحسال ،ورتبوا كتائبهما ، وعرضوا اسلحتهما ، وخص المحاربون القدماء بحكمتهم التي حصلوا عليها من الخبرة في صراعات سابقة ، الباقين وارشدوا العساكر واثاروا شجاعتهم بوعدهم بالنصر والمجد الابدي الذي هو ثمرة النجاح .

كان الميدان الذي قدر ان تجري فيه المعركة على منطقة الحدود بين المنطقة الخصبة والصحراء . وكانت الارض وعرة هنا تتخللها هضاب من الرمل ومنخفضات لذلك استحالت رؤية القادمين او الذاهبين من مسافة بعيدة ، كان الموقع يدعى البابين \_ يعني الابواب \_ لان المر بين الهضاب على كلا الجانبين ضيق جدا في هذا الموقع ، ويقع على عشرة اميال من المنية ، ولهذا السبب ، تعرف هذه المعركة احيانا بانها معركة المنية .

كان العدو قد استولى بحكمة فعالة على الهضاب الواقعة على

اليمين واليسار ، وكان قد شكل قواته بترتيب المعركة ، كما ان الارض الصاعدة ، والطبيعة اللينة للرمل جعل من الصعب بالنسبة لرجالنا ان يقتربوا باندفاع الى هذا الموقع ، وكانت الكتيبة التي يقودها شيركوه قد احتلت القلب ، وانتظم الباقون على كلا الجانبين ، ووصل الصراع بسرعة الى مرحلة اصبح القتال فيها ضروريا من مواقع متلاحمة ، وتقدمت فرقة الملك بشجاعة وبتصميم واحد ، واربكت كتائب شيركوه وشتتها ، فهرب شيركوه نفسه والعدو يلاحقه بمطاردة محكمة .

وهاجم هيو صاحب قيسارية الفرقة التي كان يقودها صلاح الدين ابن اخي شيركوه ، الا ان رجاله تخلوعنه ، ولذلك مني بالهزيمة وتم اسره مع عدد كبير من جنده ، وجرى قتل اعداد اكبر ايضا وقتل في هذه المعركة يوستاس وهو حاكم نبيل وشجاع من منطقة بونتيو .

اتحدت الفرقة التركية الاخرى بعدما ابتهجت بهذا النجاح ، وطوقت بالكامل القوات المسيحية التي كانت قد عينت لحماية الامتعاق والمعدات ، فهزموها وشتتوا شملها على الفور بهجوم ضروس ، ويقال ان هيو اوف كريونا سقط في هذه المعركة ، وكان نبيلا صقلي المولد ، وكان رجلا شابا صاحب حياة مستقيمة وشريفة .

وتمزقت صفوف المسيحيين الآن ، وقتل العديد من شعبنا ، ولاذ بالفرار الذين كانوا قد نجوا من الموت ، فاستولى العدو على الامتعة والمعدات دون نزاع وقام بنقلها بعيدا .

وحاربت القوات المتفرقة هنا وهناك بين الاودية الصغيرة بحظ متنوع ، وكان المحاربون انفسهم هم الشهود فقط ، حيث لم يتمكن شخص اخر من مشاهدتها ، ولم تكن المعركة حاسمة ، فقد تغلب الاتراك احيانا وتغلب المسيحيون على الاتراك تارة اخرى ، وكلهم

جاهلون على حد سواء بما كان يجري في الموقع الاخر ، واصيب اخونا المبجل رالف اسقف بيت لحم ، الحاجب الملكي الذي خلفناه فيما بعد في ذلك المنصب ، بجراح خطيرة في غمرة الفوضي وفقد جميع امتعته (٢٢٠)، ولم تحسم نتيجة المعركة لفترة طويلة مسن الزمن ، كما ان القرار الحقيقي للنصر قد ارجىء حتى انذر مغيب الشمس الجنود المتفرقين بالعودة الى الويتهم ، ثم بدأ في اخر الامر الذين كانوا مايزالون طليقين بالاسراع بالعودة الى صفوفهم بسبب الخوف من الليل القادم وهم يبحثون عن الملك بتلهف ، واحتشدوا من جميع الجهات ووحدوا الصفوف من جديد .

كان الملك قد خرج منتصرا في الموقع الذي كان قد حارب فيه ، وكان اخرون موجودين في هذا المكان او الاخر قد جربوا حظ الحرب بنتائج مختلفة حيث كانوا ينعمون بالنجاح هنا ، وبمصير معاكس هنالك بحيث لم يتمكن اى من الطرفين الادعاء بانتصار حاسم، وانسحب الملك في النهاية مع عدد قليل من اتباعه الى احدى الهضاب المرتفعة بعض الشيء فوق السهل ، وقرر التمركز هنالك ، وانتظر رفاقه رافعا لواءه لاستدعاء قواته المتفرقة، ورأى المسيحيون ، عندما كانت هذه القوات قد احتشدت بشكل جزئى ، ان الفرقة التركية التي كانت قد ابانت قطار امتعتهم ، بقتلهم ليعضهم واسرها الخرين ، كانت في حالة فوضى على الهضبتين المقابلتين لهم ، ولم يكن هناك اى طريق ممكن لينسحب فيه جيشنا باستثناء ذلك الطريق الذي كان يمر بين الهضبتين اللتين كان العدو يحتلهما ، هدذا وصدمم المسيحيون على الانسحاب فعبأوا صفوفهم بشكل متراص ، وبداوا يتقدمون ببطء بين العدو الذي شاهدوه على اليمين واليسار، وتقدموا على هذه الصورة بثبات حيث لم يجرؤ الكفرة على محاولة القيام باي عمل عدائي ضدهم ، وشق رجالنا طريقهم متراصين الي مكان محدد من النهر حيث عبروه بسلام بواسطة احدى المخاضات بعدما وضعوا الرجال الاقوى والافضل تسليحا حول الصفوف ، واستمروا بالتراجع بهذا الشكل نفسه طوال الليل باسره وعلى طول الطريق ذاته الذي كانوا قد تقدموا عبره من قبل .

والتقى جيشنا في المنية مع جيرارد دي بسوغي الذي كان يسيطر مع خمسين فارسا ومئة من التوركبلي وبمساعدة طسي احسد ابناء السلطان على الضغة الاخرى من النهر لقمسع العسو اذا مساحاول عبوره ، وكان وصول جيرارد موائما للغاية لان الملك كان قلقا جسدا خشية ان يهاجمه العدو وحده على احد جوانب النهر ، هسذا وكان مايزال قلقا حول كتائب المشاة التي كانت ستلحق به بقيادة فسارس شجاع وحكيم يدعى جوسلين صاحب سميساط ، وكان هنالك خطر كبير بالفعل من انهم قد يصطدموا بسالعدو فجاة وهسم غافلون عن الحراسة .

انتظر الملك وصولهم مدة شلاثة ايام في المنية ، ومع اليوم الرابع اخنت قوات الرجالة بالتجمع بالتدريج وانضمت الى قواته من جديد.

واثر هذا تابعت القوات زحفها دون توقف نحو القاهرة وعسكرت الى جانب الجسر امام بابليون ، واحصى الملك فرسانه هناك ، ووجد انه فقد مائة فارس ، ويقال ان العدو فقد خمس عشرة مائة جندي في تلك المعركة .

٢٦ ـ شيركوه ينسحب الى الاسكندرية ، والملك يمضي
 مسرعا الى هناك ويحاصر المدينة.

جمع شيركوه الان جميع قسواته المتبقية واعاد تنظيمها في قسوة واحدة . ثم زحف خلسة ودون معرفة المسيحيين عبر الصسحراء الى الاسكندرية حيث سلم السكان المدينة اليه فورا .

نقلت معلومات هذه الواقعة الى الملك حالا ، فاستدعى على الفور مستشاريه الرئيسين بالاضافة الى السلطان وابنائه والنبلاء المصريين وتداول معهم بخصوص الاجراءات التي ينبغي اتخاذها ، وتقرر بعد مناقشة طويلة .. كما هي الحال في مسائل محط خلف ... وضع الاسطول في النهر كعائق لانه لم يكن لدى الاسكندرية ضمن حدودها اية مصادر للحبوب او انؤن الفندائية الاخسرى ، وكانت تعتمد كليا على ماتجلبه السفن من مصر العليا ، وفي هنذا الوضيع كان الاسطول يستطيع ان يقطع جميع التجارات مع الناس في الخارج .

ويعدما جرى تنفيذ هذا قساد الملك سسائر جيشسه الى المنطقسة المجاورة ، واقام معسكره بين تروجه وبمنهور في موقع يقع على بعد نحو ثمانية اميال من الاسكندرية ، وارسل الكشافة من هناك لزيارة جميع القرى الواقعة في المنطقة المجاورة وتدميرها حتى مسع القسرى البعيدة جسدا في الصسحواء ، ورغب في ان يمنع وصسول اية مساعدة مسرسلة الى المساصرين ، وان يعتسرض ايضسا جميع المراسلين المغادرين المدينة لطلب المساعدة من الضارح ، وكعسائق اضافي ، منع الاسطول كل مرور في النهسر ، ولم يسسمح لاي واحد مهما كان معروفا بالنزول دون الخضوع لاستجواب دقيق .

وانقضت فترة شهر واحد في ظل هذه الظروف ، ولم تتلق المنطقة خلال ذلك الوقت اية مؤن من الخارج ، وبدا الناس يتنمرون لان الخبز بدأ ينفد من خرائنهم ، ولم تكن لديهم اية مواد غذائية ، وعندما علم شيركوه بهذا الامر بدأ يخشى ان يدفع وجيشه لمكابدة المجاعة مع الباقين ، وهكذا ، ترك ابن اخيه صلاح الدين مع نصو الف فارس مسؤولين عن المدينة ، وانسحب هو ليلا عبر المسحراء ومع انه مر على مسافة قريبة جدا من قواتنا ، فقد نجح في النجاة الى القسم العلوي من مصر ، الى حيث كان قد اتى منذ زمن قصير

بدأ الملك بالمطاردة حالما علم برحيل شيركوه وتقدم حتى بابليون، وكان جميع جيشه مستعدا للتقدم، وكان قد امر بتسرتيب الامتعسة للقيام بمطاردة اضافية عندما اقترب منه فجأة ابن القرصللي، وهو

نبيل مصري قوي ، وابلغه ان الاسكندرية كانت تعاني من مجاعة شديدة جدا ، زد على هذا ، لقد قال انه له اقارب نوي نفوذ كبير في المدينة نفسها لابل وكانوا حكاما للمدينة بالفعل ، وان بامكانهم بكل سهولة توجيه الناس الذين يعيشون الان تحت وطاة الجوع ، الى اتجاه يرغبون ، وحتى الى درجة تسليم المدينة ووضعها بين يدي الملك مع جميع الاتراك الذين تركوا هناك .

تأثر الملك بهذا النبأ ، وسأل مستشاريه مباشرة عن السياسة التي يرونها هي الامثل واخيرا عادوا الى الاسكندرية فتلك كانت رغبات الجميع وهذا ماوافق عليه السلطان نفسه ، ووضعوا الجيشين حول المدينة كقوة محاصرة .

### ٢٧ \_ وصرف موقع الاسكندرية

تعتبر مدينة الاسكندرية احدى المدن المصرية الواقعة في ذلك الجرز من البلاد الذي يمتد غربا نحو ليبيا ، فهي تقع على الحد الواقع بين الارض المزروعة والصحراء القاحلة ، وتقع فيما وراء اسوار المدينة صنحراء واسعة تتاخمها من ناحية الغرب وهي لم تنعم أبدا ببركات الحراسة والعناية ، وحسب التواريخ القديمة ، اسس هذه المدينة الاسكندر المقدوني بن فيليب حيث استمدت اسمها منه ، ويصرح جوليوس سولنوس انها بنيت في ايام الأولمبياد الثاني عشر بعد المائة في عهد القنصل في عهد القنصل في عهد القنصل غايوس بيتليوس بن غايوس و خططها المهندس المعماري دينو غايوس الذي يحتل المكان الثاني بعد مئوسسها في نكريات الناس المقرة بالجميل. (٢٢١)

تقع مدينة الاسكندرية بالقرب من مصب نهر النيل الذي يدعوه بعضهم باسم هيراكليوتيكون ويسميه آخرون باسم مصبب كانوبك ، هذا وإن الموقع الذي يشتق منه اللسان البحري الأقرب

لتلك المدينة اسمه ، قد فقد تسميته القديمة ويدعى الآن رشيد . وتقع المدينة على بعد خمسة أو ستة أميال من مجرى النهر ، إلا أن بعض الماء ينقل الى المدينة بواسطة قنوات عديدة خال موسم الزيادة السنوية لماء النهر ، ويحفظ تدفق الماء هذا بعناية مثلى في أحواض ضخمة مصممة خصيصا لهذا الغرض ، من أجل استخدام الناس خلال العام بأكمله ، ويحول مقدار من الماء بقدر ما هو ضروري خلال قنوات تحت الأرض من أجل سقاية البساتين الواقعة خارج المدينة.

تقع الاسكندرية في موقع مسوائم للغساية لمواصلة تجسارة واسعة ، وفيها مرسيان منفصلان عن بعضهما بمساحة ضيقة جدا من الأرض ويرتفع عند ذلك اللسان برج ذو ارتفاع رائع يسمى الفاروس . ويقال إن يوليوس قيصر قد بنى هذا من أجل الاستخدام والافادة منه وأنه كان قد قاد جماعة من المعمرين إلى هناك(٢٣٢).

تتلقى الاسكندرية وفرة من المؤن الغذائية من كل نوع بواسطة نهر النيل ، وتتلقى بالفعل ثروة كبيرة من كل نوع تقريبا ، وإذا وجد هنالك أي شيء تفتقر اليه المنطقة نفسها ، فإنه يجلب بوساطة السفن من البلدان عبر البحر بوفرة وغزارة. ونتيجة لنلك تشتهر الاسكندرية بتلقي كميات كبيرة من السلع من كل نوع اكثر من أية مدينة بحرية أخرى ، ومهما ينقص منطقتنا من العالم بخصوص التوابل واللالىء والكنوز الشرقية والسلع الاجنبية ، فإنه يجلب الى هنا من الهندين وسبأ وشبه جزيرة العرب والسودان والحبشة وكذلك من بلاد فارس ومن مناطق أخرى مجاورة ، وتنقل جميع هذه السلع الى مصر العليا عن طريق البحر الاحمر الذي شكل الطريق من تلك الشعوب الينا ، ويتم تفريغها عند مدينة عيذاب(٢٣٣) الواقعة على شاطىء ذلك البحر نفسه ، وتنقل عبر النيل من هناك الى على شاطىء ذلك البحر نفسه ، وتنقل عبر النيل من هناك الى هنالك بأعداد ضخمة ، وهكذا ، يندفع الناس من الشرق ومن الغيرب الى هنالك بأعداد ضخمة ، وهكذا تعتبر الاسكندرية سوقا عامة لهنين

العالمين ، وهي مشهورة بالقابها القديمة والحديثة ، إلا إنها تستمد منزلة خاصة بسبب وعظ وحديث القديس مسرقص الابسن الروحي لأمير الحسواريين الذي أرسلته الارادة السسماوية الى تلك الكنيسة ، وعلاوة على ذلك ، لقد باتت مشهورة أكثر بحقيقة أن الأبوين المقدسين سيرك وأثناسيوس اختاطها كمكان لسكناهما وبفنا فيها ، وتحتل الاسكندرية المرتبة الثانية بين البطريركات الأربع وتتوجه اليها كمطرانية مصر وليبيا وبنتابولس وأقاليم اخرى كثيرة.

أرسل الاسطول بأكمله الى هناك ، وحسوصرت جميع الأبسواب وجميع وسائل الاقتراب ، ولم يسمح لأحد بالدخول.

۲۸ ــ الملك يواصل الحصار ، ويذكل بالسكان بشكل مريع

وفي هذه الأثناء علم المسيحيون الذين كانوا قد بقوا في سورية أن الملك القى الحصار على مدينة الاسكندرية ، وعرفوا أنه يمكنهم الوصول الى تلك المدينة خالال بضعة أيام بالابحار دون توقف ، وهاكذا ، حملوا اسطحتهم وباشروا الرحلة بتلهف ، وأبحروا بابتهاج وبمبادرتهم الخاصة بعدما حملوا السفن بجميع المؤن اللازمة ، وذهب معهم فريدريك رئيس اسافقة صور وسلفنا الذي تأثر بحماسة الأخرين وبعاطفة جياشة نحو الملك أيضا ، إلا أنه بدا يعاني على القور من نوبة خطيرة من مرض الزحار نشأت بسبب شربه من ماء النيل ، وازداد مرضه فاضطر للعودة الى موطنه قبل أن تستسلم الاسكندرية للملك.

جمع الجيش المحاصر والمجتمع امام المدينة الآن عددا ضخما من السواري ، واستدعى الحرفيين والنجارين وأمرهم بتشييد برح

الرعب حتى أنهم تخلوا الآن عن الرغبة الكلية بالحرية ، وفضلوا أن يتخلوا عن المدينة وأن يستعبدهم أي فرد على أن يموتوا من جرع قاس في بيوتهم مع زوجاتهم وأطفالهم ، وبدأت الشكوى تنتشر بين الناس ، وقيل علانية وعلى الفور إن الغرباء المزعمجين الذين كاذوا قد جلبوا هذا الآسي عليهم يجب طردهم من المدينة ، ونادوا بضرورة البحث عن اتفاق من نوع ما يمكن بوساطته تبديد هذه الحن غير الموائمة ، ورفع الحصار وإعادة المدينة الى حالتها السابقة من السمو والحرية.

واحس صلاح الدين بحالة الشعور العامة هذه ، فأرسل رسلا سريعين بسرعة قصوى الى عمه مع بيان عن الأحوال : الوضع البائس للمدينة ، والفقدان التام للمؤن الغذائية ، ورغبة الناس بالتخلي عنها ، وتوسل اليه بجدية بالغة وبكل حجة ممكنة ليتدبر إرسال نجدة فورية لاسعاف الناس البائسين من الوقوع في خطر وشيك جدا.

وناشد في غضون ذلك أعيان المدينة والناس أنفسهم ، وحسنرهم من أنه ينبغي عليهم أن يقسأتلوا حتى الموت دفساعا عن زوجساتهم وأبنائهم ، وحثهم على مجساراة عادات أسسلافهم وتقساليدهم وأن المعونة أمام الأبواب ، لا بل إن عمه شيركوه قادم عبر مصر ليطرد العدو وليحرر الاسكندرية ، وسيصل بسرعة بالغة مع عدد كبير مسن الجنود .

وطالب الملك ، المدرك تماما للنزاع القائم بين السكان ، بتشديد الحصار دون توقف وكانت ترداد هجماته ضراوة كلما ازدادت معرفته بوضعهم البائس ، وكان السلطان ايضاعلى أهبة الاستعداد باستمرار ، وكان نشيطا وفعالا ومجتهدا ومليئا بالقلق ، وقام بالتجول بين جميع القادة . ووزع المال بيد سخية لبناء الآلات الحربية ، كا وزع مبالغ طائلة لجميع مستلزمات

شديد الارتفاع يمكن من ضمنه معاينة المدينة باسرها ووضعت ايضا وفي أماكن استراتيجية حول الاسوار الآلات الحربية المسماة المجانيق التي تقذف أيضا حجارة ضخمة ذات وزن كبير ، وقنفت من هذه الآلات وبشكل مستمر تقريبا الى أبعد الحدود.

وكانت المدينة محاطة بحدائق مثمرة ذات مطهر بهيج للغاية ، وكانت مليئة بأشجار الفاكهة والنباتات الطيبة كغابة مورقة ، وكان منظر هذا المنتجع الرائع يجذب المارين به الى دخوله والاستراحة فيه ، واجتاح جندنا هدده الساتين ساعداد ضخمة ، وبقصد أساسي هو ايجاد مادة لبناء الآلات الحربية ، لكن ما لبثوا أن تملكتهم رغبة وحيدة في الحاق الأذى والتخريب فقطعوا الاشجار العطرية بانلين جهودا تغوق بحماستها الجهود التي بنلت اثناء الزراعة اصلا ، وكانت هذه الأشحجار مفيدة لأغراض كثيرة ، كما لم يمض وقت طويل حتى أبيدت الحدائق عن بكرة أبيها و لم يبق أي أثر من الآثار على حالته السابقة ، و كان هذا العمل قد يفع الناس الى الشكوى بمرارة بالغة بعدما جرى اقرار معاهدة السلام ، فقد شعروا أنهم تلقوا في هذا المجال أذي وأضرار بالغة. واستمر جيشنا في تضييق الحصار، واستخدمت كل وسيلة لالحاق الأذى ، وكانت تستنبط باستمرار وسائل جديدة لانهاك المحاصرين ، ولم تسمح الهجمات المستمرة بأية استراحة للمدافعين المرهقين ، كما أن السكان المعتابين على المتاجرة فقط ، والذين لم يكونوا متدربين على فن القتال ، ولم تكن لديهم خبرة في الصراع ، وجدوا أنه من الصعب تحمل هذا النوع الغريب من العمل ، وكان الأتراك الذين بقوا في المدينة قليلي العدد ، وترددوا بالوثوق بالشجاعة المقبلة وغير الموثوقة السكان ولهاذا نادرا ماخرجوا الى القتال ـ وإن خرجوا خرجوا على مضض ـ الموقف الذي لم يشجع الباقين كثيرا على خوض القتال ، فهل هنالك سبب لقول المزيد؟ وأضنى الناس بالقتال اليومى والقتل المستمر للأصدقاء وأعمال الحراسة المستمرة ، والخوف من الليل ، وفقدان الطعام في المقام الأول ،الأمر الذي دفع الناس الى الياس. ولذلك ، تملكهم

الحرب ، ودفع أجورا للعمال وقدم هداياللفقراء والمعوزين ، والى الجرحى في المقام الأول بغية حصولهم على عناية مناسبة ، وكان سخيا بالنسبة للمقاتلين أيضا وخاصة بالنسبة للنين كان يعرف أنهم كانوا شجعانا في المعركة.

٢٩ ــ شيركوه يتباحث مع هيو صاحب قيسارية
 حول السلام بعد الملاعه على التقرير المرسل اليه.

في الوقت الذي كانت تقع فيه هذه الأحسدات أمسام مسدينة الاسكندرية . كان شيركوه يزحف في بلاد مصر العليا ولدى وصوله الى قوص بنل محاولة للاستيلاء على المدينة بهجوم صاعق ، لكنه سرعان ما اكتشف أن جهوده كانت عقيمة ، وأن هناك حاجة لوقت طويل لمشروع كهذا ، وأن الوضع المتقلقل لابن اخيه كان يتطلب منه أن يتولى عملا آخر ، وهكذا ، قبل مبلغا من المال من هذه المدن وأسرع مع قواته الى مصر السفلى.

ولدى وصول شيركوه الى بابليون وجد أن الملك قد أرسل هيودي ابلين لحراسة القاهرة ، ولاقامة جسر هناك ، وبالاختصار ، كانت الظروف القائمة مختلف ـــــة تمــــاما عمــــا كان قــــد افترضه ، ولذلك ، استدعى هيو صاحب قيسارية ، الذي كان يحتجزه كأسير ، الى مؤتمر ودي ، وحيث كان مستعدا للتكلم فقد بدأ يخاطبه بشكل لبق ولطيف وبكلمات جيدة الاختيار على النحو التالي : « أنت أمير عظيم وصاحب منزلة سامية ونفوذ كبير بين شعبك ، ولا يوجد أي من نبلائك أفضل منك لانقل اليه ــ لوصح لى الاختيار ــ هــذا السر الخــاص بــي ، واجعله مـــؤتمنا على أسراري ، لقد قدم القدر لنا عن طواعية ومنحتنا فرصة الحرب ميزة أسراري ، لقد قدم القدر لنا عن طواعية ومنحتنا فرصة الحرب ميزة كان ينبغي البحث عنها بجهد كبير ، وأعني بذلك حصولي على ميزة الافادة من خبرتك لهذه الحاجة الحالية ، وأعترف بصراحة أن ثروة هذه الملكة جنبتني كوني متهلفا لبلوغ الجحد كجميع المخلوقات

البشرية ، وفكرت ذات مرة بالاعتماد على الشخصية الضعيفة للسكان الأصليين بأمل أن هذه المملكة قد تسقط في يدي يوما ملا.

وبناء عليه انحدرت نحو مصر عبر مخساطر كثيرة وعلى حسساب نفقة كبيرة ومشاق لا تحصى أراها الآن عقيمة ، وانصدرت معيى مجموعة كبيرة من الفرسان جنبتهم كلهم الى هنا الرغبة ذاتها ، إلا أن رغباتي لم تتحقق لأن القسدر ، كمسا أرى الآن ، كان معسارضا لدخولي الى المنطقة ، وأمل أن يسمح لي بالعودة في ظل بشائر خير مواتية على الأقل ، وكما قلت ، إنك رجل من منزلة سامية ، وأنت عزيز على الملك ومؤثر بالقول والفعل ، فتوسط لاحسلال السسلام بيننا ، فقد تنجح المسألة على يديك : اخبر الملك أننا نضيع وقتنا هنا ، وأن الأيام تمضى دون نتيجة ، وتنتظرنا وأجبات كثيرة في الوطن ، وعلاوة على ذلك ، إن وجود الملك نفسه ضرورى للغاية بالنسبة لملكته ، فهو ينفق جهوده الآن لمسلحة الآخرين لأنه عندما يتولى صدنا ، فلسوف يتخلى عن شروات هدذا الاقليم للسكان التعساء الذين لا يستحقون حتى أن يعيشوا فليأخذ شعبه الذين هم اسرى عندى الآن ، وليرفع الحصمار ، وليعمد الأسرى الذين يحتجزهم مع النين يحاصرهم في مدينة الاسكندرية ، هــذا واننى مستعد من جانبي للمغادرة فور استلامي منه ضمانة بأننا لن نواجه أية متاعب من جنده على الطريق.

### ٣٠ \_ هيو يرتب شروط المعاهدة مع الملك والنبلاء

فكر هيو بذهنه في هذا الاقتراح بعناية لفترة طويلة بعد ما استمع لهذا الحديث سيما وأنه كان رجلا صاحب إدراك سليم وحكمة ، ولم يشك أن بنود السلام وفــق شروط المعـاهدة ســتكون مفيدة للمسيحيين ، إلا أنه تردد في تولي القيام بهذه المهمة بنفسه ، حتى لايبدو أنه مهتم بالحصول على حريته أكثر من اهتمامه بالصلحة العامة ولذلك شعر أن شخصا أخر يمكنه أن يقوم بالخطوات الأولى

بشكل أكثر احتراما . وفسر لنا إحساسه حول المسألة بصورة سرية في وقت لاحق .

وهكذا ، أرسل حاملا الرسالة أسيرا أخر هو أردولف صاحب تل باشر وهو صديق حميم الملك كان قد أسر في المعركة ذاتها مثل هيو موضوع حديثنا ألآن ، فأسرع إلى الملك بعدما كلف بهذه المهمة وشرح له هدف قدومه بالتفصيل ، فعقد الملك أجتماعا على الفور ، وكان بين الحضور في اجتماع النبلاء ذلك كل من السلطان وولده ايضا ، وقدم أردولف الاقتراح وشرح طبيعة المعاهدة ، ولاقي اقتراح السلام موافقة الجميع ، وبدت الشروط المقترحة أنها تكفي التحقيق المجد ولانجاز المعاهدة بنية حسنة ، تلك المعاهدة التي تم التوصل إليها بين الملك والخليفة . فقدد توجب أن تنقل المدينة بالاستسلام إلى سلطة الملك ، وأن يجدري تبادل لجميع الأسرى في بالاستسلام إلى سلطة الملك ، وأن يجدري تبادل لجميع الأسرى في بسبب الحصار ، بالإضافة إلى جذود شيركوه المتفرقين حاليا فدوق أرض مصر حدودها بالكامل .

وا فق السلطان شاور مع جميع قادة مصر على المعاهدة ، وقبلوا شروطها طوعا . وأعلن السلطان بذفسه أنه راض تماما لأن المعاهدة أقصت عدوه الأكثر ترويعا ، وخصمه المنافس له من أجل التفوق في المملكة .

ثم قدم هيو نفسه ، ووضع اللمسات الأخيرة للمعاهدة ، وأوصل المسألة إلى خادمة مرضية بعد أن قام الجانبان بدراسة وافية للمعاهدة في جميع جوانبها .

# ٣١ ـ المدينة تستسلم للملك ، واعلان السللم لأهالي الاسكندرية .

ثم أعلن المنادي لكل فرقة وللناس عموما بأن القتال قد انتهى ، كما صدر أمر رسمي يحظر القيام بأي تحصرشات أخصرى بأهالي الاسكندرية ، وحسالما تسم التسوصل إلى السسلام ، انطاق الناس المرهقون بوطأة الحصار الطويل وهم مبتهجون ، واسستخفوا بالشدائد التي كانوا قد كابدوها ، واستمتعوا بالتجول دون عائق للتخلص من إرهاقهم ، وتسوفرت الآن مواد غذائية كثيرة وسسمع باستئناف التجارة . وهكذا ، فقد أوقف الناس ، النين تخلصوا من مجاعة مزمنة ، أنفسهم على استرداد صسحتهم ونشاطهم ، واستمتعوا الآن بمراقبة الجنود أنفسهم وهم النين كانوا يخافونهم منذ عهد قريب كممثلين للخطر والموت .

وكان المسيحيون من جانبهم متلهفين بقدر مماثل لدخول المدينة التي كانت محط رغباتهم منذ زمن طويل ، فتجولوا بحسرية في الشوارع وحدقوا بالمراسي والشرفات وجمعوا بملاحظة مجتهدة مادة يتمكنون منها لدى عودتهم إلى بلادهم أن يؤلفوا في أحوال كثيرة قصمنا لأصدقائهم ، وينعشوا عقول المستمعين إليهم بحديث مستساغ .

يعلو فوق هذه المدينة الرائعة برح له ارتفاع رائع يسامى الفاروس (٢٣٤) ، حيث توجه السفن مجراها ليلا نحو هذا البرح وكأنما تتوجه نحو أحد النجوم ، يرشدها في ذلك الضاوء اللامسع لمشاعله المضيئة الكثيرة ، لأن الطريق إلى الاسكندرية خطرة جدا ، كما أن البحر المظلم مليء بالمخاطر الغادرة المحجوبة . إلا أن الناس النين تحذرهم الأضواء التي تبقى متوهجة دائما فوق البرح ينجون من مخاطر التهديد والتعرض للتحطم ويتقدمون بسلام في طريقهم .

ذشرت راية الملك فوق هذا البرح دليلا على النصر ، وإزاء رؤية الراية ، فإن حقيقة الاستسلام التي لم يكن قد عرفها حتى الآن إلا العدد القليل من الناس ، أصبحت ظاهرة للجميع وفي أخسر الأمسر ، فإن المعليد من الناس ، النين كانوا قد تنحوا بحذر أثناء المصادئات الأولى المعاهدة ، وكانوا يضافون من الوشوق بالمسيحيين ، لم يترددوا الآن من الانضمام إلينا بعدما تحقق السلام ، وأن يعتمدوا على إخلاص نيتنا الحسنة ، وظهر شيء واحد مدهش بشكل يفوق جميع الأشياء الأخرى وهو أن جيشا صنغيرا جدا استطاع أن يحتجز داخل الاسكندرية حشدا كبيرا جدا من السكان بالاضافة إلى يحتجز داخل الاسكندرية حشدا كبيرا جدا من السكان بالاضافة إلى عن المدينة ، وأجبرهم على استسلام شائن ، حيث لم يكن لدى عن المدينة ، وأجبرهم على استسلام شائن ، حيث لم يكن لدى المسيحيين سوى خمسمائة فارس تقريبا وأربعة أو خمسة الآف من الجذود المشاة ، بينما كان لدى المحاصرين أكثر من خمسين ألف جندي قادرين على حمل السلاح .

٣٢ ـ الملك يعدود إلى أراضيه منتصرا ومعه جميع قواته .

خرح صلاح الدين الآن من المدينة وذهب إلى الملك. وبقي هناك في المعسكر المسيحي حتى يستعد للانطلاق في عودته ، وعومل بكل إحترام ، وزود بحارس ليحميه من إساءات قد يقوم بها اشخاص وقحون . ودخل السلطان أبواب الاسكندرية مبتهجا بالنصر على رأس جنده محاطا بصفوف مكتظة ، ولاقى ترحيبا بدوي الأبواق وبصوت الطبول وبكل أذواع الآلات الموسيقية الأخرى ، وتقدم برفقه مجموعات من الرجال المنشدين ، وتقدمه خدم كثيرون وحشود من الرجال المهاتفين وبأيديهم الأسلحة فارتجف السكان رعبا ، وقد أدان بعضهم ، وأطلق سراح أخرين ، ووزع مكافأت على كل من كان يستحقها مع أنه عاقب المنتبين بقسوة وحزم .

حكم السلطان في آخر الأمر على سكان الاسكندرية أن يدفعوا مبلغا كبيرا من المال غير ثابت بشكل محدد ، وخصص مكافين لجمع الفدية ، وعين موظفين ليتولوا القيام بمسوولية جمع الضرائب والعائدات من المدينة ، وبعد أن انتزع السلطان مبلغا كبيرا من المال ، عهد بشؤون المدينة إلى عبيد مخلصين من مواليه ، وتراجع مليئا بالمجد إلى معسكره .

كان الجيش المسيحي يتلهف الآن العودة إلى الوطن ، وهكذا ، اعد النين قدموا بالبحر الاستعدادات الضرورية الرحلة ، وركبوا متن السفينة ، وسلموا أذفسهم النسامات وعادوا بابتهاح إلى موطنهم ، وأمر الملك بإحراق الآلات الحربية وبإعداد الامتعة ، شم سلك الطريق إلى بابليون فانضم إلى قواته من جديد الرجال النين قد أرسلهم من قبل ، وهكذا ، دخل الملك عسقلان في اليوم الشاني عشر قبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر أيلول ( ٢١ \_ أب ) من العام الرابع من حكمه وسنة ١١٦٧ لتجسيد ربنا . وذلك بعد أن عزز السلطان في حكم المملكة وطرد العدو ، واسترجع رجاله النين كانوا قد وقعوا في الاسر (٢٠٠)

انتهى هنا الكتاب التاسع عشر

#### الكتاب العشرون

### الصراع على مصر . حلف مع الامبراطور مانويل

١ عودة كل من هيرنسيوس رئيس اساقفة قيسارية ويودس دي سانت اماند الساقي الملكي من القسطنطينية جالبين معهما الزوجة المقبلة للملك . تتويج عموري في كنيسة صور وزواجه .

عاد في هذه الاثناء كل من هيرنسيوس رئيس اساقفة قيسارية ذي الذكرى العزيزة ويودس دي سانت اماند ، الذي كان يعمل انذاك ساقيا ملكيا ، من القسطنطينة عن طريق البحر ونزلا في مدينة صور ، وكانا قد نفذا بحكمة واخلاص المهمة التي كانا قد ارسلا في سبيلها الى الامبراطور مانويل ، وتمكنا بالحكمة والاخلاص مع نهاية عامين من تحقيق النجاح لمهمتهما حيث جلبا ابنة يوحنا بروتو سيباستوس كزوجة مستقبلية للملك (٢٣٦)

اسرع الملك الى مدينة صور فور معرفته بمقدمهما ، وتروج هناك ، بعد استدعاء قادة الكنيسة ونبلاء المملكة ، من الاميرة ماريا التي كانت قد تلقت من قبل هبة المسح بالزيت والترسيم الملكي ، واحتفل بالزواج بابهة وبمراسيم لائقة في التاسع والعشرين من شهر اب في كنيسة صور بواسطة البطريرك امالرخ صاحب الذكرى الطيبة ، وكان الملك مرتديا الثياب الملكية بشكل رائع ، ووضع على راسه تا السلافه .

كان يوحنا بروت سيباستوس هذا ، الذي ذكرت ان الملك تـزوج

من ابنته ، ابن الاخ الاكبر للامبراطور ، وارسل الامبراطور كمرافقة لابنة اخيه عددا من النبلاء اللامعين والبارزين المقربين اليه بشكل حميم كان بينهم اللورد باليولوغز ومانويل سيباتوس وهو واحد من اقربائه ، واخرين كثر(٢٣٧)فقد توجب عليهم واجب مرافقة الماكة المستقبلية بابهة كبيرة الى السيد الملك ، والتاكد من انه لم بحنف ايا من الاحتفالات المهيبة المفروضة

كان رئيس كنيسة صور ، التي اقيمت فيها هذه الاحتفالات انذاك هو اللورد فريدريك ، وكان قد نقل من كنيسة عكا . ومنحني فريدريك هذا بسخاء بعد شلاثة ايام من الاحتفال بتتوج الملك وزواجه في تلك المدينة ، منصب رئيس شمامسة الكنيسة في مدينة صور وهو المنصب الذي تخلى عنه وليم عندما استدعي الى الكنيسة في صور ، وفعل هذا تلبية لطلب الملك وبحضوره مع عدد اخسر كبير من الرجال المبجلين (۲۲۸)

٢ - اندرونيكوس أحد أقرباء الامبراطور ،ينقل
 أرملة الملك بلدوين الى ارض العدو .

وصل في هذه الاونة بينما كان الملك مايزال موجودا في مصر شخص يدعى اندرونيكوس وهو نبيل اغريقي صاحب نفوذ كبير واحد اقرباء امبراطور القسطنطينية قادما من كليكية بمرافقة موكب كبير من الفرسان(٢٢٩)، وبقي معنا حتى عودة الملك، وكان مصدر عون كبير بالنسبة لنا ، لكنه كان مثل الافعى في الصدر او كالفارة في خزانة الثياب ، فقد كافا مضيفية بشكل دنيء ، وبرهن على صحة ذلك القول الذي قاله مارو : « انني اخشى من الاغريق حتى عندما يحملون الهبات »(٢٤٠).

ومنحه الملك مدينة بيروت فور عودته ، ثم دعا الاغريقي ثيودورا

ارملة الملك بلدوين التي كانت ابنة اخيه ايضا ، لتذهب معه لزيارة بيروت ، وكانت ثيودورا تمتلك مدينة عكا التي سبق ان قدمت لها كمهر في زمن زواجها ، وكانت قد استضافت اندرونيكوس لزمن طويل في منزلها . وذلك في الوقت الذي كان يتعاون فيه مع نور الدين اثناء هذه الرحلة ويتآمر فقد خطف الملكة واحتال عليها ونقلها الى بلاد العدو أولا الى دمشق ثم الى بلاد فارس (٢٤١)

٣ - بناء كنيستين في البتسراء و الخليل و تعيين أسقفين فيهما .قدوم ستيفن مستشار ملك صقلية و الأسقف المنتخب للكنيسة في بالرمو الى سورية . موت الكونت وريم أوف نفرز أثناء وجوده معنا .

لم يحدث شيء يستحق الذكر في المملكة خلال هذا العام باستثناء تأسيس كنيستين في أيام عيد القصح ، وتعيين أسقفين فيهما وقد اقيمت أولاهما في البتراء الواقعة فيما وراء الأردن في منطقة مواب وهي عاصمة العربية الثانية ، ولم يكن لهذه الكنيسة أي أسقف لاتيني منذ بخول المسيحيية الى أرض الميعاد . ويقال إن الكنيسة الثانية وأقصد بها كنيسة الخليل لم تتلق ذلك الشرف من قبل حيث كانت في أيام البيزنطيين مجرد أبرشية ، وهذه كانت أيضا مرتبة الكنيسة في بيت لحم كما هو معروف تماما إلا أن كنيسة بيت لحم رقيت باستحقاق الى ذلك المقام الرفيع أولا بسبب التوقير الذي احتفظت به كمسقط لرأس ربنا . كما منحت حقوق وامتيازات كاتدرائية في أيام حكم الملك بلدوين الأول مباشرة بعد استرداد المدينة المقدسة حبيبة الرب (٢٤٢)

وا كتسبت الخليل ايضا ، لا ول مسرة في هسذا العسام الذين نحسن بصدده ، ذلك المقام الذي كان لائقسا بهسا بسسبب صسلتها بعبيد الله ، ذوي الذكرى المباركة الى الأبعد ، وهسم إبسراهيم وإسسحاق

ويعقوب واختير غوريكوس اسقفا للكنيسة في البتراء ، وهو شماس نظامي في هيكل الرب ، وعين مطرانا للعربية ايضا ، بينما تلقث الخليل كرئيس لها ، رينالد ابن أخي البطريرك فولتشر ذي الذكرى المحلة .

وصل في الصيف اللاحق سستيفن ، وهسو نبيل مسن منزلة سامية ، ومستشار لملك صسقلية واسسقف منتخب للكنيسسة في بالرمو ، الى المملكة بمرافقة حاشية صسغيرة . كان سستيفن اخاللكونت روتودي بيرشي وكان رجلا شابا له مظهر وسسيم وصاحب مقدرة طبيعية ممتازة ، وكان قد وقع ضحية لمؤامرة من جانب عصبة النبلاء في صقلية ، نجحوا في مؤامرتهم بطرده من البلاد ، وتم تنفيذ هذا خلافا لرغبات الملك الشاب الذي كان قاصرا ، وخلافا لرغبات والدته ، إلا أنهما كانا عاجزين عن الحيلولة دون حسوثه ، ونجسح ستيفن بصعوبة بالغة في تفادي مؤامرات النبلاء ، واتى الينا بطريق البحر ، لكنه أصيب بمرض خطير بعد زمن قصير من وصوله أدى الرب (٢٤٢)

وأتى الى القدس في حوالي الوقت نفسه وليم كونت نفرز حيث كان سيدا قويا من أسرة نبيلة تتمتع بنفوذ كبير ، وقد قدم من مملكة فرنسا بمرافقة مجموعة مهيبة من الفرسان ، وقد قدم على نية القتال في سبيل الديانة المسيحية ، وعلى نفقته الخاصة ، ضد أعداء عقيدتنا ، الا أن موتا مبكرا وحقودا على شحاعته الناجحة ، قد حال بشكل مؤسف للغاية دون تنفيذ هذا الهدف النبيل والورع ، فقد أصيب وليم بداء مزمن ، وتوفي بعد معاناة طويلة وذلك في البداية نفسها لحياة كانت ذات مستقبل واعد جدا ، وحزن الجميع على موته وتأسفوا عليه (٢٤٤)

٤ — وصول مبعوثين من عند الامبراطورية يطالبون ببعض الموافقات من الملك إرسال رئيس شماسة صور كمبعوث الى القسطنطينية .عقده الاتفاقية المقترحة مع الامبراطور .

وصل في غضون ذلك الصيف نفسه الكونت الاسكندر اوف غرافينا ورجل اسسمه ميخائيل هسايدرو نتنوس (اوف او ترانتو)، وكلاهما عضوان في بلاط امبراطور القسطنطينية، الى صور في مهمه امبراطورية (٢٤٠)، ومنحا مقابلة خاصة كان الملك قد استدعى اليها الذين كان يرغب بسوجودهم في المداولة، وشرح المبعوثان اسباب قدومهما وقدما الى الملك رسالة مسن جسلالته الامبراطورية تعالج الموضوع ذاته.

كان فحوى الرسالة على النحو التالي : « ادرك الامبراطور أن المملكة المصرية ، التي كانت حتى الوقت الحالي قصوية وغنية بافراط ، قد سقطت في أيدي جنس مخنث وضعيف ، كما أصبحت الشعوب المجاورة مدركة أيضا لعجاز وضعف الحاكم والأمراء ، وحيث يبدو أنه مان المستحيل أن تتمكن المملكة مان الاستمرار لفترة طويلة من الزمن بحالتها الراهنة ، وأنه يجب أن تنتقل حكومتها والسيطرة عليها بحكم الضرورة الى شعوب أخرى : فأن الامبراطور يعتقد أنه يستطيع بمساعدة الملك أن يخضعها لسلطاته بسهولة » . ولقد كان بسبب هذه المسألة أرسال المبوثين إلى الملك .

يقول بعض الناس \_ وبشكل معقول جدا \_ ان الملك هو أول من اقترح هذه المسألة على الامبراطور بوساطة رسل ورسائل متكررة بحيث حث الأخير على مساعدته بالجنود وبالسطول وبالمال اللازم، وكان الامبراطور سيتلقى مقابل ذلك حصة محددة من تلك المملكة ومن جميع المغانم التي يمكن الاستيلاء عليها.

- 4777-

اذا هذه طبيعة العمل التي كان المبعدوثان قد قدما الى الملك بشأنها ، ولقد انضممت الى الوفد كواحد منه بأمر الملك وذلك عندما كان الطرفان قد وافقا في آخر الأمر على شروط الاتفاقية ، وتوجب على زيارة الامبراطور كحسامل للرسسائل ، وأن انقسل قسرار الملك والمملكة بأسرها اليه ، وعلاوة على ذلك ، فقد خولت بالمصادقة على الاتفاق بينهما كما هو متوقع ان يطلب مني ، لكن وفق الشكل المتفق عليه من قبل .

وهكذا ، انضممت الى المبعوثين الامبراطوريين اللذين كانا ينتخران قصدومي في طهرابلس ، وذلك حسسبما وجهني الملك بالرسائل ، وانطلقنا سوية الى القسطنطينية ، وكان الامبراطور نفسه محتجزا في تلك الأونة في الصرب حيث كان الناس قد تمسردوا على سلطته .

والصرب هي بلاد جبلية واقعة بين دالماشيا وهنفاريا إيلليريا ، وهي مكتظة بالغابات ويتعذر بلوغها . وكان الصربيون قد تعردوا معتمدين على تعذر الاجتياح الشامل لبلادهم وعلى المرات الضيقة المؤدية الى داخلها .

تقول التقاليد القديمة إن جميع الناس يستمدون اصلهم مسن المغتربين الذين نفوا الى هذه البلاد والذين حكم عليهم بالعمل في مقالع الرخام وفي المناجم، ويقال إنهم أخذوا اسمهم مسن حالة العبودية هذه. وكانوا شعبا فيظا وفيوضويا يعيش في الغيابات والجبال، وليس لديه أية معرفة بالزراعة، لكنه يمتلك قبطعانا وماشية كبيرة تزوده بكميات كبيرة من الحليب والجبس والزبدة واللحم، ولديه إضافة لذلك وفرة من العسل والشمع، وعندهم حكام يحملون اسم سوباني Suppani

وكانوا يطيعون الامبراطور احيانا ، وبما أنهم شعب مولع بالحرب وشجاع ، فإنهم كانوا يهجمون من معاقلهم الجبلية

ويخربون جميع المنطقة المجاورة ، وكان الامبراطور قد زحف بشجاعة اليهم على رأس جيش كبير بسبب اعتداءاتهم التي لاتحتمل ضد جيرانهم ، ونجح أخيرا في قمعهم وأسر زعيمهم الأكبر ، وحدث أن صادفنا الامبراطور عائدا من هذه الحملة في مدينة بوتلا في اقليم بيلاغونيا ، بعدما تغلبنا على الكثير من مصاعب الطريق ، وتقع مدينة بوتلا هذه بالقرب من المدينة القديمة والمعروفة سابقا باسم جستنيا الرئيسة ، التي كانت مسقط رأس الامبراطور جوستنيان الذي كان لايقهر وكان الأكثر حكمة وسعادة ، وتدعى الآن عموما باسم أكريدا أو ( خريدا ) .

منحنا هنا استقبالا مشرفا من قبل الامبراطور ، الذي عاملنا بلطف امبرراطوري ، وأعلنا اليه دوافسع رحلتنا واسبباب مهمتنا ، وشرحنا فحوى المعاهدة بعناية مثلى . واستمع الى القصة بأكملها بسرور كبير وقبلها بلطف ، ووافق على كل ماكان قد اتفسق عليه ، وبعدما أدى الطرفان يمينا مقدسا ، صادق الامبراطور بسلطته على جميع التفاصيل التي أعدها المبعوثون من قبل ، وأبرم المعاهدة .

وتلقينا رسائل امبراطورية تتضمن نص المعاهدة باكملها ، شم انن لنا بالمغادرة بعد أن حملنا أعطيات رائعة حسبب العسادة المألوفة ، وانجزت مهمتنا الآن بنجاح ، وهكذا ، بدأنا رحلة العودة في الأول من شهر تشرين الأول .

الملك يقود جيشا الى مصر و يشتبك بالقتال مع المصريين و ذلك خلافا لشروط المعاهدة التعي كان قد عقدها معهم من قبل.

في هذه الأثناء بعد رحيلنا مباشرة ، وقبل أن تتمكن سفارتنا من العودة لابلاغ الملك عن المساعدة الموعودة للامبراطور ، بدأ يشاع في

كل من البلاد أن شاور سلطان مصر كان يرسل باستمرار رسلا الى نور الدين ، ويلتمس مساعدته بشكل سري ، وقد ادعى انه كان معارضا تماما ولايرغب بالانضمام الى أية معاهدة سلام مسع العدو ، وأنه راغب بالانسحاب من الاتفاق الذي كان قد عقده مسع الملك ، وأنه سيلغي المعاهدة ويتخلى عن الملك تماما اذا ماتأكد مسن مساعدة نور الدين له .

يقال ان الملك جمع قوات من المشاة والفرسان مسن جميع انصاء الملكة ، بعدما سخط \_ وهو محق \_ إزاء النبا ورحل بسرعة متوجها الى مصر ، هذا ويوجد من يدعي أن جميع هذه الاتهامات كانت كانبة ، وأن السلطان شاور كان بريئا تماما ، وكان قد حافظ بنية طيبة على المعاهدة وعلى جميع شروطها دون أن يستحق هذه المعاملة ، ويؤكدون أن الحرب التي أثيرت ضده كانت حربا جائرة ومخالفة للقانون السماوي ، وأنها لم تكن سوى نريعة مفتعلة للدفاع عن مشروع فظيع ، ويؤكدون أنه لهذا السبب ، سحب الرب ، الذي يحكم بشكل دقيق وفقا الاطلاعه على أسرار القلب والضمير ، تأييده منا تماما ، ورفض أن يمنح النجاح لمشروعنا الغادر .

ويروى ان غيربرت المكنى أساليت (غلبرت دي أسالي) مقدم بيت الاسبتارية في القدس ، كان المحرض الرئيسي ، ان لم يكن المبدع لهذه الحملة المشؤومة ، فقد كان رجلا عالي الروح ، وسخيا جددا ، غير أنه لم يكن مستقرا بل كان متقلب السلوك والسمات ، فقد استلف مبلغا كبيرا من المال بعد نفاد جميع شروات الاسبتارية ، وأنفقة بأكمله ايضا على الفرسان الذين استدرجهم اليه من كل مصدر ، وأثقل بهذه الطريقة منظمته بدين باهظ لم تكن هنالك أية امكانية لدفعه ، وقد تخلى أخيرا عن منصبه بعدما أصابه اليأس وتخلى عن مسؤوليات ادارة الاسبتارية وتركها مثقلة بديون تصل الى مائة الف قطعة ذهبية ، ويقال انه انفسق هده المبالغ

الضخمة على اساس اتفاق عقده مع الملك وعلى أنه اذا تم الاستيلاء على مصر وجرى اخضاعها فأن بلبيس ، التي كانت تعرف من قبل باسم بليوسيوم ، ستصبح ملكا لهذا البيت مع جميع ارضها الى الأبد .

وخلافا لهذا رفض فرسان الداوية المشاركة في هذه الحملة ، اما لأنها بنت بالنسبة لهم مخالفة لأوامر الضمير ، أو لأن مقدم بيت منافس لهم كان من الواضح مئوسسا للمشروع وزعيما له ، وقد رفضوا اتباع الملك أو تزويده بالجند ، وبدأ لهم أن اعلان الحرب ضد قوة صديقة كانت تعتمد على نيتنا الحسنة ، كان خطأ ومخالفا لفحوى المعاهدة ، وتحديا للحق والعدالة لأن مصر كانت قد حافظت على نية حسنة ولم تكن تستحق معاملة كهذه (٢٤٦)

٦ حصار مدينة بلبيس والاستيلاء عليها. السلطان يضال بوعده بمبلغ كبير من المال.

وهكذا فقد اتخذ الملك جميع استعداداته ، وجمع سائر المعدات الحربية ، ثم استدعى في شهر تشرين الأول من العام الخامس لحكمه قوات المملكة ، ونزل الى مصر (٢٤٧) ، ووصل الى بلبيس بعد مسيرة نحسو عشرة أيام في الصحراء الفساصلة بين مصر وفلسطين ، وبدأ على الفور عمليات الحصار ، وتمكن خلال ثلاثة أيام من شق طريقه الى داخلها بالقوة واستولى على المدينة بحد السيف ، ودونما تأخير قام في الثالث من شهر تشرين الثاني بتمليك قواته جميع ارجاء المدينة .

وماأن جرى الاستيلاء على المدينة حتى جعل الغالبية العظمى من السكان طعمة للسيف دون مراعاة للعمر أو الجنس ، وأذا صدف أن نجأ بعضهم من الموت فقد كابدوا من فقدان الحرية ، وسقطوا تحت نير العبودية التعيس وهو مصير بالنسبة للرجال الشرفاء اسوا

بكثير من أي شكل من أشكال الموت ، وكان بين الأسرى ذوي المنزلة العالية الذين أسروا في بلبيس معزى ابن السلطان اضافة الى واحد من ابناء اخوته ( السلطان ) فقد كانا مسؤولين عن المدينة ويقودان العساكر المحشودة هناك .

اندفع الجند الى داخل المدينة بفوضى وبدون ضوابط فور فتح أحد مداخلها ، وتغلغلوا ــ دون مسراعاة لأي تمييز مسن أي نوع ــ الى اكثر الملاجىء انعسزالا ، وفتحسوا الدور الخساصة وجسسروا بالسلاسل الى موت شائن كل مسن فكر بيأس بالنجاة بواسطة الاختباء ، كما قتلوا على الفور جميع الرجال الذين كانوا في ريعسان الشباب والذين كانوا قادرين على حمل السلاح ، ونادرا مساجرى الشباب والذين كانوا قادرين على حمل السلاح ، ونادرا مساجرى استثناء المسنين والأطفال ، ولم يقسم لعسامة الناس أدنى اعتبار، وأصبح كل شيء له قيمة او مرغوب به غنيمة للعدو ، وقسمت السلع الأكثر قيمة بالقرعة كغنائم.

واستولى الرعب على شاور تماما لدى ساماعه نبا هاده الاعتداءات وقد احتار حول المنحى المتوجب اتباعه ، وبدأ يفكر بقدر ماسمحت له الفلروف والوقت بمحاولة تخفيف سخط الملك بعرض المال عليه وبالتوسل الى الزعماء المجاورين الذين كانوا ينتمون الى عقيدته نفسها كي يساعدوه بشكل مجاني أو ماجور ، وصامم في النهاية أن يستخدم كلتا الوسيلتين كتدبير وقائي وعاجل للمسائلة وهكذا ، فقد أرسل وفدا الى نور الدين لطلب المساعدة ، وجرى تلبية هاذا المطلب بسرعة واستدعى نور الدين شايركوه ، الذي ذكرناه من قبل ، وعهد اليه بقيادة قسم من الجيش ، وأعطاه عددا كبيرا من نبلائه للمشاركة في المسؤولية ، وعهد بتأمين المؤن الضرورية للزحف ، وأمن عددا مناسبا من الجمال لحمل الأمتعة وأرسل الحملة الى مصر .

٧ – الملك يعسكر أمام القاهرة و هو ينتظر المال الذي
 وعد به السلطان .

بعد تدمير بلبيس زحف الملك نحو القاهرة مع جميع قواته وسار بشكل بطيء جدا لدرجة أنه نادرا ما تقدم مسافة مسيرة يوم واحد كل عشرة أيام ، ووصل أخيرا إلى هدفه ، وأقسام معسكره أمسام المدينة ، وجهز الآلات الحسربية للعمسل . وأقيمست السسواتر الحساجزة ، وأعد كل شيء أخسر قسسد يكون مفيدا في عمليات الحصار ، وبدت هذه الاستعدادات خارج الأسسوار بأنها تنبىء بوقوع هجوم خلال وقت قصير جدا ، وامتسلات قلوب المحساصرين رعبا وارتجفت وشعروا أنفسهم أنهم معسرضون تمساما للمخساطر وسيواجهون الموت (٢١٨)

جرب السلطان خلال هذه الفترة جميع وسائل التقرب الى الملك عن طريق أفراد اسرته وعن طريق أفراد أسرة الملك ، واستخدم كل وسيلة بارعة ، وأخيرا أثرت عروضه على عقل الملك الجشع لأن المبلغ الذي وعده به كان كبيرا جدا الى حد أن جميع موارد المملكة بنت عاجزة عن دفعه ، حتى وأن جمع من جميع الجهات ، ويقال أنه وعد بمليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح أبنه وأبن أخيه وأنسحاب الجنود إلى موطنهم ، وقدم هذا العرض \_ كما كشف النقاب عن ذلك فيما بعد \_ دون أن يتوقع القدرة مطلقا على تنفيذ

وعوده ، بل ليمنع الملك من التقدم نحو القاهرة فجأة ، حيث لم تكن المدينة مستعدة على الاطلاق ، وكان يمكن الاستيلاء عليها بسهولة في هجوم مفاجىء بحالتها اللادفاعية ، ويعتقد الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت أن هذا كان سيحدث دون ريب لو تقدم جيشنا بسرعة ودون توقف نحو القاهرة مباشرة بعد الاستيلاء على بلبيس ، لأن المصريين كانوا في ذلك الوقت ضعفاء جدا ، ولقد صعفوا بالفعل بسبب المجزرة التي وقعت مؤخرا ، والكارثة المفاجئة التي حلت بتلك المدينة العظيمة ، ويبدو هذا محتملا جدا بالفعل ، لأن سكان القاهرة كانوا ضعفاء ومخنثين وبدون تدريب بالفعل ، لأن سكان القاهرة كانوا ضعفاء ومخنثين وبدون تدريب طويلة من الزمن . وكانوا قد أوقفوا انفسهم على الملذات لفترة طويلة من الزمن . وكانت المدينة المجاورة ماتزال تحتدق ، وكانوا أنفسهم منهكين تماما بسبب فقدان أصدقاء كثيرين ، ولم تكن لديهم شجاعة ولاقوة للمقاومة في وقت كهذا بينما كانوا يضافون على انفسهم من المصير الذي كان قد باغت الآخرين .

۸ - اسطولنا يبحر في نهر النيل و ينضم الى القوات البرية . السلطان يتخلى عن اتفاقه . السلطان يحاول المقاومة و يلتمس المساعدة من الاتراك .

كان هذا هو الوضع الذي ساد أنذاك في المنطقة المجساورة للقاهرة ، ووصل في هذه الأثناء الأسد لمول الذي كان الملك قسد أمر حد عند رحيله من المملكة حدان يبحر بالسرعة الكلية ، ويقال إنه بخل نهر النيل ، بعدما نقلته رياح مواتية ، عن طسريق ذلك الفسرع المعروف عموما باسم الدلتا واستولت القوات البحرية فورا على مدينة تنيس ، وهي مدينة قديمة جدا تقع على تلك المسفة مسن النهر ، وسلمتها الى الجند للسلب والنهب . ثم حاول الأسطول أن يبحر الى الأمام لينضم الى الملك ، الا أن المصريين سدوا نهر النيل بمراكبهم ومنعوا مروره ، فأرسل الملك على الفور همفري أوف تورون ، كافل المملكة مع مجموعة منتخبة من الفرسان للاستيلاء

على الضفة المقابلة إذا أمكن ذلك ، وأن يحتفظ بممر على ذلك الجانب على الأقل بدون إعاقة ، وكان من الممكن تنفيذ هذا دون صبعوبة لو لم تكن إشاعة قد ظهرت في تلك الأثناء أفادت أن شيركوه بات على مقربة من المنطقة ، وفرض هذا تغييرا للخطط ، وصدرت الأوامر الى الاسطول بأن يبحر ليضرج من النيل الى البحر على الفور وأن يعود الى الوطن ، وتم تنفيذ ذلك ، هذا وفقدت إحدى الشواني بسبب قلة الحيطة الموائمة .

ولم يوقف السلطان وشعبه جهودهم في هذه الأثناء لطرد الملك من بلدهم ، وحققوا ببراعة في التخطيط ماكانوا قد افتقروا الى تحقيقه بالقوة ، وعوضوا عن ضعف قواتهم باستخدام وسائل بارعة فقد طالبوا عندما وعدوا بتقديم المال ، بمنحهم المزيد من الوقت والفرصة ليقوموا بدفع المال ، وكان المسوغ الذي قدموه هو تعذر تأمين مبلغ ضخم من المال بهذا المقدار من مصدر واحد ، لذلك يجب منح وقت اضافي قبل أن يمكن تنفيذ الاتفاق ، الا انهم دفعوا مبلغا قدره مائة الفقة ذهبية على الفور ، فأطلق المسيحيون مقابل ذلك سراح ابن السلطان وابن اخيه ، وقدم السلطان اثنين من ابناء أخواته كرهائن لدفع المال المتبقى ، وكانا غلامين صغيرى السن .

وبناء عليه رفع الملك الحصار وانسحب مع قواته الى موقع يقع على بعد نحو ميل ، وأقام معسكره بسالقرب مسن حسدائق البلسم ، ومكثت القوات هنا لمدة ثمانية أيام ، وتلقى الملك خلال هذا الوقت رسائل كثيرة غير مرضية من السلطان ، وأخيرا نقل المعسكر ثأنية الى موقع يسمى سرياقوس .

كان السلطان يرسل رسله في هذه الأثناء الى كل مكان من المملكة لالتماس المساعدة ، وجمع جميع الأسلحة المتوفرة ، واستدعى المدد من الريف المجاور ، وأمر بجلب المؤن الغذائية الى القاهرة ، وتأكد أنه تم دعم جميع الأماكن الضعيفة في المقاومة ، ودرست جميع وسائل المقاومة ، ودعا شعبه بأقوال مقنعة ، الى خوض القتال

دفاعا عن أرواحهم وحريتهم وعن زوجاتهم وأبنائهم ، ورسم أمام أعينهم صورة حية للكارثة الرهيبة التي كانت قد حلت بمدينة مجاورة ، ووصف مدرارة العبودية ونير المحتل الذي لايمكن حمله ، والقدر البائس للخاضعين للعبودية .

٩ - مليون دي بلانسي يفسد عقل الملك برأي شرير .
 وصول شيركوه استجابة لدعوة المصريين .الملك يزحف في الصحراء لمواجهته ، لكنه لا يجده . الملك يعود لهذا السبب الى موطنه دون تحصيل نتيجة .

كان من جيش الملك رجل من أسرة نبيلة غير أنه منحط الأخلاق وكان رجلا لا يخشى الرب ولايحترم الانسان ، لقد كان ميلون دى بلانسي رجلا بلا حياء ، وكان مثيرا للشحناء وقادرا نشيطا على اثارة المتاعب دوما وبما أنه كان على بينة تامة بجشع الملك وبنهمه لتحقيق الثراء ، فقد اختار أن يرعى هذه النزعات البشعة بدلا من أن يقدم نصائح مفيدة ، وكان قد نصبح الملك بشكل مستمر منذ البداية في أن يوقف جهوده على هدف محدد و هو أن يبتز من المملكة المصرية المبلغ المذكور أنفا ومن ثم التوصل الى تسوية مع السلطان والخليفة عوضا عن محاولة الاستيلاء على القاهرة وباليون بالقوة ، ويقال أنه فعل هذا لالأنه كان يعتذ د استحالة الاستيلاء على المدينة ، بل ليتمكن من التفوق على الفرسان والآخرين الذين كانوا يتطلعون بتلهف الى المغانم ، ويحول بالتالي جميع مكافأت هذه الحملة العيظيمة الى الخيزينة الملكية ، لأن الجيش يحصب عادة الحصاد الأعظم من المغانم ، عندما يتم الاستيلاء على مدينة ما بالقوة ويشكل أغنى بكثير مما هي الحال عندما يتم الاستسلام لملك أو لأمير بشكل مباشر ووفق شروط محددة لمعاهدة يستفيد الحاكم منها فقط.

يسمح حق الحرب لكل جندى في الحالة السابقة أن يستولى وسط

جلبة النهب وفسوضى السلب على كل شيء يلقيه الحلط في طريقه ، وتزداد بالتالي الوسائل الخاصة للمنتصرين ، هذا وإن الفائدة تكون كلها للملك في الاحتمال الثاني ، ويصبح كل ما يكسبه بهذه الوسيلة حقا لخزائنه ، زد على هذا انه وإن كان يبدو أن كل شيء يزيد ثروة الجميع ، غير أن الفرد يسعى دوما بتلهف للحصول على المكاسب التي تساعد على توسيع ممتلكاته الخاصة وتسزيد ممتلكاته الذاتية أو المنزلية.

ولذلك ، فإن اختلاف المشاعر أدى الى حسدوث متسادات خطيرة ، فقد طالبت الأغلبية أن يترك القرار الى السيف وأن يعهد بكل شيء للنهب ، بينما طالب الملك وفريقه بعكس ذلك ، وانتصرت رغبات الملك وفريقه في أخر الأمر ونفذت ارادتهم.

عندما كان الجيش مخيما في القرية المذكورة منذ لحظات والتي تبعد خمسة أو ستة أميال عن القاهرة استمر تيار ثابت من الرسل بالذهاب والاياب بين الجانبين وكان السلطان يرسل وعودا بشكل مستمر بأنه كان يبذل كل جهد لجمع المبلغ الموعود ، وتوسل الملك في هذه الأثناء بعدم التفكير في التأجيل بل الانتظار بصبر ، كما نصحه بعدم الاقتراب الى مسافة قريبة من المدينة غشية من أن يغضب الخليفة والشعب اللذين كانا يعتمدان بأمن تام على معاهدة السلام التي أعدت من قبل ، وسيتم دفع المال بسرعة وسيتمكن الملك من العودة الى موطنه في ظروف مسواتية ، واستخل السلطان شاور سذاجة المسيحيين بنجاح وعود كاذبة من هذا القبيل ، وأبطل بذلك النصيحة الجيدة والتحذيرات الحكيمة التي صدرت عن اشخاص أخرين اقترحوا خططا أكثر حكمة ، ثم ظهرت فجأة شائعة أفادت أن النبأ صحيح وأمر بترتيب الأمتعة وعاد إلى بلبيس ، وزود نفسه هناك بالمؤن اللازمة للزحف وترك قوة من المشاة والفرسان لحمساية المدينة وخرج في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول الي الصحراء لمقابلة شييركوه ، لكنه بعيدما تيوغل في داخييل الصحراء ، ذكر له كشافة ثقاة ، كانوا يعرفون المنطقة تماما ، أن شيركوه كان قد عبر نهر النيل بقواته ، فدفع هذا النبأ إلى إجراء تغيير في الخطط ، وبما أن قسوة العسدو سستتضاعف بهده التعزيزيات ، فلن يأمن البقاء لفترة طويلة من الزمن ، لأن التأجيل كان مشحونا بخطر شديد ، هذا وبدا أن المجازفة باشتباك مسع شيركوه تنطوي على مجازفة مماثلة ، ولم يظهر السلطان بعد ذلك أية نية للالتزام بالمعاهدة ، وكنا عاجزين عن اجباره لعمل ذلك ، وكان قد مدد المسألة بسياسة تأجيل بارعة ومدروسة بحذر حتى أصبح الأتراك قريبين وتوجب علينا أن نرحل ، وهكذا ، عادت القوات الى بلبيس حيث انضمت اليها الفرقة التي كانت قد خلفت هنالك لحراسة المدينة ، وعاد الجيش المسيحي وهو على تعبئة الى سورية في الثاني من شهر كانون الثاني (٢٥٠) .

۱۰ ــ استیلاء شیرکوه علی مصر. شیرکوه یقتل السلطان ثم یقتل هو نفسه بعد ذلك بوقت قصیر.

شعر شيركوه الآن أن الوقت كان موائما لينجز هدفه ، حيث لم يكن هنالك أي شيء يعيق رغباته . بعدما رحل الملك ، ولذلك أمر بتنفيذ الخطة التي كان قد وضعها ، وأقام معسكره أمام القاهرة وكأن قدومه كان بدون نية عدوانية ، وانتظر بصبر هنالك كرجل واع لعدة أيام ، ولم يبد أية دلالة على مشاعر معادية أو لخطة ماكرة ، وأخفى بذكاء نيته الحقيقية وببراعة كان مشهورا بها ، وكان السلطان شاور يخرج كل يوم بمرافقة حاشية ضخمة لزيارته في معسكره ، وكان يعود الى المدينة بعد تقديمه التحية المخلصة المألوفة ومنح الأعطيات.

بدت الطمأنينة المرافقة لهذه الزيارات المتتالية واعدة بشكل جيد للمستقبل ، وزاد من ثقة السلطان الاستقبال المبجل الذي أضفي عليه لعدة أيام ، إلا أنه اعتمد للأسف \_ في هدذه الطمانينة

الوهمية ـ اعتمادا مفرطا على إخلاص الاتراك ، ولذلك باغته على حين غرة شيركوه كمخطط للقتل ، فقد كان قد اصدر اوامر سرية الى اتباعه أنه يجب عليهم مهاجمة الحاكم المصري وقتله في فجر اليوم التالي عندما يخرج بنفسه وكأنه ذاهب الى الشاطىء في الوقت الذي كان يقوم به السلطان بزيارته اليومية وهكذا انقضت قوى الموت على شاور عندما ذهب الى المعسكر في الموعد العادي ليقوم بزيارته المألوفة ، وليقدم التحية اللائقة ، ونفنت أوامرها والقته أرضا وطعنته طعنات قاتلة ثم قطعت راسه.

وشهد أبناؤه الجريمة ، فامتطوا جيادهم على الفسور ، وجسروا بسرعة عائدين الى القاهرة حيث سجدوا أمام الخليفة وركعوا أمامه متوسلين اليه أن ينقذ حياتهم ، ويقال أنه أجساب أنه بإمكانهم أن يأملوا بالنجاة شرط أن لا يقوموا بإجسراء أي اتصسال سري مسع الأتراك ، غير أنهم خالفوا هذه الشروط مباشرة وذلك بأن أرسلوا بصورة سرية رسلا للتفاوض مع شيركوه حول السلام. فأمر الخليفة بقطع رؤوسهم عندما أبلغ بهذا .

كان الملك قد رحل الآن ، وكان شاور قد أزيل من هـذا العـالم . فاستولى شـيركوه على المملكة فـورا بعـدما سر تمـاما بتحقيق رغباته ، وقام بزيارة للخليفة ليقـدم له التبجيل اللائق ، فـاستقبل بإجلال كبير ومنح لقب سلطان. وهكذا أصبح شـيركوه سـيدا لمصر بأسرها لأنه كان مقتدرا يعتمد على قوة عسكرية كبيرة.

يا للطمع الأعمى لدى الرجال ، الجريمة الأسوا من جميع الجرائم ، يا للجنون الشرير للقلب الجشع والنهم ، فقد كانت رغبة مفرطة لحيازة الممتلكات قد دفعتنا من حالة سلمية آمنة الى وضعقلق ومضطرب ، لقد لبت جميع موارد مصر وشرواتها الضخمة حاجاتنا ، وكانت حدود مملكتنا آمنة في ذلك الجانب ولم يكن هنالك أي عدو يخشى منه في ناحية الجنوب . وكان البحر ممرا آمنا وسليما

الى الذين كانوا يرغبون بالقدوم الينا ، وكان بإمكان شعبنا دخول الأراضي المصرية دون خوف والقيام باعمال الشراء والبيع وفق ظروف مواتية ، وجلب المصريون من جانبهم ثروات اجنبية وسلعا غريبة الى الملكة لم تكن معروفة حتى الآن بالنسبة لنا ، وكانوا يقدمون لنا منافع كبيرة وشرفا كلما قاموا بزيارتنا ، وعلاوة على نلك ، فإن المبالغ الطائلة التي انفقوها كل عام بيننا قد اغنت الخزينة المالية وزادت الثروة الشخصية للأفراد ، بيد أنه حدث العكس الآن وتغيرت جميع الأمور الى الأسوا . « كيف أكدر الذهب تغير لا أجد الابريز الجيد » و « صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين » (٢٠١) وحيثما التفت لا أجد سوى أسبباب الخوف والقلق ، فالبحر يرفض أن يقدم لنا طريقا آمنا ، والعدو يسبيطر على جميع المناطق المجاورة ، والممالك الأخرى تستعد لابسانتنا .إن على جميع المناطق المجاورة ، والممالك الأخرى تستعد لابسانتنا .إن خشمه احد الرجال قد جلب علينا جميع هذه الكوارث ، كما أن فهمه وهو أصل الشر حقد شوه الصفاء التي كانت السماء قد منحتنا إياه (٢٠٥٢) ولنكمل الآن قصتنا.

امسك شيركوه ، بعد المقتل الجائر للسلطان وأبنائه والذي كنا السبب الشرير له بسبب سلوكنا الآثم ، بالسلطة الملكية والتحكم بمصر حسب رغبته ، لكن لم يسمح له بالتمتع لفترة طويلة من الزمن في سلطانه ، لأنه أنزاخ من بين مشاكل هذا العالم قبل مضي عام واحد على تسلمه السلطة.(٢٥٣)

١١ ـ صلاح الدين ابن أخي شيركوه يخلفه وهو الذي يحكم مصر الآن.

خلف شيركوه في الحكم صلاح الدين ابسن اخيه نجسم الدين (٢٥٤) وكان الحاكم الجديد رجلا حاد الذكاء نشيطا وشجاعا في الحرب وفي غاية الشهامة والكرم، ويروي أنه طرح مولاه أرضا بهراوة كان يحملها بيده وقتله وذلك في بداية حمكه عندما زار الخليفة

ليقدم له الولاء الذي كان مدينا له به ، ثم قتل جميع أبناء الخليفة حتى لا يخضع لأية سلطة عليا ، بل ليتمكن مسن الحكم كخليفة وسلطان على حد سواء ، فقد كان المصريون ينظرون بكراهية الى الأتراك ، وخاف صلاح الدين من أن مولاه الخليفة قد يأمسر بقتله في يوم ما عندما تسنح له الفرصة للمثول أمامه ، وهكذا ، اتخذ وسائل لاحباط أية نية كهذه ، وألحق بالخليفة المطمئن المصير الذي ، إن صحت الرواية ، كان يحضره لينزله به كسلطان (٢٥٠) .

استولى صلاح الدين لدى مقتل الخليفة على تروته وعلى جميع كنوزه الملكية وحازها لنفسه ، وذلك بالاضافة الى كل شيء له قيمت كان مسوجودا في القصر ، وتصرف بجميع الاشسياء حسسب هواه ، وأغدق الأموال على جنوده خاصة بسخاء كبير لا بل بسرف لدرجة أن الخزائن فرغت في غضون بضعة أيام ، واضطر لأن يستقرض المال من الآخرين ، وهكذا ، جلب على نفسه عبئا كبيرا من الدين.

ويروي أن بعض الموالين للخليفة المقتول انقذوا سرا بعض ابنائه بهدف أنه إذا ما استعاد المصريون في وقت قادم السيطرة على الحكومة ، لن يعدموا وريثا لاسمه ومنصده وسلالته.

۱۲ ـ تعیین برنارد ، راعي دیر جبل الطور رئیسا لکنیسة اللد . رحیل فریدریك ، رئیس أساقفة صور الى الغرب ، لطلب المساعدة من الأمراء هناك.

لم يحدث بعد عودة الملك الى المملكة أي شيء جدير بالملاحظة خلال القسم الأول من ذلك العام ، باستثناء وفاة رينوروس أسقف اللد ، الطيب الذكرى ، وتنصيب برنارد رئيس دير جبل الطور في مكانه.

بدأ الرجال الحكماء في المملكة بالحظون في الربيع اللاحق ، الذي كان بداية العام السادس لفترة حكم الملك عمسوري(٢٥٦)أن اخضساع الاتراك لمصر شكل خطرا كبيرا وحمل اذى شديدا بالنسبة لنا ، وان وضعنا قسد ازداد سسوءا مسن الناحية المادية .وكان بإمسكان نور الدين ، أكثر أعدائنا قوة ، أن يحاصر المملكة بالابحار خروجا من مصر بأسطوله الضخم ، وأن يحاصر جميع المدن الساحلية بجيشه برا وبحرا ، وكان الشيء الذي يخشى منه أيضًا هو حقيقة أنه كان بإمكانه إعاقة طريق الحجاج القادمين الينا ، أو حتى أن يرفض السماح لهم بالمرور على الاطلاق ، ولذلك ارتؤى أن من الملح إرسال سفارة مختارة من أصحاب المقامات السامية في الكنيسة الى أمسراء الغرب لتعرض بالعناية المثلى المحنة المفرطة التي كانت المملكة ترزح تحتها ، مع ماسي الشعب المسيحي والكوارث الرهيبة التمي كانت تهدد الرهبان ، واختير لتولى القيام بهذه المهمة وبالاجماع كل من البطريرك وهيرونسيوس رئيس اساقفة قيسارية ووليم استقف عكا وكانا رجالا مبجلين وموهوبين بحكمة وفصاحة مقنعة ، وهكذا ابحروا وحملوا معهم رسائل من الملك وجميع الأساقفة الى فريدريك امبراطور الرومان ، ولويس ملك الفرنجة ، وهنرى ملك الانكليز ووليم ملك صقلية ، وأيضا الى النبلاء المشهورين الكونتات : فيليب اوف فلاندرز وهنرى اوف ترويز وثيوبولد الثاني اوف تشارترز ، لا بل بالفعل الى جميع النبلاء العنظماء الآخسرين في الغسرب إلا أن عاصفة عنيفة هبت فجأة في الليل بعد رحيلهم فقلنفت السلفينه هنا وهناك وكسرت المجانيف وحطمت السوارى ، وعاد المبعوثون بعد ثلاثة ايام مذعورين جدا ، وكانوا قد نجوا بصعوبة من الغيرق . ولذلك ، اختير وفد آخر وأرسل بدلا عن الوفد الاول ، وكان يتبألف من فريدريك رئيس اساقفة صور الذي تم اقناعه اخيرا بقبول المهمة بوساطة التوسلات الملحة للملك والنبلاء ، ويوحنا اسقف بانياس ، وهو اسقف مساعد لتلك الكنيسة ذاتها ، وبدأ الاثنان رحلتهما في ظل بشائر أكثر يمينا ، ووصلا الى مقصدهما بعد رحلة ميمونة بيد انهما لم يحققا سوى القليل في المسألة التي اوكلت اليهم ، فقد تـوفي

الاسقف في باريس بعد وصوله الى فرنسا مباشرة وعاد رئيس الاساقفة بعد إقامة مدة عامين في الخارج دون أن ينجح في مهمته.

17 \_ الامبراطور المتلهف لتنفيذ المعاهدة يرسل أسطولا الى سورية بقيادة بعض نبلائه.

انقضى ذلك الصيف دون وقوع أي حدث يستحق التدوين ، وفي بداية الخريف اللاحصق ارسل الامبسراطور للهتسم كثيرا باتفاقيته للاسطول الذي وعد به ، وذلك تنفيذا للمعاهدة التي كان قد عقدها مع الملك تنفيذا لاقتسراحنا ورغبتنا ، ويجب الثناء كثيرا على الامبراطور و كان في هذه القوة البحرية مئة وخمسون سفينة حربية مجهزة بالمناقير وبصفوف مزدوجة من الجازيف . وتعسرف هذه السفن باسم شواني ، وكانت مصممة للاستخدام خصيصا في الحرب ، وكان يوجد إضافة الى ذلك ستون مسركبا ضخما جيدة التسليح كانت قد صنعت لنقل الخيول بفتصات كبيرة في مؤخراتها التصبح أكثر مواءمة في تحميل الحيوانات وتفريغها ، وكان فيها لسفينة بسهولة ، وكان الاسطول يشتمل أيضا على عشرة أو عشرين سفينة ذات حجم ضخم تسمى درومونس تم تحميلها حتى التخمة بمؤن المواد الغذائية من كل نوع ، كما تم تحميلها ايضا بالأسلحة من كل صنف بالاضافة الى آلات الحرب ومعداته.

وعين الامبراطور واحدا من نبلائه واقربائه يدعى ميغال دوكاس (۲۰۷) قائدا للاسطول بأكمله وكان بمرافقته نبيل آخر يدعى مـوريس وكان يحتل مكانا ساميا ومحـط ثقـة مـولاه الامبراطور ، وكان الامبراطور يعتمد كثيرا على خبرة هذا الرجل ، ووضح هذا بشـكل جلي عندمـا عين مــوريس مســؤولا عن جميع شــؤون الامبراطورية ، وانضـم الكونت الكسـندر أوف كونفير سـانا الى هـاتين الشـخصيتين في القيادة ، وكان نبيلا مـن أبـوليا ، وكان

الامبراطور يخصه بعاطفة صافية بسب الاخلاص العميق والصادق الذي اظهره الكونت نحوه.

سلمت قيادة الجيش الامبراطوري الى هؤلاء النبلاء الثلاثة عندما بعث الجيش الى منطقتنا في الشرق ، وفي حوالي نهاية شهر أيلول دخل الاسطول ميناء صور بعد رحلة ميمونة ، وتقدم من هناك الى عكا والقى مراسيه في مكان هادىء واقع بين النهر والميناء.

12 \_ الملك يتوجه مع جيشه الى مصر . الاغريق يرافقونه بقوات برية وبحرية.

أمسر الملك الجيش باكمله من اللاتين والاغريق بسالتجمع في الخامس عشر من شهر تشرين الأول في مدينة عسقلان وذلك بعدما رتب أمور المملكة وترك قوة من الفرسان لحمايتها خلال غيابه من خطط نور الدين ومطامعه لأنه كان مايزال يحوم في المنطقة المجاورة لدمشق ، وذلك في العام ١١٦٩ لتجسيد الرب الذي كان العام الثامن والستين لتحرير المدينة والعام السادس من فترة حسكم الملك عموري (٢٥٨) وكان الأسطول قد أبحر قبل عدة أيام من ميناء عكا متوجها يريد الأراضي المصرية.

انطلق الجيش في السادس عشر مسن شهر أب ، (٢٥٩) وتقدمت القوات بزحف بطىء في سبيل عدم انهاك قوات المشاة أكثر مسن اللازم ، واستخدمت أماكن كثيرة للتسوقف حيث كان الماء متوفرا فيها ، وفي اليوم التاسع وصلت القوات الى مدينة الفرما القديمة وكانت ترغب بسلوك الطريق الساحلي ، إلا أن حدثا وقع مسؤخرا جعل مسن الضروري اتباع الطريق الداخلي الأطول ، لأن بعض السدود الواقعة بين السهل والبحر المجاور كانت قد تخربت بسسبب ضرب الأمواج المستمرة وشقت المياه ممرا لها بالقوة عبسر السسدود

المقابلة ، وبما أن الماء قد تدفق الآن بحرية فقد غمر الطريق المؤدي الى السهل الواقع وراءه ، فشكلت المياه المتجمعه بركة ضيقة في أول الأمر ولكنها ما لبئست أن تسوسعت كثيرا فغمسرت السهل بأكمله ، وجلب تدفق البحر هذا معه كمية كبيرة من السمك ، بحيث تم منذ ذلك الحين فصاعدا توفير زاد من ذلك النوع من الطعام بوفرة لم يكن يحلم بها من قبل ابدا ، ليس فقط للمدن الواقعة في تلك المنطقة المجاورة ، بل أيضا للمدن الأكثر بعدا ، وبما أن البحر غمر المنطقة الواقعة على طول الساحل ، فإن المسافرين الذين عزموا على النسير عبر تحويلة طولها عشرة أميال أو أكثر حول هذه البركة وذلك قبل أن يتمكنوا من العودة الى الطريق.

لقد قدمت هذ التفاصيل بسبب جدة هذا الحدث المدهش ، وأيضا لأن هذه المنطقة الصحراوية التي كانت معرضة لحرارة الشمس الشديدة فيما مضى ، قد غمرت الآن بالماء نتيجة التدفق المستمر للبحر ، وتردد الآن اليها اصحاب الزوارق ، فامتلات هذه المنطقة ، التي أصبحت خصبة جدا بشباك صيادي الأسماك وأعطت غلالا لم تكن معروفة حتى الآن.

إن مدينة الفرما ، المشار اليها آنفا ، خالية من السكان ، وتقع الآن ، لكنها كانت فيما مضى مقرا لعدد كبير من السكان ، وتقع على الحد المحراوي بالقرب من الدلتا وهي اللسان البحري الأول للنيل في موقع يصب فيه ذلك الفرع من النهر في البحر . ولذلك فهي تقع بين النهر والبحر والصحراء . ومع ذلك ، فهي تبعد ثلاثة أميال عن مصب النيل.

وجد جيشنا عندما وصل الى الفرما أن الأسطول كان قد سبقه اليها ، وتم على الفور تأمين المجنفين اللازمين ، وهكذا جاز الجيش بأكمله الى الضفة المقابلة ، ثم تقدم الجيش بعد أن ترك

تنيس على يساره \_ وهي التي كانت سابقا مدينة مهيبة ، وليست الآن سوى بلدة صغيرة \_ مسافة عشرين ميلا تقريبا على طول طريق واقع بين أحد المستنقعات والشاطىء وأخيرا وصل الى دمياط بعد مسيرة يومين .

10 \_ الملك يحاصر دمياط . جيشا اللاتينيين والأغريق يجهدان أنفسهما في حصار تلك المدينة دون نتيجة .

تعتبر دمياط من أقدم المدن المصرية وأشهرها ، وتقع على ضسفة النيل على مسافة قريبة منا ، وفي الموقع الذي يندفع فيه النهسر إلى البحر بواسطة مصبه الثاني ، وهي واقعة على نحو موائم بين النهر والبحر الذي تبعد عنه نحو ميل واحد ، ووصل جيشنا إلى دمياط في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول ، وعسكر بين المدينة والبحر منتظرا وصول الأسطول الذي عاقت تقدمه الأمواج العاتية والرياح المعاكسة ، وهدأت الأمواج المضطربة بعد شلائة أيام ، واستغل الأسطول رياحا مواتية ودخل النهر وألقى مراسيه في ميناء هادىء على طول الساحل في منتصف المسافة بين المدينة والبحر .

ووقف برج مرتفع على الضفة المقابلة ، وكان محميا بشكل جيد بمجموعة من الرجال المسلحين الذين كان عددهم كافيا لتقديم الحماية التامة له ، ومنت سلسلة حديدية من هذا البرج إلى المدينة منعت تماما العبور إلى القسم العلوي من النهس ، وبرهنت بأنها عائق كبير لقواتنا ، إلا أنه كان بإمكان جميع السفن القسادمة من الأعلى من القاهرة وبابليون العبور إليهم بحرية وبنون عائق .

انتقلت القوات ، بعدما كان الأسطول قد وضع في موقع مسوائم ، عبر البساتين التي انتشرت بين موقع مخيمها والمدينة نفسها ، ونصبت خيمها بالقرب من دمياط تماما . حيث كان الطريق إلى

الأسوار طليقا ، لكنها أرجأت شن الهجوم حتى تكون قد انقضت ثلاثة أيام ، ولهذا تعلمت بالتجربة صححة القلول : « من الخطر التأجيل عندما يكون كل شيء جاهزا (٢٦٠) لأنه قدم من الأجزاء العليا لمصر حشد لايحصى من الأتراك مع سفن محملة بجنود مسلحين ، واضطر جيشنا أن يرقب ذلك بإحباط ودون أن يستطيع فعل شيء ، وذلك بينما امتلات المدينة حتى التخمة بعدما كانت عمليا فارغة في وقت سابق ، واتضع للمسيحيين على الفور أنهم لن يتمكنوا من الاستيلاء على دمياط دون مساعدة الآلات الحربية والمجانيق ، مع أنها بدت لدى وصولهم إليها أنها لن تتمكن أبدا من الصعود أمام الهجوم الأول .

وبناء عليه جرى اختيار الحرفيين وتأمين المواد المناسبة ، شم شيد برج شامخ مؤلف من سبعة أدوار \_ على حساب الكثير من الانفاق والعمل \_ يمكن من قمته مراقبة المدينة بأسرها ، وشديت آلات أخرى من مختلف الأنواع ، وقد صمم بعضها لقذف الصدخور الضخمة لتدمير الأسوار ، وأخرى لحماية الملغمين الذين كان بإمكانهم الاقتراب من التحصينات بالجلوس بداخلها وكأنهم داخل كهوف مخفية ، ومن ثم حفر أنفاق سرية تحت الأسوار مما سبب انهيارها بعد حرمانها من أساسات الاستناد .

وكانت الطرق المؤدية إلى المدينة قد مهدت في هذه الأثناء بطريقة جيدة ، بحيث يمكن لصق الآلات الصربية ، التي شيدت الآن بالأسوار ، وواصل المقاتلون الموجودون في البرج المتحرك الضغط باستمرار على المحاصرين ، وقنفوا بلا انقطاع وابلا من السهام والقذائف الحجرية بالاضافة إلى اسلحة اخرى بقدر ما سمحت لهم ضراوتهم والرقعة المحددة ، وفي الوقعت نفسه اطلق الرجال الموضوعون في آلات القنف وابلا من الصخور الضخمة ، وبذلوا جهودا حماسية لتدمير الأسوار والمنازل الملصقة بها .

وحاول سكان المدينة أن يواجهوا الخدعة بالخدعة لدى رؤيتهم

لهذه المحاولات ، ولكي يقاوموا جهودنا ببراعة مماثلة ، شيدوا برجا عاليا مقابل برجنا وزودوه بجنود مسلحين توجب عليهم أن يقاوموا جهودنا من داخل آلة حسربية مشسابهة ، وأن يردوا على هجماتنا بهجمات أخرى ذات ضراوة مماثلة ، وهكذا وضعوا آلاتهم الحسربية مقابل آلاتنا وبذلوا جميع الجهود لتدميرها ، كما أن الحاجة للدفاع عن أنفسهم طورت الخبرة لديهم ، وأمستهم الضرورة بالقوة ، واخترع الذين كانوا قد شعروا حتى هذا الوقست بأنهم غير أكفاء للمقاومة ، والذين حثتهم الحاجة ، اخترعوا خططا لم يفكر بها أحد حتى الآن ، وأصبحت أذهان حتى الأشخاص الأكثر غباء نشيطة في استنباط وسائل لضمان سلامتهم ، وتعلموا بتجربة أليمة صسحة القول : « المحنة تطور الدهاء » (٢١٧) .

وبدأ المسيحيون يظهرون علامات الجبس واللامبالاة في الوقت الذي كان يتوجب عليهم أن يشددوا الحصار بضراوة أكثر مسن ذي قبل ، ونسب تغير المعنويات هذا إلى الخيانة ، ونسبه أخسرون إلى مجرد إهمال واستخفاف ، واتضح على الفور أن جنودنا كانوا يبدون براعة وحصافة أقل من المعتاد ، أو مهما يكن من أمر فقد كان النين يستلمون زمام القيادة يتصرفون بنية خائنة فقد أمروا بإلصاق احد الأبراج ، التي شيدت مؤخرا ، بالأسوار في موقع منصر ولايرام تقريبا ، فقد كان هنالك في ذلك القسم نفسه من المدينة مواقع كثيرة كان السور فيها أكثر انخفاضا وأقل قوة حيث كان من الأسهل كثيرا الاستيلاء عليه ، ومع ذلك وضع البرج المتصرك في الموقع الأقوى والأفضل تحصينا في مكان لم يقدم سوى الكثير من الصعوبات أكثر مما قدمه أي موقع آخر لوضع الآلات الحربية فيه ، وعلاوة على ذلك ، كان الضرر من ذلك الموقع لن يوجه إلى سكان المدينة أو إلى مبانيهم ، بل إلى كنيسة أم الرب المقدسة فقط ، التي كانت تقع بالقرب من الأسوار .

لايمكن أن يكون هنالك أي شك أن التاجيل في مهاجمة مدينة دمياط فور وصولنا قد نشأ عن نية شريرة ، فقد كانت المدينة في ذلك

الوقت مهجورة تقريبا ، ولم يكن يشغلها سوى سكانها الذين كانوا اناسا ضعفاء ومسالمين وجاهلين تماما بفن الحسرب . ولو هاجم السيحيون المدينة بشجاعة على الفور ، كما كان ينبغي عليهم ان يفعلوا لتم الاستيلاء عليها في الهجوم الأول ، لكن المحاصرين منحوا فترة راحة ، فازداد عددهم كثيرا خلال ذلك الوقت بتعريزات من المقاتلين الشجعان والأشاوس . وكانت النتيجة أنهم استطاعوا أن يقاوموا هجماتنا ليس فقط ضمن المدينة نفسها ، بل حتى في ميدان القتال خارجها .

17 \_ انتشار مجاعة في المعسكر . أسلطولنا ينجو بصعوبة من الدمار والنار . رفع الحصار بعد التأكد من أن جميع جهودنا كانت عقيمة .

في هذه المرحلة الحاسمة اضيفت محنة اخرى إلى متاعب المسيحيين ، فقد بدأ الأغريق الآن ، النبن كانوا قد أتوا سأعداد كبيرة في ذلك الأسطول ، يعانون من نقص في المؤن ، فقد كان زادهم من الخبز قد نقد تماما ولم يبق لديهم بالقعل أي نوع من الطعمام ، وحدث أن أيكة من أشهار النخيل ، كانت موجودة بالقرب من المعسكر ، كانت قد قطعت لتستخدم في طرق مختلفة ، وعندما سقطت الأشجار بحث الأغريق الجائعون عن لقمة طرية نامية في القمة حيث تنبع الأغصان فتزودهم بالنسغ ، وبما أنها كانت مادة تؤكل ، فقد زويتهم بنوع من الطعسام خفسف ... وإن كان ضسئيلا بقيمتسه الغذائية \_ من لسعات الجوع ، وجعلت حالة الجوع هذه هؤلاء الناس ماهرين في البحث عن الطعام ، وطلورت متطلبات المعدة الشديدة الجوع براعتهم لتنزويدها باحتياجاتها ، ولقد تسبروا أمورهم لبضعة أيام بائسة وعاشوا على هذا الطعام وسد اخسرون من بينهم واشخاص لم يكونوا معوزين تماما ، متطلبات الجسوع بالشوفان والزبيب والكستناء ، كان لدى المسيحيين زاد كاف من الخبز والمؤن الأخرى المتعددة الأنواع ، وكانوا يوفرون مضرونهم القليل لأنهم كانوا منتبهين للمستقبل ، لأنهم لو كانوا مسرفين بما يكفي لمشاركة المؤن مع النين لم يكن لديهم شيء منها ، لكان هنالك خطر من أنهم أنفسهم قد يقعون في فاقة يوما ما ، وعلاوة على ذلك فإنهم لم يكونوا واثقين من طول فترة الاقامة التي سوف يمضونها أمام دمياط ، وتوقعوا أنها طويلة الأمد .

هطلت كمية كبيرة من الأمطار في هذا الوقت ، وكانت الأعاصير عنيفة جدا لدرجة أن الناس الأكثر فقرا لم يتمكنوا من منع الماء من التساقط خلال خيامهم بأية وسيلة ، ولم تكن حال الأغنياء أفضل من حال الفقراء ، فقد تبللت سرادقهم بالمطر الغرير ، أو بالحري الأمطار المنهمرة من السماء . ولم يتمكنوا من الحصول حتى على وقاء بسيط إلا بحفر خنائق حول الخيام لابعاد فيضانات الماء .

حلت بهم الآن كارثة خطيرة أخرى ، فقد كانت الشواني والسفن الأخرى التي تم جلبها من البحر إلى النهر ، ووضعت بالقرب من المدينة في موقع كان آمنا تماما بشكل واضح ، بيد أن سكان المدينة ، اندفعوا بعدما الدركوا أن الريح كانت تهب من الجنوب ، وأن أمواج النيل تندفع بعنف كبير ، فانتهزوا الفرصة لتنفيذ خطة كانوا قد فكروا بها من قبل ، فقد أخذوا قاربا من الحجم العادى وملاوه حتى التخمة بخشب جاف وقطران وبجميع المواد القابلة للاشتعال والتي تؤجج النيران ، واشعلوا النار فيه ، ثم قلفوه في النهر فتناقلته الأمواج بإرائتها نحو اسطولنا ، وانتقل اللهب بسرعة إلى الوقود الذي كان محملا في القارب بعدما دفعته ريح جنوبية ، فأبحر المركب المحترق نحو الأسطول ، وتوقف بين سفننا المجمعة بإحكام وبقسي هنالك بشكل ثابت ، فنقلت الحمولة الملتهبة بهذه الطريقة إلى سفننا واحترقت ست سفن متقاربة من نوع الشواني احتراقا تاما ، ولو لم يكن الملك يقظا لكان الأسطول بأكمله قد حوصر بلهب ألسنة النيران التي ازداد عنفها ، فقد اكتشف الملك الحسريق ، فسامتطى جسواده دسرعة بون أن ينتظر حتى لانتعال حذائه ، وأيقه البحارة وطلب منهم بصيحات مدعورة وإشارات أن يخمدوا ألسنة النيران ، فنجحوا في تنفيذ هذا بفصل السفن عن بعضها بعضا ، وهكذا تمت السيطرة على ألسنة النيران المنتشرة في كل مكان ، وأنقنت على الفور كل سفينة حدث أن اشتعلت فيها النيران بسبب الشرر المتطاير من المواد المشتعلة الأخرى التي نقلتها الرياح ، وذلك باستخدام ماء النهر الذي كان لحسن الحظ قريبا جدا .

شنت الهجمات على المدينة على فترات لعدة أيام ، وكان النصر تارة حليفا للمسيحيين وتارة أخرى حليفا للكفرة كما يحدث عادة عندما تكون نتيجة المعركة مبهمة ، وعلى العموم كان المسيحيون هم الذين يتحدون أعداءهم للنزال ونادرا ماقاتل المسلمون مسالم يثاروا ، هذا وحدث أن انطلق المحاصرون عندما كانوا يشعرون بالثقة أحيانا من باب خلفي مقابل معسكر الأغريق وشنوا هجمات مفاجئة على ذلك القسم من الجيش ، ومن المحتمل أنهم سمعوا أن القوات الاغريقية كانت أقل قوة من قواتنا ، أو ربما وصلتهم أنباء الشائعات التي تحدثت أنهم كانوا واقعين في محنة مريرة بسبب الجوع ، ولذلك كانوا أقل قدرة على صد الهجوم ، ومع ذلك حارب الجوع ، ولذلك كانوا أقل قدرة على صد الهجوم ، ومع ذلك حارب العائق \_ بشجاعة وبسالة وبنظام قتالي . كما أن نوي المراتب العائق \_ بشجاعة وبسالة وبنظام قتالي . كما أن نوي المراتب وتكرارا بقوة فريدة وصمدوا بجرأة .

هذا وازدانت قوة المحاصرين باستمرار بواسطة فرق كبيرة كانت تصل إليهم دائما عن طريق البر والبحر . ونتيجة لهذا اصبح سكان المدينة يشكلون مصدرا لذعر كبير لأعدائهم أكثر مما كان المسيحيون بالنسبة لهم وذلك على الرغم من انهم كانوا مقيدين ضمن مدينة كانت واقعة تحت الحصار بدا التذمر ينتشر بين الناس ، وبات جميع الناس يشعرون أن جهودنا قد تبديت وصمار الراي العام مجمع

نفذت ضد ارادة الرب ، ولذلك فقد أشاح بوجهه عنا بغضب ، وأنه من الأفضل بكثير أن نعود الى الوطن بدلا من أن نتعرض للانهاك في مصر بسبب المجاعة ، أو أن نهلك بسيوف الكفرة ، وهكذا عقدت اتفاقية بشروط سرية بفضل الجهود المشتركة لبعض قادتنا وبعض الحكام الاتراك ، وبشكل ملحوظ بفضل الدور الفعال لزعيم اسمه جيفيليو . ووافق الاغريق على التسوية نفسها وأعلن السلام على الفور بصوت المنادى (۲۲۲)

17\_ الغاء الحملة وعودة الملك الى أراضيه . دمار جميع الأسطول الاغريقي تقريبا في رحلة العودة الى الوطن بسبب رياح معاكسة .

ثم خرج سكان المدينة وحلفاؤهم الذين قدموا لمساعدتهم لزيارة معسكرنا بحرية ، كما سمح لعدد من جنودنا ، كانوا يرغبون بشيء مشابه ، بالمرور ذهابا وإيابا بين المدينة والمعسلكر دون عائق ، واستطاع الطرفان في آخر الأمر أن يتاجرا بحرية مع بعضهم بعضا ، حيث سمح للجميع بالشراء والبيع والمقايضة كما يشاؤون ، وهكذا ، استخدم المسيحيون السوق بالاشتراك مع الكفرة لمدة ثلاثة أيام ، وأعدوا جميع تحضيراتهم للزها ، شم خربوا الآلات الحربية وأحرقوها ، وقام الجيش البري بعد ذلك بالسير وراء الملك عائدا الى سورية ، وقد ساروا مسرعين وبدون توقف على الطريق الذي كانوا قد أتوا منها ووصلوا في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول الى عسقلان ، وخف الملك ألى عكا بسبب اقتراب يوم العيد ووصلها عشية يوم ميلاد الرب .

هذا وابحر الذين كانوا قد اتوا بالسفن وسط نذر مشؤومة وحظ تعيس ، فما أن شرعوا ، بالرحلة حتى هبت فجهة

شديدة ، وعانوا من مخاطر البحر التي لايمكن تجنبها لأن الأمسواج حطمت السفن والقتها الى الشاطىء ، وغرق الجميع تقريبا ، ولم يبق سليما من الأسطول الضخم الذي كان قد اتى الينا سوى بضع سفن كان بعضها كبير الحجم وبعضها الآخر كان صغيرا وتمكنت من العودة بدافع من قوتها .

ومع أن مبعوثي الامبراطور كانوا قد أبدوا الاجتهاد الكلي المكن في الجهود التي بذلوها لانجاز المهمة الموكولة اليهم ، فإنهم اضطروا للعودة مخفقين ويشعرون بالأسى في قلوبهم ، بعدما روعتهم شدة القدر . لأنهم خافوا من أن يحملهم جلالته الامبراطورية بشكل يفوق استحقاقهم بهمسؤولية النتيجة المشؤومة للحملة ، فقد كان من المحتمل أن يعزو هذه النتيجة بشكل جائر الى إهمالهم ، أو سوء إدارتهم على الرغم من أن هذه النتيجة بأكملها كانت بسبب قدر محتوم .

اتذكر انني اجريت بعد عودتي تحقيقا دقيقا وجادا حول الملك وحول بعض الرجال المهمين في المملكة وعن سبب أن حملة ضخمة جدا كهذه كانت تحت قيادة أمراء بارزين للغاية ، قد انتهت بشكل مشؤوم جدا ، وكان اهتمامي في ذلك العام قد تسركز حول أمسوري الخاصة ، حيث كنت قد ذهبت الى روما لاتجنب العداوة الجائرة لرئيس الاساقفة الذي كنت تابعا له (٢٦٣) و حاولت لدى عودتي أن أبحث في الجوهر الحقيقي للقضية ، وسعيت الى كشف الحقيقة الفعلية بالاستماع الى روايات شديدة الاختلاف ، لأن نتائج الحملة كانت مختلفة تماما عما كنا قد رجوناه ، واستخدمت حنرا كبيرا في هذه المسألة لانني كنت قد درست فكرة تدوين تاريخ لهذه الأحداث وقد وجدت أن الاغريق غير معفين من اللوم ، فقد كان الامبسراطور قد وعد بإخلاص في أن يرسل مبلغا كافيا من المال لدعم الجيش الضخم ، الا أن وعوده أثبتت أنها غير جديرة بسالثقة في ذلك الخصوص ، وقد بدأ قادته يعانون من وطأة الحاجة من اللحظة التي نفيوا فيها الى مصر ، وفي الوقت الذى كان عليهم أن يكونوا قادرين نفيوا فيها الى مصر ، وفي الوقت الذى كان عليهم أن يكونوا قادرين نفيوا فيها الى مصر ، وفي الوقت الذى كان عليهم أن يكونوا قادرين

على تامين حاجات الآخرين من المخزون الامبراطوري الكبير توجب عليهم أن يبحثوا عن المال لتوفير الطعام والمدف وعات أيضا حتى لفيالقهم ، ولم يعطهم ذلك أي انسان .

۱۸ ــ زلزال كبير يهـــــز عمليا جميع بــــلاد الشرق . المدن القديمة يلحق بها الدمار .

ضرب زلزال مخيف وكبير الشرق ، وكان أكثر عنفا من أي زلزال أخر محفوظ ضمن ذاكرة الرجال الموجودين الآن على قيد الحياة وذلك في شهر حزيران(٢٦٤)من الصيف التالي ، اي في العام السابع من فترة حكم الملك عموري ، وقد دمر هسذا الزلزال مسدنا محمسنة تحصينا قويا ومشيدة من ازمان قديمة جدا ، وسحق السكان الذين احتجزوا داخل منازلهم المهدمة ، ولم يبق على قيد الحياة سوى القلة القليلة من الناس ، ولم تنج اي بقعة ضمن المنطقة بأسرها دون أن تصاب بخسارة في الممتلكات أو بكارثة عائلية ، فقد امتلأ كل مكان بدلائل الحزن وبجنائز الموتى ، كما دمسرت المدن الكبسرى في اقاليمنا واقاليم سورية وفينيقية أيضا وكانت مدنا مشهورة طوال عصور مقدمها المهيب . فقد سحقت في سورية المجوفة مدينة أنطاكية عن بكرة ابيها وهي التي كانت عاصمة لاقساليم عديدة والنسي كانت فيما مضى رئيسة لمسالك كثيرة ، وأبيد سكانها عن بكرة أبيهم ، ودمرت الأسوار الضخمة والأبراج العملاقة والشديدة القوة المبنية على طول محيطها ، وهدمت كنائس ومبان من كل نوع بعنف كبير ليرجة أنها لم ترمم حتى الآن الا بشكل جزئي على الرغم من إبقاف حهد كبير ونفقة واسعة لترميمها ، وكان بين المدن الأخسري التي دمسرت في ذلك الاقليم كل مسن جبلة واللاذقية وهمسا مسدينتان مشهورتان واقعتان على الساحل ، وكان من بين المدن الداخلية البعيدة التي دمرت والتي كان العدو ما يزال محتفظا بها كل من بيروا المعروفة أيضا باسم حلب ، وشييزر وحماة وحمص ومدن أخرى ، كما أن عدد القلاع المدمرة كان يفوق الاحصاء . اصيبت مدينة طرابلس العظيمة والمزدحمة بالسكان والواقعة في فينيقية فجأة في التاسع والعشرين من حزيران في حــوالي الساعة الأولى من اليوم بهزة ارضية كانت عنيفة لدرجة أنه نادرا مــا نجا منها انسان ممن كان موجودا ضمن اســوارها ، وتحــولت المدينة بأسرها الى أكوام من الحجارة ، وأصــبحت مقبـرة لابـل قبــرا مشتركا للسكان الذين هلكوا فيها ، وكانت الهزة الأرضــية عنيفـة جدا في مدينة صور المدينة الأكثر شهرة في هذا الأقليم ، حيث دمرت عدة أبراج ضخمة غير أنه لم تقع أية خسائر بشرية هنا ، وعثـر في مناطقنا ومناطق العدو على قلاع نصف مدمرة و مفتــوحة على جميع الجهات و عرضة بكل حرية لعنف و خداع الخصم ، و لم يجرؤ أحــد على التحرش بزميله الانسان لأن الجميع خافوا مــن أن ينزل بهــم غضب الحاكم الجبار كل على حــدة ، ولانشــغال كل واحــد منهــم بمشاكله الخاصة ولأنه كان مـــرهقا بحمـــل أعبـــاء أمــــوره الخاصة ، ولهذا السبب لم يفكر أحد في إيذاء جاره .

وحل السلام ، الذي أحدثته رغبة الجميع ، وإن كان لفترة قصيرة من الزمن ، وأعدت هدنة بسبب الخوف من الغضب الالهي ، وكف الجميع عن القيام بأعمال العدوان وقمعوا بواعثهم الشريرة ، بينما كان كل منهم يتوقع كل لحظة انصباب غضب عادل من السماء عقابا على أثامهم .

لم يكن هذا الاظهار لسخط الله شيئا سريع الانقضاء كما كان يحدث دائما ، فقد ظل الناس يشعرون ليل نهار بذلك الزلزال المخيف لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر بالفعل لابل حتى لفترة أطول من ذلك بثلاث مرات أو أربع أو أكثر ، وكانت كل هزة مصدرا للرعب الآن ، ولم يعثر على أي مكان أمن للراجة ، وحتى أثناء النوم دفع الشعور الخفي المنعور بصورة ذلك الشيء الذي أخافه أثناء اليقظة الى الوثوب قافزا نحو الشعور الواقعي من جديد(٢٦٥).

- 44.5-

وتجنبت الأجزاء العليا من إقليمنا \_ أي من فلسطين \_ هذه الكوارث بفضل العناية الرحيمة لله الواقى .

١٩ صلاح الدين يغزو أراضينا ويحاصر قلعة الداروم .

في شهر كانون الأول من هذا العام نفسه ، أي العام السابع لفترة حكم عموري (٢٦٦) انتشرت شائعة كبيرة بين الناس أفسادت أن صلاح الدين كان على وشك القيام بغزو بلادنا ، وذكر اعتمادا على مصادر كثيرة أنه كان قد حشد قوات من جميع أنحاء مصر ومن اراضي دمشق أيضا ، وأنه زاد أعداد أتباعه كثيرا بتجنيد جنود من « الطبقتين » الوسطى والدنيا ، وأنه كان يخطط للزحف نصو فلسطين ليدمر المنطقة ، فذهب الملك حالما بلغه هذا النبأ الى منطقــة عسقلان ، وعلم هنالك بشكل قاطع من معلومات موثوقة تلقاها من شعبه أن هذا الأمير القوى والعظيم كان يحاصر قلعة الداروم منذ يومين مضيا بجيش ضخم أقوى من ذى قبل . وأنه لم يمنح في تلك الأثناء أية راحة للمحامرين ، وكان قد الحق بهم أضرارا كبيرة ، فقد كان جنده قد أمطروا وابلا من السهام بشكل مستمر على الموجودين في داخل القلعسة الى درجسة أصبيب فيهسا الجميع بجراح ، ولم يعد هنالك سوى عدد قليل قادر على حمسل السالاح للدفاع عن القلعة ، وكان السور قد تقوض وفتح بالقوة ، وبات صلاح الدين مستوليا على جزء من الموقع ، وقد لجأ سكان المدينة بحكم الضرورة الى القلعة التي بدت بسأنها الجسزء الأقسوى تحصينا ، وكان العدو قد شق طريقه الى القسم السفلى من أحد الأبراج واحرق المدخل ، غير أن المحاصرين كانوا مسايزالون يدافعون عن الجزء العلوي . لقد كان هذا هو النبا الذي حمل الى الملك وثبت أنه كان صحيحا .

وكان النبيل أنسلم دي باس قائد قلعة الداروم والمدافع عنها

رجلا ورعا ويخاف الرب ومقاتلا شجاعا ، ولو حدث وكان بعيدا. في اليوم الذي وقع فيه الهجوم ، لسقط بلا ريب في أيدي الأعداء .

ملأ نبأ هذا الوضع الخطير قلب الملك بالحزن والغضب ، فجمع على الفور قوات المشاة والفرسان من سائر الأنحاء بقدر ماسمح المجال الزمني القصير وقرب العدو ، وغادر عسقلان في اليوم الثامن عشر من هذا الشهر نفسه وأسرع نحو غزة ، ورافقه السيد البطريرك الذي حمل صليب الصلبوت النفيس المانح للحياة ، ورافقه ايضا رجلان مبجلان هما رالف اسقف بيت لحم ، المستشار الملكي ، وبرنارد ، اسقف الله ، كما صاحبه عدد آخر ضئيل مسن نبلاء المملكة ، ولدى احصاء القوات وجد أنها كانت تتألف من مئتين وخمسين فارسا ونحو الف جندي من المشاة .

أمضت القوات ليلة أرقة في غزة ، وهي تجسر الساعات المملة منهكة بعبء القلق العميق ، وانطلقت من غزة مع شروق الشمس في الصباح التالي ، وانضم فرسان الداوية الذين كانوا قد أتوا الى هنا لحماية الموقع ، بقواتهم اليها ، وتقدم الجميع معا نصو قلعة الداروم .

اعتقد أن هذه القلعة كانت واقعة في أدوميا ، أي أدوم ، فيما وراء النهر المسمى باسم نهر مصر ، الذي يرسم الحدود بين فلسطين والمنطقة المذكورة منذ لحظات ، وكان الملك عموري قد شيد قبل بضع سنوات من هذه الآونة هذه القلعة على موقع مسرتفع بعض الشيء فوق الخرائب القديمة ، التي مساتزال بعض أثسارها باقية ، وتحكي التقاليد المنقولة عن السكان القدماء لهذه المناطق أنه كان هنالك دير للروم الاغريق في هذا الموقع في الأزمان القديمة كما أن اسم داروم الحالي للمسوقع ، أي « دار الروم » يذكر بتلك الحقيقة ويشهد على صحتها .

كان الملك ، كما ذكرنا من قبل ، قد أمسر ببناء قلعة ذات ابعساد

معتدلة في هذا الموقع ، لم تغط مسافة زانت على مرمى حجر من الأرض ، وكانت مربعة الشكل ، وكان يوجد برج في كل ركن من اركانها ، وكان احد هذه الأبراج اضخم من باقي الأبراج وأفضل تحصينا ، ولم يكن هنالك خندق حول القلعة أو دفاعات أمامية لها .

وتقع الداروم على بعد نحو خمسة أميال من البحر وأربعة أميال من غزة ، وتجمع هنا عدد قليل من مزارعي الحقول المجاورة معض التجار وشكلوا مستعمرة صغيرة . وبنوا قرية وكنيسة على مقربة من القلعة ، واتخذوا مقر سكناهم هناك ، ولقد كان محقعا بهيجا توفرت فيه شروط الحياة للناس ذوي المراتب الدنيا أفضل مما كان في المدن (٢٦٧)

كان الملك قد بنى هذا الحصن لكي يوسع حدوده ، وكان في ذهنه حقيقة أنه باستطاعته أن يجمع بكل سهولة من هذا الموقع العائدات الكاملة المفروضة سنويا ، من سكان القرى المحيطة الذين يدعوهم شعبنا باسم « كاساليا » كما كان يمكن أيضا فرض ضريبة ثابتة على المسافرين المارين على الطريق .

. ٢ ـ الملك ينطلق بسرعة الى هناك ومعه مجموعة صغيرة من الفرسان . العدو يقتل عددا كبيرا من شعبنا في كل من مدينة غزة واثناء السير .

وهكذا انطلق جيشنا من غزة . وبينما كان متوقفا على مسرتفع صغير على طول خط السير لمح معسسكر العدو ، فسأخافته أعداده الكبيرة فشرعت عناصره تحتشد مع بعضها وتتكتل أكثر من المعتساد وكانت محصلة هذا التكتل أن صفوفهم المضغوطة حالت الى حد بعيد يون احراز اي تقدم اضافي ، فهجم الكفرة على الفور وحساولوا تفريقهم ، لكن المسيحيين احتشدوا وتسكاتفوا بفضسل المساعدة

الالهية بإحكام اكثر وقاوموا هجوم العدو ، شم ساروا بخطوات سريعة قدما نحو غايتهم حيث توقف الجيش باسره ونصب خيامه ، وذهب السيد البطريرك الى القلعة ، وخيم الباقون جميعا في الخارج بالقرب من أطراف القرية ، وكان الوقت عندتذ حوالي الساعة السادسة من اليوم ، وحدثت معارك فردية كثيرة في غضون ذلك اليوم بالاضافة الى بعض الاستباكات التي شاركت فيها مجموعات كاملة ، وأظهر جنودنا شجاعة كبيرة في الهجوم والمقاومة على حد سواء ، ومع حلول الظلم نظم صلاح الدين صفوفه بتشكيل الزحف وقادها نحو غزة ، واستراح في تلك الليلة بالقرب من النهر ، وواصل زحفه في الصباح الى غزة وتوقف أمام المدينة .

كانت مدينة غزة القديمة جدا عاصمة مشهورة فيما مضى للفاسطينيين وقد ورد ذكرها مسرارا في التسواريخ المدنية والكنسية ، كما أن الأبنية الرائعة الكثيرة التي مازالت باقية فيها تعطي دليلا على روعتها القديمة . وكانت قد بقيت مهجورة لفترة طويلة من الزمن دون أن يقطنها أحد من السكان . حتى قام أخيرا بلدوين الثالث الملك الرابع للقدس صاحب الذكرى اللامعة ، بجمع قوات المملكة ومواردها وبنى على أحد أجزاء الهضبة حصنا قويا بشكل جيد الى ابعد الحدود (٢٦٨) وكان ذلك كله قبل أن يتسم الاستيلاء على عسقلان . ولدى انتهاء هذا الحصن اعطاه لفرسان الداوية ليحتفظوا به بحق دائم . غير أن القلعة لم تشغل الهضبة بأسرها التي بنيت عليها المدينة كما تسم ذكر ذلك ، وحاول الناس ، الذين أتوا الى هناك للعيش ، أن يحموا بقية القلعة بسور وبوابات ليحتاطوا لسلامتهم . الا أن هذا السور كان منخفضا بغض الشيء ولم يكن قويا البتة .

عندما وصل نبئ اقتراب العدو الى الناس الساكنين على الهضبة ، قرروا اللجوء الى القلعة مع زوجاتهم وابنائهم وان يتخلوا عن الجزء الباقى وغير المحمى من المدينة الى العدو . لانهم

كانوا مزارعين ورجالا غير مسلحين وغير معتادين أبدا على أشياء تتعلق بالحرب ، الا أن ميلون دي بلانسي الذي كان واحدا من النبلاء العظماء في الملكة ورجلا شريرا ، رغب في ان يشجعهم على المقاومة ، ولذلك رفض السماح لهم بالدخول وأمسرهم بالدفاع عن ذلك الجزء الأكثر ضعفا من المدينة .

وحدث ان كان في غزة مجموعة مؤلفة من خمسة وستين شابا من المقاتلين الشجعان مسلحين تسليحا خفيفا ، وكانوا من الهالي بلدة تسدعي ( البيره ) 

Mahumaria بالقرب من المقرب من المقدس (٢٦٩) وكانوا قد وصلوا في تلك الليلة ذاتها الى غزة في طريقهم للانضمام الى الجيش ، وقد عينوا بأمر من ميلون لحماية باب المدينة الخارجي . وكانوا يقاتلون هنالك بشجاعة دفاعا عن بلادهم وحريتهم ، ويقاومون بشجاعة محاولات العدو لشق طريقه بالسيف ، واقتحم الكفرة الموقع على المجموعة الصغيرة ، التي بالسيف ، واقتحم الكفرة الموقع على المجموعة الصغيرة ، التي الأخرون من المقاومة لفترة أطول من ذلك بعدما بسوغتوا وهلكوا بالسيف ، وعلى الرغم من مقتل عدد كبير من هؤلاء الله حبال الشجعان واصابة الكثير منهم بجراح فان الأعداء لم يخرجوا من المشجعان واصابة الكثير منهم بجراح فان الأعداء لم يخرجوا من

قام سكان المدينة الآن بمحاولة اخـرى لدخـول القلعـة ، وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا داخل الأسوار وكانوا يقـومون بمـنبحة لاتمييز فيها وفظيعة جدا في كل مـكان ، فـانه لم يسـمح لهـم بالدخول ، ولم يحصلوا على أية وسيلة للنجاة ، واندفـع الاتـراك على الفـور واسـتولوا على المدينة ، ولم تجـر مـراعاة لجنس أو لعمر ، وقذف حتى الأطفال الرضع الى الحجارة ، ومع ذلك ، فـان الغضــــب اللامحـــدود الغــري اللاجئون الموجودون في البرج بدا عاجزا عن الاشباع ، ولقد ابقاهم اللاجئون الموجودون في البرج بعيدين عنهم بقذفهم بـالحجارة والأســلحة الأخــرى بشــكل مستمر ، وهكذا ، بقى الحصن سليما بمساعدة الرب .

عاد الاعداء الى الداروم بعدما استولوا على المدينة وقتلوا السكان ، عادوا وكأنهم يرفعون اكاليل النصر ، وصادفوا نحو الخمسين من قوات رجالتنا كانوا يسيرون مسرعين نحو الجيش دون التقيد بالحذر المناسب ، فقتلوا هؤلاء دون استثناء وذلك على الرغم من أن المسيحيين قاتلوا بكل شجاعة بسيوفهم في محاولة يائسة منهم لانقاذ أرواحهم .

الى عسقلان بعد زيارة الداروم المخسربة حساليا الى عسقلان بعد زيارة الداروم المخسربة حساليا جزئيا . مقتل توماس رئيس اساقفة كانتبري في كنيسته في العام نفسه ، وهو شهيد رائع في المسيح .

عبأ الاتراك صفوفهم الآن ووضعوها بترتيب المعركة حسب القانون العسكري ، وقسموا قسواتهم الى اثنتين وأربعين فرقة ، وجدرت الأوامر الى عشرين فرقة من هذه الفرق بالتقدم بالطريق الساحلي بين الداروم والبحر ، وتوجب على الفرق الباقية أن تسلك الطريق البري حتى يتم اجتياز القلعة عندما تتحد القوات ثانية وتعود من جديد كتلة واحدة .

استعد المسيحيون لخوض المعركة ايضا بعدما تصوروا ان العدو كان عائدا بترتيب المعسركة ، وصحيح أن أعدادهم كانت قليلة إلا أنهم وضعوا ثقتهم بسرحمة الرب ، واستعدوا للمسواجهة بعد أن التمسوا المساعده مسن عليين ، ومنحهم الرب قسوة وشسجاعة راسخة ، وما كان من شيء بدا لهم أكثر تأييدا من أن الاتسراك قسد عادوا ليحاربوهم . إلا أن نية الاتراك كانت مختلفة كل الاختسلاف فهم لم ينعطفوا نحو اليمين أو اليسار بل عادوا بالسرعة الكلية الى مصر .

جلب رسل ثقاة الآن نبأ أفاد أن العدو قد رحال دون نية

بالعودة ، وبناء عليه عاد الملك يوجهه الرب مسع جيشه الى عسقلان . وترك في الداروم قوة من الجند لتعيد بناء القلعة النصف مخربة والتي توجب تحصينها بعد إعادة بنائها بقوة أكثر وحراستها بعناية ، وقال الذين شهدوا حملات كثيرة في المملكة لم يحتشد حسب معرفتهم قط جيشا كبيرا من الاتراك مثل هذا ، وقد كان عدد الفرسان وحدهم حسب إحدى الروايات نحو أربعين ألفا (٢٧٠)

واحتفل في حوالي هذا الوقت نفسيه ، إي في التياسع والعشرين من شهر كانون الأول بذكري وفاة الشهيد الرائع القديس توماس رئيس أساقفة مدينة كانتبرى في انكلترا (٢٧١) وكان من سكان لندن وكان قد أصبح في زمن ثيوبولد رئيس أساقفة كانتبرى ذي الذكرى المباركة ، رئيسا لشماسة تلك الكنيسة ، ثم استدعاه فيما بعد هنري الثاني ملك انكلترا ليشارك في مسوولية الملكة ، وكان مخلصا وحكيما كمستشار ، وكان مسلبرا متمكنا للمملكة بأسرها ، وبعد وفاة الأب المبارك ثيوبولد استدعى توماس بناء على أمر الملك ليصبح رئيسا لأساقفة كانتبرى وذلك كمسكافاة على خدماته ، فكافح بقوة واقدام في سبيل حقوق الكنيسة ضد الاستبداد والشرور واضحط نتيجة لذلك الى الهروب الى فرنسا ليتجنب اضطهاد الملك هنري ، وتحمل هنالك النفي لمدة سبع سنوات بصبير بارز جدير بالمدح السامي ، ولدى عودتــه مــن هــذا الغياب القسرى ، وبينما كان منتظرا الأمن الذي كان قد وعد به ، ذبه بسيوف رجال أشرار في داخل الكنيسة ذاتها التي كان قد تراسها بإرادة الرب ، فقد قتل بشكل شائن عندما كان يصلى من أجل مضطهديه ، و كلل بدمه و لاقي مصير الشهادة الرائع ، و كان الرب قد تجلى من خلاله في تلك الكنيسة ذاتها وفي كل مكان من المنطقسة بالفعل لينجز معجزات كثيرة جدا ، ويشكل يومى تقريبا لدرجة أن ازمان الرسل بدت وكأنها قد عادت بالفعل.

## ٢٢ الملك يزور القسطنطينية بمسرافقة بعض نبلائه . الامبراطور يغدق عليه اعطيات كثيرة .

استدعى الملك في العام اللاحق ، الذي كان العام السابع(٢٧٢) من حكم عمورى ، جميع نبلائه اليه ووضع امامهم احتياجات المملكة ، لانه أبرك أنْ اضطرابات كثيرة كانت تثقيل كاهيل الملكة ، وأن أعداء العقيدة المسيحية كانوا يتـزايدون باستمرار ليس فقـط في العـدد والقوة بل في القوى والثروات ايضا ، هذا وكانت مملكتنا من جهسة أخرى خالية تماما من القادة الحكماء والعقسلاء ، حيث أن الجيل الشاب الذي كان يأخذ مواقع اسلافه كان ينمو في الشر ، فقد كان يحتل دون غاية أو نتيجة مواقع رجال بارزين ، وقد أخذ يبدد بطرق مخزية الميراث الذي تلقاه من آبائه ، وكانت المصلة تدهور الملكة كثيرا بحيث اتضح ضعفها حتى لأكثر الناس غباء ، ولذلك فقد طلب الملك نصيحة نبلائه بخصوص طريقة معالجة هذه الحالات الشريرة وانقاذ المملكة ، فأجابوه بعدما تداولوا بين بعضهم ، ويالاجماع تقريباً ، انه بسبب أثامنا هوت المملكة في حالة يائسة كهذه حيث لم تعد تستطيع مهاجمة أعدائها ولاصد هجماتهم ». ونصحوا بوجوب التماس المساعدة من ملوك الغرب اقسارعة هدده المشساكل ولم يكن لىيهم أية خطة لمعالجة أخرى يقترحونها .

وهكذا تقرر وبناء على موافقة الجميع إرسال وفحد مسؤلف من رجال نوي منزلة سامية الى ملوك الغرب ليشرحوا معضلات المملكة ويبينوا مصاعبها ويطلبوا مساعدتهم ، وصحرت الأوامر الى المبعوثين بوجوب زيارة البابا وكبار النبلاء وامبراطور الرومان وملوك فرنسا وانكلترا وصقلية واسبانيا وجميع الأمراء والحكام الآخرين المشهورين والتماس مساعدتهم في مكافحة المخاطر الوشيكة التي تهدد المملكة الآن ، وتقرر علاوة على ذلك اعلام امبراطور القسطنطينية بالوضع المتقلقل في المملكة ، لأنه لقربه منا ولغناه أكثر من غيره يستطيع بكل سهولة تقديم المساعدة

المطلوبة . وتقرر بالتحديد أن يكون المبعوث المرسل الى الامبراطور شخصا موهوبا جدا بالحكمة والفصاحة والقوة المقنعة حتى يتمكن بلباقته ومقدرته من استمالة ذهن ذلك الملك العنظيم ليستجيب لرغباتنا .

وبينما كانوا يتداولون حول اختيار شخص مناسب يتولى القيام بهذه المهمة الهامة كان الملك يتبساحث مسع بعض مستشاريه المقربين ، ثم وضع الملك أمام الحشد خطة كان قد تصورها من قبل ، وهكذا أعلن أن مهمة ذات أهمية كهذه لايمكن لأحد أن يتولى القيام بها غيره ، وأضاف أنه كان مستعدا لتحمل جميع الأخطار والمشقات لتأمين النجدة الضرورية جدا للمملكة ، وإرتبك كبار النبلاء لدى سماعهم هسذا الاقتسراح وقسد امتسلاوا بالاعجاب واحتجوا أن المهمة شاقة جدا ، والأكثر من ذلك ، أن المملكة ستكون بحالة مزرية بدون وجود الملك فيها ومع ذلك أجابهم عموري قائلا : « فليحكم الرب ، الذي أنا وكيله ، المملكة وأما بالنسبة لي فانني مصمم على الذهاب ، ولايستطيع أحد أن يقنعني بالنسبة لي فانني مصمم على الذهاب ، ولايستطيع أحد أن يقنعني بالذهاء ذلك القرار ».

وبناء عليه انطلق برحلته في العاشر من شهر آذار وبصحبته موكب عظيم يليق بالجلالة الملكية مع مرافقة مولفة مسن عشر سفن ، وكان في موكبه وليم اسقف عكا والنبلاء التالي اسماؤهم من المملكة : غورموند صاحب طبرية ، وجوون صاحب أرسوف ، وجيرارد دي بوني قائد القوات الملكية ، و روهارد حاكم القدس ، و رينودي نفنس ، و جرى إرسال فيليب صاحب نابلس ، الذي كان قد تخلى عن منصبه كمقدم لفرسان الداوية أمام الركب برا ، وبما أن التأييد الرباني كان مع الملك فقد استمتع برحلة بحرية ميمونة ووصل بسلام الى مضائق أبيدوس ومطلع البوسفور المعروف باللغة العامية باسم نراع القديس جورج .

وعلم السيد الامبراطير الذي كان ملكا حكيما وحصيفا وصاحب

مكانة سامية جدا ، وجديرا بآلدح في كل النواحي ، علم بدهشة أن ملكا قويا وحاكما لملكة مشهورة وعظيمة حبيبة الرب ، كان خلافا للعرف على وشك زيارة امبراطوريته ، وكان تفكيره الأول التساؤل حول الدافع لرحلة غريبة وصعبة جدا كهذه ، شم امتلأ بالحبور بعدما اتضح له أن نعمة فريدة لامثيل لها قدد اضفيت عليه بكل كرم من عليين وأنها ستزيد امجاده وترفع مكانته ، حيث لم

يسجل حدث غريب كهذا في أي مكان مسن حسوليات تساريخ امبراطوريته ، ولم يحدث من قبل أبدا أن زار ملك مسن ملوك القدس سالذي يعتبر المدافع والمحامي عن الأماكن المقدسة لآلام المسيح وقيامته سايا من أسالافه الأباطرة ، فقسرر الامبراطور استباق وصول الملك في أن يظهر له تشريفا كبيرا ، ولهذا ، استدعى ابن أخيه يوحنا البرتو سباستوس وكان أبرز نبالاء القمم المقدس وهو الذي تزوج الملك عموري من ابنته ، فأرسله ليقابل الزائر الملكى .

وأمره أن يتأكد شخصيا من وجوب إظهار إجلال كبير للملك في جميع المدن والأماكن التي يمر فيها موكبه وذلك تمشيا مع العرف الأزلي للامبراطورية ومع العظمة الفريدة المتعلقة بها ، وعلاوة على ذلك ، وجب عليه أن ينصبح الملك كابن له لينتظر قدوم المثلين الامبراطوريين الذين سيرافقونه إلى المدينة الملكية .

وتنفيذا لأمر الامبراطور استقبل هذا الأمير الرائع ومعه حاشية رفيعة المستوى ، الملك في مدينة غالبيبوس الواقعة على البوسفور ، والتي تقع على مسافة قريبة من مضائق أبيدوس ، وبما أن الريح لم تكن بالاتجاه الصحيح في ذلك الوقت لتحدفع السفينة إلى المدينة الامبراطورية نزل الملك هنا من الشيني وتقدم مع أفراد حاشيته الشخصية على صهوة الجواد إلى مدينة هرقلية الواقعة على الساحل نفسه ، وقد وجد الاسعلول هناك في الميناء ، حيث كان قد

استفاد من تغيير موات للريح ووصل قبله ، وهكذا ، ركب ظهدر السفينة مجددا ووصل إلى القسطنطينية بعد رحلة ميمونة .

٢٣ – الملك يدخـــل إلى الحضرة الامبـــراطورية ويستقبله الامبـراطور بإجـلال ملحــوظ . إجــراء محادثات متكررة بينهما حول مسائل بالغة الأهمية .

يقع في هذه المدينة المقسر الامبسراطوري المعسروف بساسم قصر قسطنطين على شاطىء البحر المقابل للشرق . وللطريق المؤدي إليه من البحر رصيف رائع من رخام بديع وتنزل درجات السلم الرخامي إلى حافة الماء وتزينها تماثيل الأسود والأعمدة المصنوعة من الرخام وتضفي على الموقع روعة ملكية ، ولقد احتفظ عادة بهذا المدخل لاستخدام الاميراطور فقط عندما كان يرغب بصعود الجهزء العلوى من القصر ، ومنح الملك امتياز استخدامه خسلافا للعسادة المألوفة وكإشارة على تشريف خاص ، وانتظر قدومه هذا كبار النبلاء من القصر المقدس يحيط بهم حشد من عناصر الحاشية الملكية ، وقد منح استقبالا مهيبا للغاية ، وتسوجه مسن هناك بصحبة حساشيته وملحقين كثر من البلاط وسار خلال أروقة مختلفة وغرف متعددة الانواع إلى القسم العلوى من القصر حيث يقيم الامبراطور مع نبلائه المشهورين ، وتدلت امام قاعة المقابلات ستائر من انسجة ثمينة مزخرفة بالأعمال اليبوية مماثلة في قياتها للمادة نفسها ، ويمكن أن ينطبق عليها بالفعل بشكل موائم أقوال ناسو: « فاقت الصنعة المادة كثيرا » (٢٧٢) · أ

استقبل نبلاء الامبراطور العظماء الملك خارج هذه القاعة تماما حيث وجهوه إلى ما وراء الستائر المذكورة منذ لحظات ، ويقال إنه تم عمل هذا حتى يمكن المحافظة على سمو العطمة الامبراطورية وليكسب في الوقت نفسه ود الملك تجاه الامبراطور . حيث يقال إن الامبراطور ، الذي لم يكن محاطا إلا بأعظم نبلاء قصره ، قد نهض

بطريقة ودية ليحيي الملك ، وهو عمل لو تم بحضور البلاط المحتشد ، لبدا انه يظهر تلطفا كبيرا من جانب جلالته الامبراطورية (٢٧٤).

وحالما دخل الملك سحبت السستائر واصبح الامبسراطور مسرئيا بالنسبة للموجودين في الخارج ، وكان جالسا على عرش من الذهب ومرتديا اثوابا امبسراطورية ، وأجلس الملك إلى جانبه على عرش اخسر كان رائعا لكنه أخفض قليلا عن عرش الامبسراطور ومنح الامبراطور بسخاء زائد التحية المألوفة وقبلة السلام لنبلائنا أيضا وأجرى استفسارات لطيفة حول سعادة الملك وأعضاء حاشيته ، وأظهر بوضوح بأقواله وتعبيره أن قدومهم قد أعطاه سرورا كبيرا ، وكان قد أمر الخدم وموظفي القصر المقدس باعداد أجنحة خاصة ذات عظمة كبيرة داخل القصر نفسه للملك وحاشيته ، وهيأت في المدينة مساكن منفصلة ذات مستوى رفيع مناسب وقعت على مقسربة المدينة مساكن منفصلة ذات مستوى رفيع مناسب وقعت على مقسربة المعررة الامبراطورية وخلوا لأنفسهم لفترة مسن الزمس بمسرافقة الملك ، ثم صرفهم الملك أيضا بعد أن حدد الساعة التي وجب عليهم الملك ، ثم صرفهم الملك أيضا بعد أن حدد الساعة التي وجب عليهم الملك ، ثم صرفهم الملك أيضا بعد أن حدد الساعة التي وجب عليهم

عقد المبعوثون يوميا مداولات جدية في ساعات حددت خصيصا لهذا الغرض وكانت تارة مع الامبسراطور وتسارة فيمسا بينهسم وتناولت المحادثات القضايا التي أتت بهم إلى هنا وخصصوا في المقسام الأول دراسة حذرة للغاية للاجراءات التي يمكن بواسطتها إنجساز هدف رحلتهم الذي كانوا قد تحملوا في سبيل نجاحه مشقات كثيرة جدا ، حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن متوجين بالنجاح .

شرح الملك في أحاديث ودية كثيرة عقدها مع الامبراطور على انفراد احيانا وبحضور النبلاء البارزين من القصر مرات أخرى الأسباب التي أدت إلى زيارته ، وأعلن في آخر الأمر عن احتياجات مملكته ، وأكد على الشهرة الأبدية التي يمكن للامبراطور أن يحققها بتولي القيام بمشروع الاستيلاء على مصر وأكد له ببراهين إيجابية كيف

يمكن إنجاز المشروع بسهولة ، وأصغى الامبراطور بشكل إيجابي الاقتراح الملك بعدما أقنعته أقواله ووعد بتنفيذ رغباته بأكملها .

أغدق الامبراطور في هسنة الاثناء ، حسبها يليق بعظمته الامبراطورية ، هبات عديدة على الملك وعلى النبيلاء من حياشيته واظهر عناية كبيرة خلال زيارات متكررة حول سعادتهم وصحتهم ، وتنفيذا لأوامره ، فتحت لهم حتى الأجزاء الداخلية من القصر \_ أي الاجنحة الخاصة التي لا يطؤها عادة سبوى المقربين من أبناء شعبه ، والجناح الخاص المفرد لاستعماله \_ كما تفتح لأفراد أسرته ، وامتدت هذه الامتيازات أيضا إلى المباني المغلقة أمام العامة من الناس ، وإلى جميع الكنوز الثمينة التي كان اسيلافه الإباطرة قد جمعوها هناك ، وبلغ الأمر إلى حد السماح لهم ببرؤية أثار القديسيين وأثار مبولانا يسبوع المسيح الثمينة بما في ذلك الصليب والمسامير والحربة(٢٧٥) والأسفنجة والقصبة والتاح الشوكي والرداء الكتاني والصنادل . ولم يبق هنالك أي شيء مقدس أو روحي والرداء الكتاني والصنادل . ولم يبق هنالك أي شيء مقدس أو روحي حوفظ عليه بتبوقير من أيام الأباطرة قسيطنطين وتيوديوس وجستنيان إلا وشاهدوه في المستودعات الخياصه للغيرف المقيدسة بدون تحفظ .

ودعا الامبراطور الملك وحاشيته من وقت لآخر في العسطل وأوقسات الفراغ ليستمتعوا بالاستجمام الذي قدمته تسليات جديدة ذات سمو ورفعة ، حسبما يليق بالمرتبة المسجدة للملكين ، وجلبت أحيانا أنواع مختلفة من الآلات الموسيقية حيث تصاعدت من أوتارها نغمات ذات عذوبة رائعة بمقياس متناغم من أجل ابتهاجها . وفوق ذلك ، فقد غنت جوقات من الفتيات وقدمت مسرحيات إيمائية ذات سمات عالية ، ومع ذلك ، فقد تم التقيد دائما بالذوق والأخلاق الحميدة . وأمر الامبراطور أيضا أن تقدم على شرف الملك للناس القاطنين في المدينة العاب نفيسة ورائعة تشبه التي ناعوها العاب مسرحية أو سيركات(٢٧٦) .

## ٢٤ ــ عودة الملك مسع نبالته إلى بالدهم محملين بالهدايا وذلك بعدما تحقق الهدف من رحلتهم .

اقام الملك ونبيلاؤه عدة ايام في قصر قسيطنطين ، تسيم ذقيب الامبراطور اقامته الى القصر الجديد المسمى بيلا شيرين (٢٧٧) . بمرافقة الملك لاجراء تغيير حيث اعتبر ذلك الوسبلة الاكتبر فعيالية التخلص من الرتابة ، وتقيد الامبراطور هنالك ايضا وبشكل كاميل بقوانين الضيافة ، فقد استضاف الملك بكرم في قصره لعدة ايام حيث خصصت اجنحة فخمة الملك عموري في اكثر المناطق خصيوصية في المقر الامبراطوري لاسلافه ، وصيدرت الأوامير في القيوت نفسه بتجهيز مساكن لحاشية الملك قريبة من هذا القصر ، ولم يتوقف ضباط خزانة الملابس هنا كما لم يتوقفوا من قبل ، مع عدد آخر من الضباط معينين خصيصا لهذا الواجب عن تأمين كل النفقات بشكل الضباط معينين خصيصا لهذا الواجب عن تأمين كل النفقات بشكل فخم ومفرط ليس فقط للأشياء الضرورية بيل حتى للكمياليات الزائدة .

تمت مرافقة الملك إلى كل مكان من المدينة بكاملها داخل كل من الاسوار وخارجها وقام بزيارة الكنائس والأديرة التي تعوفر منها عدد غير محدود . ونظر إلى أقواس النصر والأعمدة المزخرفة بالأشياء التذكارية ، وكان مرشدوه نبلاء كبارا يعرفون الأماكن بشكل جيد ، ولدى استفساره عن طبيعة وهدف كل معروض ، كان الرجال الأكبر سنا والمطلعون بشكل جيد يقدمون له المعلومات الكاملة .

وأبحر في هذا الوقت نفسه عبر البوسفور إلى مدخل البحر الأسود ، حيث يبدأ البوسفور مجراه إلى البحر المتوسط ، وهكذا ، زار الملك الذي كان متفتح الذهن متلهفا دوما لمعرفة سبب الأشياء أماكن لم تكن معروفة له حتى الآن . وعاد في نهاية الأمر إلى المدينة وهو مسرور تماما بما كان قد رآه وسمعه ، وواصل المداولات الودية

مع الامبراطور حيث كانت رغبته الأكثر جدية أن يوصل مهمته إلى نهاية ناجحة .

وبعد مضي الوقت المناسب تم التوصل إلى إيجاد حلول سعيدة لجميع المسائل الهامة التي جرى بحثها بتلهف ، وتم تحويل الاتفاق إلى معاهدة مرضية لكل من الامبراطور والملك وتم تدوينها ثم ختمت بختمي الامبراطور والملك ، وبعدها استانن الملك بالانصراف وبدأ يعد التحضيرات للرحيل مصاحبا بود الجميع وأمانيهم الطيبة ، شم أظهر الامبراطور نحو الملك الكرم والسخاء بشكل أكثر من ذي قبل ، وبصورة لا يمكن للمديح تصويرها ، إضافة إلى هدايا رائعة غاية الروعة من السلع الاجنبية ، بينما أمطر حاشيته ، حتى الصغير منها ، بهدايا لا حدود لها وأكثر من أن تحصى .

واظهر بروتو سيباستوس اللامع سخاء كبيرا أيضا نحو السفارة باكملها ، والهبت الروح ذاتها الأمراء الآخرين أيضا ، فتنافسوا فيما بينهم في إهداء هبات سخية للملك ، لم تفتقر إلى أناقة المادة وجمال الصنعة ، وكلها عبرت عن حسن ودهم ، وعندما أصبح الاسطول جاهزا أبحر الملك بعدما أنجزت مهمته بنجاح ، من القسطنطينية مسافة مائتي ميل عبر البوسفور الذي يعتبر عادة الحد الفاصل بين أوربا وأسيا ، وبعدما مر بين مدينتي سيستوس المشهورتين اللتين تعتبران موطني لياندر نقلته ريح مواتية إلى البحر المتوسط واخيرا القي مراسية في اليوم السابع عشر قبل بداية شهر تموز في مدينة صيدا(٢٧٨)

٢٥ ــ الملك يحشد الجيش في الصحفورية . عودة فريدريك رئيس أساقفة صور من بلاد ما وارء البحر .
 مقتل وليم أسقف عكا في رومانيا .

علم الملك لدى عوىتــه إلى المملكة أن نوز الدين كان مـا يزال

معسكرا ينتظر مع جيش ضخم في أحواز بانياس ، فاستدعى إليه نبلاء الملكة ، ذلك أنه خشي من أن يحاول نور الدين شان الغارات على بلادنا من هناك ، وتقدم نحو طبرية ليحتاط بقدر الامكان ضاطارىء كهذا ، وخيم بالقرب من النبع المشهور الواقع بين الناصرة والصفورية ، بالنظر لوقوع هذا النبع على مقاربة مان قلب المملكة فكان بإمكانه التحرك بسهولة نحو أي جازء مان البلاد يمكن أن تستدعي إليه الحاجة ، ونظرا لموائمة هذا الموقع اعتاد عماوري وأسلافه من قبله على جمع جيوشهم في ذلك الموقع .

وحدث في حوالي الوقت ذاته أن عاد سلفنا فريدريك رئيس أساقفة صور ، الذي كان قد أرسل باسم المملكة ليلتمس المساعدة والمشورة من ملوك الغرب ، إلى البلاد مخفقا بعد اقامة استغرقت عامين في البلاد الواقعة فيما وراء البحار . وكانت الجهود التي بذلها عقيمة تماما ، ولم يحصل على أي شيء كان قد طلبه باسمنا . هـذا وكان قد أرسل قبله الكونت ستيفن ، وكان رجلا منحدرا مسن اسرة نبيلة غير أن حياته كانت بعيدة عن النبل ، وكان ستيفن اين ثيوبلد الثانى كونت بليوس وتشارتزر وترويز ، وقام الملك باستدعائه نتيجة لوساطة رئيس الأساقفة ووعد أن يزوجه بابنته ، ولدى وصول الكونت إلى المملكة ، ذكره الملك بلطسف بسالمسألة ، إلا أن سستيفن رفض العرض ، بعدما كان قد تم عرضه وقبوله ، وبعدما عاش حياة فاسقة مخزية لعدة شهور في المملكة ، وقرر العسودة إلى مسوطنه عن طريق البر ، وذهب تنفيذا لهذا الهدف ، إلى انطاكية في أول الأمر ومن هناك إلى كليكية ، وعقد العزم من ثم بعد حصوله على مسرافقة من سلطان قونية على عبور تلك البلاد في طريقه إلى القسطنطينية إلا أنه تعرض في كليكية بالقرب من مدينة المسيصة لبلية السقوط في كمين قد نصبه له مالح ( ماليه) (٢٧٩) وكان اميرا ارمينيا قويا جدا وأخا لطوروس ، فقد انقض قطاع الطرق عليه من مكمنهم وانتزعوا منه جميع الكنوز الثمينة التي كانت معه ، وبعد الحاح وتوسلات عظيمة اقنعهم أخيرا وبصعوبة كبيرة في أن يتسركوا فسرسا هسزيلا لاستخدامه ، ووصل في نهاية المطاف إلى القسطنطينية بهذا الشكل المخزي ، إنما بعدما عانى من مشقات كبيرة وكان بصحبته عدد ضئيل من المرافقين ، وصل وهو ملاحق بكراهية سكان الشرق أجمعين (٢٨٠)

وصل إلى المملكة في ذلك العام كونت آخر يدعى ستيفن وهـو ابـن الكونت وليم دي سوان في رحلة حج لاقامة الصـلاة والعبـادة ، غير أنه كان يختلف تماما عن ستيفن الآخر فمع أنه كان يحمـل الاسـم نفسه ، فقد كان رجلا متواضعا له حياة شريفة ، وجدير بـالاحترام الكبير التام ، وكان بمـرافقته هنري الأصـغر دوق بيرغندي ابـن إحدى أخوات ستيفن المذكور أنفا ، وقد عادا إلى موطنهما بعد إقامة قصيرة ، لكنهما تـوقفا في الطـريق إلى القسـطنطينية حيث أبـدى الامبراطور نحوهما اهتماما ملحـوظا ، وودعهمـا محملين بهـدايا كثيرة (٢٨١) .

وفي العام التالي الذي كان العام الثامن من حكم الملك عمسوري(٢٨٢) واجه وليم أسقف عكا ، صاحب الذكرى الطيبة مصيرا غريبا كان لا يستحقه ، فقد كان الملك قد أرسله من القسيطنطينية إلى ايطاليا ، وقد طاف في تلك البلاد محاولا بكل وسيلة ممكنة إنجاز المهمة الموكولة اليه ، وعندما كان في طريق العودة الى الوطين وقيد عقيد العزم على زيارة الامبراطور أثناء عودته \_ وذلك حسب ترتيب سابق ــ وبعدما وصل الى أدرنة وهي مدينة مشهورة في تسراقية الثانية . وكانت قد أتعبته رحلته الطويلة ، تناول الأسقف الطعام عند الظهر ثم تمدد ليريح أوصاله المتعبة ، وكان بين أتباعه شخص يدعى روبرت \_ كان قد رقاه هو نفسه الى منصب الكاهن وجعله بين أفراد حاشيته الشخصية ـ كان مستلقيا في الغرفة نفسها التي كان يستريح الأسقف فيها ، وكان أنذاك يتماثل للشفاء من مسرض طويل عاني خلاله الكثير \_ فاستبد به الجنون فجأة وأمسك بسيفه وطعن الأسقف النائم وأصابه بجراح مميتة ، وسمع رجال الأسقف الموجودين في الخارج صرخاته وأدركوا من خلال تأوهاته وصبيحاته العالية أن سيدهم كان في آلام الموت ، وحاولوا الاندفاع لمساعدته الا أن الباب كان مقفلا بإحكام من الداخل حيث كان الدخلول مستحيلا ، وعندما تم أخيرا فتح الباب بالقوة وجدوا سيدهم بدون حراك مع أن قلبه كان مايزال يخفق بضعف ، وكان هدفهم الأول الآن هو القبض على المجرم وتسليمة مكبلا بالسلاسل الى العقاب اللائق به حسب القوانين التي تحظر القتل ، غير أن الأسقف منعهم من ذلك بالقول والاشارة وتوسل اليهم بجدية بالغة أن يمنح القاتل غفرانا كاملا لسعادة روحه ، وعندما كان ما يزال يتوسل اليهم بعدم اتخاذ أي اجراء ضد الرجل الشاب لاماتته تخلى عن نفسه الأخير الى الرب ، وقد حدث هذا في التاسع والعشرين من شهر حزيران.

ولم نتمكن حتى الآن من تحديد سبب هذا العمل ، وقد قال بعضهم إن روبرت ، الذي اقترف هذا العمل الوحشي ، كان يعاني من مرض طويل ، وكان على الرغم من تماثله للشفاء قد انتابته نوبه عنيفة مفاجئة ، ولذلك لم يكن مساؤولا عن هاذا العمال الشرير ، وعلى العكس من ذلك ، يؤكد آخرون أنه ارتكب الجريمة بسبب كراهيته لرجل كان يعمل حاجبا للاسقف ، وكان يستغل حظوته لدى سيده الى أبعد الحدود ، فعامل روبرت و الآخرين بشكل سيء (۲۸۳)

وفي الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني من العمام نفسه جرى تعيين جوزشيوس وهمو كاهمن وشماس في تلك الكنيسمة ذاتها ، أسقفا لعكا وخليفة لوليم المتوفى.

٢٦ – مالح (٢٨١) الأرمني ، أخو طوروس يضم قواته إلى قوات نور الدين و يجتاح منطقة انطاكية . اللك يسرع بالتوجه الى هناك ليقمع عمله الشرير

حدثت في هذه الآونة وفاة طوروس الذي كان رجلا عظيما ونبيلا كنت قد ذكرته مرارا كأمير قوي للأرمن. ورغب أخوه مالح ، الذي

كان رجلا شريرا للغاية ، ان يستولي على الميراث لذهسه ، لهدذا القصد ذهب الى ذور الدين وتوسل اليه بجدية ان يعطيه قدوة مدن الفرسان ليستولي بها بقدوة على ممتلكات اخيه ، وكان النبلاء العظماء في تلك المنطقة قد ارسلوا الآن بعد وفاة طدوروس في طلب توماس (٢٨٠) ، وهو احد ابناء اخت لهنين الحاكمين ، وعيدوه وملكوه بشكل أمن به سائر امارة خاله ، وكان تدوماس لاتيني المولد ، غير انه افتقر تماما الى القوة والعقل ليوائم نفسه للتعايش والتعاون مه هؤلاء النين قد استدءوه ٠

وتمكن مالح في ظل بعض الشروط المحددة تماما المرضية لنور الدين من الحصول على قوة كبيرة من الفرسان ، وبعمله هسنا كان مالح أول بني جنسه اقداما على انتهاك عادات اسلافه ، بسطلب مساعدة العدو وبالدخال قوة مسلحة من الكفرة الى ميراثه واراخي أبائه ، واجتاح ممتلكات اسلافه بالقوة ، وطرد ابن أخيه ، واستولى على المنطقة باسرها ، وكان أول أعمال حكمه بعدما استولى على السلطة ، تجريد فرسان الداوية من جميع ممتلكاتهم في كليكية مع السلطة ، تجريد فرسان الداوية من جميع ممتلكاتهم في كليكية مع والاتراك وفق معاهدة نادرا ما تعقد حتى بين الأخوة ، وتخلى عن شريعة الرب بعدما أصبح كافرا ومن شم الحو بالمسيحيين جميع شريعة الرب بعدما أصبح كافرا ومن شم الحو بالمسيحيين جميع الأضرار التي استطاع الحاقها ، والقى في غياهب السجون جميع النين حدث أن وقعوا في قبضته ونقلهم الى بلد العدو ليباعوا كعبيد .

وأظهرت هذه الاساءات التي ارتكبها هذا الرجل الشرير ضد المسيحيين على الفور أنه من أسوأ أعدائهم ، وهكذا ، حمل أمير أنطاكية وعظماء تلك المنطقة السلاح ضده مع أنه بدا شاذا وغريبا بالنسبة للمسيحيين أن يشوروا ضد أمرىء كان يعتنق العقيدة نفسها ، الأمر الذي كان مماثلاً في الواقع لحرب أهلية تقريبا ، ودفعوا مالح ووصموه بأنه عدو المملكة .

وبادر الملك مع قواته الى أنطاكية عندما علم بالمشكلة التي كانت قد ثارت في تلك البلاد لأنه رغب في أن يقوم بدوره في أي اجراء يخدم السلام ، وأرسل من هناك رسله الشخصيين الى مسالح ذلك التعيس ، الذي كان رجلا منبوذا تماما ولا يحظم بتابيد الرب ، وطالب بالحاح في أن يوافق على عقد مداولة معه منفسه في وقت ومكان موائمين ، وتظاهر مالح بالسرور بهذه الرسالة غير أن عواطفه كانت مختلفة تماما في الواقع ، و أرسل الملك إليه مرات عديدة المندوبين وحاول عقد هذا اللقاء ، إلا أنه اكتشف في اخسر الأمر أنه مخدوع بحيل هذا الرجل الشرير و مكره ، و أنه لا بمكن بالتالى تحقيق أي شيء بهذه الطريقة ، وبناء عليه جمع ف خاتمة المطاف جميع قوات المسيحيين الموجودة في ذلك الموقع ، وغزا أراضي عدوه بهذا الجيش ، وحرق الجند المحاصيل أثناء سيرهم عبر سهل كليكية ( لأن الزحف عبر الطريق الجبلي المنحدر كان أمرا في غاية الصعوبة ) وحاول الجند الهجوم على القلاع الواقعة على طول خط سيرهم ، لكن وصل فجأة رسول يحمل نبأ مشوقها أفاد أن نور الدين كان قد ألقى الحصار على البتراء عاصمة العربية الثانية ، والمعروفة أيضا باسم الكرك ، وهيى شائعة ثبت أنها صحيحة.

احدث هذا النبأ كربا شديدا للملك ، فاستأذن الأمير بالانصراف على الفور وانطلق بسرعة مع اتباعه الذاتيين ، لكن كان نبلاء المملك قد جمعوا قبل وصوله الى بلاده بعمل فوري وحصيف سائر القوة العسكرية في المملكة ، وكان همفري كافل المملكة قد تولى المسؤولية الكاملة عن الجيش ، بينما عهد الى رالف اسقف بيت لحم مهمة حمل صليب الصلبوت ، وكان الجنود يتقاطرون بشجاعة ودونما تأخير الى المكان المحدد عندما قابلهم رسول جلب الأخبار الهامة التي ثبت انها صحيحة ، وافادت أن نور الدين كان قد تخلى عن الحمسار دون أن يحدد أضرارا للمسسوقع ، وأنه عاد الى موطنه ، وحددث بالتالى أن وجسد الملك لدى وصسوله الى

الملكة \_ خالفا لتوقعاته \_ أن كل شيء كان آمنا بقدر ما كان مرغويا.

۲۷ \_ صلاح الدین یحاصر قلعة الکرك الواقعة فیما وراء الأردن \_ ادراکه أن جهوده عقیمة وعودتـه الی بلاده.

استعد صلاح الدين في العام اللاحق مع بداية حلول فصل الخريف ليغزو منطقتنا بقوات ضخمة وعدد كبير من الفرسان ، وعبر الصحراء على رأس حشود لا تحصى جمعها من سائر أنحاء بلاد مصر ووصل الى الموقع المسمى باسم كنيس الترك.

وكان الملك قد استبق قسدومه فحشد جيشه ، ونصب معسكره ، بمرافقة السيد البطريرك الذي كان يحمل صليب الصلبوت المانح للحياة ، بالقرب من بئر السبع حيث يمكنه مقابلة العدو بسهولة أكثر.

ولقد قيل إن قوات صلاح الدين كانت تتمركز على بعد ســـة عشر ميلا تقريبا من معسكر الملك ، الا أن الملك عموري لم يكن واثقا حتى الآن أن الاتراك قد وصلوا بالفعل الى ذلك الموقع ، ومع ذلك ، ثبتت صحة الرواية ، وكان صلاح الدين قد أقام بــالفعل معســكره هناك بسبب توفر الماء الموائم.

وقرر الملك بعد التداول مع نبلائه أن يغير طريقه ليتجنب المقابلة مع الاتراك ، وهكذا ، تقدمت القوات والناس جميعا الى عسقلان تحت نريعة البحث عن العدو الذي كانوا قد تجنبوه بحذر وهمو على مقربة منهم ، وزحفوا من عسقلان الى الداروم وعادوا مسن هنالك ثانية الى نقطة انطلاقهم الأصلية بعد تبديد عقيم للجهد والنفقة.

تقدم صلاح الدين في هذه الأثناء عبر سهول أدوم وقاد كتائبه الى وادي عربة ، وحاصر هناك قلعة تعتبر المعقل البارز والرئيسي لذلك الاقليم بأسره ، وهاجم هذه القلعة بنشاط عنيف بقصر ما سمح الوضع ، لأنها كانت تقع على هضبة مرتفعة وكانت محصنة بشكل رائع يالاسوار والابراج والشرفات وكانت القرية الخارجية واقعة على منحدر الهضبة ، في موقع منحدر جدا وعال بحيث لم يكن هنالك حاجة للخوف من الغروات أو الهجمات بالآلات الحسربية أو الاقواس ، وكان السكان جميعهم من المسيحيين ، ولذلك كان ممكنا الاعتماد عليهم ، وعلاوة على ذلك كانت القلعة مرزودة بشكل جيد بالاسلحة والمؤن وكان فيها حامية كافية من الجنود للدفاع عنها.

ويدد الكفرة جهودهم لبضعة أيام دون نجاح ، وأخيرا أصدر صلاح الدين أمر الرحيل بعدما اقتنع أن القلعة كانت منيعة ، وعاد الى مصر مع قواته عن طريق الصحراء.

۲۸ ـ صلاح الدين يدمر المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن بالأكمل. الملك يحتفظ بجيشه في موقع يسمى الكرمل. ريموند صاحب طرابلس يعود من الأسر.

في العام اللاحق الذي كان العام العاشر من فترة حكم الملك عموري أجرى صلاح الدين استعداداته من جديد لغزو المملكة ، وقد رغب بالتعويض عن إخفاقه بعدما أدرك أنه لم يكن قد أنجل سلوى القليل ضد قواتنا في العام السابق ، وهكذا جمع حشدا ضخما من المحاربين من أنحاء مصر كلها ومن أماكن أخرى أيضا وتقدم عبسر طريق الصحراء حتى تبدو تحركاته أقل لفتا للنظر ، ويمكنه بالتالي الحاق ضرر اكبر بالسكان (٢٨٦) ، ووصل في شهر تماوز الى الموقع ذاته الذي كان قد احتله بجيوشه في العام السابق.

الا أن الملك كان قد بلغته أخبار تقدمه ، وهكذا ذهب الى

الصحراء مع نخبة القسوات العسكرية في المملكة ليقسابل الأمير الكافر ، وأبلغ مجددا أن صلاح الدين كان قد انتقل ، كما فعل في العام السابق الى وادي عربة ، وذهب الملك الى المنطقة الجبلية بعدما خاف من اللحاق به الى هنالك ، وخشية أن يقوم صلاح الدين لدي معرفته بأنه كان يطارده من الدخول من ناحية شانية ويدمس الملكة ، اختار الملك موقعا موائما هناك وتراجع الى الكرمل.

والكرمل هذه هي ليست جبل الكرمل المشهور، الواقسع على الساحل، والذي كان فيما مضى دار الياس ، بل هي قسرية قسرانا أن نابال الأحمق كان قد سكن فيها من قبل (٢٨٧) واختسار الملك هنذا الموقع بحكمة بسبب توفر المياه ، حيث كان هنالك بركة قسيمة ذات امتسداد كبير وكانت كافية لتسزويد الجيش بساسره بسسالياه الوفيرة ، وعلاوة على ذلك ، كانت الكرمل بالقرب من المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن ، ومفصولة عنها فقط بالوادي الشهير الذي يشكل الحدود بين المنطقتين والذي يقع البحر الميت فيه ، ولهذا السبب ، فقد كان بامكان جيشنا الحصول على أخبار متواترة عن تحركات العدو والتأكد من وضع قوات صلاح الدين.

نهب صلاح الدين \_ في الوقت نفسه ، وكما شاء \_ المنطقة باسرها لأن الملك تردد في الاقتراب من تلك المنطقة للأسباب المذكورة منذ لحظات ، وأمر صلاح الدين باحراق كل ما عثر عليه خارج القلعة ، وأمر بقطع الأحراش والكروم وأمر بتدمير القرى ، وعاد أخيرا الى مصر وذلك في حوالي نهاية شهر ايلول بعدما اجتاح المنطقة اجتياحا تاما وحسب هواه الاستبدادي.

عاد في هذه الآونة ريموند الأصغر كونت طرابلس الى ممتلكاتسه الموروثة وكان قد أمضى ثماني سنوات كسجين في الفقر المدقع والسلاسل ، وقد أطلق سراحه في النهاية بعد دفع فدية قدرها ثمانون (۲۸۸) الف قطعة ذهبية ، واعيد الى وضعه السسابق مست الحربة ، فرحب الملك به لدى عوبته بلطف بالغ ، وأعاد اليه المنطقة

التي كانت تحت رعايته خسلال غيابسه وذلك دون إثسارة لأية متاعب ، وقدم اليه علاوة على ذلك مقدارا كبيرا من الهبات بسخاء ملكي يساعد في دفع فديته ، وأقنع نبلاءه ومطارنة الكنيسة أيضا أن يحذوا حذوه.

٢٩ ـ الحديث عن فرقة الحشيشة. وعن السفارة التي
 ارسلوها الى الملك النضا.

وقع بيننا في هذه الآونة بالذات أمور كانت مشحونة بنتائج رهيبة المملكة والكنيسة ، لقد وقعت كارثة يؤسسف عليها حتى الوقت الحالي ، وربما الى الأبد ، وحتى نحصل على فهم واضح للقضية فمن الضروري أن ناخذ في سرد الحكاية إنما بعد أن نعسود الى الخلف قليلا.

تعيش قبيلة من الناس في منطقة صدور في فينيقية وفي ابرشية طرطوس حيث تمتلك عشرة حصون مع القرى الملحقة بها ، ويبلغ تعدادهم ، كما سمعنا مرارا ، نحو سبعين الف نسمة ، وربما يزيد على نلك ، ولقد اعتاد هؤلاء الناس على اختيار حاكمهم ليس بحق وراثي ، بل بامتياز الجدارة ، ويطلقون على زعيمهم عند اختياره اسم « الشيخ » مترفعين بنلك عن مناداته بلقب مبجل ، وخضوعهم وطاعتهم له مطلقتان حيث لا يعتبرون أي شيء صعبا أو قاسيا جدا في سبيل نلك ، ويتولون القيام بتلهف باكثر المهام خطورة تلبية في سبيل نلك ، ويتولون القيام بتلهف باكثر المهام خطورة تلبية لأمره (٢٨٩)، ومثالا على نلك ، إذا ما حدث ووجد أمير جلب على نفسه كراهية هذا الشعب أو عدم الثقة به ، فإن الزعيم يضع خنجرا في يد واحد أو عدد من اتباعه ، فيعملون بحماسة طالما يستلزم نلك حتى تأتي الفرصة المواتية في آخر الأمر بحيث يمكنهم تنفيذ أمسر حتى تأتي الفرصة المواتية في آخر الأمر بحيث يمكنهم تنفيذ أمسر الخصيشية هذا ، حيث كان الحشيشة (٢٩٠)قد اتبعوا شريعة وتقاليد المسلمين منذ قدرابة اربعمائة عام ويشكل عام لدرجة أن جميم المسلمين منذ قدرابة اربعمائة عام ويشكل عام لدرجة أن جميم

الشعوب تبدو بالمقارنة معهم منصرفة وانهم وحدهم المتقيدون الكاملون بالشريعة ، لكن حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكما لهم كان رجلا فصيحا جدا ، وحاد الذكاء ولامعا ، وكان بحوزة هذا الرجل حلافا لعادات أسلافه حكتب الأناجيل والشريعة الرساسولية ، وقصد اذكب بسسساستمرار على دراسة هذه الكتب وحاول لفترة من الزمن وبجهد كبير اتباع الوصايا الرائعة للمسيح والعقيدة الرسولية أيضا .

ودفعته العقيدة الوديعة والمهيبة للمسيح وأتباعه ، بعد مقارنتها مع عقيدة محمد التعيسة التي كان قد نقلها إلى أصحابه وأتباعه المخدوعين ، إلى احتقار المعتقدات التي كان قد رضيعها مع حليب أمه ، وإلى مقت معتقدات الضلال القذرة ، فكان أن أقدم بالطريقة نفسها على تعليم شعبه وجعلهم يتوقفون عن التقيد بخرافة الاسلام ، فدمر المساجد التي اعتادوا على استخدامها ، وأعفساهم من الصوم وسمح لهم بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وأرسل في نهاية المطاف مندوبا إلى الملك حيث كان راغبا بالتقدم إلى فهم كامل لأسرار شريعة الرب ، وكان هذا المندوب الذي يدعى عبد الله ، رجلا حكيما وفصيحا وبارعا في المشورة ، ومتمكنا تماما من فهم عقيدة سيده ، وقد حمل اقتراحات سرية كانت الفكرة الرئيسة منها والفقرة الأكثر أهمية أن شبعب الحشيشة سيقوم إذا مساتولي الداوية ، الذين كانوا يحتفظون ببعض القلاع المجاورة لمناطقهم ، بإلغاء جزية الألفى قطعة ذهبية التي كان شعبه يدفعها لهم سنويا ، وإذا ماتقيدوا من ذلك الحين فصاعدا بمعاملتهم بلطسف أخسوى ، سيقوم باعتناق عقيدة المسيح وتلقى التعميد .

٣٠ - فـــرسان الداوية يقتلون رســـول الحشيشة .نشوب اضطراب عنيف جدا في المملكة نتيجة لهذا .موت رالف أسقف ببت لحم.

استقبل الملك الرسول بسرور ، وبما أنه كان رجلا صحاحب حس سليم ، فقد وافق تماما على المطالب المقدمة ، ويقال إنه كان مستعدا لأن يعوض الداوية من خزينته الخاصة ويدفع لهم ألفي قطعة ذهبية ، أي مقدار الجزية السنوية التي طلب الحشيشية إعفاءهم منها ، واحتفظ بالرسول لديه فترة طويلة من الزمن ليكمل معه تفاصيل الاتفاق ، ثم أعاده إلى سيده لاعداد الترتيبات الأخيرة ، ومعه مرشد ليقوده ويحميه على الطريق ، وكان عبد الله قد اجتاز طرابلس بمرافقة الدليل والرفيق الذي زوده الملك به وكان على وشك الدخول في بلاده عندما انقض بعض فرسان الداوية فجأة على فريقه بسيوف مسلولة وقتلوه . وكان هذا الرسول يواصل رحلته دون حذر ، وبشكل بعيد عن توقع حدوث عمل كهذا ، وباعتماد تام على أمانة الملك وعلى الود المخلص لشعبنا ، وجلب الفسرسان على

أثار نبأ هذا العمل الوحشي غضب الملك ، بشكل عنيف جدا ، فاستدعى النبلاء ، وهو مسعور تقريبا ، وأعلن لهم أن الاعتداء وصل إلى حد الاساءة إليه شخصيا وطلب مشورتهم بخصوص العمل المتوجب اتخانه ، وكان النبلاء على رأي واحد وهو أنه لاينبغي التغاضي عن عمل شرير كهذا ، لأن السلطة الملكية بدت أنها ملغاة ، وأنه قد جلب عارا جائرا على ود وولاء العقيدة المسيحية ، وذد على هذا أن الكنيسة بدت في الشرق بهذا العمل معرضة لاحتمال فقدان التوسع السار جدا للرب الذي جرى إعداده لها من قبل .

ولذلك ، تم بموافقة الجميع اختيار نبيلين هما : سيهير دي ميمدنك وغودزكالوس (غودتشوكس) دي توراوت كرسولين

- 444. -

خاصين ليطلبا من يوذردي سينت أماند مقدم الداوية تقديم تعريض إلى الملك والمملكة بأسرها عن هذا الاعتداء المدنس للمقدسات .

قيل إن واحدا من الداوية يدعى وولتر دي ميسيلو وكان رجلا بعين واحدة وصاحب سمعة شريرة ، ويفتقر إلى التعقل تماما «حيث كانت روحه في منضريه » (٢٩٢) ، كان المدبر الحقيقي للجريمة ، وأنها تمت بمعرفة الداوية جميعا ، ويقال إضافة لذلك إن المقدم أرسل لللم رغبة في استبقاء هاذا الرجل بشاكل يفوق استحقاقاته للمسالة إلى الملك مع رسول كان مفادها أنه كان قد فرض عقوبة على الفارس المذنب ، و هو على وشك إرساله إلى البابا ، وقد حظر نيابة عن البابا على أي إنسان القبض على الفارس المذكور أو إلحاق الضرر به (٢٩٤) ، كما استدرك فأضاف عبارات أخرى أملتها روح التعجرف المفرطة والرعونة التي كانت تستبد به ، وإنه لمن غير الضروري أن ندونها هنا .

ذهب الملك شخصيا إلى صيدا بخصوص هذه المسألة ، ووجد المقدم مع عدد كبير من الفرسان بما فيهم المجرم نفسه ، وأمر الملك بعد تداوله مع الذين كانوا قد رافقوه إلى هناك بجر الرجل المتهم بالخيانة بالقوة من داخل منزله وإرساله مكبلا بالسلاسل إلى مدينة صور حيث القي في السجن ، وكاد هذا الاعتداء على المبعوث أن يقحم المملكة بأسرها في دمار يتعذر إصلاحه ، وتمكن الملك بإعلان براءته إلى مقدم الحشيشية الذي كان رسوله قد هلك بسطريقة مشؤومة جدا ، واستطاع تنظيف شرفه ، وبذل الملك في تعامله مع فرسان الداوية اعتدالا كبيرا لدرجة أن المسألة بقيت معطلة حتى يوم وفاته . ومن ناحية ثانية يقال إن الملك عموري كان قد عقد العزم عن طريق مبعوثين ذوي على عرض المسألة على ملوك وأمراء الأرض عن طريق مبعوثين ذوي منزلة سامية ، حيث كانت ستلاقي دراسة دقيقة للغاية ، لو أنه شفي من المرض الأخير الذي ألم به (٢٩٥)

في الربيع اللاحق حدثت وفاة مستشار المملكة ، الراهب المبجل

رالف أسقف بيت لحم ذي الذكرى السعيدة ، وكان رجلا له طبيعة سمحة ولطيفة ، ودفن بمراسم سامية في بيعة الكنيسة ، وعرضت بعد وفاته مسألة انتخاب خلف له ، إلا أن صعوبات نشات بسبب الآراء المتضاربة للمنتخبين أثناء مناقشة هذه المسالة ، ولم يمكن إيجاد الحل حتى العام الثاني من حكم الملك بلدوين ابن الملك عموري وخليفته ، وتحملت الكنيسة في بيت لحم دفع نفقات كبيرة بسبب هذا الخلاف .

٣١ - موت نور الدين .الملك يحاصر بانياس إلا أنه يعقد في آخر الأمر هدنة و ينسحب .إصابته بالمرض و إسراعه بالعودة إلى القدس حيث مات في غضون بضعة أيام

في شهر أيار بعد مضي أقل من شهر من هذا الوقت مات نور الدين المضطهد الجبار للاسم المسيحي ، وكان ذلك في العمام التماسع والعشرين مسن حمد (٢٩٦) وقسد كان أميرا عادلا وشماعا وحكيما ، وكان بالنسبة لمواريثه وشعبه رجلا متدينا .

وما أن علم الملك بوفاته حتى حشد قوة الملكة كافة على الفسور ، والقى الحصار على مدينة بانياس ، وهنا أرسلت أرملة نور الدين بشجاعة تفوق شجاعة معظم النسوة رسالة إلى الملك طالبته فيها بالتخلي عن الحصار ومنح السكان هدنة مؤقتة ، ووعدت أن تدفع مبلغا كبيرا من المال مقابل ذلك ، وتظاهر الملك في بدء الأمر بسرفض التماسها وواصل الحصار على أمل ابتزاز رشوة كبيرة .

تابع الملك أعمال الحصار بقوة وحماسة لقرابة خمسة عشر يوما وسبب متاعب كبيرة للعدو بآلات حصاره ، وبطرق أخرى متنوعة ، إلا أنه أدرك في نهاية المطاف أن مقدرة الأتراك على المقاومة كانت تزداد بثبات ، وبدأ يلاحظ أنه لم يكن لديه أية فرصة بالنجاح ،

واستمر في هذه الأثناء رسل السيدة النبيلة بالمطالبة المستمرة بالسلام ، وأخيرا قرر الملك بقبول المال المعروض إضافة إلى إطلاق سراح عشرين من الفرسان المسيحيين الأسرى ، ورفع الحصار بنية القيام بمشاريع أكبر في وقت لاحق .

واشتكى في طريق عودته إلى الوطن إلى الموجودين من حوله بأنه يشعر بالمرض بعض الشيء ، وأنه لم يكن في حالة جيدة ، وصرف قواته وتابع السير مع حاشيته الشخصية إلى طبرية ، حيث بدأ يعانى من نوبة إسهال شديد ، وبمسا أنه كان يخشى من اقتراب المرض ، فقد تابع السير على صهوة جواده من هناك ( لأن قوته كانت ماتزال كافية لذلك الجهد ) سالكا طريق الناصرة ونابلس إلى القدس ، وهناك استمر وضعه يزداد سوءا وباغتته حمى شديدة على الرغم من أن مهارة الطبيب قد شفته من الاسسهال ، وبعدما عانى بشكل لايحتمل من الحمى لعدة أيام ، أمر باستدعاء الأطباء الاغريق والسريان وأطباء من شعوب أخرى اشتهروا بمهارتهم في المداواة ، وأصر على أن يقدموا له علاجا مطهرا ، وبما أنهم لم يوافقوا على مطلبه هذا ، فقد أمر باستدعاء أطباء لاتينيين وقدم إليهم المطلب ذاته مضيفا أنه سيتحمل المسؤولية بنفسه مهما كانت النتيجة ، فقدموا له أدوية أدت بسهولة إلى حدوث النتيجة المنشودة وبدت بأنها تقدم له بعض العون . إلا أن الحمى المألوفة عادت إليه قبل أن يتمكن من تناول الغذاء ليقوي جسده الذي كان الدواء العنيف قد أضعفه ، واستسلم لمنيته وقد توفي في الحادي عشر من شهر تموز في العام ١١٧٣ لتجسيد ربنا ، وفي العام الثاني عشر والشهر الخامس من حكمه وفي العام الثامن والثلاثين من عمره (٢٩٧). ودفنن بجهانب اخيه وبين اسلافه من النسب ذاته امام موقع الجلجلة وكان رجلا صاحب حكمة وفطنة ، وكان مؤهلا تماما لتولى زمام الحكم في المملكة . ويسبب طلباته الملحة عقدنا العزم على كتابة هــذا التــاريخ بخصوص أعماله وأعمال أسلافه .

## الكتاب الحادي والعشرون

## إجبار بلدوين الرابع المجذوم على تولي الحكم في القدس

١ ـ ما يتعلق ببداية فترة حركم بلدوين الرابع الملك
 السادس للقدس وما يتعلق ايضا بأسلوب حياته وسنه
 ومظهره.

كان بلدوين الرابع(٢٩٨) هو الملك اللاتيني السادس للقدس وكان ابنا لعموري ذلك الملك صاحب الذكرى اللامعة الذي كنا نكتب عنه منذ لحظات ، وكانت والدته هي الكونتس أغنس ابنة جوسلين الأصغر كونت الرها الذي تكرر ذكره أيضا في الصفحات السابقة ، وكان كما ذكرت من قبل عندما دعي عموري لاستلام عرش أسلافه ، بموجب حقوقه الوراثية ، أقدم على تطليق أغنس ، واقتيد لهذا العمل بسبب ضغط الكنيسة ، حيث أجبره على تطليقها أمالرخ صاحب الذكرى الطيبة الذي كان بطريركا للقدس في تلك الأثناء فقد سار على خطا سلفه فولتشر ولقد ادعى وكان ذلك صحيحا بالفعل ان قرابة الدم بين عموري وأغنس كانت قريبة جدا ، وكنت قد شرحت هذه الحقيقة بحذر عندما كنت أعالج بالتفصيل فترة حكم الملك عموري (٢٩٩) .

وعندما كنت رئيسا لشماسة مدينة صور كان الملك عموري قلقا بشأن تعليم ابنه ، وقد استطاع إقناعي بتولي هذه المهمة وذلك بعد ممارسته ضغوطا شديدة علي ، وبضلمان شخصي منه ، بمنحلي تأييده وحظوته (٣٠٠) ، وهكذا عهد برعاية الطفل إلي وكان آنذاك في حوالي التاسعة من عملره ، وذلك لأعلمه وأثقفه في الدراسلات العقلية ، وبينما كان الطفل الملكي تحت رعايتي أوقفت نفسي على

العناية به بيقظة واهتمت به اهتماما يليق بمنزلته المجددة ، وحاولت تدريبه على صياغة اشكال الحدوف ، وأن القنه أيضا القراءة والكتابة ، وحدث أنه كان يلعب في أحد الأيام مع رفاق له من منزلة نبيلة عندما بدأوا يقرصون أنرعتهم وأيديهم باظافرهم كما يفعل الفتيان عادة ، وقدم الفتية الآخرون دليلا عن الألم بصرخاتهم يفعل الفتيان عادة ، وقدم الفتية الآخرون دليلا عن الألم بصرخاتهم إلا أن بلدوين تحمل الألم بصبر بالغ على الرغم من أن رفاقه لم يوفروه ، وتصرف وكأنه لم يشعر بشيء ، ونقل الأمر إلي بعدما حدث مرات عديدة ، واعتقدت في بدء الأمر أن هذا صادر عن مقدرته على الاحتمال وليس من فقدان الحساسية ، إلا أنني اكتشفت عندما ناديته وبدأت أستفسر ماالذي يعنيه ذلك ، أن ذراعه ويده اليمنى خانتا فاقدتي الحس جزئيا لدرجة أنه لم يشعر بالقرص أو حتى بالعض على الاطلاق ، وبدأت أرتبك متذكرا أقسوال الرجل الحكيم : « من المؤكد أن العضو الذي بلا إحساس يقلل كثيرا من صحة الجسد ، وأن الانسان الذي لايدرك أنه مريض هدو في خطر » (۲۰۱) .

أبلغ والد الغلام بوضع ابنه ، واستشير الأطباء ، واستخدمت كمادات متكررة وتدليكات بالزيت وحتى علاجات سامة دون نتيجة كل ذلك كمحاولة لمساعدته ، حيث لاحظنا بمرور الزمن وجود علامات على مرض خطير للغاية من المحال شفاؤه ، وهذا ما اتضح فيما بعد تماما .

من المستجيل الاحجام عن البكاء لدى الحديث عن هذه المحنة الكبيرة ، لأنه اتضح ، عندما بدأ يقترب من سن الرشد ، أنه كان يعاني من مرض الجذام الخطير . وازدادت حالته سوءا يوما إثر يوم ، فقد هاجم المرض الأطراف والوجه بشكل خاص بحيث تأثر خدمه المخلصون شفقة وأثيرت عواطفهم عندما نظروا إليه ، ومع ذلك ، فقد استمر يحقق التقدم في مواصلة الثقافة ، وقدم بشائر واعدة دوما على امتلاكه لطبيعة محببة . وكان جميل المظهر بالنسبة لسنه ، وفارسا ممتازا بشكل يفوق كثيرا عادة أجداده ، وكان على

دراية بمعاملة الخيول ، وكانت له ذاكرة قوية ويحب الحديث ، وكان مقتصدا لكنه كان يتذكر دائما الرعايات والاساءات ، وشابه أباه في كثير من الملامح ، ليس في الوجه فقط بل في سائر مظهره ، حتى في مشيته ولهجة صوته أيضا ، وكان ذكاؤه حادا ، إلا أنه في كلامه كان متلعثما بعض الشيء . واستمع كأبيه بتلهض إلى التاريخ ، وكان ميالا بشكل جيد لتتبع النصيحة الجيدة (٢٠٠) .

## ٢ - ما يتعلق بتاريخ ترسيمه و تتويجه .

لم يتجاوز بلدوين الرابع الثالثة عشرة من عمره يوم وفاة والده ، وكانت له أخت كبرى تدعى سيبيلا مولودة من الأم ذاتها قد نشأت في دير القديس لازاروس في بيسان وتربت على أيدي السيدة ايفيتا التي كانت عمة أبيها من ناحية الأم ، والتي كانت راعية للدير .

وإثر وفاة الملك عموري اجتمع نبلاء المملكة الدينيون والعلمانيون على حد سواء في مجلس واحد ووجد أن رغبات الجميع كانت في انسجام تام ، وهكذا رسم بلدوين وتوج بإجلال وحسب الأعراف في كنيسة قبر الرب وذلك في الخامس عشر من شهر تموز وكان اليوم الرابع بعد وفاة والده ، وترأس الطقوس بطريرك القدس أمالرخ ذو الذكرى الطيبة بمساعدة رؤساء الأساقفة ومطارنة الكنيسة الأخرين.

وكان البابا الكسندر الثالث رئيسا لكنيسة الروم في هذا الوقت ، وكان إيمري بطريركا للكنيسة المقدسة في انطاكية أما أمالرخ فكان بطريركا للقدس . وكان فريدريك رئيسا لأساقفة مدينة صور ، والأمبراطور مانويل صاحب الشهرة الكبيرة والذكرى الورعة يحكم في القسطنطينية ، وفريدريك امبراطورا للرومان بينما كان لويس ملكا للفرنجة ، وكان هنري بن غودفري ، كونت أنجو يحكم في بريطانيا ، في حين كان وليم الثاني بن وليم الأكبر يحكم في صقلية ،

وكان بوهيموند بن الأمير ريموند يحكم أنطاكية ، وريموند الأصفر ابن الكونت ريموند الأكبر يحكم طرابلس .

٣ - معاناة أسطول أرسله ملك صقلية من خسارة
 كبيرة جدا أمام الاسكندرية في العام الأول من فترة
 حكم بلدوين الرابع . كونت طرابلس يطسالب ،
 بالوصاية على المملكة و بنيابة الملك بحكم قرابته منه .

وفي العام الأول من فترة حكم الملك بلدوين الرابع في حوالي بداية شهر آب (٣٠٣) أرسل الملك وليم صاحب صقلية أسطولا مسؤلفا مسن مائتي سفينة لمهاجمة الاسكندرية . وأبحر الأسطول إلى مصر مع قوة رائعة من المشاة والفرسان . وقد تسكيدت جميع قوات المشاة والفرسان خسائر كبيرة بالموت والأسر خلال الاقامة التي استغرقت خمسة أو ستة أيام أمام المدينة وذلك بسبب فقدان الحذر الذي اظهره الحكام والقادة ، واضطرت في أخر الأمر للانسرحاب باضطراب .

كانت شؤون مملكتنا قد عهد بالمسؤولية عنها إلى ميلون دي بلانسي ، ونشأ نتيجة لذلك عداوة خطيرة بين هذا النبيل وبعض نبلاء المملكة ، فقد كانوايحسدونه على سلطته ولم يتمكنوا من تحمل حقيقة أنه تم تجاهلهم ولم يستدعوا أبدا ، بينما انفرد وحده بجرأة مفرطة وبازدراء للآخرين دوما إلى جانب الملك وكان مستعدا لمساعدته . وقد أبعد الآخرون في هذه الأثناء عن الاتصال الشخصي مع الملك ، وسير ميلون أمور الدولة دون التشاور معهم .

وجاء في هذه الآونة كونت طرابلس إلى الملك وطالب بحضور النبلاء الذين حدث أن كانوا هنالك بالوصاية على المملكة . وأكد أنه بالفعل أقرب الأنسباء إليه والوصاية على الملك ، الذي كان مايزال

قاصرا ، حق شرعى له ، وقال إن هذا المنصب كان يخصه لأكثر من سبب واحد: ليس فقط لأنه كان من أقسرب أنسسباء بلدوين ، بل أيضًا لأنه كان أغنى الرعايا المخلصين للملك وأقواهم (٢٠٤) وأضاف سببا ثالثا مقنعا جدا وهو أنه عندما تم أسره كان قد أمر من السجن نفسه شعبه المخلص ، بناء على تعهدهم له بالوفاء ، أن يسلموا كافة أراضيه وحصونه وقلاعه إلى الملك عميوري والدهيذا الغيلام وأن يضعوا كل شيء تحت أوامره ورعايته الملكية ، وعلاوة على ذلك كان قد أضاف أمرا نهائيا وهو إذا كان مصيره كرجل سينهي حياته في السجن ، فقد عين الملك المذكور أنفا كوريثه الوحيد بحكم كونه أقرب أنسبائه إليه ، وطالب تقديرا لجميع هذه الخدمات أن يأتسي الوفساء إليه يسبب الشرف لايسبب أي أمل في تحقيق امتياز مستقبلي ، وتأجل الرد على مطالب الكونت هذه بسبب أن الملك لم يكن حسوله في ذلك الوقت سوى عدد قليل من نبسلاء المملكة الذين يمسكن أن يستشيرهم ، فسيتم استدعاؤهم ومشاورتهم في وقت موائم وبسرعة حسبما هو ممكن بشكل عام حيث ستقدم بمعونة الله إجابة مناسبة على جميع هذه المسائل ، وعاد الكونت إلى بلاده بعد استلامه هــذه الاجابة ، وأيد الناس جميعا تقريبا قضيية الكونت ، وكان من بين مؤيديه من النبلاء كل من همفري دي تيرون كافل الملكة وبلدوين صاحب الرملة واخوه بالين ، ورينو صاحب صيدا وجميع الاساقفة

عامقتل مليون دي بلانسي في عكا موت فريدريك
 رئيس أساقفة مدينة صور .

كان ميلون دي بلانسي هذا الذي كنا نتحدث عنه ، رجلا نبيلا من شامبين فيما وراء الجبال ، من بلاد هنري كونت ترويز ، وكان على علاقات حميمة جدا مع قريبه الملك عموري الذي جعله قهرمانا لمملكته . وعند وفاة همفري الاصغر ابن همفري أوف تيرون قدم الملك عموري ستيفني أرملة همفري المتوف وابنه فيليب صاحب نابلس إلى ميلون كزوجة له . وكان ميلون بفضل زوجته سيدا على

## - YTTA -

وادي عربة ، أي على المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن التي تدعى عموما باسم الكرك ، هذا وكانت ستيفني قد أنجبت طفلين من زوجها السابق وهما ابن وابنة .

كان ميلون كما تم ذكر ذلك ، قد استغل الصداقة الحميمة التي كان قد نعم بها مع والد الملك الحالي واحتقر نبلاء المملكة حتى الذين كانوا أعظم منه ، ولم يكن حذرا في تصرفاته ، وكان رجلا متكبرا بل متعجرفا ثملا بالعبارات الطنانة مع نفسية وقحة بشكل مفرط ، ولكي يقلل من حسد الأخرين بطريقة من الطرق استخدم ذريعة الحسد بشكل مفرط بالوضوح ومبالغ فيه . وحرض رجلا يدعى روهارد كان شحنة قلعة القدس ، وكان رجلا عاديا جدا وعاجزا تماما ، وتظاهر ميلون أنه يطيع أوامر هذا الرجل وكأنه كان خاضعا له ، وكان الأمر في الواقع على العكس تماما ، فقد كان أحدهما يحمل لقبا رفيعا فارغا من الجوهر بينما قام الآخر تحت ذلك المظهر بإدارة أمور المملكة كما كان يحب تماما ، وعلى الرغم من أنه كان يتصرف بإهمال ويتحدث بطيش فقد جعل شؤون مسائل المملكة يتصرف بإهمال ويتحدث بطيش فقد جعل شؤون مسائل المملكة

تسير وفق رغباته على الرغم من الأخرين . ورتب جميع القضايا ووزع جميع الامتيازات حسبما اراد مثيرا بذلك كراهية شديدة ضده شخصيا ، ووصلت الأمور في أخر الأمر إلى مازق كبير بحيث تم تحريض بعض الرجال بصورة سرية للتأمر على حياته .

واستهان بهذا الأمر عندما نقل إليه واستمر يتصرف كالمعتاد دون ان يتخذ تدابير وقائية موائمة . وفي احد الأيام طعن بينما كان مقيما في مدينة عكا عند الغسق في الشارع العام وتسوفي بعدما عانى من معاملة شائنة ومخزية ، واختلف الرأي بين الناس بخصوص مقتله حيث قال بعضهم إنه قتل بسبب الولاء المخلص الذي كان قد اظهره للملك ، وخلافا لذلك فقد ادعى اخرون انه كان يتخذ بصسورة سرية الخطوات للاستيلاء على السلطة الملكية ، وقيل إنه كان قدد ارسل

رسلا إلى اصدقائه ومعارفه في فرنسا حاثا إياهم للقدوم بكل سرعة إلى المملكة حتى يتمكن بمساعدتهم مسن الاستيلاء على المملكة ، لكنني لم اتحقق بشكل قاطع فيما إذا كانت هده الأراء صحيحة ، هذا ومن المعروف تماما أن بالين صاحب يافا أخو روهارد المنكور أنفا كان قد أرسل إلى المناطق الواقعة فيما وراء البحر مع رسسائل وهدايا ملكية وأن عودته كانت تنتظر يوميا .

حدث في هذه الآونة لا بالفعل في الثلاثين من شهر تشرين الأول هذا نفسه ان توفي سلفنا فريدريك (٢٠٥) رئيس اساقفة صدور ، وكان رجلا من مرتبة عالية جدا في نسبه ، وكان ذلك في مدينة نابلس حيث كان قد احتجز فيها لفترة من الزمن بسبب مدرض خطير ، وذقلت جثته بجنازة وطقوس لائقة الى القدس ودفن في كنيسة هيكل الربحيث كان شماسا نظاميا في كنيستها.

 وصف كونت طراباس. والأجداد النين انحدر منهم وكيف تولى نيابة الملك. تعيين مؤلف هذا التاريخ مستشارا ملكيا.

عاد ايضا في هذه الأونة كونت طرابلس ليتلقى ردا على المطلب الذي كان قد قدمه بخصوص النيابة ، وذلك بعدما اجتمع نبلاء المملكة ورجالات الكنيسة بحضور الملك في القدس للتشاور ، وكرر الكونت مطلبه ثانية واكد على دعواه ذاتها . وبعد دراسة استمرت لمدة يومين متتاليين، وافق الملك اخيرا بناء على رضا من الجميع ، وقلد الكونت وسط صيحات الابتهاج العالية للناس في كنيسة قبر المسيح جميع سلطات المملكة وحكمها وجعله في المرتبة الثانية للملك فقعط ، وبما اسم الكونت جلب إلى الشهرة في محصلة الاحداث التي نحسن بصددها ، يبدو هذا وقتا موائما لنسجل من اجل فائدة الأجيال بصددها ، يبدو هذا وقتا موائما لنسجل من اجل فائدة الأجيال نكتب مديحا ، غير أننا سنعلن عما كان وعن نسبه بقدر ما يسمح نكتب مديحا ، غير أننا سنعلن عما كان وعن نسبه بقدر ما يسمح السياق المحدد بالضرورة لتاريخ موجز .

يعود أصل الكونت ريموند ، موضوع بحثنا ، حسب النسب إلى ريموند الأكبر ، ذلك الذي كان قائدا هاما في جيش الرب الذي تمت باعماله ومآثره الحماسية إعادة مملكة الشرق إلى خدمة السبيح، وسجلت هذه الحقائق بدقة عندما كنا نتعامل مع الزعماء الأوائل الذين قدموا في الحملة الأولى ، وكان للكونت ريم وند الأكبر ، ذي الذكرى النفيسة ، ولد يدعى برترام الذي أصبح كونتا لطرابلس بعد وفاة أبيه واغتيال وليم جسوردان وكان ابسن أخست الأخير . وكان لبرترام ابن يدعى بونز نجح إثر وفاة والده بالوصول إلى الحكم بحق وراثى ، وتزوج من سيسيليا ارملة تانكرد وابنة فيليب ملك فرنسا وقد أنجب منها غلاما يدعى ريموند خلفه في حكم طرابلس وتزوج ريموند من هودرينا ابنة بلدوين الملك الثاني للقدس ، وهمي التي أصبحت أما لريموند هذا الذي نتحدث عنه الآن ، وخلف ريموند هذا أباه ككونت لطرابلس بعدما قتل ريموند الأكبر عند باب المدينة في طرابلس في هجوم مفاجىء شنته الحشيشية ، ولذلك فقد كان هذا الكونت من جانب والدته ابن خال الملك عموري وبلدوين لأنهما كانا ابنين الختين ، لكنه كان من منزلة أدنى من ناحية والده ، وكانت سيسيليا ، المذكورة منذ لحظات ، جدته من ناحية والده ، وأختا للملك فولك والد الملك بلدوين وعمورى ، أختا له من أمه وليس مسن ابيه ، لأن امهما التي كانت اخت اموري مونتفرات كانت زوجة لفولك الأكبر كونت أنجو وقد تركت زوجها بعد مولد فسولك الأصسغر وهربت إلى فيليب ملك فرنسا ، الذي انجبت منه سيسيليا هنده وأبناء أخسرين كثيرين: وكان فيليب مفتسونا بسالكونةس برتراد \_ قد طرد ، خلافا لقانون الكنيسة الملكة زوجته الشرعية التي كان قد انجب طفلين منها هما لويس وكونستانس ، وهكذا ، كان الكونت والملكين المذكورين مرتبطين من كلا الجانبين ..

كان الكونت رجلا صاحب بنية نحيفة ، وكان هزيلا للغاية متوسط الطول ، وله بشرة داكنة اللون ، وكان شعره أسود مسبلا إلى حدما ، وكانت له عينان ثاقبتان وكتفاه منتصبتان جدا ، وكان حازما وقويا في العمل ومعروفا برباطة الجأش والحكمة ، وكان معتدلا في

تناول كل من الطعام والشراب بشكل يفوق كثيرا الرجل العادي ، وأبدى سخاء نحو الغرباء إلا أنه لم يكن سخيا جدا نحو شعبه ، كان متعلما بشكل جيد إلى حد ما وهو إنجاز كان قد حققه عندما كان أسيرا لدى العدو ، إلا أن ذلك تم على حساب بنل جهد كبير وقد ساعده في ذلك حدة نهنه الطبيعية (٢٠٦) ، وبحث بتلهف مثل الملك عموري عن المعرفة المتضمنة في الأعمال المكتوبة ، وكان لايعرف التعب في طرح الأسئلة اذا ماحدث ووجد شخص كان قادرا برأيه على الاجابة.

وتزوج في العام ذاته ، الذي باشر فيه إدارة الملكة ، مسن اشيفا وكانت امراة ثرية جدا وأرملة لوولتر أمير طبرية الذي أنجبت منه أطفالا كثرا ، إلا أنها ، ولسبب مجهول ، لم تنجب أي طفل من الكونت بعد زواجها منه . ويقال إنه أحبها وأبناءها برقة وكأنها كانت قد ولدتهم جميعا له .

ولنعد الآن بعد هذا الاستطراد القصير إلى السياق الرئيسي . وكان رالف ، ذو الذكرى النفيسة ، أستقف بيت لحم ومستشار الملكة قد توفي خلال الصياف السابق (٣٠٧) ، ولكي يكون هنالك شخص مسؤول عن المراسلات الملكية فقد عينني الملك في ذلك المنصب بناء على نصيحة نبلائه ، ومنحنى مرتبة مستشار

٦ - استيلاء صلاح الدين على مدينة دمشق والأجزاء الأخرى من تلك المنطقة تلبية لأهالي دمشق. وكونت طرابلس يزحف ضده لقاومة خططه.

وفي هذه السنة استدعى أعيان دمشق البارزين سرا صلاح الدين ابن نجم الدين الذي خلف عمله شيركوه في مملكة معبر وكان الملك الصالح بن نور الدين حاكمهم الشرعي قد جعل مقره في مدينة حلب، وأوكل صلاح الدين شؤون معبر إلى واحد من إخوته واسمه سيف

الدين ، وأسرع عبر المرات الصحراوية لسورية ووصل إلى دمشق ليستولي على الملكة ، وتقدم بعد منى بضعة أيام ، وبعد أن استلم المدينة من سكانها ، ضمها إلى سورية المجوفة حيث أصل في وضع جميع مدن تلك المنطقة تحت حكمه دون حرب ، وثبت أن هذا الأصل كان صحيحا ، حيث استسلم سكان تلك المدن خلال وقت قصير له طوعا ، وفتحوا أبواب مدنهم له ، وهكذا ، وخلافا للولاء الذي كان مدينا به لسيده وحاكمه ، استولى صلاح الدين على جميع مدن نلك الاقليم أي : مدينة هيليوبولس المسماة بهذا الشكل باللغة الاغريقية والمعروفة حاليا باسم ملبك أو بعلبك باللغة العربية ، ومدينة حمص المسماة عموما باسم كاميلا وحماه وشيزر المسماة عادة باسم قيسارية الكبيرة ، وكان كله أمل في أن تستسلم له حلب وتخضيع له قيسارية الكبيرة ، وكان كله أمل في أن تستسلم له حلب وتخضيع له مع أميرها الشاب من خلال عمل بعض الخونة ، إلا أن نلك لم يحدث بالمسادية .

هذا هو الوضع الذي كان سائدا أنذاك في ذلك الجزء من المنطقة ، وكان الملك قد تلقى في هذه الأثناء نصيحة بخصوص العمل الضروري في أزمة مفاجئة من هذا القبيل ، عندما توشك تغيرات هامة أخسرى أن تحدث . وتقرر في آخر الأمر وبعد مداولة طويلة مع النبلاء ، وبموافقة الجميع أنه ينبغى على الكونت أن يزحف بالسرعة المسكنة مع جيش مجموع من قوات الملكة وكمونتية طرابلس نحمو سمورية المجوفة وأن يستخدم جميع الجهود لمقاومة تقدم مملاح الدين ، وكان هذا اجراء حكيما ، لأن أية زيادة لقوة صلاح الدين كانت سببا للريب في نظرنا ، وبدا كل شيء زاد من سلطته بنانه مخبر تماما بمصلحة الملكة ، لأنه كان رجلا حكيما في الرأي وشجاعا في الحرب وسخيا بشكل يفوق الحدود ، ولهذا السبب بالذات ، ارتاب به نبلاؤنا النين كان لديهم بصيرة اشد ، فحتى في ايامنا لا توجد وسائل افضل يستطيع الملوك بواسطتها أن يكسبوا قلوب رعاياهم ، أو قلوب سواهم أكثر من اظهار الكرم والسخاء نحوهم ، وما من شيء كالكرم يجنب بسهولة اكبر عقول الغرباء خاصة عندما يأتى من الأمراء ، ولذلك كان لزعمائنا سبب كبير للخشية لأن صلاح الدين إذا زاد في حجم ممتلكاته ، ووسع امبراطوريته وضاعفها فسيثور بهذه القوة ضد الملكة ، بقوات كبيرة ، ويسبب لنا المضار بعنف اكثر من قبل ، هذا وكانت جميع المحاولات للتصدي له عقيمة على الرغم من جميع الجهود التي بدلناها ، ونرى اليوم (٣٠٨) بعيون باكية ان مخاوفنا قد تحققت ، لأنه قد نهض بقوة جبارة ضدنا برا وبحرا حيث ليس لدينا امال بالمقاومة ما لم يشرق علينا الأمسال والرحمة من عليين.

وبدا من الحكمة بمكان تقديم المساعدة للملك الفتى الذي لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد ، ليس بابداء بعض اللطف نحوه إكراما له ، بل بتشجيعه كعدو واقف ضد عدونا المخيف صلاح الدين حتى يمكن إعاقة خطط صلاح الدين وتقليل فعالية هجماته على الملكة .

٧ - لماذا أصبح العدو أعظم قصوة في مصواجهة المسيحيين

لا بدلي أن أستطرد في هذه المرحلة فأخرج عن مجرى روايتي بعض الشيء ، ليس لأطوف بلا هدف ، بل لأوضح شيئا قيما ، فالسؤال المطروح دائما ، وبعدل تام هو لماذا قاوم آباؤنا على الرغم من أنها كانوا أقل عددا ، قاوموا دائما بشجاعة قوات العدو التي كانت أكبر بكثير ، ولماذا كانت دوما قوة صغيرة تبيد بواسطة الرحمة السماوية حشود العدو ، مما جعل مجرد النطق باسم المسيحيين يثير الرعب لذي شعوب لا تعرف الرب ، وهكذا تمجد الرب باعمال آبائنا ، ويقابل هذا أننا نجد رجالنا في أيامنا غالبا ما قهروا من قبل قوات أدنى منهم وأقل ، وفي الواقع ، كانت جهودهم عقيمة وغالبا اضطروا للاستسلام عندما حاولوا القيام ببعض المآثر ضد أعداء كانوا أدنى قوة منهم .

ونجد لدى دراستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون

للعون من الرب ، خالق كل شيء أن السبب الأول الذي يقدم نفسه هو أن أجدادنا كانوا رجالا متدينين ويخافون الرب ، قد قام مقامهم الآن جيل شرير أبناء أثمون مزيفون للعقيدة المسيحية يتبعون سلب جميع الأشياء المحرمة دونما تمييز ، وهم أشبه ، أو حتى أسوأ من النين قالوا لربهم : « أبعد عنا وبمعرفة طرقك لا نسر «(۲۰۹) ويسحب الرب بعدل تأييده من هؤلاء بسبب خطاياهم وكأنما أثير سلخطه ، هؤلاء هم رجال العصر الحالي ، وخاصة القاطنون في الشرق ، كما أن المرء الذي سيتولى بقلم حذر وصف أخلاقهم أو بالأحرى رذائلهم الوحشية المرعبة سيقف عاجزا أمام هول المادة وضخامتها وسيبدو بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية أكثر من أنه يصنف تاريخا(۲۰۸)

ويبرز أمامنا بالمناسبة سبب آخر : لقد اعتداد الرجدال المبجلون الأوائل الذين قدموا في الأزمان السحابقة إلى بلدان الشرق تقدودهم الحماسة السحماوية والذين كانوا ملتهبين باندفاع روحي نحو العقيدة على النظام العسكري ، وكانوا مدربين على خوض المحارك وكانوا معتادين على استعمال الأسلحة (٢١١) ، وعلى المحكس كان الهالي الشرق قد اصبحوا ضعفاء بسبب الهدوء الطويل ، ولم يكونوا معتادين على فن الحرب وغير مطلعين على قدواعد القتال ، وكانوا مبتهجين في حالة كسلهم ، ولذلك ليس غريبا أن رجالا مقاتلين ، وإن كانوا قلة في عددهم ، قد تغلبوا على أعداد كبيرة وكان بإمكانهم أن يتباهوا بتفوقهم بتحقيق شرف النصر ، لأنه في أمور كهذه (كما يعرف أكثر مني الذين لديهم خبرة أكبر في الحرب ) أن البراعة في الأسلحة العائدة إلى ممارسة مستمرة وطدويلة تفوز عادة عندما تتصدى لقوة غير مدربة ولدى تصديها لانعدام الاصرار .

ويفرض سبب ثالث ، مماثل في أهميت وفعاليته ، نفسه على اهتمامي : لقد كان فيما مضى لكل مدينة حاكمها الخاص وإذا ما تكلمنا حسب أسلوب أرسطو لم تكن هذه المدن معتمدة على بعضها بعضا ، ونادرا ما تحركت بالبواعث نفسها ، بل شارت بالواقع ببواعث معاكسة تماما في مرات كثيرة،هذا وأن تقاتل في المعركة ضد

أعداء لهم أراء مختلفة اختلافا شاسعا ومصالح متضاربة كثيرا ، خصوم يرتابون ببعضهم بعضا فيه مخاطر أقل ، وهكذا لم يستطع النين كانوا يخافون من حلفائهم أكثر من خوفهم من المسيحيين أن يتحدوا بسهولة للتصدي للخطر المشترك ولا أن يسلموا أنفسهم لابادتنا . لكن الآن جلبت بإرادة من الله جميع الممالك المتاخمة لنا وصارت تحت سلطة رجل وقد حدث مؤخرا أن تمكن زنكي ، الوحش الذي كان يمقت الاسم المسيحي كما يمقت الوباء ، والذي كان أبالنور الدين هذا الذي توفي منذ زمن قريب ، تمكن بالأمس القريب من الاستيلاء أولا بالقوة على ممالك كثيرة ثم استولى بكل قوة على الرها المعروفة أيضها باسم أديسا ، التي كانت سحتى داخل ذاكرتنا سالحاضرة الرائعة والبارزة للميدين ، لقدد استولى على فذه المدينة مع جميع توابعها وقتل جميع المؤمنين المخلصيين النين عثر عليهم داخل حدودها .

ثم قام ولده نور الدين بطرد ملك دمشق من بلاده ، وحصل هدذا بواسطة خيانة رعايا الملك له لا عن بذله أية شجاعة حقيقية ، لقد استولى على تلك المملكة لنفسه وأضافها إلى ميراثه الابوي ، ثم استولى نور الدين هذا نفسه مؤخرا على مملكة مصر الغنية والقديمة بالمساعدة المواظبة لشيركوه وخصص نفسه بها بالطريقة التمي تم سردها بشكل تام عندما بحثنا في فترة حكم الملك عموري .

وهكذا أصبحت كما ذكرت من قبل جميع المالك الواقعة حولنا تدين بالطاعة لحاكم واحد ، وتنفذ أمر رجل واحد وهي مستعدة لتلبية أوامره فقط ، وأن تحمل السلاح حتى على مضض لالحاق الضرر بنا ، ولا يوجد أحد يجرؤ على الانغماس في أية نزعة خاصة به أو أن يتجاهل ببغير إفلات من تعرضه للعقوبة \_ أوامر سيده الأعلى ، فصلاح الدين هذا الذي حصلنا على فسرصة لنذكره مسرارا ، والذي كان ينحدر من أسلاف متواضعين ومن مركز وضيع ، يستيطر الآن على جميع هذه الممالك ، حيث كان القدر قد ابتسم له بلطف كثير ،

الفرسان قيل انها كانت قوية جدا ، وزحف ضد الخونة ليحمل العون إلى ابن أخيه .

كان هذا الأمير العظيم حاكما لمدينة نينوى تلك المدينة القديمة والمشهورة جدا ، والتي يقال إنها تحولت منذ زمن طويل إلى خراب ورماد بسبب إنذار من النبي يوحنا ، ونشأت مكانها مدينة جديدة تحت اسم معدل جديد هو الموصل وذلك على مقررة من تلك المدينة الأكثر قدما ، وقد بنيت من بقايا نينوى القديمة وهري تسؤوي المنحدرين من المدينة السابقة وتحتفظ بالمنزلة المبجلة بكونها عاصمة إقليم أثور بأكمله ، ونصب الأمير لدى وصوله معسكره في السهل الواقم حول مدينة حلب .

كان صلاح الدين خلال هذا الوقت بدون أعمال ، وكان قد حاصر بصرى أهم مدن العربية الأولى وحاصر أيضا مدينة هيليوبولس التي تدعى الآن عادة باسم بعلبك حيث استسلم له سكان كلتا المدينتين طوعا ودون حرب . ثم حاصر مدينة حمص المعروفة أيضا باسم كاميلا

سلم السكان الجزء السفلي من هذه المدينة ودون ادنى تاجيل، حيث كان الذين بقوا مخلصين للملك الشاب قد انسحبوا إلى القلعة التي كانت واقعة على هضبة مرتفعة بعض الشيء وكانت قد حصنت بقوة فيما مضى، وكانت مزودة بشكل جيد بالأسلحة والمؤن، وتلقى صلاح الدين استسلام بعض المدن الأخرى على أيدي سكانها مما كان واقعا في المنطقة المجاورة لهذا الاقليم، وهي مدن حماه وشيزر وسائر المنطقة وصولا إلى مدينة حلب نفسها.

وارسل اللاجئون المقيمون في قلعة حمص في هذه الأثناء رسلا الى كونت طرابلس ، وإلى قواتنا التي كانت قد خيمت في الموقد المنكور أنفا وكانت تنتظر على أمل أنه بحدوث هذا الاضطراب الهائل لا بدان هذا الطرف أو الأخسر سسيستدعيهم وفسق الشروط المرغوبة ،

وهو يجمع من مصر ومن البلدان المتاخمة لها كميات هامة من انقى النهب ومن النوعية الممتازة المعروفة باسم الابريز (٣١٢) وترود اقاليم اخرى بمجموعات لاتحصى من الفرسان والمقاتلين ، رجال متعطشون للذهب ، لأنها مسألة سهلة بالنسبة للذين يملكون كميات وفيرة من هذه السلعة أن يجتذبوا الجند إليهم ، ولنكمل الآن قصتنا (٣١٣)

لقد بدا مرغوبا في رأي جميع الحاضرين ، كما ذكرنا ، وجوب بسنل كل جهد ممكن لمقاومة هذا الرجل الرائع في تقدمه السريع لل حلال انتصاراته المتسالية لل نحو القمة العليا لطملوحه ، وكان الشعور العام أنه قد يبرهن وهو يزداد قوة أكثر فسأكثر أنه العدو الأشد خطرا وإخافة بالنسبة لنا ، وهكذا ، جمع الكونت العساكر من جميع المناطق المجاورة وأسرع بالتوجه إلى منطقة طرابلس بمرافقة نبلاء الملكة ، وتمركز في الاقليم المعروف باسم بلاد الخليفة وأقام معسكره بالقرب من مدينة عرقة .

۸ -حاكم الموصل يقدم بسرعة لمساعدة ابن اخيه .
 انتصار صلاح الدين عليه و استيلائه على المنطقة بأسرها . الكونت يعقد معاهدة معه . تسلمه الرهائن .

عندما كانت هذه الأشياء تقع في وسطنا ، علم عم ابن نور الدين ، الذي كان أميرا قويا جدا يدعى (قطب الدين ) ، وواحدا من أقوى الأمراء بين الشرقيين المنحدرين من الأصل الفررثي ، بوفاة أخيه وبكل الظروف اللاحقة لها ، وكان صلاح الدين قد تمرد الآن على سيده الشرعي بتحد واضع لقوانين الانسانية ، وبإهمال تام لمنزلته الوضيعة ، وبإنكار للمساعدات التي كان قد أغدقها عليه والد ذلك الفتى ، وعبر قطب الدين نهر الفرات بعدما جمع قعوة كبيرة من

وصدرت الأوامر لهؤلاء المبعوثين أن يتوسلوا إليهم للقدوم دون تأجيل وأن يعدوهم أن أية مساعدة يمكن أن يقدموها ضد عدو مخيف كهذا ستلاقى مكافأة لائقة .

وعلاوة على ذلك ، كان يوجد في هذه القلعة ذاتها الرهائن التي كان الكونت قد أعطاها لنور الدين ، والد الملك الشاب ، مقابل إطلاق سراحه من الأسر ، وذلك كضمان لمبلغ تصل قيمته إلى ساتين الف قطعة ذهبية على الأقل ، كما كان يحتجز فيها بعض الرهائن التي قدمها رينو صاحب صيدا لاسترداد أخيه يوستاس .

اسرع المسيحيون بالزحف نحو القلعة مع جميع قواتهم بكل سرعة ممكنة يحدوهم الأمل في إنجاز ترتيب ما يتمكنون بواسطته من الحصول بوعد إطلاق سراح هؤلاء الأسرى من قائد القلعة التي كانوا محتجزين فيها ، مقابل إمكانية تقديم المساعدة ، غير أنهم اكتشفوا أنه لا يمكن الاعتماد أبدا على أقوال الكفرة ، حيث كان لديهم بعض الأمل بإمكانية رفع الحصار بوساطة جهود الأمير المذكور أنفا ، ولهذا عاد المسيحيون أخيرا إلى المعسكر الذي كانوا قد غادروه قبل فترة قصيرة ، وذلك بعد دراسة دقيقة للموقف ومن زوايا متنوعة .

وزادت حقيقة أن المسيحيين قد انسحبوا يكأنهم غاضبون من عجرفة صلاح الدين ، وبدأ يقترب من ما ينة حلب واضعا أهمية كبيرة على انسحابهم ، وضايق هنالك بسلسلة من الهجمات المتكررة قوات الزعماء وحاول إثارتهم للقتال ، والتقت القوات في آخر الأمر بعد تحديات كثيرة من هذا القبيل في معركة في غاية العنف تم خوضها من مواقع متلاحمة ، وقد تغير فيها تيار المعركة في أخر الأمر لمصلحة صلاح الدين ، واضطر الموصليون للاستسلام ، ويقال إن بعض الناس من شعبهم قد خانوهم بعدما أخذوا رشوات كبيرة من المال ، وعاد الآن صلاح الدين إلى حمص واستولى على قلعتها مثلما كان قد استولى على المدينة من قبل .

وارسل صلاح الدين من حمص رسالة إلى المسيحيين طلب فيها من الكونت أن لا يعترض تقدمه الظافر بال أن يسلمح له في العنراع منفردا مع ابن نور الدين والآخرين الذين كانوا قد اتوا لمساعدته وخشية أن يرفض هذا الاقتراح بازدراء ودون تعويض لائق ، فقد عرض أن يطلق سراح رهائن الكونت ورهائن رينو دون دفع للمال ، فوافق الكونت على هذا الاقتراح وأعيدت الرهائن كما اتفق على ذلك في التسوية وصرف النبلاء الذين شاركوا في هذه الحملة بسلماء لائق ، ثم جرى التخلي عن المعسكر وعاد الجميع إلى ديارهم .

يقال إن همفري أوف تيرون كافل المملكة ، كان مسرتبطا بسروابط الصداقة القوية مسع صسلاح الدين . وكان عمله ضسارا بسلا ريب بمصالحنا ، حيث نال هذا الأمير ودنا ، في حين كان ينبغي مقاومته إلى الحد الأقصى خشية أن تزداد وقاحته ضدنا مع ازدياد قوته ، ذلك أن قوته المتزايدة كانت تضر دوما بالمسيحيين وتسفعه للتجرؤ على الاستخفاف بنا .

وهكذا ، فإن القوات التي كانت قد غادرت المملكة في حسوالي الأول من شهر كانون الثاني عادت إلى الوطن ثانية في حسوالي الأول من شهر أيار (٣١٤)

٩ ـ موت مینارد أسقف بیروت . ترقیة مؤلف هـ ذا
 التاریخ الی مرتبة مطران لمدینة صور .

حدث في هذه الآونة ، أي الخامس والعشرين من شهر نيسان ، أن توفي مينارد أسقف بيروت صاحب الذكرى السعيدة وحدثت وفاته في مدينة صور بعد مرض مزمن استمر لفترة من الزمن ، فلتنعم روحه بالسلام .

وكانت الكنيسة في صور الآن بلا رئيس لها وذلك منذ سبعة اشهر

متتالية ، هذا وقد استدعيت في هذا الشهر (٣١٥) ذات بناء لرغبة جماعية من رجال الدين والناس وبتأكيد الملك أيضا كما هو مألوف ، ومن خلال معاناتي في ذات الرب ، أكثر من أي ميزة من ميزاتي ، دعيت لأتولى المسؤولية في تلك الكنيسة ، وتلقيت بعد مضي عشرة أيام أي في الثامن من شهر حزيران وبمشيئة الرب هبة الترسيم على الرغم من أنني لا استحقها بأكملها وكان ذلك في كنيسة المسيح على يدي أمالرخ بطريرك القدس .

۱۰ - الملك يغرو أراضي الدمشقيين و يخرب المنطقة . موت هرنيسيوس رئيس أساقفة قيسارية .

وصلت في هذه الآونة بينما كان صلاح الدين منشخلا بإنهماك في المنطقة المجاورة لمدينة حلب أخبار كان مفادها أن منطقة دمشق ، التي كانت خالية من جيش يحميها وقائد يرعاها ، معرضة للنهب وفريسة سهلة لأى اذى يمكن لأى عدو أن يلحقه بها بمـوجب حـق الحرب ، وجمع الملك بلدوين لدى تلقيه هـذه المعلومـات قـوة مـن الفرسان وعبر الأردن ، ومر خلال الغابة الواقعة بالقرب من مدينة بانياس والتى تشتق اسمها منها ، ووصل إلى سهل دمشـق بعـدما ترك سلسلة جبال لبنان المشهورة على يساره ، وكان ذلك في زمن الحصاد ، وتفرقت قواتنا فوق السهول وتجهولت بحسرية في جميع الاتجاهات ، وأودعت إلى السنة النيران المحاصيل النامية والبياس المجمعة في الحقول وذلك بالإضافة إلى الغلال التي كانت مخرنة في مخازن الحيوب ، هذا وكان المزارعون الذين أخطروا بمقدمنا ، قد انسحبوا مع زوجاتهم واطفالهم إلى امكنة محصنة بشكل اكثر قوة ، وهكذا تقدمت قواتنا وصولا حتى داريا بعدما جعلت المنطقسة بأسرها تحت سيطرتها ، وداريا هذه هي قرية في السهل الواقع في جوار دمشق وتقع على بعد نحو اربعة أميال مدن تلك المدينة ، وتقدمت قواتنا من هناك إلى عين الجر التي تقمع عند سمفح جبسل لبنان ، وقد اعطت المياه الصافية المتدفقة من تلك المرتفعات الموقسع اسم منزل السرور ، واستولت قواتنا على هذا الموقع بالقوة على الرغم من المقاومة الشجاعة لسكانه ، ثم رحلت القوات ناقلة معها مغانم ثمينة أمام عيون الدمشقيين البائسين ، ووصلت بعد عدة أيام إلى الوطن سالمة وآمنة .

وتوفي في هذه الآونة نفسها هرنيسيوس ، رئيس أساقفة قيسارية صاحب الذكرى الطيبة ، واختير هرقل ، رئيس شماسة القدس ، خلفا له ورسم بشكل لائق .

۱۱ \_ الملك يجتاح بلاد العدو من جديد ويخرب واديا يدعى البقاع. تحرير كل من ارناط وجروسلين خال الملك من قيود العدو.

استدعى الملك بلدوين الرابع في العام الثاني من حكمه ، وفي الأول من شهر آب (٣١٦) زعماء المملكة وذلك بينما كان صلاح الدين ما يزال منشغلا أمام مدينة حلب ، وجمع فرسانه وغزا بلاد العدو من جديد ، فعبر صيدا ثم صعد الجبال التي تقع بين اراضينا واراضي العدو ووصل إلى المصارة وهو موقع ينعم بتربة خصبة وترويه الأنهار بشكل جيد ، وفي الواقع ، هو مزود تقريبا فيما يبدو بكل ما هو موائم زمانيا ، ونزل من هناك مجددا إلى واد يدعى البقاع حيث عثر على البلاد الممتلئة بالحليب والعسل حسبما نقرأ في الكتب المقدسة ، ويعتقد بعضهم أن هذه هي المنطقة التي كانت تسمى في العصور القديمة باسم ايطورية والتي اخبرنا عنها في إنجيل لوقا أن فيليب بن هيرارد الأكبر كان حاكما لها ، كمسا كان حساكما أيضسسا لبسسلاد تراخونيتس ، وكانت منذ زمن قديم جدا ربما خلال أيام ملوك اسرائيل تسمى باسم غابة لبنان لأن الوادى امتد إلى سفح جبال لبنان ، وهذه المنطقة جذابة كثيرا بسبب تربتها الخصبة ومياهها الصحية والسكان الكثر في دساكرها الكثيرة ، ومناخها المستساغ ، وتظهر في الجزء السفلي من هذا الوادي مدينة تحاط حتى اليوم بأسوار قوية حيث تعطى أبنيتها التي تعرف الآن باسم عين الجر دلائل كثيرة عن عظمتها في الأزمان الماضية . يعتقد بعض طلاب تاريخ العصور القديمة بأن هذه هي تدمر ، التي كانت فيما مضى مستعمرة فينيقية مهيبة والتي أورد يولبيان الصوري ذكرها في « المختصر » الجديد في فصل «الاحصاء» (٣١٧)

بدأت قواتنا ساعة وصولها إلى هذا الموقع باجتياح المنطقة بأسرها دون عائق وأشعلت النار في كل شيء ، ولم يمنعهم أحد لأن السكان كانوا قد هربوا إلى الجبال ، حيث لم يكن هنالك أي طريق يستطيع الجنود عبوره ذلك أنهم كانوا قد أخطروا باقترابنا ولذلك دفعوا بالقسم الاكبر من قطعانهم وحيواناتهم إلى الغياض الواقعة في منتصف الوادي حيث كان المرعى خصبا جدا .

تقدم في هذه الأثناء كونت طرابلس فجأة مع جنوده ، بعدما عبر سهل جبيل الواقع قرب القلعة المعروفة باسم المنيطرة حسب ترتيب مسبق ، إلى المنطقة المجاورة لبعلبك الواقعة في الوادي نفسه حيث شرع في إحراق كل شيء ، وأسرع شعبنا لدى سماعهم بهذا النبئ بتلهف في ذلك الاتجاه ، وبما أن الكونت كان راغبا بشكل مماثل في مقابلتنا فقد وحد الجيشان قواتهما في منتصف الوادي تقريبا .

كان شمس الدولة ، أخو صلاح الدين ، مقيما في دمشق كحاكم لها ، وجمع قواته حالما بلغه هذا النبأ وبنل بمساعدة سكان المدينة جهدا للمقاومة ، ونظم صفوفه وعبأها بترتيب المعركة واستعد ليزحف نحونا ، كما رتبت قواتنا كتائبها أيضا بترتيب جيد وتقدمت بروح شجاعة نحو القتال ، وحارب الجانبان بشجاعة ، وقتل الكثيرون وجرح عدد أكبر ووقعت أعداد كثيرة في الأسر . إلا أنه تم في آخر الأمر إجبار العدو على الفرار ، ونجا شمس الدولة مع عدد قليل من أتباعه وهرب إلى المنطقة الهضيبية المنحدرة . وعاد المسيحيون محملين بالمغانم من العدو مع قلعان المواشي ومقدار ضخم من المغانم ، وعانى المنتصرون من خسارة عدد قليل من الجند الذين غامروا بطيش في التوغل في الغياض للنهب مع أنهام لم يكونوا الذين غامروا بطيش في التوغل في الغياض للنهب مع أنهام لم يكونوا

مطلعين على الطرقات ، ولم يعرفوا خبر الانسحاب المفاجىء للقوات المسيحية .

وهكذا ، عاد الملك وجنوده بإرادة الرب إلى مدينة صور بسلامة نامة . وجلبوا معهم مغانم ثمينة من كل نوع بمنا فيها قسطعان الحيوانات وكميات كبيرة من الأغنام كبيراهين بسارزة على قوتهم الظافرة .

وقفل كونت طرابلس ، المحمل ايضا بغنيمة ثمينة ضخمة ، مسرورا مع قواته وعاد إلى ممتلكاته سالكا الطريق نفسه الذي كان قد قدم بواسطته .

وعاد خسلال ذلك العسام نفسسه (٣١٨) ارناط والذي كان قد ورث بوا سطة زواجه من كونستاس ارملة ريمسوند ، امير انطساكية ، تلك الامارة ، وحصل على اطلاق سراحه عندما دفع اصدقاؤه فدية كبيرة وبعد عدة سنوات من الاسر الصعب في حلب ، وكان معه جوسلين بن جوسلين كونت الرها وخال الملك الذي انقذه أيضا من السجن واعيد إلى الحرية بفضل الجهود المستمرة للكونتس اغنس زوجة رينو صاحب صيدا ووالدة الملك .

كما تلقى في ذلك العام نفسه وفي اليوم الثاني من شهر ايار كل من أودو الأسقف المنتخب لصيدا والذي كان شماسا للكنيسة في صور ، وريموند الأسقف المنتخب لبيروت ، تلقيا هبة الترسيم في الكنيسة في صور من خلال إدارتنا لها .

١٢ - إمبراطور القسطنطينية يتعرض للهزيمة بشكل مخز في قونية

واجه مانويل امبراطور القسطنطينية صاحب الماضي الرائع

والذكرى اللطيفة في المسيح ، وهمو الذي كان الجميع تقريبا قد استفادوا من خدماته ونالوا من كرمه وسخائه غير المصدود ، واجه ايضًا في هذه الأونة نفسها كارثة خطيرة في قونية ، فقد كان يحاول بورع جدير بالثناء أن ينشر الاسم المسيحي بمحاربة عرق الأتراك المرعب وزعيمهم الشرير سططان قصونية . غير أنه عاني هنالك وبسبب أثامنا من منديحة كبيرة ، ولم تشتمل هنده المجنزرة على المجموعة الشخصية لاتباعه فقط ، بل شملت أيضا القاوات الأمبراطورية التي كان يقودها معه بأعداد كبيرة جدا وبشكل يكاد يفوق التخيل البشرى ، وترافق الاشتباك بخسارة ضحمة في الجند كان بينهم بعض أقاربه البارزين الجديرين تماما بذكر خاص ، فقد كان بينهم ابن أخيه يوحنا البروتوسيباستوس وكان رجلا سخيا مشهورا وصباحب كرم ملحوظ وهو الذي كان الملك عموري قد تزوج من ابنته ماريا ، فقد قتل عندما كان يبدى مقاومة شديدة أمام العدو وبعدما اصيب بجراحات كثيرة بالغة ، ونجح الأمبراطور نفسه في جمع معظم جيشه ووصل إلى بلده سالما جسديا ومنهكا ذهنيا إلى حد بعيد بسبب الكارثة المشؤومة، ويقال إن هذه الكارثة نشات إلى حد ما عن طيش الضباط الامبراطوريين الذين كانوا مسوولين عن الفرق العسكرية وليس بسبب قوة العدو ، لأنهم حشروا أنفسهم بإهمال وباندفاع في الاماكن الضيقة الخطيرة التي كان العدو قد استولى عليها مع أنه كانت هناك طسرق مفتسوحة وواسسعة ومهيأة بشكل جيد لمرور الجيش ولنقل كتلة الأمتعة ، ومختلف المعدات التي قيل إنها كانت تفوق التقدير ، وقد استحال في ظل ظروف من هذا القبيل إبداء المقاومة ، ولم يكن هنالك أية فسرصة لتغيير المعسطيات تغييرا تاما ضد العدو ، ويقال إن الأمبراطور حمسل منذ ذلك اليوم وبشكل مؤثر بعمق على فواده ، ذكرى تلك الكارثة الميتة ، ولم يظهر بعد ذلك ابدا ابتهاج الروح الذي كان صفة له ، ولم يبد نفسه مبتهجا امام شعبه مهما توسلوا إليه ، ولم ينعم قط طوال حياته ، بالصحة الجيدة التي كان يمتلكها قبل تلك الكارثة بدرجة رائعة جدا.

وبالاختصار ، لقد انهكته بوما ذكرى تلك الكارثة لانها ظلت ماثلة

امامه الى درجة انه لم ينعم أبدا ثانية بهدوء الذهن او براحة النفس المألوفة (٣١٩)

۱۳ \_ وصول وليم الاصغر ، مركيز مونتفرات الى سورية وزواجه من اخت الملك .

وفي العام الثالث لحكم بلدوين الرابع وصل الماركيز وليم ، الملقب بالسيف الطويل (٢٢٠) ، ابن وليم الأكبر ، ماركيز مونتفرات الى ميناء صيدا مع بداية شهر تشرين الأول ، وذلك بدعوة من الملك وجميع نبلاء المملكة المدنيين والدينيين ، وتزوح من الأخت الكبرى المملك خلال اربعين يوما من وصوله ، وكان هذا الزواح قد تم ترتيبه في العام السابق في الوقت الذي دعي فيه وليم القدوم لهذا الغرض ، وقد تم تأكيد هذا بيمين اداه الملك وجميع النبلاء بشكل مسؤكد ومهيب ، وتلقى وليم مع زوجته مدينتي يافا وعسقلان البحريتين مع توابعهما والمقاطعة بأسرها أيضا بموجب الاتفاق المعقود حول ذلك في تلك الآونة ، غير أن بعضهم عارض هذا الاجراء ولم يترددوا في التعبير عن معارضتهم علانية ، وكانوا بين الذين سبق أن وافقوا على الدعوة التي وجهت لوليم دون إعطاء المسائلة الاهتمام الكافي ، وقد غيروا أراءهم الآن كما هو منالوف بالنسبة للطبائع البشرية المتبدلة والمتقلبة .

كان الماركيز طسويلا بعض الشيء ، وشسابا وسسيما شسعره اشقر ، وكان سريع الغضب بشكل مفرط غير انه كان في غاية الكرم وله مزاج متحفظ وشجاعة ورجولة . ولم يخف أبدا أية غاية بسل أبدى علانية تماما ماكان يفكر به في ذهنه ، كان مغرما في تناول الطعام وموقفا نفسه تماما على الشرب ، ولكن ليس الى درجة الحاق الضرر بعقله . وكان قد تسدرب على استخدام السلاح منذ حداثة سنه واشتهر بتمرسه في فن الحرب ، وكانت منزلته الدنيوية ممجدة ، ولم يتمكن في الواقع الا قلة من مصاكاته إن ادعينا أن له نظراء ، وكان والده خال لويس ملك فرنسا ، وكانت والدته أخست

كونراد الامبراطور الشهير للرومان ، وعمة لفريدريك الذي يدير الامبراطورية الرومانية بقوة بعد وفاة عمه اللورد كونراد صاحب الذكرى المشهورة ، و هكذا ، كان الماركيز مرتبطا بهذين الملكين البارزين بالدرجة نفسها من القرابة

ولم يكن قد انقضى الا ثلاثة اشهر تقريبا على زواجه عندما أصيب بمرض خطير ، وقد كابد الآلام لقرابة شهرين بدون توقف وقد توفي في شهر حزيران التالي في الوقت الذي كان الملك فيه مريض جدا في عسقلان وقد خلف زوجته حاملا ونقلت جثته الى القدس ودفن بأبهة عظيمة في ردهة كنيسة دار الداوية والى اليسار من المدخل ، وقد تراس القداس وليم الصورى مؤلف هذا الكتاب (٢٢١) .

وتزوج في هذه الآونة همفري أوف تيرون كافسل الملكة ، مسن السيدة فيليبيا ، وكانت ابنة ريموند أمير انطاكية وأخت بوهيموند الثالث الذي يحكم الآن هذه الامسارة ، وأختسا لماريا امبسراطورة القسطنطينية وكانت فيليبا قد تزوجت للمرة الأولى من أندرو نيكوس أحد أقرباء الامبراطور ، لكنه طلقها وتزوج سرا من ثيودورا أرملة الملك بلدوين وابنة أخيه (٢٢٢) ، وهو عمل مخز وفساحش على حسد سواء . وما أن أخسد همفري هسذا ، الذي كنا نتحسمت عنه منذ لحظات ، فيليبيا الى بلاده حتى أصيب بمرض شديد ، كما أصيبت زوجته بداء خطير ماتت بسببه خلال بضعة أيام .

12 \_ وصول كونت فلاندرز الى المملكة وذلك بعد طول انتظار . في العام الرابع والشهر الثاني من حكم الملك بلدوين الرابع

في العام الرابع والشهر الثاني من حكم الملك بلنوين الرابع وصل في مطلع شهر أب الى عكا (٣٢٣) فيليب كونت فلاندرز ، الذي انتظر قدومه لفترة طويلة من الزمن ، فأمر الملك بأن يذقل على حمالة من

عسقلان الى القدس وذلك على الرغم من انه كان مايزال مريضا وارسل وهو في غاية البهجة عددا من باروناته ونبلائه الدينيين ليرحب وليرحب وليرحب وليرحب التقة ، ولدى وصول الكونت الى القدس ، حيث كان الملك مايزال مريضا بشكل خطير ، جرى تفويضه بجميع السلطات مع ادارة المملكة بأكملها بدون قيود وجاء ذلك بناء على نصيحة جماعية للسيد البطريرك ورؤساء الاساقفة والاساقفة ورؤساء أديرة الرهبان ومقدمي الداوية والاستبتارية وجميع أعيان الناس ورؤسائهم ، وتوجب أن يحصل على سلطة تامة على الأعلى والادنى منزلة في السلم والحرب وفي الداخل والخارج ، وأن يمارس إرادته على الخزينة وعائدات المملكة (٣٢٤)

ورد الكونت بعد تداوله مع اتباعه انه لم يكن قد حضر بهدف استلام أية سلطة ، بل لينذر نفسه للخدمة السماوية التي كانت الهدف لزيارته ، ولم يكن قد خطط ليحمل نفسه أية مسؤولية ، بل على العكس ، كان يرغب في أن يكون حرا ليعود الى موطنه عندما تستدعيه أموره الشخصية ، وليعين الملك أي انسان يختاره كحاكم في مملكته ، فهو نفسه سيطيع نلك الانسان لمسلحة المملكة ، كما يطيع مولاه ملك فرنسا .

وبعدما أدرك الملك أن فيليب قد رفض تماما المنصب الذي كنا قسد عرضناه عليه ، طالب عن طريق نبلائه أيضا وبشكل جاد في أن يوافق القل الأقل ان يتولى قيادة جميع القوات المسيحية في الحملة التي كانت على وشك الانطلاق ، وكانت هذه الحملة قد تم ترتيبها منذ زمن طويل مع امبراطور القسطنطينية وتوسل الملك الآن اليه في أن يتولى العناية بمعارك الرب ضد المصريين ، ورد الكونت على هذا المطلب بالاجابة ذاتها التي قدمها من قبل .

وهـــكذا ، عين الملك أرناط ، الذي كان فيمــا مضى أميرا لانطاكية ، نائبا للمملكة وقائدا عاما للجيش حسبما كان قد تـم

ترتيب نلك قبل وصول الكونت ، وكان أرناط رجلا صاحب إخلاص واضع ووفاء ملحوظ . وتوجب أن يؤول اليه واجب تسوجيه أمسور المملكة وحكم جميع الأشياء بمساعدة الكونت إن لم يتمكن الملك مسن المثول شخصيا .

عندما نقل هذا الأمر الى الكونت أجاب أن وكيلا كهذا لايبدو ضروريا بالنسبة له ، وينبغي خلافا لذلك تعيين شخص ما ليتلقى عار شخصيا مجد هذه الحرب ، أن كان ذلك يرضي الرب ، أو ليتلقى عار الهزيمة اذا قضي الرب ذلك ، وينبغي اعطاء مملكة مصر الى قائد كهذا ، اذا وضع الرب تلك المملكة تحت سيطرتنا .

- وأجبنا على هذا - نحن الذين كان الملك قد أرسلنا : إن الملك لايستطيع أن يعين مسؤولا بسلطة كهذه دون أن يجعل الشخص ذاته ملكا ، حيث لم تكن تلك الفكرة فكرة الملك ولافكرتنا . وحيث كان هذا هو الحال ، فقد كشف الكونت في آخر الأمر النقاب عن التفكير السري لعقله ، ولم يحاول اخفاء الهدف الذي كانت جميع خططه موجهة نحوه ، وأشار إن الأمر كان غريبا لأنه لم يتطرق أحد معه للحديث في موضوع الزواج من قريبته سيبيلا .

ولدى سماعنا لهذه الأقوال ، دهشنا بمكر الرجل ولخططه الشريرة . لأن الكونت ، الذي كان الملك قد استقبله بلباقة بالغة ، كان يحاول الآن بتحد لقوانين حسن الضيافة وروابط الأسرة أن يحل نفسه محله .

۱۵ \_ اتباع الكونت يؤترون عليه بشكل مضلل ويقنعونه بعدم قبول اراء نبلاء المملكة .

من الضروري أن نستطرد قليلا في هذه المرحلة ، حتى يتمسكن قراؤنا من أن يفهموا بشكل تام الخسطة الشريرة التسي كان الكونت

يحاول تنفيذها ، وتم الحصول على معلوماتنا حول هــذا الموضــوع ليس فقط من روايات فردية كثيرة ، بل من اعترافه ايضا .

كان هنالك رجل صاحب نفوذ كبير ، هو المحامي عن بيثيون قد رافق الكونت في رحلته ، وكان قد جلب معه ابنيه اللنين كانا رجلين في مقتبل الشباب ، ويقال ان المحامي قد شرع ، بمساعدة الكونت وليم دي ماندفيل ، الذي كان ايضا مسوجودا في هاذه الرحلة نفسها ، بالضغط على فيليب ليعتقد أن بإمكانه أن يبدل وضع الملكة كثيرا لمصلحته ، وادعى أنه يمتلك ممتلكات وراثية واسعة في بلاد الكونت ووعد في أن يتخلى عنها جميعا الى الكونت ويملكه اياها بشكل دائم وبحقوق وراثية اذا ماتمكن فيليب من عقد الزواج بين ابنتي الملك عموري وبين ابني هذا المحامي ، وكان الملك عموري قد ترك ابنتين كانت احداهما ارملة الماركيز ، وكانت الأخرى ، التي بلغت سن الزواج الآن ، تعيش مع والدتها الملكة في نابلس ، ووافق الكونت على هذا الاقتراح وبات يجهد في سبيل تدبير أمر هذا الزواج الكن دعونا نعود الى سياق خبرنا .

كنا قد علمنا الآن الهدف الذي كانت مطامع الكونت موجهة نحوه ، وهكذا اجبناه أنه ينبغي عرض المسألة أولا على الملك ، شم سسنقل في اليوم التسالي الرد الذي سسسيراه الملك و بعسد التشاور و لائقا بالتقديم .

وبعد عقد اجتماع تداولنا فيه القضية عدنا في الصباح الى الكونت ، وقدمنا ردا جاء على النصو التسالي : إنه مسن عادتنا ، الموافق عليها بالاستخدام الطويل ، ان لاننظر في اعادة زواج ارملة ، لاسيما من كانت حاملا منهن ، قبل مضي عام واحد على وفاة زوجها ، لأن ذلك لن يكون حدادا شريفا ، ولذلك ، ينبغي عليه في حالة هذه السيدة التي لم يكن قد مضى إلا ثلاثة اشهر على وفاة زوجها الماركيز ، الا يسيء الفهم أنه ليس بامكاننا معالجة

إعادة زواجها ، لأن ذلك سيكون خلافا لعادات العصر و لبلادنا ، و مع ذلك ، إنه سيلاقي تأييدنا جميعا و معوافقتنا أذا أمكن تقديم الاقتراح المذكور أنفا مشفوعا بنصيحة الشخص الذي عرضه الآن لان الملك قد رغب بالتأكيد في أن يوجه بنصيحة الكونت ورغب في أن يتفق معه في الرأي طالما كان متوائما مع شرفه الخاص ، فليأخذ الكونت المبادرة وليحدد شخصا مناسبا لذلك التصالف ونحسن مستعدون في السألة الحالية للعمل وفقا للرغبة العامة .

وتضايق الكونت من هذا الرد وأجاب أنه لن يرضي أبدا وفي أية حال من الأحوال على القيام بهذا مالم يقسم جميع النبلاء أولا أنهم سيلتزمون باقتراحه دون نقاش ، لأن أي نبيل سيعتبر نقسه مهانا اذا ماتم رفضه بعدما تمت تسميته .

واجبنا على هذا أنه سيشين شرف الملك وشرفنا أيضا أذا أعطينا أخته لشخص لانعرفه حتى بالاسم ، وبما أن مشيئة الملك وجميع النبلاء كانت واضحة في أخر الأمر ، فقد تخلى الكونت عن نواياه ، لكن ليس بدون اظهار قسط وأفر من السخط والرفض .

17 \_ وصول رسل من عند المبراطور القسطنطينية المطالبة بتذفيذ المعاهدة التي كان الملك قد عقدها معم حاكمهم على الفور وتجهيز حملة ضد مصر.

وجد في القدس في هذه الآونة سفارة كانت مؤلفة من رجال بارزين نوي منزلة عالية وهم: السيد اندرونيكوس المكنى أنغيلوس ابن اخت الامبراطور وميغالتيراخ (أي) يوحنا وهو رجل عظيم جدا والكونت الكسندر أوف كونفير سانا في أبوليا وهو نبيل من منزلة سامية ، وغيورغيوس اوف سيناي (جورج سيناتيز) أحد عناضر البلاط الامبراطوري (٢٢٥) ، وقد اتوا الى الملك بسامر مسن الامب

اعتبر الوقت موائما الآن لتنفيذ المعاهدة التي كانت قد عقدت بيئه وبين الملك عموري والتي تجددت فيما بعد وفق شروط مماثلة مسع الملك الحالي بلدوين ، وكان يأمل بالزيد ايضا ، بمساعدة الرب ، من قدوم كونت فلاندرز ، وهكذا ، عقد اجتماع عام في مدينة قدس الأقداس ذاتها لدراسة هذه المسألة ، و ذهب جميع نبلاء المملكة إلى هناك ، و تعلق الجميع قاطبة بالأمل ذاته و هو أنه بمشورة الكونت ومساعدة حساشيته فسان المملكة ، حبيبة الرب ، يمكن أن تحظى بالتوسع المنشود وأنه يمكن اتخاذ اجراءات فعالة لابادة أعداء المسيح ، ثم رحل الكونت دون سابق انذار ، كما كنا قد ذكرنا ، وأوقف نفسه على مشاريع أخسرى متخليا عن وعوده ، وهكذا دكت اسس أمالنا بالذات ونسفت .

اصر المبعــوثون الامبـراطوريون على الرغم مـــن تخلي الكونت ، على أنه يجب تنفيذ المعاهدة ، وحاولوا أن يثبتـوا أن التأجيل يحتمل أن يترافق بالخطر ، وليس هنالك أي سبب من جانب الاغريق حول عدم مباشرة الحملة المقترحة ، وكانوا مستعدين لانجاز جميع شروط المعاهدة باخلاص وبأداء تام .

وقررنا ، بعد الاستماع لأقوال المبعوثين والتداول مع بعضنا بعضا ، أن نضع المسألة أمام الكونت بأتم التفاصيل . فاستدعى الكونت ، وعندما وصل وضعت امامه مادة الاتفاقية بين الامبراطور وأنفسنا التي دونت بدقة وختمت بالخاتم الذهبي للامبراطور .

وسئل عن رأيه بعدما درس الوثيقة بعناية وفهمها بشكل شامل . فأجاب بأنه غريب وغير مطلع على المنطقة المحلية وخاصة على بلاد مصر ، التي قيل إنها كانت تقع على مسافة بعيدة جدا وأبعد من جميع البلدان الأخرى وأنها خاضعة لأحوال مختلفة كما تفيض الأنهار فيها في مواسم محددة من العام وتغمر الأرض بشكل كامل . وكنا بالطبع نعرف طبيعة البلاد بشكل أفضل وفسرص الاقتراب منها ، الا أنه كان قد سمع من النين غالبا مازاروا مصر

ان الموسم الحالي لم يكن موسما مواتيا للغزو . وأضاف أن الشتاء بات على الأبواب وأن مصر مغطاة بغيضان النيل ، وفوق نلك كان قد سمع أن الأتسراك كانوا قسد اندفعسوا الى هنالك بساعداد ضخمة ، وأخيرا فقد خشي ، وهذا أهم شيء ، بأنه سيكون هنالك ندرة في المؤن خلال الزحف وحتى بعد وصولهم لمصر ، وأن الجيش سيعاني بالنتيجة من الجاعة .

الركنا من هذه الاعتراضات انه كان يسعى للعثور على مسوغ نكي ليتجنب تولى القيام بالحملة ، وللحيلولة دون هذا ، فقد قدمنا له ستمائة جمل لنقل المواد الغذائية والاسلحة والامتعة الأخسرى برا ، ووعدناه بتقديم العدد اللازم من السفن لنقل المؤن والآلات الحربية وجميع المعدات اللازمة للحرب بحسرا ، الا أنه رفض هذه العروض باكملها واضاف بأنه لن يهبط الى مصر معنا بسأية شروط خشية أن يضطر وقواته بالمسادفة للمعاناة من المجاعة ، وأضاف أنه كان قد اعتاد على أن يقود جيوشه عبر بلدان غنية ، وأن جنوده لن يتمكنوا من تحمل مصاعب من هذا القبيل ، وأنه ينبغي علينا أن نختار منطقة أخرى الى حيث نستطيع تسبير الجيوش بسهولة نختار منطقة أخرى الى حيث نستطيع تسبير الجيوش بسهولة المسيح وعندها سيعد التحضيرات مع جنوده بسرور للانطلاق .

١٧ \_ معارضة الكونت تعيق هــذا المشروع المهيب
 وتحول دون تنفيذ المعاهدة .

ومهما يكن الحال انه لم يكن آمنا ولا جديرا بالاحترام بالنسبة لنا بأن ننسحب من المعاهدة (٣٢٦)، كما أن الرسل الامبراطوريين النين كانوا رجالا مشهورين في المنزلة ، كانوا الآن في القدس مع موارد مالية ضخمة ، وأعلنوا انهم مستعدون لتنفيذ المواثيق ، التي أبرمت بين الامبراطور وبيننا ، وباخلاص كما كنا قلد نكرنا ، وكانت لديهم سبعون شيني راسية في ميناء عكا اضافة الى

سفن اخرى كافية للرحلة والحملة حسب الاتفاق المعقود ، وبدأ ان رفض الالتزام بالاتفاق الذي كنا قد تعهدنا به انه امر مخسز للغاية وخطير بالفعل ، وشعرنا أنه سيكون من الطيش أن نخسر مساعدة الامبراطور المعدة لنا الآن حتى وأن وأفق الرسل الامبراطوريون على تأجيل الحملة الى موعد آخر ، وعلاوة على ذلك فقد خشينا من استيائه الأمر الذي يمكن أن تكون له نتائج خطيرة بالنسبة للمملكة ، وهكذا صعمنا بموافقة الطرفين ، على مباشرة الحملة تمشيا مع المعاهدة والترتيبات المعدة ، وأن نسستمر بالتحضيرات للحملة التي تم الاتفاق عليها مع الامبراطور منذ زمن طويل .

وغضب كونت فلاندرز غضبا شديدا عندما علم بقرارنا ، وأعلن السالة بأسرها قد صيغت كاهانة له ، وتأجلت الحملة ثانية الى مابعد نهاية شهر نيسان وكان ذلك بموافقة الاغريق مع شعبنا .

وهكذا امكن حل المسائل بهذه الطريقة ، وكان الكونت الآن موجودا في القدس منذ خمسة عشر يوما تقريبا ، وكان قد انجر عباداته ، وهكذا حمل سعف النخيل الذي هو بالنسبة لنا إشارة على حج كامل ورحل الى نابلس وكأنه قد عزم على الانسحاب تماما . وأرسل من هنالك بعد بضعة ايام المصامي عن بيثيون مع اخرين من جماعته الينا في القدس ، وكانوا مفوضين لأن يعلنوا ، باسم الكونت ، انه كان مستعدا \_ وكان هذا هو جوهر مداولاته \_ ليلحق بنا حيثما نشاء سواء اكان ذلك الى مصر أو الى مناطق أخرى ، وبدا لنا تبدل الرأي المتكرر هذا انه سخيف وشعرنا انه يمكن بعدل اتهام الكونت انه صاحب شخصية متقلبة ، حيث لم يلتزم بأي ماشروع محدد ، ومع ذلك ، قمنا لدى استلام هذه الرسالة المتكن نبئة قراره ، بالتداول على مضض مع الاغريق ، غير انه المتضمنة نبأ قراره ، بالتداول على مضض مع الاغريق ، غير انه العكس ، كان يحاول بكل قوته ان يضعنا في موقع الزلل ، حتى العكس ، كان يحاول بكل قوته ان يضعنا في موقع الزلل ، حتى يتمكن من الكتابة الى الأمراء الموجودين فيما وراء الجبال بأننا

نتحمل مسؤولية تأجيل الحملة (٣٢٧). وكان قد ارسل المذكورين اعلاه أملا في ان الاغريق لن يوافقوا البتة على مطلبنا، وان خطأه مسيرتد بالتالى علينا.

۱۸ – عودة رسل الامبراطور الى بلاده الكونت يتابع السير الى بلاد انطاكيا زواج بالين من ارملة الملك عموري .

طلبنا عند ذلك من الاغريق ان يتاكدوا فيما اذا كانوا مايزالون راغبين بتنفيذ اتفاقهم الاصلي والنزول الى مصر ، شريطة حضور الكونت معنا . فاجابوا انه على الرغم من ان الوقت قصير جدا لاعداد التحضيرات اللازمة لجيوشهم ، انه اذا ما ادى الكونت اليمين بيده في انه سيذهب معنا وانه في حال مرضه اواثناء الزحف سيرسل قواته معنا ، واذا ما وعد بالكفاح لتوسيع الديانة المسيحية في الحملة باسرها باخلاص ودون احتيال او نية شريرة ، واذا ما غمن علاوة على ذلك ان الاتفاقية ، التي قد رتبت ودونت ، لن تخرق في اي بند من بنودها سواء اكان ذلك بالنصيحة او المساعدة ، واذا ما دفع شعبه ليقسم متعهدا بتنفيذ الثيء نفسه عندئذ سيذهبون معنا مع ان تغييرات مشاعره الكثيرة بنت غريبة وتتناقض بالنسبة لهم مع سمات الرجولة والثبات ، وما هدفهم سوى توسيع مجد الملكة حبيبة الرب وجلب الفخار للامبراطور وزيادته :

ثم عرض المحامي والذين ارسلوا معه اداء القسم على الشروط كما هي مقدمة اعلاه ، بيد انهدم لم يكونوا راغبين في ادراج جميع الشروط فيه ولا ان يعدوا ان الكونت سيؤدي القسم ايضا ، وعندهاارفض المؤتمر ، لاننا لم نعد مهتمين في مواصلة النقاش دون الوصول الى هدف ، كما ان المسألة التي تعرضت للمفاوضات مرارا تأجلت الى موسم اكثر مواءمة ، ثم استأنن الرسل الامبراطوريون بالرحيل وعادوا الى موطنهم .

وبدا معثلو الكونت يتساءلون بعد رحيل رسل الامبراطور عن سبب تأجيل الحملة المقترحة وعدم تنفيذها حالا وقالوا : « ما هو المشروع الذي بامكان الكونت القيام به بمساعدة المملكة حتى لايبدو كسولا وعاطلا عن العمل ؟ » واخيرا قرر الذين توقف عليهم اتخاذ القرار النهائي ، التحرك نحو طرابلس اوانطاكية حيث بدا ممكنا انجاز شيء ما لمصلحة امجادهم الخاصة ولتقدم المسيحية .

كان هنالك بعض من القى مسؤولية ما حدث على عاتى كونت طرابلس ايضا وهو الكونت الذي كان كارها جدا للحملة الى مصر (٢٢٨). ولقد كانا يحاولان جره الى مناطقهما حتى يمكن بمساعدة القيام بمشروع ما يؤدي الى توسيع ممتلكاتهما . الا ان هذه الامال تبددت لان السماء لم تسمح للكونت بعمل اي شيء جدير بالواقع بالتسجيل بيننا اوبينهم . وكان بالفعل حقيقا كهذا الذي كان الرب قد سحب تأييده منه ، الا ينجصح في اي شيء « لان الله يقصاوم المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة » (٢٢٩) .

هذا وقد وعد الملك في ان يقدم لفيليب تعاونه ومساعدته ، وقد منحه عند رحيله مئة من فرسانه وقوة مؤلفة من الفين من الجنود المشاة.

لقد كانت هذه حالتنا واوضاعنا في حوالي الاول من شهر تشرين الاول (٣٢٠) وغابر الكونت مع قواته في ذلك الوقت ، مصحوبا بكونت طرابلس ومقدم الاسبتارية وعدد كبير من فرسان الداوية وتوجه الى بلاد طرابلس .

وفي حوالي الوقت ذاته ،تزوج بناء على موافقة من الملك ببالين دي ابلن اخو بلدوين صاحب الرملة من الملكة ماريا ارملة الملك عموري وابنه يوحنا البروتوسيباستوس الذي تكررت الاشارة اليه أنفا ، وتسلم بالين مع ماريا مدينة نابلس التي سبق ان اعطيت لها يام زواجها كمهر عقاري مسمى ، وكان عليه الاحتفاظ بها خلال حياة زوجته .

\_ ٣٣77 \_

١٩ – كونت فلاندرز يحاصر قلعة حارم بمساعدة أمير انطاكية وكونت طرابلس ، الا أن الجهود التي بذاوها لم توصل الى محصلة.

بعد الوصول الى طـرابلس قـاد الكونت قـواته بصـحبة كونت طرا باس الى بلاد العدو وبعد اعداد جميع الترتيبات الضرورية للزحف وتعبئة الجذود بشكل جيد ، بقيا الفترة من الزمن من مسينتي حمص وحماه ، وهمي خمطوة أدت الى الحماق بعض الخسمارة في صفوف العدو. لأن صلاح الدين كان بعد تحقيق هددفه في تلك المنطقة المجاورة واحلال السلام مع ابن نور الدين حسب شروطه الخاصة قد رحل الى مصر فقد بدت له التحضييرات ، التي أشرت اليها أعلاه ، بأنها تشير إلى أن الحملة ، التي كانت تهدد مصر منذ زمن طويل ، والتي أعدت لها الترتيبات قبل وقت طويل ، كانت على وشك الحدوث ، وهكذا ، قاد معه جميع القوات التي حصل عليها من أي مصدر وحشد قواته الضخمة من الفيرسان في المواقيع الاستراتيجية حيث بدا ممكنا أن تشهد وقوع أكثر الأحداث أهمية فيها ، ونتيجة لهذا وجد الكونت وقواته أن البلاد خالية من المدافعين وأنه من المكن اجتياح المنطقة بدون مقاومة ، بيد أن المدن المحصنة وقلاع المدن كانت مزودة بشكل جيد بالمؤن ، وكان فيها عدد كاف من الحراس والأسلحة من أجل الدفاع عنها.

وعندما عرف أمير أنطاكية أن الكونتين قد بخلا الى بلاد العدو بالر بالانضمام اليهما عبر طريق آخر وذلك حسب الاتفاق المعقود بينهم من قبل ، وهكذا فإن القوات المتحدة في قوة واحدة باتت ذات تصميم واحد أيضا ، وبناء عليه تقرر محاصرة قلعة حارم وكانت هذه أفضل خطة في تلك الظروف ، وتقع هذه القلعة في منطقة خالكس التي تعرف الآن باسم حصن صعير جدا ، وتقع كل من المدينة والحصن على بعد نحو أثنى عشر ميلا عن انطاكية.

ولدى وصول القوات امام حارم ، نصب المعسكر على شكل دائرة حول الموقع حيث تم تطويق المحاصرين من جميع الجهات ، ولهذا فقد منعوا بالكامل من الظهور ، ولم يتمكن أي إنسان مسن الاقتراب ، وإن كان راغبا في نلك ، لتقديم المساعدة اليهم ، وشيبت على الفور الآلات المربية وجميع المعدات الضرورية لمواصلة المحسار ، ويني المسيحيون أيضا أكواها من الأغصان حيث كان الشتاء يقترب وأيضا كاشارة الى أن العمليات المربية ستستمر الى النهاية ، وحصونوا المعسكر بالاسيجة للحيلولة دون قيام الأمطار الغزيرة بجرف مقتنياتهم وعمل سكان المنطقة المجاورة من الناكية والاماكن القائمة في المنطقة المجاورة.

كانت قلعة حارم تخص ابن نور الدين ، وكانت القلعة الوحيدة في ذلك الجزء من المنطقة التي سمع له صلاح الدين بأن يحتفظ بها ، وبعدما أحكم الحصار حولها من جميع الجهات شرع المسيحيون بالهجوم عليها على نوبات متوالية حسبما جسرت عادتهم ، وقصفوا الأسوار بالاتهم الحربية بشكل دائم حتى ان المحاصرين لم يتمكنوا من الحصول على راحة من اي نوع .

۲۰ ـ وصدول صلاح الدين مع قوات ضخمة من مصر وغزوه المملكة. احتلاله موقعا امام عسقلان. خدروج الملك لمقابلته مع جميع قدوات المملكة. نشوب معركة هامة امام المدينة.

كانت هذه هي اوضاع الأمور في انطاكية آنذاك ، وكان صلاح الدين قد علم في غضون ذلك أن الكونت والجيش المسيحي باكمله كانوا قد تقدموا الى منطقة انطاكية ، عرف ذلك بينما كان ينتظرهم بخوف شديد ، في بلاد مصر ، وبدا له بشكل مقنع بانه يستطيع بأمان أن يغزو بلادا مجردة من جنودها ، حيث يمكن تأمين واحد من شيئين بسهولة ، فإما أن الغزو سيجبر العدو على التخلي عن

حصار حارم ، أو سبيتمكن من تحقيق نصر على المتروكين في المملكة إذا اصروا على مواصلة ذلك.

وهكذا ، جمع العساكر بأعداد كبيرة من جميع المسادر وأمر بتجهيزهم بشكل حتى أفضل من المعتاد بالأسلحة وبجميع الأشياء المستخدمة عموما في الحرب ، ثم خرج من مصر مع هذا الجيش . وبعد سيره بدون توقف واجتيازه للبراري الشاسعة الفاصلة بين مصر وفلسطين وصل الى مدينة العريش القديمة المهجورة حاليا ، وترك هناك جزءا من الأمتعة الثقيلة واثقال الجنود ، ثم أخذ معه الجنود المسلحين تسليحا خفيفا واكثر المحاربين ممارسة ومر بقلعتي الداروم وغزة وتعد مدينة غزة مدينة مشهورة جدا وبعدما بعث بالكشافة امامه ظهر فجأة امام عسقلان.

هذا وكان الملك قد تلقى تحذيرا عن تقدمة قبل بضعة أيام ، فبادر الى جمع القوات التي كانت ما تزال باقية في المملكة ، وقام مع جنوده بالعسكرة بالمدينة قبل وصول صلاح الدين اليها.

وكان كونت طرابلس قد مضى ، كما نكرنا من قبل ، أخدا معه مئة من فرساننا وكانوا رجالا منتقين أختيروا من بين عدد كبير ، وكان مقدم الاسبتارية قد مضى أيضا ومعه إخوانه وعدد كبير من فرسان الداوية ، وكان بقية الداوية قد انسحبوا الى غزة توقعا منهم أن صلاح الدين سيحاصر نلك الموقع ، حيث كانت تلك المدينة الأولى من مدننا التي سيصلها ، وكان همفري كافل الملكة يعاني أنذاك حكما أشرنا من قبل من مرض خطير. ولذلك لم يكن مع الملك سوى قلة من الجند. وعندما علم أن العدو كان يتجول بكل حرية وبطريقة عدوانية وأنه كان قد تفرق عبر السهول المتاخمة لأراضينا ، ترك عددا قليلا من الجنود لحراسة المدينة وخرج مع قواته المستعدة المقتال طالبين المساعدة من عليين.

كان صلاح الدين قد حشد عساكره ككتلة واحدة بالقرب من

المدينة وعندما تقدم الجيش المسيحى وراى افراده الأعداد الضخمة الأعدائهم ، نصح الذين كانوا اصحاب خبرة اكبر في الحرب أن تبقى القوات في موقعها الحالى بدلا من أن تجازف بقدرها المجهول في المعركة . وهكذا فقد مسد السيحيون هجمسات الأعداء حتسى المساء ، ذلك أن القتال لم يتعد في ذلك اليوم المبارزات الفردية في فترات منفصلة ، لأن الجيشين لم يكونا بعيدين عن بعضهما ومع اقتراب المساء تراجع المسيحيون بحكمة الى المدينة مجدوا حيث بدا من المضاطرة أن يودعوا قواتهم البسيطة في معسكر لقضاء الليل يسبب أعداد العدو المتفوقة ، وأثار هذا العمل مسلاح الدين وجنده الى درجة من التعجـــرف حيث لم يبقـــوا بعــد ذلك في تــرتيب متراص ، بل تمزقوا 'واخذوا في استعراض قدواهم والتبجيم بها ، وبدا صلاح الدين يوزع اجزاء محددة من ممتلكاته المكتسبة على اتباعه الجنود وكانه قد ظفر بالنصر ، وبدات قدواته تتصرف بإهمال تام للحذر ، وكأنها كانت قد ضمنت كل ما كانت تسرغب به ،وتجولت بحرية في زمس مبعثسرة وطسافت في المنطقسة في جميع الجهات .

٢١ ــ الأتراك يجتاحون المنطقة بالطول والعرض ويحرقون المنن والمناطق النائية.

افترضنا أثناء الليل أن العدو كان منشغلا في اقامة معسكره أمام المدينة ، حيث المكان الذي كان عنده في اليوم السابق ، أو كان قد اقترب الى مسافة أقرب من المدينة وبات يحاصرها تماما ، لكن الذي حدث هو العكس. فقد انتشرت قواه على شكل زمر فوق المنطقة بأسرها ، هنا وهناك كما استحوذ الباعث على بعضهم البعض ودون أن يتركوا لانفسهم أو لخيولهم أية استراحة . وكان بين قادتهم شخص يدعى جاولي (٣٣١) ، كان محاربا شجاعا ومستعدا دائما لتذفيذ أية مأثرة جريئة ، وكان ارمني المولد ، ومرتدا ، كان قد تحول الى الامهم بعسدما تخلى عن عقيدة الوسسيط بين الرب

والانسان ، وكان يتبع سبلا ملتوية ، وتقدم هذا الرجل مع الجند النين كان يقودهم الى الرملة وهي مدينة واقعة في السهل ، واحرقها بعدما وجدها مهجورة ، وكان السكان قد هجروا المدينة بياس لانها لم تكن محصنة بشكل جيد ، وكان بعضهم قد ذهب مع حملة بلدوين الى عسقلان ، وكان أخرون قد ذهبوا الى حيفا مع الضعفاء والنسوة والأطفال ، وكان بعضهم أيضا قد ذهبوا الى حصن والنسوة والأطفال ، وكان بعضهم أيضا قد ذهبوا الى حصن محصن بشكل جيد في الجبال التي تدعى مجدل يابا . وتقدم جاولي مع جميع قدواته ، بعد أن أحدرق الرملة ، الى مدينة اللا المجاورة ، وقسم جنوده هنا وطوق المدينة بسرعة ، شم هاجم السكان بوابل من السهام والأسلحة من كل نوع وانهكهم دون توقف ، وهرب جميع السكان الى كنيسة الشهيد المبارك القديس جورج

استحوذ في هذه الرحلة الخوف واليأس على المسيحيين حيث بدا أن أملهم الوحيد يتوضع في الفرار ، فقد حل الرعب الكبير ليس بين الناس الموجودين في السهول حيث كان العدو يطبوف بحرية ودون مقاومة ، بل حتى بين الذين يعيشون في الجبال ، وكان سكان القدس نفسها مستعدين الى حسد مسا للتخلي عن المدينة المقدسة ، وحيث لم تكن لديهم أية ثقة في تحصيناتها ، فقد أسرعوا بالتلهف الكلي الى برج داوود ، كما يعسرف بهسذا الاسمعموما ، وتخلوا عن باقي المدينة . وكان بعض المغيرين قد تقدموا وصولا الى الموقع المسمى باسم قاليقليا وكانوا قد انتشروا فوق سطح نلك السهل بأكمله تقريبا ، وكانوا الأن على وشك مغادرة المنتوية والصعود الى الهضاب.

وكان مظهر هذه المنطقة الآن بائسا ومنهكا بالمرارة ، كما كان في اليوم الذي فيه سخط الرب عندما « غطى السيد بغضبه ابنة صهيون بالظلام »(٣٣٢) ومع ذلك « فإنه لم يكبح رحمته حتى في غضبه ، ولم ينس الرحمة أيضا(٣٣٢)» إلا انه « مال الينا وواسانا (٣٣٤) وساعنا

وكان مايزال مؤيدا لنا (٣٣٠) و« وقعا لحشد الأحازان في قلوبنا المهجت مساعداته ارواحنا (٣٣٦) ».

٢٢ ــ الملك ينطاق من عسقلان ويقابل العدو. الطرفان يعبئان صفوفهما للقتال ويستعدان للمواجهة.

بينما كانت هذه الأحداث تأخذ مجراها في ذلك الجرزء مسن البلاد ، وصل نبأ الى الملك مفاده أن حشدا من العدو ، قد انتشر فوق اراضيه بالطول والعرض ، واستولى على ممتلكاته ، ولذلك غاير عسقلان على الفور مع جنوده واستعد للزحف ضد العدو ، لأنه شعر أنه من الأكثر حكمة تجريب الأقدار المرببة للحرب ملم العلو بدلا من أن يكره شيعبه على التعسرض للسلب والحسرائق والنبائح ، وهكذا زحف بمحاذاة الساحل وتقدم على طول شساطيء البحر عله يتمكن من مباغتة العدو خلسة وفجأة ، وعندما وصل الي الموقع الذي كان صلاح الدين مخيما في سهله ، وجه على الفهور جميع قواته من الفرسان والمشاة بترتيبهم العسكرى نحوه وانضه اليه فرسان الداوية الذين كانوا قد بقوا في غزة واستعدوا مع بعضهم بعضا بصفوف منتظمة بتسرتيب المعسركة لمواجهسة العسدو ، وأثناء زحفهم ، وهم مصممون على الهدف الواحد للانتقام لمظالهم ، فإن منظر الحرائق في كل الجهات وروايات المنبحة التي حلت بشعبهم قد الهبتهم بشجاعة ربانية واسرعوا الى الامام كرجل واحد ، وراوا صفوف العدو فجأة أمامهم وعلى مسافة قريبة . وكان ذلك حـوالي الساعة الثامنة من النهار.

وكان صلاح الدين قد علم خلال ذلك أن المسيحيين كانو يتقدمون على أمل القتال. ونظرا لأنه كان يخاف من الاشتباك الذي كان قد تلهف اليه بوضوح حتى الآن ، فقد أرسل رسللا لاستدعاء جنوده ، الذين كانوا قد تفرقوا في اتجاهات مختلفة ، وحاول أن

يشجع رجاله لخوض القتال بصوت الأبواق وقرع الطبول وبالنصائح أيضا ، كما هو مألوف في أوقات كهذه ، وأن يثيرهم بأقواله(٣٣٧)

وكان مع الملك أودو دي سانت أماند مقدم فرسان الداوية وثمانون من إخوانه ، والأمير رينو وبلدوين صاحب الرملة ، واخوه بالين ، ورينو صاحب صحيدا ، والكونت جهوسلين عم الملك وقهرمانه ، ولم تتجاوز اعدادهم على حقرابة حثلاثمائة وخمسة وسبعين فردا بما في ذلك جميع المراتب والحالات ، وتقدموا جميعا بعدما التمسوا المساعدة من السماء بتشكيل المعركة وهم متلهفون للمواجهة يقودهم صليب الصلبوت الرائع المانح للحياة وكان يحمله البرت اسقف بيت لحم .

بدأت في الوقت نفسه قوات العدو ، التي كانت قد غامرت بالتوغل الى مسلفة بعيدة بعض الشيء للبحث عن الغنيم الذي زاد كثيرا الحرائق ، بالوصول من اتجاهات مختلفة ، الحال الذي زاد كثيرا من قوة صلاح الدين ، وفي الواقع ، لو لم يكن الرب ، الذي لا يخنل ابدا الذين يضعون ثقتهم فيه (٣٣٨) ، قد الهب جنوبنا بشكل شفوق بشجاعة داخلية ، لكان المسيحيون قد دفعوا الى اليأس ليس من النصر فقط ، بل من الحرية والسلامة أيضا ، ومع ذلك ، فقد نظموا قواتهم وعباوها بترتيب المعركة ونظموا صفوفهم حسب نظموا قواتهم وعباوها بترتيب موائم الذين توجب عليهم شسن الهجوم الأول مع الاحتياطيات التي توجب عليها الحضور لساعدتهم.

۲۳ ـ وقوع معركة. هزيمة صلاح الدين واجباره على الفرار وسط مخاطر واسعة وخزى كبير.

اقتربت الآن صفوف المحاربين في كلا الجانبين بالتدريج من بعضهما بعضا واعقب نلك معركة لم تكن حاسمة في اول الأمر،

وكانت القوات غير متكافئة ابدا .إلا أن المسيحيين النين عززتهم الرحمة التي أغدقتها السماء عليهم ، بدأوا على الفور يشددون الخناق على عدوهم بشجاعة متزايدة دوما ، فتبددت صفوف صلاح الدين واضطر الى الفرار بعد منبحة رهيبة.

وحيث كنت راغبا بالتيقن من الحقائق الواقعية ، فقد أجربت تحقيقا حول أعداد العدو، واكتشفت من روايات العديد من الناس الثقاة أن سنة وعشرين ألف فارس مسلمين تسليحا خفيفا بالاضافة الى آخرين ممتطين صهوات الجمال وحيوانات التحميل كانوا قد بخلوا منطقتنا (٣٣٩) ، وكان من بين هذه القدوات تمسانية الاف ينتمون الى الجذود الرائعين النين يحملون بلغتهم الخماصة باسم طواسين وكان الثمانية عشر الف الآخرون هم الفرسان العابيون المعروفون باسم قراغلام (٢٤٠) . وعمل الف من اشتجع الفرسان كحرس لصلاح الدين ، وكان جميع هؤلاء يرتدون حسريرا اصدفر فوق دروعهم وهو اللون الذي كان صلاح الدين نفسه يرتسديه. ومن عادة الحكام الأتراك والزعماء العظماء ، والنين يسمون باللغة العربية باسم امراء ، أن يربوا بعناية كبيرة بعض الرجال الشبان ، بعضهم عبيد اسروا في الحرب ، وأخرون تم شراؤهم او ربما ولدوا من امهات جـوار ويدرب هؤلاء الشـبان على العلوم العسـكرية، وعندما يبلغون سن الرجولة فسانهم يعسطون اجسورا او حتسى ممتلكات كبيرة حسب جدارة كل منهم ، ويعرف هؤلاء الرجال بلغتهم الخاصة باسم مماليك ، ويعهد اليهم بسواجب حماية ذات مولاهم اثناء تقلبات المعركة ، ويعتمد عليهم بسرجة ممسائلة مسن الأهمية الأمل في تحقيق النصر. ويحساولون بومسا بسالاجماع وهسم يحيطون بسيدهم حمايته مسن الأذى ويتشسبثون بسه حتسسى الموت ، ويواصلون القتال كرجل واحد حتى بلوذ بالفرار وينجو وهكذا ، يحدث مرارا أنه في الوقست الذي يقلح فيه البساقون بالفرار ، يقدل جميع الماليك تقريبا (٣٤١)

طارد المسيحيون العدو المنهزم من المكان المعروف بساسم تسل

الصافية الى ما بعد المخاضات الموجودة وراء نهر هذا التسل حتسى غياب الشمس وهبوط الليل عليهم ، وظل العدو يقتل بلا رحمة أثناء نلك الفرار لمسافة اثني عشر ميلا ونيف . ولولا حلول الظسلام الذي جاء سريعا فأنقذهم من مطارديهم لما بقي أحد من صفوفهم على قيد الحياة ، وقام الجنود الأكثر قوة والذين كانت معهم خيول سريعة بإلقاء اسلحتهم واعتدتهم وتخلوا عن أحمالهم حتى يسهل عليهم الفرار وهربوا بكل قوتهم تاركين الناس الضعفاء وراءهم ، ونجما هؤلاء من الموت بفضل حلول الظلام . وواجه المتخلفون مصيرا أسوأ حيث اسروا جميعا أو كانوا طعمة للسيف .

وفقدنا في بداية القتال أربعة أو خمسة من الفرسان وبعض الرجالة إلا أن العدد الدقيق لهؤلاء ليس معروفا .

عندما وصل الذين كانوا قد نجوا بالفرار إلى مستنقع المخاضات المذكورة منذ لحظات القوا بين القصب وفي الماء نفسه كل ماكانوا لايزالون يحملونه أي دروعهم وواقيات أقدامهم المصنعة من الفولان حتى يمكنهم أن يتقدموا بأنفسهم غير معاقين ، وحتى الأسلحة قذفت في الماء حتى لايتمكن المسيحيون من استخدامها حتى كعلامة للنصر .

إلا أن شعبنا استرد جميع هذه الأشدياء بسرعة ، لأنه بتتبعد الدقيق لخطوات العدو الهارب ، فتش في تلك الليلة وفي اليوم التالي وبشكل دقيق المستنقع المملوء بالقصب المذكور منذ لحسظات ، وبتمشيطهم للمستنقع نفسه بالقوائم والكلاليب ، فقد وجدوا بسرعة كل شيء كان ألعدو قد خبأه شناك .

لقد سمعنا من اشخاص جديرين بالتصديق انهم راوا في احد الايام مئة درع استردت من ذلك الموقع بالاضافة إلى الخوذ وواقيات السوق الحديدية واشياء اخرى ذات قيمة أدنى إنما كانت ماتزال ثمينة ومفيدة .

اضفت الرحمة السماوية علينا هذه النعمة الظاهرة ، الجديرة بالتذكر إلى الأبد ، في العام الثالث من حكم الملك بلدوين الرابع وفي الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني ، عيد الشهيدين بطرس الاسكندراني والعذراء كاترين (٢٤٢).

عاد الملك إلى عسقلان حيث انتظر عودة قواته التي كانت قد طاربت الهاربين بطرق مختلفة ، ووصل الجميع خلال أربعة أيام وهم محملون بالمغانم ، وجاؤوا يحملون الخيم ويسوقون أسامهم العبيد وأعدادا كبيرة مسن الجمسال والخيول حسبب أقسوال الرسول : « كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة » (٣٤٣).

۲٤ ـ جو عاصف وبرد غريب ينهك قوى الهاربين النين كانوا قد نجوا من المعركة. موت اعداد كبيرة منهم واسر أخرين كثر. الملك يعود الى القدس ظافرا.

أظهر ظرف أخر بوضوح أيضا أن الرحمة السماوية كانت معنا ، فقد هطلت أمطار عنيفة مصحوبة ببرد غريب في اليوم التالي ولمدة عشرة أيام متتالية بعد ذلك ، لدرجة بدت تقريبا بأن العوامل الجوية نفسها قد تأمرت ضد الأعداء ، وكانوا قد فقدوا جميع خيولهم والتي لم تكن قد تلقت أي طعام أو شراب أو حتى استراحة خلال احتلال أراضينا الذي دام ثلاثة أيام ، وكانوا قد ألقوا وبشكل طوعي أيضا أمتعتهم وجميع أنواع الملابس ، كما ذكرنا ذلك . ولزيادة مجموع تعاساتهم كانوا بلا طعام تماما وكانوا يهلكون من البرد والجوع وتعب المسير وعبء مشقات غير مألوفة ، فقد كان يعثر في كل مكان على عدد قليل من هؤلاء الهاربين تارة وعلى أعداد كبيرة تارة أخرى حيث تمكن حتى الضعفاء والعاجزون من صب جام غضبهم عليهم حيث تمكن حتى الضعفاء والعاجزون من صب جام غضبهم عليهم كما يحلو لهم ، كما أن الكثيرين بجهلهم بالمناطق وباعتقادهم أنهم كانوا في الطريق إلى الوطن ، قدموا أنفسهم في قرانا إما للمسافرين أو الذين كانوا في تصيدونهم .

وفي هذه الأثناء ، بادر البداة العرب ، نلك العرق من الكفار ، بعدما تصوروا الكارثة التي كانت قد حلت بالاتراك ، نصو النين كانوا قد تركوا لحراسة الأمتعة في مدينة العريش كما كنا قد نكرنا نلك ، وسببوا لهم ذعرا كبيرا عندما نقلوا إليهم اخبار الكارثة التي كانت قد حلت بشعبهم لدرجة انهم هربوا بفزع ، وطارد هؤلاء البداة بمواظبة أي واحد نجح بالمصادفة بالتملص من قبضتنا ، وهكذا فإن الذين اعتقدوا انهم كانوا قد نجوا منا سقطوا في أيديهم كفريسة ، بحيث بدت النبوءة القائلة : « فضلة القمص اكلها الزحاف وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء » (١٤٤٢) . قد تحققت ، ويقال إن الشيء التالي هو عادة ذلك العرق الشرير ، فهم يتجنبون دائما مخاطر القتال مهما كان القائد الذي يتقدمون تحت قيادته إلى المعركة ، ولايشتبكون طالما نتيجة المعركة مازالت مجهولة ، ويقفون ينتظرون عن بعد ، وعندما يتقرر مصير المعركة يلحقون أنفسهم بالمنتصر ، ويطاردون الأعداء المهزومين ويغنون أنفسهم بالمغانم .

جلب الأسرى لعدة أيام من الغابات والجبال وحتى من العدراء . وقدموا أحيانا إلينا طوعا مفضلين على أن يحتجزوا بالسلاسل والسجون على أن يهلكوا تحت عذاب البرد والجوع .

اسرع الملك في هذه الأثناء إلى القدس ، بعد أن وزع المغانم والثروات حسب قواعد الحرب ليقدم صلوات الشكر والقرابين للنعم التي أغدقها الرب عليه ، وعاد صلاح الدين ، الذي كان قد مضى نحونا بنفس شديدة الرعونة ومع صفوة لاتحصى من الفرسان مصفوعا باليد الربانية وليس معه إلا مئة من أتباعه تقريبا . ويقال إنه نفسه كان راكبا على جمل .

فلندرس بمزيد من الاحكام والدقة سخاء هذه الهبة الالهية ولنعتبر كيف أن العون الرباني رغب في أن يكون المجد كله له في السخاء المظهر نحونا ، فلو كان كونت فلاندرز ، وأمير أنطاكية ، وكونت طرابلس على والمجموعة الضخمة من الفرسان الذين لم يكونوا

حضورا ، قد شاركوا في هذا النصر الذي أحدثته الرحمة السماوية ، ما كانوا ليترددوا في الاعتقاد ، مع أنهم لم يقولوا : « يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه » (٣٤٠) . لأن الطائشين والغافلين ميالون للتسلسل بهذا الشكل عندما يكون كل شيء مواتيا .

والآن ، حسب قوله كما همو مسكتوب : « ومجدي لا أعطيه لأخر » (٢٤٦) . فقد احتفظ بكل المجد والسطة لنفسه بينما لم يستخدم مساعدة الكثيرين ، بل مساعدة القلة . وجدد بلطفه الشفوق معجزة جدعون ، فبدد حشدا ضخما واوضلح بالتالي كيف يمكن للمرء بمساعدته فقط وليس بمساعدة كائن آخر « أن يطرد واحد الفا ويهزم اثنان ربوه » (٢٤٧) .

• ولذلك فلمعرو النصر له فهمو الذي يأتمي منه كل خير وهبهة تامة (٣٤٨)، لأنه لايوجد في هذا المثال الحالي أي شيء يستطيع المرء أن يعزوه لأعماله، إنها هبة الرحمة السماوية وقد أظهرت للنين لايستحقونها . « تمد يمينك فتبتلعهم الأرض » (٣٤٩) . « وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك » (٣٥٠) .

٢٥ ـ القوات المحاصرة لقلعة حارم في منطقة انطاكية تتخلى عن المهمة وتعود الى اراضيها.

بينما كانت هذه الأحداث تقع بيننا ، واصل الكرنت والموجودون معه حصار القلعة المشار إليها أنفا دون جدوى ، لأنهم كانوا منكبين على الطيش واهتموا كثيرا بألعاب الحظ والمسرات الشريرة الأخرى اكثر مما سمح به النظام العسكري أو قواعد عمليات الحصار ، وكانوا يجيئون ويذهبون باستمرار إلى انطاكية حيث امضوا وقتهم في الحمامات والولائم وانغمسوا في فنون السكر ومسرات جسدية أخرى متخلين بالتالى عن عمل الحصار لاجل مباهج الكسل .

وحتى الذين بدوا أنهم مواظبون على الحضور هناك اصبحوا

كسالى ومهملين ولم ينجزوا شيئا له اهميته . وامضوا وقتهم في الكسل وعاشوا حياة فاسدة (٢٥١) .وصرح الكونت نفسه يوميا أنه ينبغي عليه العودة إلى الوطن ولمح بأنه كان محتجزا في حارم على الرغم من إرائته . ولم يعق هذا الموقف الذين كانوا يحاولون بشرف مواصلة الحصار في الخارج فقط ، بل زود بحافز لبنل مقاومة اكثر شجاعة من جانب سكان البلدة ، وكان الأمل في أنه سيتم رفع الحصار حالا صعبا ، لكن حتى ذلك كان أفضل من تسليم الحصن الذي عهد به إليهم إلى الجنس المقيت ، والتعرض بالتالي لخزي الخونة إلى الأبد .

تحتل قلعة حارم موقعا مرتفعا على هضبة يبدو أن معظمها كان اصطناعيا وهي سهلة المنال للمهاجمين من جانب واحد فقط ، وأما بالنسبة للجهات الأخرى فلا يمكن أن يبلغها أحد يرغب بشن هجوم عليها . إلا أنه من الممكن بالنسبة لآلات القذف الحربية أن تقصفها من جميع الجهات دون عائق .

وكانت قد شنت عليها هجمسات متسوالية مسع نتسائج متنوعة ، وبرهنت هذه الهجمات واشارت إلى أنه إذا تم شن هجوم قوي عليها فمن الممكن الاستيلاء على القلعة بمساعدة عليين ، إلا أن السألة انتقلت كما قلنا إلى حالة من اللامبالاة ، وكانت الشجاعة بأسرها قد رحلت عنا كما كان التعقل باك لمه قدد تسلاشي بسبب أثامنا ، وبدأ المسيحيون يتدارسون مسألة العودة إلى الوطن ، على الرغم من أن المحتجزين داخل اسوارها كانوا قد وصلوا الآن إلى العرجة الأخيرة من اليأس ولايمكننا أن ندهش بشكل كاف أمام حقيقة أن الرب اسدل ظلماما كبيرا على عقول هؤلاء الأمسراء العظماء ، واعماهم بغضبه ( وهذا فوق التصور البشري ) فعلى الرغم من أنه لم يكرههم أحد ، وكانت القلعة الآن تحست سلطانهم الرغم من أنه لم يكرههم أحد ، وكانت القلعة الآن تحست سلطانهم الكسل ، وعندما أدرك الأمير أن كونت فلاندرز قد صمم على سلوكه الكسل ، وعندما أدرك الأمير أن كونت فلاندرز قد صمم على سلوكه

وكان مصمما على هذا القرار بشكل نهائي ، قبل من المصاصرين مبلغا من المال ، لانعرف مقداره ورفع الحصار .

ثم عاد كونت فلاندرز إلى القدس حيث احتفل باعياد الفصلح المقدسة ، ثم أجرى استعداده للعودة وحالما جهزت الشواني وسفن النقل اللازمة أبحر من اللانقية في سورية بنية العودة إلى موطنه بعد زيارة لأمبراطور القسطنطينية لكنه خلف وراءه ذكرى لم تكن مباركة على الأطلاق (۲۰۲).

وتصالح في هذه الآونة نفسها فريدريك امبراطور الرومان مع البابا الكسندر في مدينة البندقية بعد عشرين عاما من الشقاق .

وانهارت أسوار مدينة القدس المقدسة جنزئيا بسبب عمدعا الكبير، وهكذا انضم الأمراء الدينيون والعلمانيون مع بعضهم بعضا في هذه الآونة وقرروا أنه ينبغي دفع مبلغ ثابت من المال سنويا حتى ينتهي عمل ترميم الأسوار بمساعدة الرب، ويكون بالتالي قد أنجز القول: « أحسن بسرضاك إلى صليون ابسن اسلوار أورشليم » (٢٥٣).

٢٦ – الاعلان عن عقد مجمع كذسي عام في روما. الملك يبني قلعة فيما وراء نهر الأردن في ظل شارات معاكسة ويعهد بها عند انتهائها الى الداوية.

غادر شرقنا في شهر تشرين الأول (٢٥٤) من العام الخامس لفترة حكم الملك بلدوين الرابع الذي كان العام ١١٧٨ لتجسيد ربنا ، بعض الرجال ، الذين كانوا قد استدعوا لحضور مجمع كذسي عام في روما جرى الاعلان عنه في العام السابق في كل مكان من العالم اللاتيني بأسره . وكان الممثلون المدعوون (٢٥٥): أنا وليم رئيس اساقفة مدينة صور وهرقل رئيس اساقفة قيسارية والبرت اسقف بيت لحم ورالف اسقف سيسطية ، وجوشيوس استقف عكا ورومانوس

أسقف طرابلس ، وبطرس رئيس شهاسة القبر المقدس ورينالد رئيس جبل صهيون ولم يحضر جوشيوس \_ فقط \_ المجمع الكذسي معنا ، بل ذهب أيضا كمبعوث إلى هنري دوق بيرغندي وهو مكلف بمهمة دعوته للقدوم إلى المملكة ، لأننا كنا قد وافقنا بالاجماع على وجوب زواجه من أخت الملك وفق الشروط نفسها التي كانت قد أجريت في زمن الزواج السابق للماركيز ، وتلقى الدوق هذا العرض على يدي الأسقف جوشيوس بلطف ويقال إنه أقسم بيده أنه سيأتي غير أن الدوق أهمل قسمه لأسباب لاتزال مجهولة بالنسبة لنا ، ورفض الوفاء بالوعد الجليل الذي كان قد ألزم نفسه به .

وبدأ الملك خلال الشهر نفسه الذي بدأنا فيه رحلتنا لحضور المجمع الكنسي ، مع سائر قوة المملكة ببناء قلعة فيما وراء نهر الأردن في الموقع المعروف عموما باسم مخاضة يعقوب ٢٥٦١).

تقول الروايات القديمة إن هذا هو المكان الذي قسم فيه يعقوب ، لدى عودته من بلاد الرافدين ، شعبه إلى زمرتين وأرسل رسلا إلى أخيه قائلا : « إني بعصاي عبرت هذا الأردن والأن قد صرت جيشين »(٢٥٧). وتقع هذه المخاصة في منطقة قادس النبطية ، الواقعة بين النبطية ودان ، وتعرف الأخيرة منها باسمي بانياس وقيسارية فيليبس . وتشكل هاتان جزءا دن فينيقية ، وهما مدينتان تابعتان لمدينة صور ، وتقع المخاصة على بعد عشرة أميال مسن بانياس ، فوضعوا هنالك ، على هضبة ذات ارتفاع معتدل ، أسسا ذات عمق مناسب ، وشيدوا خلال ستة أشهر قلعة ذات بناء صلب على شكل مربع وذات سماكة رائعة وارتفاع كاف .

وبينما كانوا منشغلين في عمليات البناء هناك ، حدث أن ظهر قطاع الطرق من منطقة دمشق وحاصروا بالتالي الطرق العامة بحيث لم يتمكن أحد من الخروج جيئة وذهابا من الجيش دون التعرض للخطر ، كما لم يتمكن المسافرون من السير على اي من الطرق ، وقدم هؤلاء اللصوص من موقع في الجبال الواقعة بالقرب من عكا

يدعى بكدس أو بكال باللغة العامية . ويقع هذا الموقع بشكل سيار للغاية في منطقة زوبلون ، وعلى الرغم من أنه واقع على قمـة أحـد الجبال ، فهو يروى بشكل جيد ومزروع ببساتين كثيفة من الأشجار المثمرة ، وسكانها رجال متغطرسون ومقاتلون اشداء ورجال فخورون كثيرا بأعدادهم الضخمة جدا حيث جعلوا بوساطتها جميع الحقول والقرى المحيطة بهم تابعة إليهم . وهم يقدمون مسلاذا أمنا بينهم للأشرار الآبقين من عقاب مناسب ولقطاع الطرق واللصوص ، وذلك بالنظر إلى أنهم يتلقون حصة من الغنيمة والمغانم المستولى عليها بالعنف . وكان هؤلاء الناس قد أصبحوا بسبب تعجرفهم الذي لايحتمل مكروهين من قبل جميع الموجودين حسولهم مسن المسيحيين والمسلمين على حد سواء ، ويذلت محاولات متكررة لابادتهم تماما لكن دون نجاح ، وبالنتيجة ، اصبحوا اكثر شهاعة بشكل يومى . ووجد الملك نفسه في آخر الأمسر أنه لم يعد بإمكانه تحمل رعونتهم التي لاتحتمل والسرقات والجرائم التي ارتكبوها بعد اليوم فاستولى على الموقع فجأة وبقسوة السلاح وقتل جميع من استطاع أن يقبض عليهم ، إلا أن غالبيتهم نجت ، لأنهم كانوا قد هربوا مع زوجاتهم وصغارهم إلى منطقة دمشق بعدما علموا بنية الملك وواصلوا من دمشق عاداتهم القديمة وشنوا هجمات كثيرة على منطقتنا وبشكل سرى .

وكانوا قد اجتاحوا اراضينا في هذه الآونة مع اصحاب لهم من الصنف ذاته كما تم ذكر ذلك ، وأثارت هذه الأعمال المسيحيين ، وأغضبهم كثيرا معرفة أن رجالا من هذا الصنف كانوا يجعلون الطرق العامة خطرة جدا ، وهكذا ، نصبوا كمائن في مواقع استراتيجية ووجهوا جميع انشطتهم لخداع الأوغاد ، وحدث ذات ليلة أن كان هؤلاء اللصوص ينزلون من جبال زوبلون بعد قيامهم بإحدى الغارات وهم عازمون على العودة إلى الموقع الذي كانوا قد انطلقوا منه ، غير انهم جنوا ثمرة اساليبهم بوقوعهم في كمائن نصبها المسيحيون حيث اسر تسعة منهم وقتل أكثر ممن سبعين نصبها المسيحيون حيث اسر تسعة منهم وقتل أكثر ممن سبعين أخرين ، وحدث هذا في الحادي والعشرين من شهر آذار (٢٥٨)

وعقد في هذه الأونة نفسها ، في الخامس من شهر آذار ، مجمع كنسي مؤلف من ثلاثمائة أسقف في روما في كاتبدرائية قسطنطين المسماة اللاتيران . كان هذا في العام العشرين من حبيرية البابا اسكندر (٢٥٩) وفي الثاني عشر من الاسبوع الثاني.

إذا ما رغب أحد بمعرفة القرارات المتخدة واسماء الأساقفة وعدهم والقابهم فيمكنه أن يقرا الكتاب الذي الفناه بدقة تلبية للمطلب الجاد للرهبان المقدسين النين شراركوا في هذا المجمع الكنسي، وقد أمرنا في أن يوضع هذا في سجلات الكنيسة المقدسة في صور بين الكتب الأخرى التي جمعناها لتلك الكنيسة نقسها التي نراسها منذ ستة أعوام (٢٦٠)

۲۷ ــ الملك يغزو منطقة معانية ويتكبد خسارة هــائلة.
 همفرى كافل المملكة يلاقى الموت هناك.

عندما كانت القلعة قد شيئت وانتهت من جميع الجوانب ، بلغت الملك انباء كان مفادها أن العدو قد قاد قطعانه ومواشيه إلى الغابة الواقعة بالقرب من بانياس بحثا عن الكلا ، وكانت بدون مقاتلين يمكن الاعتماد عليهم لصد أي هجوم نقوم به ، وهكذا تقدم شعبنا إلى هنالك خلسة ظانا أنه سيتمكن من الفوز عليهم بسهولة إذا كانوا بلا دفاع ولا حماية عسكرية كما تم نقل ذلك ، وأجرى المسيحيون الزحف بأسره ليلا للانقضاض على الاتراك فجأة ، ودون تحذير قبل أن يكونوا عالمين بالمنطقة المجاورة للعدو ، وبلغوا مقصدهم في الصباح ، وبينما كان بعض الجنود يسرعون في هذا الاتجاه وذاك المعبن عن الغنيمة ، كان آخرون يتبعونهم ببطء بعض الشيء وعلى باحثين عن الغنيمة ، كان آخرون يتبعونهم ببطء بعض الشيء وعلى باعثين عن الغنيمة ، وقعت المجموعة التي كان الملك راكبا معها وتسير باهمال كثير ، في شرك في مكان ضيق مابين الصخور ، حيث كان يكمن فيه بعض افراد العدو ، لانهم بعدما علموا بأننا قادمون قرروا يختبئوا أملين بهذه الطريقة أن يتفادوا هجومنا ويحتاطوا

لسلامتهم الخاصة . لكنهم عندما رآوا المسيحيين ينقضون عليهم دون حدر مناسب ، دفعتهم الضرورة مرغمين ليصبحوا شجعانا مع أنهم كانوا كارهين لنلك ولا يزالون يائسين حتى من أرواحهم . فانطلقوا من مكمنهم فجأة وهاجموا جنودنا بشجاعة وذلك بعدما الركوا أن جنودنا كانوا في موقع صبعب ، وكانت رغبتهم الوحيدة حتى في هذا الوقت تجنب العدو بالاختباء ، إلا أنهم قتلوا الآن خيولنا بعدما اطلقوا وابلا من السهام من بعد وشددوا الخناق على قواتنا .

وما أن أدرك كافل المملكة أن العدو قد ظهر هكذا بشكل غير متوقع ومفاجىء حتى انقض عليه بكل غضب وكالعادة حارب بقسوة واخلاص بكل قوته لحماية الملك في هذه الأزمة الخطيرة ، حتى لا ينقض عليه العدو ليهلكه ، وبينما كان منشغلا بهذا الشكل ، امطره العدو مرارا وتكرارا بضربات عنيفة احدثت به جراحا مميتة ، وقد انقسل معوبة من هذا الوضع الخطير ، ونقلوه على صهوة الجواد .

قتل في تلك المعركة جنود مشهورون كثيرون جديرون بالتذكر الورع ، وكان بين هذه المجموعة كل من ابرهام صاحب الناصرة ، وهو شاب له مظهر وسيم ، قدمت شخصيته النبيلة ومولده السامي وثروته الكبيرة وعدا طيبا للمستقبل ، وغودشوكس دي تورت الذي خلف أيضا وراءه سمعة حسنة ، كما قتل أخرون عديدون من منزلة أدنى في ذلك الموقع .

كانت هذه هي حالة الأمور عندما انقذ الملك بهذا الشكل من خطر كبير جدا بوساطة الجهود التي بذلها أتباعه ، وعاد إلى المعسكر الذي كان قد انطلق منه في وقت سابق واستدعى الجنود المضطربين الذين كانوا قد تفرقوا هنا وهناك .

اصبحت حالة كافل المملكة همفري اكثر خطرا ، وهكذا نقل في الحادي عشر من شهر نيسان إلى القلعة الجديدة التي كانت ما تزال قيد الانشاء ، وبقي على قيد الحياة هنالك مدة عشرة ايام تقريبا ، مطيلا حياته تحت وطأة الم شديد ، ونطق بعبارته الأخيرة بحكمة وتدبر ، وانتهت في الثاني والعشرين من شهر نيسان الحياة المشالية لهذا الرجل والذي ستحزن بلاده عليه إلى الأبد . ودفن بمراسم لائقة في قلعته الشهيرة والنبيلة تيرون في كنيسة أم الرب المباركة العنداء الطاهرة .

بدأ صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا بعد وفاة همفري مباشرة وفي السابع والعشرين من شهر ايار نفسه (٣٦١) ، واطلق دون انقطاع وابلا كثيفا من السهام وانهمك المحاصرين الموجودين داخل اسوار القلعة بهجمات متكررة ، وحدث فجأة ان سهما اطلقه احد المحاصرين يقال إن اسمه كان رينيروس ا وف ملروم (رينه دي مارون أو مارويل) أصاب بجرح مميت واحدا من أغنى أمراء صلاح الدين ، وأثار مقتل هذا النبيل اضطرابا كبيرا بين الكفرة إلى درجة انهم تخلوا عن مشروعهم ورفعوا الحصار ورحلوا .

۲۸ ـ صلاح الدين يغزو اراضي صديدا. الملك يجمع، قوات المملكة العسكرية ويخرج للتصدى له.

كان صلاح الدين قد غزا من قبل صيدا بقوة السلاح مرتين أو أكثر دون أن يلقى أية مقاومة كما وكان قد نهبها بحرية وأحرقها وقتل سكانها . وقرر في اليوم التالي أن يشن غزوة أخرى وهكذا ، نصب معسكره بين مدينة بانياس ونهر دان وأرسل مناوشين بأعداد ضخمة للحصول على الغنائم وأشعال الحرائق . وبقي هو في المعسكر مستعدا للمساعدة في حالة الطوارى وانتظر هنالك عودتهم ونتيجة هجماتهم ، وبلغ الملك في هذه الأثناء النبأ بأن صلاح الدين هو الذي كان يدمر أراضينا بهذا الشكل ، فأسرع إلى مدينة طبرية

مع جميع القوات التي استطاع أن يجمعها من جميع المصادر آخذا معه صليب الصلبوت . وتقدم من هناك من خلال مدينة صفد ومدينة ناسون القديمة ووصل مع قواته إلى تيرون .

واستلم هناك معلومات دقيقة مسن الرسل ، الذين كانوا يذهبون ويجيئون باستمرار ، افادت أن صلاح الدين وجيشه كانوا ما يزالون في الموقع ذاته ، وأنه قد أرسل فرسانه المسلحين بشكل خفيف إلى الأمام ليخربوا حقول صيدا ، وكانوا هناك يقتلون ويحرقون وينهبون بأسلوب عدواني ، ولذلك ، تقرر بالاجماع بعد التداول ، التقدم نحو العدو ، ووجه المسيحيون الجيش ، تمشيا مع هذه الخطة ، من تيرون إلى بانياس ووصلوا إلى قرية تدعى مسفر وكانت هذه القرية واقعة على قمة جبل ، وأمكن منها رؤية المنطقة بأسرها في الأسفل وصولا إلى قاعدة سلسلة جبال لبنان ، وكان معسكر العدو مرئيا أيضا على بعد ، ورأى الجميع الحرائق وأعمال التخريب التي ارتكبها العدو عندما تجول جنده بالمنطقة هنا وهناك .

ولم يستطع جند المشاة ، الذين اضسناهم المسير الطويل حتى الانهاك ، مجاراة حركة الفرسان عندما ساقوا بسرعة اثناء نزولهم من الجبال ، وهكذا نزلت قوات الفرسان بصحبة عدد قليل فقط من الجنود المشاة الأكثر نشاطا إلى مكان يعرف عموما باسم مرجعيون واقع في السهل الواقع مباشرة تحت الجبل ، وتسوقفوا هنالك لعدة ساعات للتداول حول برنامجهم الاضافي

اصبح صلاح الدين في تلك الساعة خانفا بعض الشيء ، إزاء خبر الوصول المفاجىء للملك ، وكان قلقا حول طلائعه التي بنت وكانها معزولة عنه وعن الجيش ، وخشي أيضا من احتمال مهساجمة معسكره ، ولذلك أمر بوضع الامتعة والمعوقات وجميع المعدات بين السور والفصيل في المدينة المجاورة حيث يمكن العثور عليها بسهولة مهما تكن نتيجة المعركة ، وانتظر نتيجة الأحداث وهو مستعد بهذا الشكل ومتوجس حول النتيجة .

وفي هذه الأثناء ، علم المناوشون ، الذين كانوا قد خرجوا في حملة نهب ، بذعر كبير باقترابنا ، فعقدوا العزم على الالتحاق بقلعانهم إذا كان ذلك ممكنا متخلين عن جميع الاعتبارات الأخرى ، إلا أنهم واجهوا قواتنا بعد عبورهم للنهر الواقع بين منطقة صيدا والسلم الذي كان جيشنا مقيما فيه كما ذكرت من قبل ، وتلا ذلك على الفور مناوشة من مواقع متلاحمة انتصر فيها المسيحيون بعون الرب ، فاستدار العدو هاربا وحاول بلوغ معسكر صلاح الدين إنما بعد قتل العديد منهم وإلقاء عدد أكبر أرضا .

٢٩ \_ نشوب القتال . المسيحيون ينهرمون ويؤسر العديد منهم .

بينما كانت الأمور على هذه الصورة ، صعد أودو ، مقدم فسرسان الداوية بصحبة كونت طرابلس وآخرون ممن كان يتتبعهم هضسبة واقعة في الجهة المقابلة ، وكان النهسر إلى يسسارهم وكان السهل الكبير ومعسكر العدو إلى يمينهم .

وعندما علم صلاح الدين بالمحنة الشديدة التي نزلت بجنوده ، حيث كانوا معرضين للخطر بل للموت ، استعد للذهاب إلى مساعدتهم ، وقد اتخذ قراره هذا عندما لمح عددا من جنوده المنهزمين بشكل تام . فانطلق لمقابلتهم ، وشجعهم ، لدى معرفته بالوضع ، بأقوال مشجعة وأعادهم إلى الصفوف . ثم انقض فجأة على المسيحيين الذين كانوا يطاردون الهاربين بشكل طائش .

وفي هذه الاثناء ، كانت قواتنا من المشاة ، التي اغتنت بالمغانم من القتلى قد خيمت على طول ضفة النهر ، وكانت ترتاح بهدوء اعتقادا منها انه تم احراز نصر تام على العدو ، إلا أن قوات الفرسان لاحظت أن العدو الذي اعتقدوا أنهم كانوا قد قهروه كان يندفع إليهم بقوة مجددة ، فحاربوا بشجاعة وبصفوف مضطربة

ويون وقت أو فرصة لأعادة ترتيب صفوفهم أو تنظيم قواتهم بترتيب المعركة حسب الأسس العسكرية ، وقاوموا لبرهة من الزمن ، وصدوا بقوة هجمات العدو ، وأخيرا استداروا وهربوا على أقبح صورة ، وكان بإمكانهم أن يتجنبوا بسهولة العدو المطارد وانقاذ انفسهم بالتحول إلى اتجاه آخر ، إلا أنهم اتبعوا بسبب أثامنا خطة هزيلة واندفعوا إلى ممر ضيق محاط بجروف شاهقة ، واستحال هنا التقدم أو الانسحاب عبر صفوف العدو إلا بالتعرض لخطر الموت ، وعبر بعضهم النهر ، وانسحب معظم هؤلاء ، بسأمل انقساذ ارواحهم ، إلى أقرب حصن كان يدعى شقيف أرنون ، بينما سار آخرون بعد العبور على طول الضفة الأخرى إلى صبيدا ، وتجنبوا بالتالي التيار العنيف للمعركة ، وصادفوا في الطبريق رينو صباحب صيدا وجنوده ، الذين كانوا يسرعون السير نحو الجيش ، إلا أن رينو انصاع لتحذيرهم لدى علمه بهذه الكارثة وعاد إلى صديدا، ويعتقد أن هذا العمل كان مسؤولا عن كوارث متعددة في ذلك اليوم ، فلو أنه وأصل سيره إلى القلعة فلريما تمكن من أنقساذ العسديد من رجالنا من براثن العدو بمساعدة سكان المدينة والمنطقسة الذين كانوا يعرفون المكان ، فقد حدث ، أن اختبأ الهاربون في تلك الليلة في كهوف بين الصخور . فاكتشفهم العدو في صباح اليوم التالى ، بعدما فتش كل زاوية وركن ، فأسرهم والقاهم في السبجن ، إلا أن الملك نجا سليما بمساعدة جنوده الملكيين . كما وصل كونت طرابلس إلى مدينة صور أيضًا مع عدد قليل من الرفاق (٣٦٢)

كان من بين المسيحيين الذين اسروا في ذلك الوقية أودو دي سينت الماند مقدم فرسان الداوية وهو رجل شرير متكبر ومتعجرف سكنت في منخريه روح الحقد (٣٦٣) ، وكان انسانا لم يخش الرب ولم يحترم الانسان ، وقد حمله اشخاص عبيدون مسؤولية الخسارة ، وخزيا دائما لايموت بسبب الكارثة ، ويقال إنه توفي ذلك العام اسيرا في سجن قذر فلم يحزن عليه احد.

. وكان بلدوين صاحب الرملة ، وهو رجل نبيل وقوي ، قد اسر هنالك

أيضا ، كما كان هيو صاحب طبرية قد وقع بالأسر أيضا وهو ربيب كونت طرابلس ، وكان رجلا في بداية شبابه يبشر بمستقبل رائع ، وقد أحبه الجميع كثيرا ، ووقع بالأسر هنالك آخرون كثر لا أعرف اسماءهم .

٣٠ - صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا يستولي عليها بهجوم عاصف ويدمرها . هنري كونت ترويز وبطرس اخو لويس ملك فرنسا يصلان الى سوريا .

كانت هذه هي حالة الأمسور في المملكة في هسذا الوقست ، وكانت حظوظنا في الدرك الأسفل عندما نزل في مدينة عكا الكونت الرائع لترويز وابن الكونت ثيوبولد الأكبر ، والذي كنا قد افترقنا عنه في مدينة برنديزي في أبوليا عندما كنا عائدين من المجمع الكنسي . وكما تم ذكر ذلك ، وكان معه مجموعة كبيرة من النبلاء كما قدم في العبور نفسه نبلاء آخرون کان من بینهم بطرس دی کورثنی آخو لویس ملك فرنسا ، وفيليب ، الأسقف المنتخب ببيوفيس ابن الكونت روبسرت وأخو الملك لويس ، فأنعش قدومهم قلوب شعبنا التي أضعفتها الكوارث الأخيرة ، وبعث فيهم الأمل بأنهم قد يتمكنون بحماية نبلاء عظماء كثيرين من تفادي المحن في المستقبل وربما الثار لحسن الماضي ، إلا أن هذا الأمل كان عقيما لأن الرب لم يكن معهم ، فلم يتمكنوا من التغلب على نتائج الكوارث الماضية ، ووقعوا حتى في مشاكل أكثر سوءا لأن صلاح الدين ، عدونا الأكثر ترويعا ، كان قد ارتقى إلى درجة من التكبر بسبب نجاحاته الكثيرة وحظه الجيد إلى درجة أنه ضرب الحصار فجاة ، وقبل أن نحصل على فسرصة لاسترداد انفسنا على حصننا الذي كان قد انجــز في شــهر نيســان الماضي . وضعت هذه القلعة ، التي تكرر ذكرها ، عند إنجازها تحت رعاية رهبان فرسان الداوية الذين ادعوا ملكيتهم لسائر تلك المنطقة بموجب تنازل من الملوك لهم .

استدعى الملك كامل قوات المملكة وجميع القوات العسكرية الأخرى وذلك عندما عرف أن صلاح الدين كان قد حاصر القلعة ، كما استدعى أيضا الكونت هنري والنبالاء الأخرين الذين كانوا قد وصلوا مؤخرا واسرع إلى طبرية ، ودعا إلى الاجتماع به هنالك جميع زعماء المملكة بقصد الذهاب لمساعدة المحاصرين واجبار العدو على رفع الحصار .

وبينما كان ينتظر هنالك ، بعد أن أجل التحضيرات لمدة يوم وأحد ، وصلت أقاويل ثبت أنها صحيحة كان مفادها أن العدو قد استولى على الموقع ودمره عن بكرة أبيه ، وأن جميع جنود الحامية التي كانت قد تركت هناك لحراسة القلعة قد غدت بين قتيل وأسير (٢٦٤) . وهكذا ، أضيفت كارثة أكبر إلى محنهم السابقة ، بحيث يمكن القول عنهم بصدق : « لقد تخلى الرب إلههم عنهم » . حقال إن « أحكامك لجة عظيمة » . و : « ما أهيب أعمالك » (٣٦٥)

إنه الله الذي كان قد أضفى خلال العام المنصرم هبات كثيرة على أبنائه المؤمنين عرضهم لمحنة ارتداء الخوف العظيم والاضطراب الشديد ، من ذا الذي يعسرف نية الرب ؟ ومن ذا الذي يشساركه بآرائه ؟ لماذا إذا أيها الرب ؟ هل سحبت تأييدك بسبب وجبود الحشد الضخم العدد والكبير من النبلاء خشية أن يعزو لأنفسهم ذلك الذي لم يعط بسبب الجدارة بل بالرحمة ؟ أو ربما لأنهم لم يردوا ربا مناسبا على ما منحتهم إياه برحمتك من عطايا أيها المحسن إليهم ، أو « لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله » (٢٦٦) لقد كسوت وجوهنا بالخزي حتى نلتمس اسمك المقدس المبارك إلى الأبد ، إننا نعرف ونعترف أيها الرب بائك لا تتغير . لأنك

ـ ۳۳۹۰ ـ

قلت « لأني انا الرب لااتغير » (٣٦٧) . وصع ذلك ، مهما كان السبب ، إننا نعرف انك عادل ايها الرب ، وان احكامك قويمة.

وتجددت في هذه الآونة المفاوضات التي كانت قد أجسريت في العام السابق بخصوص دوق بيرغندي وذلك بوساطة عمه الكونت هنري . وكان من المؤمل وصوله في العبور الثاني ، إلا أنه رفض القدوم لأسباب مجهولة كما اتضح تماما فيما بعد .

هنا انتهى الكتاب الحادي والعشرون

### الكتاب الثاني والعشرون

### تضارب المصالح

١ ــ الملك يزوج اخته ارملة الماركيز الى رجـل شـاب,
 يدعى غي دي لوزنفنان. الملك يعقد هــنة مـع صـلاح
 الدين بشروط متساوية وهو عمل لم يسبق له مثيل.

وصل في هذا الوقت أيضا بوهيموند أمير انطاكية وريموند كونت طرابلس إلى الملكة مع مرافقة من الفرسان ، وسبب هذا ذعرا كبيرا للملك ، لانه خشي من أنهما قد يحاولان إحداث شورة ، بحيث قد يحاولان في هذه الحالة الاستيلاء على الملكة لمصلحتهما بعد خلعه من العرش ، وكان مرض الملك يقلقه الآن أكثر من ذي قبل ، وأصبحت دلائل الجذام أكثر وضوحا من يوم لآخر .

وكانت اخته التي كانت زوجة لماركيز مونتفرات ، ما تسزال ارملة ، وكانت تنتظر قدوم الدوق ، كما تم شرح ذلك ، ممع أن الملك كان يعرف هذين النبيلين تماما وعلى الرغم من أنهما كانا قريبين له فقد ارتاب بدوافعهما في القدوم ، وعندما سمع بأنهما كانا قد وصلا ، عجل بزواج أخته ، ولربما كان بالامكان عثوره في الملكة على نبلاء نوي أهمية وحكمة وحتى ثروة أكبر بكثير من بين الأجانب والسكان على حد سواء ، حيث كان الزواج من أي منهم له منافع أكبر بكثير بالنسبة للمملكة ، إلا أن الملك ولأسباب خاصة به ، ودون الانتخار التمعن في «أن السرعة الكثيرة جدا تفسد كل شيء (٢٦٨) ، زوج اخته فجأة من رجل شاب من منزلة لابأس بها وهو غي دي لوزنغنان ابن فيو البني من ابرشية بواتيه. واحتفل بالزواج اسبوع عيد الفصيح خلا فا للعرف المألوف.

ادرك النبيلان المذكوران منذ لحسظات أن الملك ونبيلاء كانوا قيد نظروا بارتياب إلى قدومهما ، وبناء عليه عادا إلى بيلادهما حيالما أتما الصلوات المالوفة ، وبقيا لبضعة أيام في طبيرية ، وبينما كانا هنالك ، شن صلاح الدين ، غير العارف بوجودهما ، هجوما على المدينة ، إلا أنه لم يلحق أي ضرر بالسكان ، وانسحب مجددا إلى المنطقة الواقعة حول بيانياس ، وبقيي مسع جيوشه هناك المنطقة الواقعة حول بيانياس ، وبقيي مسع جيوشه هناك من الشواني كان قد أمر بإعدادها في غضون فصيل الشيتاء من الشواني كان قد أمر بإعدادها في غضون فصيل الشيتاء المنصرم ، وسيب انتظارها هناك بعض الارتباك للملك ، ولذلك أرسل رسلا الى صلاح الدين للبحث في عقد هدنة.

رحب صلاح الدين بالاقتراح \_ مسع أنه ادعى غير ذلك \_ لانه ارتاب بقوته أو ربما كان لديه سبب ما للخوف من قواتنا التسي كان قد هزمها في أحوال كثيرة خلال العام الماضي ، ذلك أن جفافا شديدا وندرة في الأمطار في المنطقة الواقعة حول دمشق كانا قد سببا ندرة في الطعام من كل نوع للناس والبهائم لمدة خمسة أعوام متتالية.

وهكذا ، فقد رتبت هدنة في البر والبحر على حد سواء وللاجانب والمواطنين على حد سواء و تمت المصادقة عليها بتبادل الأقسام بين الطرفين ، و كانت الشروط مذلة لنا إلى حد ما ، حيث عقدت الهدنة بشروط متساوية ودون أية تحفظات هامة من جانبنا ، شيء يقال إنه لم يحدث أبدا من قبل.

٢ ـ صلاح الدين يغزو بلاد طراباس ويدمر المحاصيل
 والمتلكات المسيحية الأخرى في تلك البقاع

قاد صلاح الدين جميع قواته من الفرسان نصو بلاد طرابلس خلال الصيف التالي مباشرة من العام نفسه وذلك بعدما اتخذ الترتيبات الأمنية لاقليمي دمشق وبصرى ، وأقام معسكره قرب طرابلس وأرسل سرايا خيالته الى الريف المجاور ، كان الكونت قد

انسحب مع قواته الى مدينة عرقة وكان ينتظر هناك فرصة للاشتباك مع العدو دون خسارة كبيرة ، كما بقى فرسان الداوية ، النين كانوا يعيشون في المنطقة المجاورة نفسها ، محتجرنين في حصونهم ، وكانوا يتوقعون كل ساعة تقريبا أن تتم محاصرتهم ولم يرغبوا بالمجازفة في مواجهة مع الأتراك ، وكان فرسان الاسبتارية قد انسحبوا أيضا بذعر الى قلعتهم المحسنة في الكرك . وشعروا أنه إذا كان بامكانهم الدفاع في وسط اضطراب كهذا عن القلعة المنكورة قبل قليل وحمايتها مسن أذى العسو ، فإن واجبههم يكون قسد نفذ ، واحتل الجيش التركي موقعا واقعا بين هؤلاء الفرسان وبين قوات الكونت ، وهكذا ، لم يتمكن المسيحيون من مساعدة بعضهم بعضا ، كما لم يتمكنوا من ارسال الرسل من جيش آخر للتأكد مسن أحوال كل منهما.

وتجول صلاح الدين خلال هذا الوقست هذا وهذاك فلوق السهل ، وخاصة فوق الحقول المزروعة ، وعاث بالموقع بأسره دون مقاومة . وأحرق جميع المحاصيل مما كان قسد تسم جمعسه في المخازن ، وكل ما كان مكوما في الحقول وحتى المحاصيل النامية أيضا ، وساق أمامه قطعان الماشية غنيمة وضرب الريف بأسره في جميم الاتجاهات.

٣ ــ وصول اسطول مصري الى جــزيرة ارواد. كونت
 طرا باس يعقد هدنة مع صلاح الدين

كان هذا الوضع سائدا في طرابلس عندما ظهرت قـوات صـلاح الدين البحرية فجأة في حوالي بداية شهر حزيران في المنطقة المجاورة لبيروت ، وعندما علم قادة تلك القوة بحقيقة أن صلاح الدين قد عقد معاهدة مع الملك ، احترموا شروط السلام التـي كان قـد أعلنها وخافوا من انتهاك أية شروط من تلك المعاهدة في أراضي بيروت أو بالفعل ضمن حـدود المملكة باسرها (٢٦٩) . ولدى معرفتهم بان سيدم كان

مع جيشه في منطقة طرابلس فقد ذهبوا الى هناك واستولوا على جزيرة أرواد الواقعة قبالة مدينة طرطوس ، وعلى بعد نصو شلاثة أميال منها ، ووجدوا في الميناء مرفأ موائما لشوانيهم.

المناس ا

ارسل نزول هذه القوات في جزيرة أرواد رعشة رعب في المنطقة بأسرها ، وبينما كان الجند ينتظرون أوامر سيدهم ، أشعلوا النار بمنزل واقع فوق ميناء طرطوس ، وحاولوا الحاق الضرر بالسكان بقدر الامكان ، غير أن جهودهم ثبت بأنها عقيمة ، وكان صلاح الدين في الوقت نفسه قد دمر المنطقة بشكل يرضيه وأمر الاسلول الآن بالعودة ، ثم جمع جنوده وعاد الى موطنه أيضا ، وعقد بعد بضعة أيام معاهدة سلام مع الكونت وانسحب الى مكان بعيد من بلاد دمشق.

عودة رئيس اساقفة صدور من القسطنطينية، موت
 لودس ملك فرنسا.

كنا خلال هذا الوقت ولمدة سبعة أشهر متسوالية نقيم مسع

مانويل ، الامبراطور العظيم للقسطنطينية ذي الذكرى الرائعة اقامة كانت قد اثمرت فوائد عظيمة لأنفسنا وللكنيسة ، وحصلنا في اليوم الرابع بعد عيد الفصح وبعد توسلات جدية كثيرة على إذن للعودة الى موطننا (٣٧٠)

امر الامبراطور عندما رحلنا مبعوثية برعايتنا ، وهم رجال عظماء ونبلاء ، ثم ابحرنا في اربع شوان تم تجهيزها بسخاء بالغ بكرمه الامبراطوري المألوف ، وكان خط سيرنا مرورا بجزر تندوس Mitylene وميتيلين Tenedos وميتيلين Chios وساموس ودلوس Pelos وكيوس وكلوس Chios ورودس وقبرص مع اقاليم فريجيا واسيا الصحفري وليقية وليكانيا وبالما فيليا وايزوريا وكليكية على يسارنا ، ووصلنا في آخر الأمر في الثاني عشر من شهر أيار سالمين وفي صحة وتوفيق الى مصب نهر العاصي وميناء القديس سمعان (السويدية).

نعتقد أنه ينبغي عدم التغاضي هنا عن مسألة ليست ذات قيمة صغيرة بالنسبة للكتاب الحالي ، فبينما كنا نقيم في المدينة الامبراطورية ، كما تم ذكر ذلك من قبل ، بسبب أن فصل الشتاء لم يكن مواتيا للابحار الى حد ما ، وأيضا تلبية للأمر الخاص للامبراطور الأكثر سعادة فقد احتفل ذلك الملك بزواج ابن وابنة وقد فعل ذلك ببصيرة أبوية وربما بنذير لرحيله المبكر مسن هاله المعالم ، فقد منح لابنه الكسيوس ، الذي يحمل اسم جده لأبيه (۲۷۱) ، بشكل مهيب اغذس ابنة لويس ملك فرنسا الرائع ، ولم يكن الكسيوس قد بلغ سن الرجولة بعد ، ولم يكن في الواقع قد تجاوز الثالثة عشرة من عمره ، بينما كانت اغذس قد بلغت الثامنة من عمرها تقريبا ، ومنحت الشارة الامبراطورية الى الاثنين في جزء من قصر قسلطنطين القليم المناهدس السادس قد ترلاوس Trullus ويقال إن المجتمع المسكوني المقدس السادس قد عقد هنا في ايام قسطنطين بن قسطنطين بن هرقله م

وأعطيت ابنة الامبراطور زوجة الى شاب يدعى رينير بن وليم الأكبر ، ماركيز مونتفرات وأخو وليم الذي كنا قد أعطيناه أخت ملكنا ، وأمر الامبراطور رسلا أمبراطوريين باستدعاء هذا الشاب الذي كان عندنذ في حوالي السابعة عشرة من عمره ، وكان قد وصل الى المدينة الامبراطورية قبل حوالي خمسة عشر يوما من وصولنا الى هناك ، وبقي لبرهة من الزمن في المدينة وزار الجيش أيضا بصحبة جلالة الامبراطور .وجمع الامبراطور بلاطه بعنظمة أمبراطورية في القصر الجديد المسمى بلاشيرين وذلك لدى عودتهما من هناك مع حلول عيد التجلي في شهر شباط . واحتقل هناك بأشراف سيودوسيوس بطريرك القسطنطينية بزواج ابنت ماريا ورينير الذي منحه اسم جون وهو اسم والده مع لقب قيصر ، وكانت ماريا ابنة الامبراطور من زوجته الأولى الامبراطورة ايرين ذات الذكرى الورعة ، والتي كانت قد أتت لتصبح زوجة له من مملكة التيوتون (۲۷۲) ، ولم ينجب من زواجه الثاني من ماريا سوى الكسيوس الامبراطور الحالى القسطنطينية.

سيكون من العبث تماما القيام بأية محاولة لوصف جميع عجائب تلك الأيام بالتفصيل بسبب الكمية الهائلة من المادة ، حتى وإن افرد لها بحث خاص ، يمكننا أن نذكر العاب السيرك التي يدعوها سكان القسطنطينية باسم ميادين الهبودروم ، والمشاهد الرائعة ذات الطبيعة المتنوعة المعروضة للناس بابهة عظيمة خلال ايام الاحتفال ، والأبهة الامبراطورية للملابس والثياب الملكية المزركشة بحميات كبيرة مسن الأحجار الكريمة واللآليء ذات الوزن الكبير والمقدار الكبير من الذهب الثقيل والأثاث الفضي في القصر الذي لا يمكن تقدير قيمته ، وسنقتصر الأقوال على التحدث بعبارات مناسبة ووافية عن ستائر الدمستق الرائعة والمزخرفة في المقسر لا يمكن إحصاءهم مع أعضاء البلاط ، و لا عن عظمة الزفاف و المهبات السخية التي أغدقها الامبراطور على شعبه والغرباء على حد سواء . ولنعد الآن الى القصة .

نفذنا أوامر جلالته الامبراطورية في أنطاكية مسع الأمير والمولى البطريرك لتلك المنطقة ، ووجدنا في بيروت الملك الذي كان في طريقه الى مدينة صور برا . وواصلنا رحلتنا البحسرية وعدنا بفضل الرب الى الكنيسة في صور في السادس من شهر حزيران ، بعد عام وتسعة أشهر من رحيلنا الى المجمع الكنسى.

توفي لويس ملك فرنسا الأكثر تقوى ، في الثامن عشر من شهر أيلول في العام السابع من فترة حكم الملك بلدوين الرابع ، وانتقلت روحه الى السموات لتلقى مكافأتها الأبدية مع صفوة الملوك ، لقد كان ملكا صاحب مناقب كثيرة وذكرى سرمدية ، ولم يخلف سوى ابن وريث واحد هو فيليب ، وكان قد أنجبه من زوجته الملكة ألكس ابنة ثيوبولد الأكبر وأخت : الكونت هنري أوف ترويز ، و ثيوبولد كونت تشمير واخت : الكونت هنري أوف ترويز ، و ثيوبولد كونت تشمير واخت ووليم رئيس اساقفة الرايمز ، وقد توفي في العام الخمسين من فترة حكمه وفي الستين من عمره ، (۲۷۲)

توفي في السادس من شهر تشرين الأول اللاحق اما لرخ ذي الذكرى النفيسة ، حيث كان رجلا بسيطا للغاية وبدون اهمية تقريبا وذلك بعدما شغل منصب بطريرك للقدس لمدة عشرين عاما تقريبا ، واختير خلال عشرة أيام بعد ذلك هرقل رئيس اساقفة قيسارية ليشغل منصب أمالرخ (٣٧٤)

الملك يزوج اخته الصغرى من همفري الثالث.
 موث امبراطور القسطنطينية.

زوج الملك في ذلك الشهر نفسه اخته ، التى لم تكن آنذاك تجاوزت سن الثامنة من عمرها من شاب همفري (٣٧٥) . وكان همفري الثالث هذا ابنا لهمفري الثاني وستيفني ابنة فيليب صاحب نابلس .

وكان والد همفري الثاني هو همفري الأكبر كافل الملكة الذي أشير اليه مرارا من قبل ، وكان فيليب صاحب نابلس جد همفري الثاني الشاني حاكما للعربية الثانية التي هي البتراء والتي تدعى عموما في الوقست الحالي باسم الكرك ،أيضا باسم وادي عربة ،المعروفة حاليا باسم مونتريال ، حيث تقعان كلاهما فيما وراء الأردن ، وتبنى فيما بعد الحياة الدينية وأصبح مقدما لفرسان الداوية (٣٧٦) ،

تولى القيام بالمفاوضات بخصوص هـذا الزواج بحمـاسة كبيرة الأمير رينو الزوج الثالث لوالدة همفري الثاني ، الذي كان قـد بلغ منزلة الرجولة. ولدى اتمامها جرى الاحتفال بخطبة همفري وأخـت الملك في القدس.

وكان همفري قد استلم عند وفاة جده لأبيه بحق وراشي بعض المتلكات في اقليم صور وهي: تيرون وقلعة أنفة ومدينة بانياس مع ملحقاتها ، ثم أجرى تبادلا لهذا الميراث مع الملك وفق شروط محددة حيث أودع نصبها ، الذي أمليناه كما هو متعلق بواجبنا الرسمي في السجلات الملكية (۲۷۷)

وتوفي في اليوم الثالث من الشهر نفسه مانويل الامبراطور اللامع للقسطنطينية ذي الذكرى الأبدية والذي فاق سخاؤه جميع ملوك المنطقة ، وسلم روحه لعليين ، وسيحتفط بسنكراه في مجمع القديسين ببركة بسبب صدقاته وتبرعاته السخية ، ويقال إنه توفي في العام الاربعين من حكمه ، وفي العام الواحد والستين من عمره وذلك بشكل تقريبي حسبما استطعنا التحقق من ذلك (۸۷۳)

وتخلى في هذه الآونة ايضا بوهيموند أمير انطاكية عن زوجته الشرعية ثيودورا ابنة إحدى أخوات الامبراطور ، واجترأ بتحدي قوانين الكنيسة على الزواج من أمراة تدعى سيبيل اشتهرت بممارسة الفنون الشيطانية(۲۷۹)

كان جوسلين عم الملك وقهرمانه أيضا مسوجودا أنذاك في القسطنطينية حيث كان بلدوين قد أرسله الى هناك بخصوص بعض أمور المملكة ، وكان بلدوين صاحب الرملة مقيما هنالك أيضا بغية التماس مساعدة الامبراطور في مسألة دفع فديته ، وجرى خلال إقامتها في المدينة الامبراطورية \_ حيث كان الامبراطور مانويل ذو الذكرى النفيسة متوفى الآن ان اكتشف في الأول من شهر آذار أن نبلاء بارزين كانوا قد تآمروا لاحداث تمرد ضدد الامبراطور الكسيوس نجل مانويل الذي كان حسب وصية والده ما يزال تحت وصاية والدته ، فجرى اعتقال هؤلاء بتهمة الخيانة وقيدوا حسب أوامر الامبراطور والقى بهم في السجن ، على الرغم من أن بعض المجرمين كانوا من أقربائه.

وكان من بين زعماء هدده المؤامرة مانويل بن أندرونيكوس الأكبر ، الذي ذكر أنفا ، والكسيوس البروتوسيباستوس وثيودورا كلوزينا ابنة اخى الامبراطور، وأخرو لوغوثيت الذي كان يشلغل منصب الحاجب ، ونحو اثنى عشر رجلا أخرين مسن مسرتبة عالية ، وكانت السيدة ماريا ، أخت الامبراطور ، ممن حرض على المؤامرة أيضا ، وقد هربت خلال الليل مع زوجها ، ابن الماركيز آنفا(۲۸۰)، الى كنيسة القديسة صوفيا حيث وضعت نفسها تحت حماية الكنيسة بترقب قلق لمسيرها ، وحاولت أن تتخذ إجراءات ضد أخيها الامبراطور من ذلك الملاذ الذي جمعت فيه الاسلحة والرجال المسلحين ، يساعدها في ذلك زوجها ومناصروها وعدد من المتورطين في المؤامرة نفسها ، وأيدها في ذلك حتمى بمطريرك المدينة نفسه ، هذا واستمر فريق الامبراطور ، الذي كان يعتمد بشكل خاص على مساعدة اللاتين بالزيادة في القوة ، فقامت في آخر الأمر بالتماس الرحمة عن طريق الوسطاء وذلك بعدما تبددت قواتها ويئست من الحياة نفسها ، ووافق الامبراطور على مطلبها وأعادها الى حظيرة رضاه (٢٨١)

٦ \_ اعلان عقوبة الحرمان الكنسي ضد امير انطاكية بسبب الخليلة التي كان قد اتخذها لنفسه مع أن زوجته كانت ماتزال على قيد الحياة.

في هذه الأونة كانت حالة الشعب اللاتيني في الشرق ، وخاصته في إمارة انطاكية ، مضطربة كثيرا لأن بوهيموند امير انطاكية كان قد تخلى عن زوجته الشرعية واتخذ من خليلته زوجة ثانية ، وكان قد جرى تحذيره اكثر من مرة حتى يتخلى عن حالة الزنا الشريرة التي كان يعيشها بشكل علني مكشوف وان يستعيد زوجته الشرعية ، لكن « إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار «(٢٨٢)

وهكذا رفض الأمير الاصغاء وأصم أذنيه ولم « يستمع الى صوت الحواة الراقين رقي حكيم (٣٨٣) ». ونتيجة لذلك وبما أنه أصر بعناد على البقاء أثما ، فقد جلب على نفسه عقسوبة الحرمان العادلة والطرد من الكنيسة ، لكنه لم يعبأ بهذا كثيرا ، بل العكس ، استمر بسلوكه الشرير وبنشاط مضاعف ، وعامل البطريرك والاساقفة ورجال الدين الآخرين في الكنيسة في تلك المنطقة كأعداء وضايقهم بعنف ، وانتهك حرمات الأماكن المقسدسة في كل مسن الكنائس والأديرة ، واستولى على نخائرها المقدسة ووزع ممتلكاتها بحروح الوقاحة الشريرة ، يقال إنه حاصر بالفعل البطريرك مع الكهنة الذين كانوا قد هربوا اليه طلبا للملذ ، وذلك في قلعة تخص الكنيسة ، وكانت هذه القلعة مجهزة بشكل جيد بالاسلحة والجنود ومزودة بالمواد الغذائية ، ويروي أنه شمن هجمات كثيرة عليها وكأنها كانت من ممتلكات العدو.

وهنا وجد بعض الرجال العظماء من هذه المنطقة انفسهم غير قادرين على تحمل سلوكه الجنوني لفترة اطول من ذلك ، فتخلوا عنه بالجسد والروح وبمقت تام لأعماله الشريرة مدركين أن واجبهم كان نحو الرب وليس نحو الانسان ، وكان بين هؤلاء رجل نبيل قوى

يدعى رينوماسيور ، وانسحب الى إحدى قلاعه ، التي كانت قلعة منيعة لا ترام ، ودعا النين كان في قلوبهم الاخلاص والاستقامة وأمام أعينهم الخوف من الرب ، لينضموا اليه هناك ، وقدم ملاذا أمنا هناك للنبلاء النين كانوا قد طردوا من ممتلكاتهم ، ولأخرين من أي وضع اجتماعي ممن كان قد هرب لذلك السبب نفسه.

ونتيجة لسلوك بوهيموند واجهت المنطقة بسأسرها حسالة صعبة للغاية .ورأى رجال حكماء نوو خبرة طويلة أنه إذا لم تأت الرحمة الربانية بسرعة لمساعدتنا فستفتح من غير ريب سبل يتمكن العدو بها من تدميرنا وستصاب مصالح المسيحية إصابة أبدية . ولسوف تسقط المنطقة بأسرها من جديد في أيدي السلطات التركية ، بعدما أنقنت بمعونة الرب منهم ، من خلال عمل القادة المخلصين ، وعلى حساب مشقات لا تحصى تحملها شعب المسيح ، لأن القول الحق لا يتغير وجدير بكل القبول حيث أن « كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب ، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت »(٢٨٤)

واجتمع ملك القدس والسيد البطريرك يدفعهما إحساسهما المألوف بالمسؤولية مع رجال الكنيسة الآخرين والأمراء العلمانيين المتداول بجدية بخصوص السبيل الموجب إتباعه في مواجهة طارىء خطير كهذا ، ومع أن السلوك الشائن للأمير الفاسق والطائش بسدا بحد ذاته يطالب باتخاذ اجراءات قاسية ، إلا أنهم ترددوا باستخدام القوة خشية من أن يستدعي قوات العدو لمساعدته للمقاومة. وسيفتح عمل كهذا المنطقة للاتراك بحيث لن تجدي بعد ذلك أكثر الجهود جدية لطردهم ، وكان واضحا أيضا أن الوقت الحالي لم يكن مناسبا للتوسلات والنصح المفيد ، ولهذا السبب لم يتجرؤوا على إرسال رجال حكماء موهوبين في فن الاقناع لشخص كان مندفعا بشكل رجال حكماء موهوبين في فن الاقناع لشخص كان مندفعا بشكل جنوني على مدى طرق الشر ، ومنهمكا تماما في اقتراف الننوب حيث سيكون ذلك مثل « سرد حكاية لجحش اطرش (٢٨٥)

ولذلك ، قرروا تحمل هذه الكارثة خشية من أن يقعوا في أشياء أكثر سوءا ، واستمروا في هذه الأثناء بالبحث عن المساعدة من الرب الذي اعتاد انقاذ حتى المرميين في أعماق البحر ، إنه الرب الذي «يعطي الثلج كالصوف و يذري الصقيع كالرماد «(٣٨٧) وكان أملهم أن يثوب الأمير الى رشده ، بعدما يحذره عقاب الهي ، فيرتدي من عليين بجميع الفضائل التي يتحلى بها أكثر القادة عظمة ، ويندفع ليكافح للحصول على ثمرة حياة أفضل .

٧ - ارسال بطريرك القدس الى انطاكية في محاولة
 لايجاد علاج لهذه الأحوال الخطيرة. موت البابا
 الكسندر.

مالبث أن أصبح واضحا للجميع أن الكارثة كانت أخذة في الازدياد ، وأنه لم يكن هناك أي أمسل بسالحصول على أي علام فوري ، ولم يكن الأمير وحده محتجزا في قيود الحرمان الكنسي ، بل شمل الحرمان المنطقة بأسرها نتيجة لسلب واحراق ممتلكات الأماكن المقدسة ، ولم تقدم أي من الأسر ارالمقدسة للكنيسة الى الناس الآن باستثناء تعميد الأطفال ، وأدرك المسيحيون بذعر أنه ليس بإمكان الأوضاع الحالية الاستمرار لفترة من الزمن بدون تعرض الجميع للمخاطر .

ولذلك تقرر بموافقة عامة أنه ينبغي على السيد البطريرك الذهاب الى انطاكية ، ويحاول اذا أمكن ، بنعمة الرب ، أن يجد علاجا ما مؤقتا أو دائما يمكن أن يخفف من وطاة هذه الكوارث ، ورافق البطريرك في مهمته أرناط الذي كان أميرا لأنطاكية فيما مضى ، وزوجا لوالدة بوهيموند الأصغر ، والراهب أرنولد أوف توروغ Toroge مقدم فرسان الداوية والراهب روجر دي مولينز مقدم فرسان الاسبتارية ، واتخذت هذه الخطوة لأنه كان يخشى أنه اذا لم نعط أية اشارة تعاطف تجاه المصيبة البائسة

لجيراننا ، ولم نحاول معالجة الوضع ، فقد يتهمنا البابا والأمسراء عبر البحار بالاهمال أو حتى بالنية الشريرة .

ورافق البطريرك أيضا عدد من رجالات الكنيسة وكانوا رجالا حكماء وعاقلين كان من بينهم موناخوس رئيس الأساقفة المنتخب لقيسارية والبرت أسقف بيت لحم ورينالد راعي دير جبل صهيون وبطرس رئيس رهبان كنيسة القبر المقدس ، وانطلق البطريرك الي أنطاكية مع بقية الأصحاب آخذا معه أيضا كونت طرابلس ، وهسو صديق حميم ومحبوب من قبل الأمير ، وهسو الذي كان يؤمل أن أقواله عندما تضاف الى أقوالنا قد تحقق النجاح والوصول الى غايتهم .

تشاور المبعوثون لدى وصولهم الى اللانقية مع السيد البسطريرك والأمير كل على حدة ، وحددوا يومسا تسوجب فيه عليهمسا أن يكونا بأنطاكية . وبعدما نوقشت المسألة بشكل شامل من جميع وجهسات النظر ، عقدت هنا هدنة مؤقتة وفق الشروط التالية : لقد تم الاتفاق على وجوب ايقاف الحرمان ، وإعادة امتياز أسرار الكنيسة المقدسة الى الناس بعدما تتم إعادة جميع المقتنيات المفقودة الى البسطريرك والأساقفة والأماكن المقدسة ، وأما بخصوص الأمير نفسه ، فيجب أن يتحمل بشخصه وبصبر العقوبة التي فرضها بحقه الأساقفة ، أو أن يتسولى صرف خليلته ويعيد زوجته الشرعية اذا طلب غفسرانا أن يتسولى صرف خليلته ويعيد زوجته الشرعية اذا طلب غفسرانا

عاد المندوبون الى موطنهم بعد أن تم هذا الترتيب ، معتقدين أنهم كانوا قد خففوا الى حد ما على الأقل لهيب النيران اللاشرعية التي كانت متأججة في إمارة أنطاكية .

هذا وواظب الأمير وأصر على سلوكه المخزي ، أضف الى هذا فقد تورط بسياسة رافقتها مخاطر كبيرة نحو الملكة ، فقد طرد من المدينة ـ ومن سائر ممتلكاتــه بـالفعل ـ أفضـل نبــلئه المخلصين ، حيث كانوا رجالا ذوي سمو عظيم ، ومن الواضح أنه طردهم للسبب الوحيد وهو أنه قيل أنهم شجبوا سلوكه . وكان بين الذين نفاهم كافل إمارته وحاجبه غيسكارد دي ليلي (غويشارد دي ليسلي) وبراتراند بن غسلبرت (۲۸۸) وغارينوس غينارت وبما ان هولاء النبلاء قد ارغموا على مغادرة انطاكية ، فقد نهبوا الي روبينوس (روبن) وهو زعيم نبيل من الأرمن (۲۸۹) ، واستقبلهم جميعا باجلال بالغ واعطاهم هبات رائعة خص بها كل واحد منهم واعد لهم مؤنا وفيرة لاعالتهم

توفي البابا الكسندر الثالث في السابع والعشرين من شهر آب (٣٩٠) من العام نفسه وفي العام الثالث والعشرين من شغله لمنصب البابا ودفن في كنيسة اللاتيران، فخلفه لوكيوس الثالث، الذي كان اسمه من قبل هيوبولد اسقف اوستيا، وكان البابا الجديد بالأصل من توسكانيا من المنطقة المجاورة للوكا، وكان رجلا مسلما قليل التعليم.

وحدث أيضا في هذه الآونة نفسها في الثالث عشر من أيلول أن رحل أخونا المبجل في المسيح ، ريموند ، أسقف الكنيسة في بيروت نو الذكرى المباركة في الرب من هذه الحياة لينعم بنعم الرب بمكافأة الحياة السرمدية ، وغين في منصبه فيما بعد رجل مبجل له ثقافة جيدة هو ماستر أودو رئيس شماسة كنيستنا ، وأضفينا عليه خلال أيام العيد في كانون الأول بمشيئة من الرب رتبة منصب الكاهن والمنصب الأسقفى .

۸ ـ موت ابن دور الدین. تـرکه میراثـه لابـن عمـه مسعود.

حصلت في هذه الآونة وفاة الملك الصالح بن نور الدين ، وهو شاب كان مايزال في أوائل سن الرجولة ، لم يبق له من جميع الميراث الذي تلقاه من والده سوى مدينة حلب وعدد قليل من

الحصون ، ويقال إنه أورث في وصيته الأخيرة ، التي أعدها أثناء وفاته ، مسدينة حلب وجميع ميراثسه الى مسسعود ، حساكم الموصل ، والذي كان ابنا لعز الدين ( اقرأ : قطب الدين ) أخسي والده . وأرسل رجالات الملك الصالح بعد وفاته رسلا الى مسعود ، الذي كان حاكما تركيا شهيرا وعظيما ، وحثوه على المبادرة بالقدوم اليهم بالسرعة المكنة (٢٩١)

وبادر مسعود بـالقدوم الى هنالك فـور اسستلامه الرسالة ، واستولى على أملاك أسلافه وكل ماكان يخصه بحق وراثي ، لأنه خاف من أن يقوم صلاح الدين ، الذي كان قد سلب ابن عمه معظم ممتلكاته ، بالقدوم ثانية من مصر والاستيلاء على المدينة بالقوة على الرغم من إرادة سكانها لاسيما وأن بعض النبلاء الأكثر أهمية كانوا يؤيدونه بصورة سرية .

هذا وكان صلاح الدين قد عاد الى مصر بعدما أبرم معنا صلحا مؤقتا لمدة عامين لينكب على أموره في تلك المملكة . وكان قد سمع بارتباك كبير أن أسطول ملك صقلية كان قد نزل الى البحر بمعدات جبارة وقوات لاتحصى بهدف الزحف ضد مصر ، بيد أن خوفه لم يكن ضروريا في هذا الصدد حيث جرى توجيه مسار الأسطول غربا نحو جزر البليار ، وتقع هذه الجزر على مقربة من سواحل اسبانيا وتعرف إحداهن عموما باسم ميورقة ، بينما تسمى الأخرى باسم منورقة ، وتبرهن أن الرحلة الى هناك كانت خطيرة ، حيث دفعت رياح معاكسة الأسطول ، فتحطم بأسره في المنطقة الواقعة قرب سواحل مدن سافونا والبنجه وفنتمقلا حيث دفعت الأمواج العنيفة السفن الى الشاطىء .

بينما كانت المملكة تنعم في هذه الآونة بالسلام المؤقات حسابما حكينا من قبل ، ألم تغيير جذري رائع بطائفة من السريان تقاطن منطقة فينيقية ، قرب سالسلة جبال لبنان ، حيث شافوا أراضي بالقرب من مدينة جبيل ، فقد كان هؤلاء الناس قد اتبعوا منذ

خمسين عاما تقريبا العقائد الهرطقية لشخص يدعى مارون ، منه استمدوا اسما الموارنة ، وكانوا قد انفصلوا عن كنيسة المؤمنين ، واختاروا طقوسا دينية خاصة بهم ، غير انهم عادوا الآن بفضل الهداية الربانية الى رشدهم وتخلوا عن هرطقتهم وذهبوا الى إيمري بطريرك انطاكية وهو البطريرك اللاتيني الثالث الذي يرأس تلك الكنيسة ، وأعلنوا عودتهم عن الخطأ الذي كان قد استعبدهم لفترة طويلة من الزمن ، وعادوا الى وحدة الكنيسة الكائوسة والمنية والتقيد بها بكل التقوى .

ولم يكن هؤلاء الناس في اي حال من الأحوال قليلي العدد ، وفي الواقع ، قدروا عموما بأنهم أكثر من أربعين الفا ، وكما ذكرت أنفا ، فقد سكنوا في أسقفيات جبيل والبترون وطرابلس ، على منحدرات الجبال اللبنانية ، وكانوا شعبا قوي البنية ومقاتلين شجعانا ، قدموا فوائد عظيمة للمسيحيين في المعارك الصعبة التي كانوا قد خاضوها مرارا مع العدو ، ولذلك كان تصولهم للعقيدة الصحيحة مصدر ابتهاج كبير بالنسبة لنا .

وقوام بدعة مارون وأتباعه قائمة على قوله يوجد ووجد في ربنا يسوع المسيح ، من البداية بالفعل ، إرادة واحدة ، وقوة واحدة فقط ، وهذا مايمكن استخلاصه مما صدر عن المجمع المسكوني السادس الذي من المعروف تماما أنه عقد ضدهم ، والذي تحملوا فيه عقوبة اللعن ، وقد أضافوا الى هذه الفقرة ، التي أدانتها الكنيسة الأرثونكسية ، تعاليم خبيثة أخرى كثيرة ، بعدما انفصلوا عن مجموعة المؤمنين ، غير أنهم تابوا الآن وتخلوا عن جميع هذه البدع ، كما تم سرد ذلك ، وعادوا الى الكنيسة الكاثوليكية تحت قيادة بطريركهم والعديد من أساقفتهم ، وأظهر هؤلاء القادة ـ الذين كانوا حتى الآن قد قادوا شعبهم في السبل الشريرة ـ الآن حماسة مماثلة في توجيههم بورع عندما عادوا الى الحقيقة (٢٩٢)

## ٩ ــ نشوب خلاف بين كونت طراباس والملك ما لبــث ان تطور الى عداوة خطيرة معلنة.

كانت المملكة تنعم في هذه الأيام بدرجة محدودة من الهدوء بفضل المعاهدة المؤقتة التي عقدت بين الملك وصلاح الدين حسبما حكينا ذلك من قبل ومنع ذلك ، كانت هنالك أرواح متململة لاتعسرف الاستقرار هني نفيوس أبناء ابليس وأبناء الذين فسطروا على الخصام ، الدين كانوا على أهبة الاستعداد دائما لخلق الشقاق في المملكة ولاحداث اضطرابات مدنية .

كان عدد لايحصى من القضايا قد احتجاز الكونت لمدة عامين متتاليين في إمارة طرابلس ، ومنعه ذلك السلب من زيارة الملكة (٣٩٣) غير أن المسؤولية التي شعر بها الآن نحو مدينة طبرية ، ميراث زوجته ، دفعه الى الذهاب الى هناك ، فاتخذ جميع اسعتداداته للرحلة ، وكان قد سار وصولا الى جبيل عندما أقنع الرجال الأشرار المذكورون أنفا الملك السانج جدا بتملقاتهم الماكرة ليعتقد أن الكونت كان قادما الى المملكة بالنوايا الشريرة للعمل سرا ليحل محله ، وقد أصغى بسهولة الى أقوالهم المغررة وأرسل على الفور رسالة نهائية ترفض منح الكونت الاذن لدخول المملكة .

امتنع الكونت ، المضطرب والساخط بعدل ، إزاء هذه الاهانة · التي لم يستحقها تماما ، امتنع وهو مكره جدا من التقدم الى أبعد من ذلك ، وعاد الى طرابلس بعد تبديد عقيم للجهد والمال .

وكانت مقاصد مثيري القلاقل هؤلاء ، عدم الارتباك بوجود الكونت الذي كان رجلا مستقيما تماما ولايعرف التعب ، وأن يقوموا أنفسهم بمعالجة أمور المملكة تماما كما كانوا يرغبون ، وأن يحولوا ضعف الملك لمصلحتهم الخاصة ، وكان من بين الذين أشروا على الملك بشكل مخز ليتخذ هذا الاجراء والدته ، حيث كانت امرأة

جشعة بلا حدود ، وهاجرة للرب تمام الهجران ، ومعها أخرها قهرمان الملك وعدد قليل من الرجال الأشرار كانوا موالين لهم (٣٩٤)

عندما علم النبلاء بهذا العمل ، تولاهم الرعب الكبير ، لاسيما وأنهم كانوا رجالا ذوي خبرة وحكمة كبيرتين ، لأنهم خافوا من أن الملكة سوف تسقط بسرعة من منزلتها السامية في حال حرمانها من حماية الكونت الرائع ، وحسب قول الرب « كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب » (٣٩٥) كانت هذه هي الحال على نحو أكثر خصوصية لأن الملك ، الذي كان يزداد مرضه يوميا ، كان ضعفه يزداد ويقل استعداده للانكباب على أمور المملكة وفي الواقع ، نادرا ما تمكن من دعم نفسه وكان مشلولا بشكل تام تقريبا .

وركز النبلاء الأكثر أهمية ـ لدى رؤيتهم الخطر الذي سيحدث بالتأكيد للمملكة نتيجة للعمل السابق ـ جميع جهودهم ووجهوها نحو إعادة استدعاء الكونت وتخفيف غضبه ، وأجبروا أخيرا الملك بعد مناقشات مطولة وأقتراحات متنوعة وعلى الرغم من معارضته أن يسمح لهم باسترجاع الكونت الى المملكة ، كما تغاضى الكونت الرائع عن الاساءات التي كانت قد ألحقت به ، وأعيد توطيد السلام تماما بين الملك وبينه (٢٩٦)

١٠ حدوث تورة في القسطنطينية انتصر فيها اندرونيكوس الشرير. نتيجة لذلك الشسعب اللاتيني يضطرب اضطرابا شبيدا.

في الوقائع ، حدث تغيير هام في امبراطورية القسطنطينية . فأثر هذا الوقائع ، حدث تغيير هام في امبراطورية القسطنطينية . فأثر هذا بشكل مشؤوم جدا على الشعب اللاتيني بأسره ، والحق بهم إهانات غير مسموعة وخسائر ضخمة لأن الشرور التي خطط لها الاغريق الغدارون والخونة منذ زمن طويل أثمرت « وولدت كذبا (٢٩٧) » وبهتانا ، ذلك أن الكسيوس نجل الامبراطور مانويل ذي

الذكرى اللامعة للغاية ، ارتقى العرش إثر وفاة والده ولم يكن قد بلغ الثالثة عشرة من عمره ، وذلك حسب وصية والده بحو وراثي ، ولقد كان تحرت وصياية والدته ، غير أن شرون الامبراطورية و إدارتها كانت في يد الكسيوس الحاجب ابن الأخ الأكبر للامبراطور المتوفي ، وهكذا ، شعر النبلاء الرئيسيون وسكان تلك المدينة أن الفرصة قد جاءت لتنفيذ الخطط الشريرة التي كانوا قد حاكوها ضد شعبنا .

كان اللاتين قد لاقوا تأييدا كبيرا من مانويل ، حبيب الله ، خلال فترة حكمه \_ وكان ذلك مكافأة مستحقة تماما بسبب إخالصهم وشجاعتهم ، كما أن الامبراطور ، الذي كان صاحب نفس عظيمة ونشاط فريد ، قد اعتمد بشكل مطلق على إخلاصهم ومقدرتهم الى درجة أنه أهمل الاغريق وعدهم أناسا مخنثين وفيهم فسولة ، وعهد بالمسائل الهامة للاتينيين فقط ، ونظرا لوضعهم في تقدير عال كهذا وإظهاره نحوهم كرما سخيا كهذا ، فقد عده رجال العرق اللاتيني القادمين من سائر أنحاء العالم بالاضافة الى النبلاء ورجال ذوي منزلة أدنى بأنه المحسن العظيم لهم واندفع وا بتلهم الى قصره ، ونتيجة لهذا الاحترام المتحمس ، إزداد ميله نحو اللاتينين أكثر فأكثر وكان يرفع من منازلهم باستمرار .

حمل النبلاء الاغريق ، وخاصة الأقرباء المقربون من الامبراطور وبقية الناس أيضا ـ بشكل طبيعي مشاعر الكراهية الشديدة ضدنا ، وازدادت هده الكراهية بسبب الاختلاف بين أسرارنا المقدسة وأسرار كنيستهم ، الأمر الذي زودهم بدافع إضافي لغيرتهم ، فبعدما انفصلوا بوقاحة عن كنيسة روما ، اعتبروا بغطرسة غير محدودة أن كل واحد لم يتبع معتقداتهم السخيفة هرطقيا ، وعلى العكس ، لقد كانوا هم أنفسهم الذين استحقوا أن يسموا بالهراطقة ، لأنهم كانوا قد أنشأوا أو اتبعوا معتقدات خبيثة جديدة مخالفة لكنيسة الرومان وعقيدة الرسولين بطرس وبولص التي « لن تقوى أبواب الجحيم عليها » (٢٩٨)

لهذه الأسباب وأسباب أخرى كانوا قد أبقوا هذه الكراهية في قلوبهم لفترة طويلة من الرمسن ، وكانوا يبحثون دائمسا عن فرصة ، بعد موت الامبراطور على الأقل ، لابادة تامة لشعب اللاتين المكروه في المدينة وفي كل مكان من الامبراطورية بأسرها بحيث يتمكنون بهذه الطريقة من إشباع حقدهم المتصلب (٢٩٩)

#### ١١ \_ عرض لأسباب الثورة والشقاق.

بدا أنه لاتوجد أية فرصة لتنفيذ هذه الخطط الشريرة . بعدما توفي الامبراطور مانويل وكان ألكسيوس الحاجب يتولى تسيير أمور المملكة ، فقد حذا ألكسيوس نفسه حذو الامبراطور واستفاد من نصيحة اللاتينيين ومساعدتهم وجعلهام أصدقاء له بالقدر الممكن ، غير أن اللاتين والاغريق على حد سواء كرهوه من جانب واحد . فمع أنه كان مخنثا للغاية ومستسلما تماما لأثام الجسد الشهوانية مثل جميع الاغريق كان جشعا أيضا وبخيلا لايرى الانفاق من الخزينة الامبراطورية وكأنه كان قد جمعها بنفسه وبعرق جبينه ، وأشيع أيضا أنه أقام علاقة إجرامية مع الامبراطورة مع أنها كانت قد اعتنقت الحياة الدينية عندما كان زوجها متمددا على فراش موته (٤٠٠)

وعلاوة على ذلك ، كان رجلا متعجراً وفي غاية التكبر ، وعد نفسه متفوقا على الجميع ، واستخدم كل شيء حسب رغباته الخاصة ودون مشاورة السادة الآخرين ، وبدا بأنه لايهتم بشيء بالنسبة للباقين ، مع أنهم كانوا رجالا عظماء من منزلة مساوية تماما لمنزلته . وهكذا ، اتخذ أمراء القصر إجراء فعالا ضد الكسيوس بعدما اثارتهم نحوه كراهية شديدة للأسباب المذكورة منذ لحظات ، فاستدعوا أندرونيكوس الأكبر وهو أحد أبناء عم الامبراطور المتوفي ، استدعوه من بنتوس بذريعة تعيينه في منصب الحاكم ، وذلك لمنعه من إئالة المتعارة المتاعب في المدينة حسبب عادته ، وإثارة الثورات بأمل الفوز بالملكة (١٠٠)

اذا كان هذا هو الرجل الذي جرى استدعاؤه سرا من قبل الأقرباء المقربين من الامبراطور والحاجب أيضا ، ووضعوا فيه ثقة خاصة ، لقد دعوه بوساطة رسلهم ليتسلح ضد الرجل الذي كان قد كبل أبناءه ورجالا لامعين آخرين بالسلاسل بشكل مخز لأن الحاجب كان قد سجن بعض الرجال المشهورين الذين قبض عليهم في المؤامرة فأثار بذلك عداوة أكثر ضد نفسه كما تم ذكر ذلك .

وهكذا ، قدم أندرونيكوس الى المدينة بعدما استدعي جالبا معه قوات ضحمة مسن الجنود البسرابرة . وخيم على طسول البوسفور ، وعلى مشهد تام للمدينة ، واستولى على بيثينيا بأكملها ، وفر بعض النبلاء الأقوياء الذين أرسلوا ضده لمقاومة محاولاته ، والتحقوا به ووقفوا الى جانبه بشكل خائن . وكان الشخص الأول والأكثر أهمية بين هؤلاء هو أندرونيكوس أنفلوس قائد الجنود الذين أرسلوا ضده والكسيوس ميغالدوكاس القائد العام للأسطول ، وكلاهما من أقرباء الامبراطور ، وأضعف فرار هؤلاء الذين خرجوا لحرب أندرونيكوس بهذا الشكل كثيرا قضية شعبنا ، كما أضعفتها حقيقة أن نبلاء أخرين كثيرين وأعداد كبيرة جدا أظهروا ولاءهم لاندرونيكوس بشكل علني . وتلهفوا لرؤيته يدخل المدينة وبذلوا كل مساعدة ممكنة لاسراع موعد عبوره .

١٢ \_ اندرونيكوس يقتل النبلاء ويستولي على القصر والمدينة. ويقمع الناس بالعذف الصادر عن حكمه.

استمرت المؤامرة في حيازة القوة ، والقي القبض على الحاجب وسملت عيناه وشوه بشكل مروع ، ونشر تحول الأمور هذا رعبا بين اللاتينيين ، لأنهم خافوا من أن يشئ المواطنون هجوما مفاجئا عليهم ، وكانوا بالفعل قد تلقوا تحذيرا بوجود نوايا من هذا القبيل وذلك من بعض الناس الذين كان عندهم معرفة خاصة بالمؤامرة ، ولذلك هرب الذين أمكنهم النجاة من خدع الاغريق والموت الذي كان

يهددهم ، وركب بعضهم متن أربع وأربعين من الشواني صادف أن كانت راسية في الميناء ، ووضع آخرون جميع مقتنياتهم على متن بعض السفن الأخرى الكثيرة التي كانت موجودة هناك .

هذا وترك المسنون والعجزة والذين لم يتمكنوا من الهروب ، في بيوتهم فانصب عليهم الغضب المدمر الذي كان الآخرون قد نجوا منه ، وأما بالنسبة لأندرونيكوس ، الذي أمر بصورة سرية بتجهيز سفنه ، فقد قاد قواته بأكملها إلى داخل المدينة ، وحالما دخل هؤلاء الجنود الأبواب بمساعدة السكان ، اندفعوا نصو ذلك الحي مس المدينة الذي كان يشعله اللاتين وقتلوا البقية القليلة الذين كرهوا الفرار مع الآخرين أو لم يتمكنوا منه . ومع أن عددا قليلا من هؤلاء كان قادرا على القتال ، إلا أنهم قاوموا لفترة طويلة من الزمن وجعلوا انتصار العدو انتصارا دمويا .

القى الاغريق القبض على جميع الذين بدا أنهم قدادرون على المقاومة ، وأشعلوا النار بمنازلهم وحولوا بسرعة الحي بأسره إلى رماد بصرف النظر عن المعاهدات والخدمات الكثيرة التي كان شعبنا قد قدمها للأمبراطورية ، فهلكت النسوة والأطفال والمسنون والمرضى على حد سواء في ألسنة النيران ، ولم يكتفوا بهذا كله لاشباع كراهيتهم الآثمة ليصبوا جام غضبهم على مباني المدينة فقط ، بل أشعلوا النار أيضا بالكنائس والأماك القدسة من كل نوع ، واحرقوا مع الصروح المقدسة الذين كانوا قد هربوا إلى هنالك طلبا للملجأ . ولم يميزوا أبدا بين الرجال المدنيين والدينيين سوى أنهم أبدوا عنفا شديدا تجاه الذين كانوا يرتدون الأثواب الدينية الجليلة أو التي تدل على شغل صاحبها لمنصب رفيع . وكان الرهبان والكهنة الضحايا الخاصة لجنودهم ، وقتلوا تحت تعذيب شديد .

وكان بين هؤلاء الرهبان والكهنة رجل مبجل اسمه يوحنا وهو شماس مساعد من الكنيسة الرومانية المقدسة كان البابا قد أرسله إلى القسطنطينية بأمر يتعلق بالكنيسة ، فقبضوا عليه وقطعوا راسه وشدوه إلى ذنب كلب قذر كإهانة للكنيسة ، ولم ينج في غمرة تدنيس المقدسات هذه . التي كانت أسوأ من الكفر نفسه ، حتى الموتى الذين حتى الكفر نفسه يوفرهم ويستثنيهم عانوا وأزعجوا وسبب لهم الاضطراب . فقد انتشلت الجثث من القبور وسحبت عبر الشوارع والساحات وكأنما الجثث الهامدة قادرة على الشعور بالاهانات المتعرضة إليها (٤٠٠).

ثم مضى الغزاة نحو المشفى الذي عرف باسم مشفى القديس يوحنا ، وقتلوا هنا جميع المرضى الذين عثروا عليهم ، وقام الرهبان والكهنة ، الذين يفترض أن يكون واجبهم الورع لنجدة المظلومين ، قاموا باستدعاء قطاع الطرق واللصوص لمواصلة المذبحة ، مع وعود بالمكافأة ، وفتشوا بصحبة هؤلاء الكفرة عن الملاجىء الأكثر انعزالا وعن الأجنحة الأكثر تغلغلا في البيوت حتى لايمكن لأحد مختبىء هناك أن ينجو من الموت ، وعندما عثروا على أشخاص كهؤلاء ، جروهم بعنف وسلموهم إلى الجلادين الذين حصلوا على الثمن الدموي لقتل هذه الضحايا البائسة حيث كانوا لايعملون دون أجر .

وتولى الذين ظهروا بأنهم يبدون مراعاة أكثر نحو شعور الآخرين بيع الهاربين الذين كانوا قد لجأوا إليهم ، والذين كانوا قد أعطوهم أملا بالسلامة ، باعوهم إلى عبودية سرمدية بين الأتراك والكفرة الآخرين ، ويقال إن أكثر من أربعة ألاف لاتيني من أعمار وأجناس وأوضاع مختلفة سلموا بهذا الشكل لشعوب بربرية مقابل مبلغ مسن المال .

جازى الشعب الاغريقي الخؤون ، سلالة الافاعي ، كالحية في الصدر أو كالفأرة في خزانة الملابس ، ضيوفه بشكل شرير وبطريقة كهذه - ضيوفهم الذين لم يستحقوا معاملة كهذه ، وكانوا لايتوقعون أبدا شيئا من هذا القبيل ، أولئك الذين كانوا قد زوجوهم من بناتهم وقريباتهم وأخواتهم ، والذين كانوا بالعيش الطويل معضهم بعضا قد أصبحوا أصدقاءهم .

۱۳ ـ اللاتین ، النین کانوا قد نجوا فی السفن یتولون بطریقة عدوانیة تدمیر الجزر وا ماکن اخری علی طول الشاطیء.

يقال إن هذا الاعتداء الرهيب الذي لم يسبق له مثيل في كل العصور لم يمض بدون عقاب تماما ، فقد تجمع اللاتين الذين كانوا هربوا في الشواني ، كما تم ذكر ذلك ، والأعداد الضخمة التي لحقت بهم بعد برهة وجيزة من الزمن في أسطول ذي حجم جيد واحتشدوا في المنطقة المجاورة للقسطنطينية بانتظار نتيجة الاحداث . واستلموا هنا معلومات محددة أفانت أن الذين كانوا قد أثاروا الفتنة الأولى في المدينة قد أحرقوا الحي اللاتيني بأسره ، وأن زوجاتهم وأطف الهم وجميع أفراد أسرهم كانوا قد هلكوا إما بالحرائق أو بالسيف ، وأثار هذا النبأ سخطا عارما واستياء في قلوب الجميع ، والهبهم برغبة متقدة للثار لدم اصدقائهم ، وهكذا ، ابصروا على طول شواطىء البوسفور من مصب البحر الأسود ، الذي يقع على بعد ثلاثين ميلا عن القسطنطينية وإلى مدخل البحر المتسوسط ، وهسي مسافة يبلغ طولها مائتي ميل ، واستولوا بالقوة على جميع المدن والقلاع الواقعة على طول الشاطئين معا وعلى الجرر الصعيرة المبعثرة في كل مكان من ذلك البحر ، وقتلوا هنا انتقاما لدم إخوانهم جميع الرهبان المزيفين والكهنة المدنسين واحسرقوا الأديرة مع اللاجئين الذين كانوا قد هربوا إلى هناك ، ويقال إنهم قد نقلوا من هذه الأماكن مقدارا ضخما من الذهب والفضة مع الجسواهر والأنسجة الحريرية بمقادير كبيرة ، وعوضوا بتلك الأشهاء عن خسارة ممتلكاتهم وعن تخسريب سلعهم اضسعافا مضساعفة ، فبالاضافة إلى الثروة الضخمة للأديرة والكنوز التي لاتحصى التي كانت قد جمعت هناك لفترة طبويلة مسن الزمسن ، كان سيكان القسطنطينية قد أودعوا في هذه الأماكن المقدسة ، من أجل حماية ، مقاسر ضخمة من الذهب والكنوز الأخرى .

ثم غادر اللاتين مضائق ذلك البحر ، وهم محملون بهذه المغانم ،

وابحروا إلى البحر المتوسط بين المدينتين المحصنتين الساحليتين القديمتين . ستوس وأبيدوس .

وقا موا لدى إبحارهم على طول شواطىء تساليا بالبحث بدقة فائقة في جميع المدن والبلدان في المناطق القريبة من البحر ، ووضعوا كل شيء للنهب والحرق . وقتلوا أعدادا لا تحصى من الناس ، ويقال إنهم عثروا على عشرة شواني بالقرب من غريسوبولس وهي مدينة في مقدونية ، وعلى أعداد كبرى أخرى في أماكن مختلفة ، وشكلوا بهذه السفن أسطولا ضخما للغاية ثبت بأنه آلة دمار للأغريق كانت مرعبة جدا .

هذا وامتنع بعض اللاتين عن متابعة أعمال القتل والسلب هذه (٤٠٣) وركبت هذه المجموعة متن بعض السفن الكثيرة الراسية في الميناء ، وتركوا الجيش ومعهم زوجاتهم واطفالهم وكل مسابقي مسن ممتلكاتهم ، وأتوا إلينا في سورية .

استولى اندرونيكوس في هذه الاثناء على المدينة ، حسب رغباته ، وحيث لم يكن هنالك احد ليعارض، فقد توج الامبراطور بشكل مهيب في اليوم المقدس لعيد الخمسين مع زوجته المقدرة له ، ابنة ملك فرنسا واظهر له كل التبجيل ، وعامل بلطف ايضا والدة الامبراطور مع اخته وزوجها اللنين كانا مايزلان داخل فناء القصر ووجه اندرونيكوس شخصيا جميع امور الامبراطورية ، في المدينة وفي الخارج على حد سواء ورتب كل شيء حسب مشيئته الخاصة .

ولكن يخشى من انه قام بابداء منظهر الاحترام هذا نحو هؤلاء الأشخاص ليخفي هدفه الغدار حتى يتمكن من احتلال العرش لفترة من الزمن ويكون قد اخضع بالتدريج كل شيء لسلطته الخاصة ، حيث يستطيع عندها ان يظهر علانية مقاصده الحقيقية نحوهم (٤٠٤).

حدث هذا في شهر نيسان في عام ١١٨٢ لتجسيد ربنا .

12 — صلاح الدين يلغي المعاهدة التي كان قد عقدها مع الملك ، الملك يخرج الى ما وراء الاردن للتصدي له . الأتراك يهاجمون قرية دبورية وينقلون الناس معهم الى الاسر .

وفي الوقت الذي كانت بلاد الاغريق تشهد فيه هذه التحولات تحطمت سفينة كان على متنها ألف وخمسمائة حاج ، في دمياط في المملكة المصرية بعدما دفعتها رياح معاكسة الى الشاطىء بيد أن هؤلاء الحجاج شعروا بثقة في أنه سيتم انقادهم ، حيث كان معروفا أن صلاح الدين كان قد عقد هدنة وسلاما مؤقتا مع المسيحيين في البروالبحر .

الا أن المصير الذي ألوا إليه كان مختلفا تماما عما اوجبه قانون المعاهدات لان صلاح الدين الذي كانت رغبته في الفوز بالمغانم قد سيطرت عليه ، كان معارضا في السلماح لعدد كبير جسدا مسن المسيحيين مثل هذا بالرحيل بحرية من بلاده حسلما كانت شروط الاتفاقية تلزمه ، وهكذا ألقى بهم جميعا في السجن وأمر بمصادرة ممتلكاتهم لاستخدامه الخاص ، ثم ارسل رسولا الى الملك وقدم إليه بتحد مباشر لشروط المعاهدة مطالب استحالت عمليا تلبيتها ، واضاف كانذار اذا لم يستجب لهذه المطالب تمشليا مع رغباتها فلسوف يحتفظ بالسفينة المذكورة انفا كتعويض لنفسه ،وعلاوة على ذلك سيلغي الاتفاقية التي كانت قد عقدت بينهما (٤٠٥).

لم يتمكن الرسول من الحصول على الاستجابة لمطالب صلاح الدين ، لانه حاول ان يخترع مسوغات سافرة يمكن بذريعتها الاحتفاظ بالسفينة بدلا من تقديم اسباب شكاية عادلة ، ولذلك الغي صلاح الدين المعاهدة على الفور ، وبدأ يخِطط للطريقة التي يمكنه ان ينهك بها المملكة بطريقته المألوفة ، فاسحا المجال لعدائه الذي

ابقاه في ذهنه من زمن طويل ، فجمع قسوات تسألفت مسن كل مسسن الفرسان والمشاة ، وزاد من حجم جيشه بأعداد كبيرة من الرجسال الذين كانوا في سنوات سابقة قد غادروا دمشق والمناطق المجساورة وكانوا قد ذهبوا الى مصر لتجنب وطأة المجاعة ، وصمم ان يعسوث بهذه القوات الى دمشق حيث بامكانه ان يسسبب متساعب كثيرة لان ذلك يتم من قاعدة قريبة .

وعقد العزم ايضا وهو زاحف الى دمشق ان يلحق الاذى بالقدر الممكن بمواقع ممتلكاتنا الواقعة فيما وراء الاردن ، وكانت المحاصيل هنا جاهزة للحصاد ، وبإمكانه ان يلحق الكثير من الضرر بالمسيحيين باحراق هذه المحاصيل او بالاستيلاء على قلعة او اكثر من قلاعنا في ذلك الموقع .

ويقال ان الهدف الخاص في التصرف على هذا النحو كانت الرغبة بالانتقام من الامير ارناط حاكم تلك المنطقة ، لان هـذا الامير كان كما روي قد اعتقل بعض العرب خلال فترة الهدنة خلافا للاتفاقية ، ورفض اطلاق سراحهم عندما طلب منه .

علم الملك عن طريق كشافته بتقدم صلاح الدين وبخططه ايضا ، فعقد على الفور مجلسا عاما في القدس ، حيث درست شروط الامير التركي (٢٠٦) بدقة ، ثم ، وتذفيذا لنصيحة بعض مستشاريه ، قاد جميع قواته عبر وادي موسى حيث يوجد البحر الميت ، ووصل الى الموضع الذي اقترح ان يقابل صلاح الدين في زحفه ومنعمه من تخريب تلك المنطقة .

كان زحف صلاح الدين عبر الصحراء قد تسم في ظل صلحوبات كثيرة واستغرق حوالي العشرين يوما ، وكان مقيما الان مع قواته في منطقة مأهولة بالسكان من أراضينا وعلى بعد مسافة قدرها عشرة اميال تقريبا من معقل الكرك المسيحي . وكان ينتظر هنا بغية

تسلم معلومات محددة حول وضع الموقع وحول اماكن وجود الملك وجوشه .

كان بلدوين قد وضع معسكره بالقرب من مدينة قديمة تدعى بتراء الصحراء في العُربية الثانية ، على بعد نحو ستة وتلاثين ميلا من معسكر صلاح الدين ، وكان معه قوة الجيش باسرها . وبقي كونت طرابلس مع القوات ايضا ، مع ان ذلك كان متعارضا بشدة مع ارادته ، لان الملك قد زحف الى هناك خلافا لما اشار به وتلك بالتالي الاجزاء الاخرى من مملكته بدون حماية ومجردة تماما من الجنود . وكان بعض النبلاء قد اثروا على الملك ليتبع هذا المنحى ، بدافع رعاية الامير ارناط والدفاع عن مصالحه وليس في سبيل المملحة العامة ، وبدون اعطاء اهتمام مناسب لما يمكن حدوثه في المملكة المتروكة بدون مدافعين .

واظهرت الاحداث اللاحقة على الفور كم كان هذا العمل بعيدا عن الحكمة ، لان الحكام في المنطقة المجاورة لدمشق وبصرى وبعلبك وحمص جمعوا قواتهم بصمت وسرية بعدما ادركوا ان نخبة المملكة كانت متغيبة وان المنطقة باسرها كانت خالية من الجنود . وعبروا الاردن بالقرب من بحيرة طبرية اي بالقرب من مدينة طبرية ، وبعدما اجتاحوا جزءا من الجليل ، وحلوا منطقتنا خلسة ، وبعدما اجتاحوا جزءا من الجليل ، مدينة نين القديمة ، ولم يكن سكان تلك المناطق عارفين حتى الان انه تم الغاء المعاهدة ، ولهذا لم يتخذوا اجراءات لحماية انفسهم اعتمادا منهم بشكل تام على المعاهدة ، ونتيجة لذلك انقض العدو عليهم خلسة في الليل وطوق الموقع تماما بحيث لايمكن للمحاصرين النجاة الى الجبال التي ارتفعت فوقهم .

راى السكان عندما بزغ ضوء النهار انهم كانوا مطوقين من جميع الجهات من قبل العدو ، فانسحبوا بسرعة الى برج فوق القرية فطوق الاتراك على الفور هذا البرج وبذلوا جهودا جبارة لتدميره ،

فنجحوا في غضون اربع ساعات وانهار البرج الى الارض ، غير ان اللاجئين الذين كانوا قد هربوا اليه طلبا للحماية استسلموا قبل النكبة الاخيرة ، عندما بدأت الصدوع بالظهور ، وبات انهياره وشيكا .

جمع الكفرة عند ذلك جميع المغانم من دبورية واماكن اخرى مجاورة ، واخذوا معهم ، بدون مقاومة ، نحو خمسمائة نفس كأسرى ، وتركوا في الميدان العديد من القتلى الذين كانوا قد سقطوا اثناء القتال ، وبما ان الموقع كان خصبا جدا وكان موعد الحصاد وشيكا ، فقد كانت اعداد كبيرة من الناس قد قدمت الى هناك من اماكن مجاورة للمساعدة في جني المحصول ، وقام العدو بنقل جميع هؤلاء ، كما قلنا ، بدون مقاومة ، ثم عبر الاتراك الاردن من جديد وعادوا الى موطنهم سالمين معافين .

١٥ ــ صلاح الدين يستولي بالقوة ايضا على واحد من معاقلنا وهــو كهـف محصـن بشــكل جيد في اراضي السواد.

حدثت في هذا الوقت والملك والجيش المسيحي مايزالان منشغلين في وادي عربة كارثة شديدة جدا عرضتنا لمخاطر جديدة سوف يأسف عليها شعبنا دائما ، كان المسيحيون يمتلكون موقعا معصنا بشكل قوي جدا في منطقة السواد فيما وراء الاردن وعلى بعد ستة عشر ميلا من طبرية ، وكان يعتقد بانه لايرام ، وكان له نفيع كبير لشعبنا ، وكانت هذه المنطقة تقع على مسافة اقرب الى ممتلكات العدو اكثر من قربها لمملكتنا ، وبامكانهم بالنتيجة ان يفرضوا ارادتهم عليها والهيمنة على السكان كما يشاؤون ، ومع ذلك ، وبسبب الحماية التي قدمتها هذه القلعة ، فان عادة اقتسام السلطة بشكل متماثل بين المسيحيين والكفرة قد سادت لسنوات كثيرة ، وكانت ماتزال تطبق في هذا الوقت ، كما قسمت الضرائب والجزية وشكل متماثل بينهما ابضا (١٠٤) .

كانت القلعة التي اشير اليها منذ لحظات تقع في كهف على منحدر احد الجبال وتحت جرف معلق ضخم ، ولم يكن هناك اي طريق من اي نوع على الجانب العلوي ، بينما لم يكن على الجانب الاخر سوى ممر ضيق للمشاة يتمكن بوساطته المرء ان يجد طريقه بصعوبة اذا كان خاليا من كل المعيقات ، وكانت العناية بهذا الموقع قد اوكلت الى فولك صاحب طبرية ، وكان نبيلا متيقظا ومخلصا ويمتلك ثروات كبيرة .

كان قادة القوات التركية قد استولوا على دبورية وجعلوا شعبنا اسرى هناك ، كما تم ذكر ذلك انفا وظهروا الان فجاة امام هذا الموقع ، وكانوا قد استولوا عليه بهجوم عاصف خلال بضعة ايام .

هنالك اختلاف بالرأي حول الاستيلاء على هذه القلعة ، ويقسول بعضهم ان الحامية التي كانت في القلعة قد سلمتها لقاء مبلغ من المال ، ويؤكد اخرون ان جنود العدو كانوا قد شقوا طريقهم الى داخل الكهف من طرفه بنسفه ، وهو عمل امسكن انجازه بسهولة حيث كانت الصخرة ذات طبيعة جصية ، وتسللوا الى الطابق الاول واستولوا عليه ثم اجبروا بعد هذا الاستيلاء على اسستسلام الموجودين في الطوابق الوسطى والعلوية (لان المكان كان يتألف حما قيل من ثلاثة طوابق ) .

هذا وتم التأكيد في وقت لاحق ان العدو امتلك الكهف بوساطة خيانة الضباط المسؤولين ، فعلى الرغم من ان البقية رغبت في متابعة المقاومة ، غير ان اولئك المسؤولين ، حظروا اجراء اي دفاع ، وتخلوا انفسهم عن القلعة بعد الاستسلام والالتحاق بالعدو . ويقال ان القادة المسؤولين كانوا من السريان ، وهو شعب نعتبره ضعيفا ومخنثا (٨-٤). ولذلك وجه اللوم الاكبر الى فولك صاحب طبرية الذي كان مسؤولا عن تعيين رجال من هذه المنزلة مسؤولين عن موقع هام جدا كهذا ، كانت هذه من الاقاويل التي انتشرت في كل مكان عبر الملكة حتى وصلت في اخر الامسر الى مسلمع

السبحيين الموجودين وراء الاردن والذين كانوا يحاولون منع صلاح الدين من العبور الى سورية في طريقه من مصر الى دمشق

غمر هذا النبأ قلوب الجميع بالرعب . وكان هذا صحيحا بشكل خاص بالنسبة لكونت طرابلس ، الذي اعتمدت عليه مسؤولية هذه القلعة ورعايتها .

وهكذا حدث ان الذين كانوا قد غادروا المملكة بالهمال وكانوا يتصرفون بطيش ايضا في هذا الموقع ، لم يتمكنوا من انجاز اي شيء مقبول للرب او مفيد للمملكة ، وكان ينبغي عليهم ان يقابلوا صلاح الدين عند حدود مملكتنا ويحولوا دون دخوله الى المنطقة ، الا انهم سمحوا له بطيش كاف بان يتقدم وصولا الى الموقع المسمى القريتين حيث وجد وفرة كبيرة من الماء الذي طلبه جيشه الظامىء بشكل شديد للغاية ، وارسل من القريتين قسما من قواته الى المنطقة المجاورة لقلعتنا المعروفة باساسم الكرك حيث قطعوا الكروم والحقوا خسائر اخرى بالناس القاطنين هناك ، ولو كان المسيحيون قد اسرعوا الى ذلك الموقع لاجبر العدو حتما على التقهقر الى مصر ، لانه كان يقود حشدا ضخما من الناس غير المقاتلين ، والذين كانوا قد اكتشفوا ان الماء في قربهم والخبز الموجود في صناديقهم اخذ بالنفاد وكان ينبغي ان يهك جميع هذا الحشد من المجاعة في الصحراء ، حيث كان التقدم مستحيلا ، والاشتباك مع قواتنا سيرافقه خطر عظيم (١٠٤)

عندما علم المسيحيون أن السلطان كان قد وصل إلى الموقع المذكور منذ لحظات قرروا ثانية أن يهاجموه في هذه المرة عند الماء المعروف باسم راس الرشيد \_ ( عقبة شتار ؟ ) ولو تم تنفيذ هذ الخطة لأجبر صلاح الدين على محاولة الزحف خسلال الصحراء البعيدة ، وهو عمل كان يتعذر انجازه دون حدوث خسارة ضخمة من الرجال وجيوانات التحميل .

إلا أنه وصل إلى المياه دون صعوبة لأنهم أهملوا تنفيذ هذا ، ألم يخل بلاده دون معارضة ووصل بسلامة تامة إلى دمشق .

عاد المسيحيون أيضا لدى معرفتهم بمغادرته ، إلى بالاده وعلى الطريق ذاته الذي كانوا قد أتوا عبره . وكان يتوجب اتخاذ الحيطة خشية أن يستنبط صلاح الدين من دمشق ، إلى حيث كان قد رحل مع جميع أتباعه ، بعض الدواهي التي يمكن أن تلصق المخاطر بالمملكة ، ولهذا صدر الأمر إلى جميع سكان المنطقة بالاجتماع عند نبع الصفورية الواقع بين الصفورية والناصرة ، وحضر معهم الملك والبطريرك وجميع الأمراء المدنيين والكنسيين مع صليب الصلبوت وانتظروا من يوم لآخر اقتراب العدو .

# ١٦ ـ صلاح الدين يغزو اراضينا بقوة مسلحة . نشوب معركة قرب قلعة عفر بلا بدون نتيجة حاسمة.

كان صلاح الدين قد جمع خلال هذا الوقت قوات من سائر أنحاء ممتلكاته ليغزو الجيش الذي كان قد جلبه معه مسن مصر ، وتقدم الآن ، وهو مصمم على غزو بلادنا ، إلى الموقع الذي يدعى بلغتهم باسم رأس الماء . ويقال إنه يقع على مسافة قصيرة فقط من ديارنا وعلى مسافة قريبة من مدينة طبرية ، ودخل صلاح الدين منطقتنا فجأة بعد بقاء لبضعة أيام في رأس الماء ، وعسكر بين نهرين في موقف يعرف باسم الفوار وهو يقع على بعد نصو أربعة أميال عن طبرية .

ونقل الكشافة على الفور هذه الحقيقة إلى قادتنا ، فتقرر شن هجوم فوري ، وأرسلت القوات بسرعة إلى طبرية لتتحد مع الفرقة التي كانت قد أرسلت إلى هنالك لتقوم بحماية المدينة والأماكن المحصنة في المنطقة المجاورة ، أي : صفد وكوكب .

حدث أن كان كونت طرابلس ـ وهو رجل متمكن وشجاع وله خبرة واسعة في الحرب ـ في هذا الوقت مستلقيا وهو مريض بشكل خطير لتعرضه لنوبة حمى إقليمية مضاعفة (كذا) وقد أضاف هذا الكثير لمتاعب المسيحيين ، لأنه حرمهم في وقت خطير من مساعدة هذا الحاكم العظيم الذي اعتمدوا اعتمادا كبيرا على مشورته وحكمته . ومع ذلك ، فقد استدعوا قوات اضافية من المواقع المجاورة وانطلقوا نحو العدو برايات مرفوعة . لكن ما أن علم صلاح الدين بأنهم كانوا يتقدمون ، حتى عبر الأردن بجيوشه وانسحب إلى الأماكن المحيطة بسقيتوبولس .

تقع سقيثوبولس التي كانت فيما مضى حاضرة فلسطين الثالثة والمعروفة أيضا باسم بيسان ، في سهل وسط حقول مروية بشكل جيد بين جبال الجلعاد ونهر الأردن . إلا أن الامتيازات التي نعمت بها من قبل قد تم نقلها الآن إلى الكنيسة في الناصرة في الأبرشية ذاتها ، لأنه لا يوجد سوى عدد قليل جدا من السكان في بيسان وأصبحت مجرد بلدة صغيرة .

زحفت كتائب العدو إلى هناك ، وشنت على الفور هجوما عنيفا على حصن صغير واقع في منطقة مستنقعية ، إلا أن سكان المدينة أبدوا مقاومة عنيفة واكتشف الأتراك أنه لم تكن لديهم أية إمكانية للنجاح ، ولذلك ، وحتى يزحفوا ضد المسيحيين ، وجهوا صفوفهم نحو قلعة جديدة ، تسمى الآن باسم كوكب وهي واقعة في الهضاب الواقعة بين بيسان وطبرية .

سلك المسيحيون طريق الأردن حتى وصلوا إلى الموقع المذكور منذ لحظات عندما تركوا الوادي وصعدوا إلى الجبال ، فانهكوا كثيرا بسبب الحرارة الشديدة التي أصبحت لا تحتمل تقسريبا أثناء تقدمهم ، وأمضوا الليل بحالة يقظة مستمرة ، لأنهم توجسوا أن يكون العدو في المنطقة المجاورة ، وعندما أتى الصباح عادوا إلى السهل الذي يقع بين القلعة المذكورة منذ لحظات وقرية تدعى عفر بلا

وهنا شاهدوا قوات صلاح الدين منتشرة في كل الأماكن المجاورة بأعداد تفوق كثيرا ما كانوا قد جربوه من قبل ، وبالفعل ، فقد اعلن الأمراء الأكبر سنا في المملكة بأنهم لم يشاهدوا في أية مرة منذ أن دخل اللاتين سورية لأول مرة عددا ضخما من الأعداء كهذا ، لقد كان عدد الفرسان المجهزين للحرب نحو عشرين الف فارس ، بينما قدر عدد فرساننا بنحو سبعمائة فارس ليس اكثر ، وكان لدى صلاح الدين ونبلائه تصميم وهدف مشترك واحد ، وهو تطويق جيشا بالكامل حتى لايتمكن احد من النجاة ، لأنهم احتقروا قوتنا الصغيرة ، معتمدين على اعدادهم الضخمة ، التي ذكرتها للتو وكانوا واثقين ان المسيحيين لن يتمكنوا من مقاومتهم .

إلا أن الأمر بدا للرب مختلفا جدا ، لأنه هو الذي يقهر بسهولة حشدا ضخما بعدد قليل من الناس ، فمع أن أعدادنا بدت بأنها لا شيء بالمقارنة مع جيش العدو ، إلا أن المسيحيين نظموا صفوفهم حسب أسس العلم العسكري ، تؤيدهم في ذلك رحمة الرب ، وتقدموا نحو العدو بشجاعتهم المألوفة ، وقاوموا بثبات الهجمات الموجهة ضدهم وعلى الرغم من أن العديد من المسيحيين للغركة جالبين على ذكر أسمائهم لهم هربوا بشكل مخز من وطيس المعركة جالبين على أنفسهم خزيا سرمديا ، فقد أثبتنا تفوقنا في تلك المعركة على أعدائنا ، وأبدى كل من بلدوين صاحب الرملة وأخوه بالين شجاعة أعدائنا ، وأبدى كل من بلدوين صاحب الرملة وأخوه بالين شجاعة ربيب كونت طرابلس ، الذي كان مع الفرقة القادمة من طرابلس ، يستحق أن تحفظ ذكراه في البركة ، فمع أنه كان أصغر من الآخرين يستحق أن تحفظ ذكراه في البركة ، فمع أنه كان أصغر من الآخرين عان ناضل ببسالة تفوق سنه كثيرا ، وهزم مع الجند الذين كانوا تحت قيادته ثلاث مجموعات من الأتراك وجعلها تلوذ بالفرار ، ثم

لم يقتل في تلك المعركة سوى عدد قليل من فرساننا ، وهم على وشك الدخول في جماعة القديسيين في عليين ، لكن هلكت اعداد كبيرةمن الناس ، وكانت خسائر العدو تفوق خسائرنا كثيرا ، وسقط بعض

قادتهم الرئيسين ، وهي مصيبة دفعت الكفرة إلى الفرار من ميدان المعركة مذعورين .

ويجب عدم التغاضي والسكوت عن ذكر حقيقة أن الحرارة خلال تلك الأيام كانت أعلى بكثير من المعتاد إلى درجة أن العديد من الجيشين هلكوا نتيجة اصابتهم بضربة شهمس وكانوا بقدر مهن هلك قتلا بالسيوف .

لم نستطع أن نعلم أي شيء ثابت بخصوص عدد القتلى في صفوف العدو ، لأنهم نقلوا جثث الذين كانوا قد قتلوا في المعركة ليخفوا خسائرهم عنا ، ودفنوهم خلسة في الليلة القادمة في معسكرهم ، خشية أن يقوم الدليل على مقتلهم بالهاب شعبنا بشجاعة اضافية ، إلا أننا تأكدنا أنه نتيجة للسببين المذكورين أعلاه هلك حوالي ألف منهم .

انسحب صلاح الدين وهو محبط لأن الأمور لم تسر حسيما كان يرجو ، ولأن المسيحيين كانوا قد أثبتوا بأنهم أقوى مما توقع ، وعبر الأردن من جديد وعاد إلى موطنه مخيما لمرة ثانية في الموقع الذى كان قد انطلق منه .

واستدعى المسيحيون قواتهم أيضا وعادوا إلى نبع الصفورية الذي كان نقطة البدء لهم ، وأنهكت الحرارة الشديدة في هذا الزحف بلدوين ، وهو أحد شماسة قبر المسيح وخازن لتلك الكنيسة حيث كان يحمل صليب الصلبوت فوضع في محفة ونقل إلى سفح جبل الطور إلى مقربة من وادي كوسين حيث لفظ أنفاسه الأخيرة . وهلك أيضا راهب آخر هو غودفري أوف فلنيوف وهو شماس من الكنيسة ذاتها كان قد أرسل في تلك الحملة كمساعد لبلدوين هذا ، وبما أن اهتماماته الدنيوية حملته بعيدا فقد أصيب بسهم أدى إلى هلاكه ، ومن العدل بالفعل حسب قول الرب أن « كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون » (٤١٠)

### ۱۷ \_ صلاح الدين يستدعي اسطولا مدن مصر ويحاصر مدينة بيروت.

عاد الملك مع قواته إلى الموقع المذكور أنفا ، وجميع صيلاح الدين الآن قواته للمرة الثانية ، وهو غاضب غاية الغضب من أن حملته أثبتت بأنها عقيمة جدا ، وراجع في ذهنه من جديد أساليبه وخططه كافة ، وتداول بقلق من مستشاريه حبول أفضل الطرق لتجديد الاجراءات العدوانية ضد المسيحيين ، ووصلل إلى محصلة خلاصتها: إن أكثر الطرق نجاعة في إلحاق الضرر بنا هي مهاجمة شعبنا في عدة مواقع مختلفة في وقت واحد معا ، وبناء عليه أرسل تعليمات دقيقة إلى أخيه ، الذي كان قد تركه مسؤولا عن أموره في مصر ، بجمع أسطول من الاستكندرية ومن مصر وارساله إلى سورية بالسرعة المكنة ، وأوضيح أنه عقد العزم ، فور وصول هذا الأسطول على محاصرة بيروت برا وبحرا ، ولكي يمنع الملك وشعبه من الاسراع لنجدتها فقد أمر أخاه أن يجمع قوات الفرسان التي كانت قد تركت مصر ، وتوجب عليه أن يدخل مع هؤلاء الجنود بلادنا من الجنوب فيدمر سائر المنطقة الواقعة حول غزة وعسقلان والداروم ، التي تعتبر المدن الأخيرة التسى تخص المملكة على هــذا الجانب المحاذي الأرض مصر .

وكانت غاية صلاح الدين من اعطاء هذه الأوامر ، هـو أنه عندما يكون قسم واحد من القوات المسيحية منشغلا في مقاومة الغزاة مـن مصر يكون قد تم بـوساطته تقليص قـوة الجيش وأعداده ، وبـذلك يمكن هو نفسه مـن أن يكون حـرا في مهاجمة المدينة المحاصرة بضراوة أكبر .

ونفذت خططه حسب الأوامر التي كان قدد أعطاها ، ووصل في غضون بضعة أيام أسطول مؤلف من ثلاثين سفينة منقارية الشكل حسبما كان قد أمر وقاد أخوه إلى المنطقة المجاورة للداروم القوات التي كان قد جمعها من سائر أنحاء مصر ، وحتى يكون كل شيء

جاهزا عندما يصل الأسطول ، قاد صلاح الدين بنفسه قلوة إلى الموقع المعروف عموما باسم وادي البقاع . ووضع الكشافة على الهضاب التي تشرف على البحر بين المنطقة المذكورة منذ لحظات وسهل بيروت ليخطروه عند رؤيتهم للأسطول ، وجمع خلال هذه الفترة قوات اضافية من المشاة من المنطقة المجاورة ولم تحظ بعناية كبيرة جميع الاستعدادت التي أعتقد بأنها ستكون ضرورية لعملية الحصار الناجحة .

ووصل الأسطول في الأول من شهر آب بالضبط وكان قبالة الساحل بالقرب من بيروت ، وقدم الكشافة المعدون خصيصا لهذا الغرض ، اشعارا فوريا بهذا الوصول ، وعبر صلاح الدين على الفور الجبال الفاصلة بين موقعه وبيروت وقاد قواته ونزل إلى السهل ، وحاصر هنا مدينة بيروت بشكل تام حسب الخطة التي رتبها قبل زمن طويل .

بدأت الآن شائعات متضاربة بخصوص نوايا صلاح الدين تصل الى قواتنا التي كانت معسكرة في الصفورية ، فقد قال بعضها إنه اعتزم أن يحاصر مدينة بيروت والأمر ثبت في النهاية أنه كان صحيحا ، واعتقد آخرون أن فكرته الكلية كانت الفوز بحلب ، بينما أكدت فئة ثالثة أيضا أن غرضه هو الاشتباك مع حاكم الموصل ، الذي كان حاكما تركيا قويا وعظيما ، والذي أشيع أنه كان يحاصر بعض مدن صلاح الدين في أحواز الفرات .

وبينما كانت هذه الشائعات المتقطعة تنتشر في المعسكر ، انتهت الشكوك بأسرها بوصول رسول أعلن أن مدينة بيروت كانت بالتأكيد القاطع في حالة حصار ، وقدم في الوقت نفسه رسول أخر من الجنوب بمعلومات وثيقة كان مفادها أن أخا صلاح الدين قد اجتاح بقوة ضخمة منطقتنا في المنطقة المجاورة للداروم ، وأن ستة وثلاثين من الفرسان المسلحين تسليحا خفيفا ممن يسمون باسم التوركبلي قد قتلوا ، وأحرقت بعض القرى النائية .

قرر الملك بعد تلقي هذا النبأ وبعد التداول مع نبلائه أن يهاجم الموقع الأشد خطرا في أول الأمر ، بتحرير المدينة المحاصرة في الخطر الذي واجهته ، لأنه لم ير قواته بأنها قوية بما فيه الكفاية لطرد العدوين من أرضه في الوقت نفسه .

### ۱۸ ـ الملك يصل الى صور في طريقه لنجدة بيروت. صلاح الدين يرفع الحصار

وبناء عليه استدعى الملك قواته ، وتقدم على رأس الجيش بسأكمله نحو مدينة صور حيث أمر بتجهيز الأسطول الذي كان راسيا في موانىء عكا وصور . وتشكل في غضون سبعة أيام ، بشكل أسرع مما هو متوقع ، أسطول مؤلف من ثلاث وثلاثين سفينة ، مسلحة بشكل جيد ومزودة برجال شجعان ، وكان متأهبا للعمل .

بينما كان المسيحيون يجرون هذه الاستعدادات بعناية وحماسة ، كما تم سرد ذلك ، كان صلاح الدين يحاصر مدينة بيروت وكان جيشاه يجهدان أنفسهما إلى الحد الأقصى ليلحقا بالسكان جميع المتاعب الممكنة ، واستخدمت الفيالق المنتشرة حول المدينة ، بنوب متتابعة وواصلت لمدة ثلاثة أيام ضغطا مستمرا بحيث لم تعط أية فترة راحة للمحاصرين من اجل الذوم او تناول الغناء الضروري لم يكن صلاح الدين قد جلب معه الات القذف الحربية ولااي ذوع أخد من الآلات الحربية المستخدمة عادة في محاصرة القلاع ، ولربما اعتقد انه سيتمكن من الاستيلاء على المدينة بهجوم مفاجىء دون مساعدة أدوات كهذه ، أوربما انتقص من قيمة أضاعة جهد كهذا دون توقع لاية نتائج مجدية لأنه كان يتوقع وصول الجيش المسيحي من لحظة لأخرى ، الا أنه أنجز بجهوده الحماسية والحذرة كل ما كان ممكنا دون مساعدة الآلات الحربية ، لأنه كان قد وضع جيشه الضخم في صدفوف متتالية حول المدينة ، كما كان تدم شرح ذلك ، وانجدت هذه الفرق بعضها بعضا بالتناوب واطلقت وابلا غزيرا من

السهام على المدافعين الذين كانوا يقاتلون على الأسوار وفي الأبراج لدرجة أن المدينة والتحصينات تغطت بالسهام مثلما يغطيها البرد.

لكن لم تكن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي حاولت بها قوات صلاح الدين منع السكان من الدفاع عن المدينة ، فقد استقدمت بالقوة أيضا لغامين جلبوا للغرض الخاص لنسف السور ، وكان يؤمل بهذه الوسيلة فتح ثغرات بتدمير الحواجز الأمامية والأسوار بحيث يمكن الدخال مجموعات من الجنود المسلحين فيها على الرغم مسن جهود المحاصرين ، واستمر باقي الجند بصب وابل من القذائف بشكل غير منقطع من أقواسهم والعرادات التي كانت معهم حتى يتمكن اللغامون من الانكباب على عملهم بدون عائق ، ونفذ هدذا بمواظبة بالغة إلى درجة أن السكان الموجودين داخل الأسوار كانوا في خطر موت وشيك ونادرا ما تجرأوا على رفع إصبع من أصابعهم .

استجاب المدافعون بنبل لأوامر الحاكم وتحريضاته مع انهم كانوا قليلين جدا في عددهم ، واستجابوا للأسقف بشكل خاص ، وكانت البسالة والثبات العظيمان اللذان أظهرهما الأسقف في هذا الظرف الطارىء جديرين بالثناء الرفيع ، وقابل المسيحيون جميع أساليب العدو بإجراءات مضادة وجربوا جميع سبل المقاومة المكنة ، وقذفت الرماح والسهام على رماة السهام المتمركزين خارج الأسوار بخبرة وحماسة مماثلتين لخبرة وحماسة المهاجمين ، مما أدى إلى الحاق خسائر كبيرة بالأتراك وقتل مارة تلو الأخرى الذين كانوا الأكثر شجاعة في التقدم إلى الهجوم .

وقوبل اللغامون ، النين كانوا يناضلون لنسف الاستوار ، بمهارة مماثلة لمهارتهم لدرجة ان الكثير من النين كانوا منشغلين بحماسة في ذلك العمل قتلوا او فقدوا آلات حفرهم

لم تكن القوات التي وصلت برا هي وحدها التي أحدثت دمارا كبيرا بين المحاصرين بل أظهر الذين كانوا قد أتوا بالبحر ضراوة مماثلة

وشجاعة في الهجوم ، وكان صلاح الدين نفسه قد احتل موقعا على هضبة قريبة ولم يتوقف بحضوره وإقواله المشجعة عن بث الحماسة في جنوده لخوض القتال ، وكان في هذا ناجحا للغاية حتى أن واحدا من كبار قادته ويدعى عز الدين ( فرخشاه ) اقترح اسناد السلالم إلى الأسوار وشق الطريق بالقوة ، لأنه شعر أنه مسن المضري أن يكون لدى قوة صغيرة كهذه الشجاعة أو القوة لتقاوم جيشا كهذا ، وكان يصر بالحاح على هذه الخطة وكان يطالب الباقين بالقول والامثولة أن يوافقوا عليها ، عندما أصيب بسهم فجأة بالقرب من عندما أحبسر الأخسرين عن التخلي عن عينه ، فأجبره هذا الحادث ، كما أجبسر الأخسرين عن التخلي عن المشروع .

وحوصرت المدينة لمدة ثلاثة أيام متتالية بالطريقة التي ذكرت منذ لحظات . إلا أن القوات البحرية انسحبت بأمر صلاح الدين إلى الشواني حيث اتضح في آخر الأمر أنه لا توجد أية فرصة للنجاح ، وغادرت عند حلول الظلام في اليوم الثالث بصمت وبدون سابق إنذار .

واستدعى صلاح الدين قواته البرية أيضا وانسحب إلى مسافة قصيرة عن المدينة ، ثم قسم الفرسان إلى مجموعات وأمرهم أن يطهروا السهول الواقعة حول المدينة وأن يدمروا تدميرا تاما جميع الأبرجة الواقعة في المناطق النائية ، ودمرت باوامره أيضا جميع البساتين والكروم الكثيرة الواقعة في المنطقة المجاورة للمدينة بالفؤوس والبلطات .

وأمر صلاح الدين بعض الرجالة باحتلال بعض الطرق المسعبة والضيقة الواقعة بين بيروت وصيدا ، والتي لابدان يجتازها جيشنا في طريقه لنجدة المدينة ، حتى يمكن لعمل الحصار أن يستمر بحرية وضمان زائدين ، كما شيد ستائر دفاعية من الحجارة بدون ملاط بحذاء شاطىء البحر ، ورجا بمساعدة هاتين الوسيلتين أن

يعيق فيالقنا من التقدم . وأن يتمكن في هسده الأثناء من مواصلة الهجوم على بيروت بدون اعاقة .

ولقد ذكر أنه كان مصمما بعزم على ألا يتخلى عن الحصار حتى يتمكن من الاستيلاء على المدينة بالقوة ، غير أنه غير رأيه الآن واستعد للعودة إلى الوطن . وذكر أن سبب تغيير الرأي هذا كان على النحو التالي : حدث أن أوقف الذين كانوا يحرسون المررسولا كان حاملا رسائل تشجيع مبعوثة من بعض المؤمنين إلى سكان بيروت ، وأحضر هذا الرسول إلى عند صلاح الدين وأخضع لتحقيق شديد للغاية ، وعلم صلاح الدين من الاعتراف الذي انتزع من الرسول بالقوة ومن محتويات الرسالة أيضا أن جيشينا كانا مستعدين تماما وسيصلان بكل تأكيد في غضون ثلاثة أيام ، ولذلك غير خططه ورفع الحصار كما حكينا ذلك .

وصل اسطولنا بسلام إلى غايته ، غير انه عاد دون إضاعة كبيرة للوقت إلى الموانى، التي كان قد ابحر منها بعدما وجد المدينة متحررة ، وبقي الملك للدى معرفته بأن العبو قد تخلى عن الحصار ورحل البضعة أيام في مدينة صور مع جيشه بأسره ، شم جمع قواته من جديد و عاد إلى العصفورية .

#### ١٩ \_ صلاح الدين يعبر الفرات ويدخل بلاد الجزيرة .

رغب صلاح الدين ـ الذي كان نشيطا وحذرا دائما \_ بكل فؤاده أن يزيد مجد اسمه ويوسع حدود مملكته ، وصمم أن يتقدم إلى الشرق حيث كان تواقا لتحقيق انتصارات أكبر أيضا ، وقد تقدم وهد محتقر لقوة المسيحيين وكأنها لا شيء ، وليس واضحا بشكل تام حتى الآن فيما إذا كان قد تقدم إلى هناك بمبادرته الضاصة ، وذلك بوحي من عظمة نفسه الأمر الذي اتسمت طبيعته به ، ومن المحتمل

ان هذه المهمة الصعبة التي بدت انها تفوق قلوته ، قلد نفلت تلبية لأمراء تلك المنطقة ، ومهما يكن من أمر ، لقد جمع مل جليد قلوة كبيرة من الفرسان ، وأمر للقلط بقلم المنطقة اللازمة للقيام بلاحف والمكان للتجهيز جميع المعدات والأمتعة اللازمة للقيام بلويل جدا ، وقاد قواته نحو الفرات .

وكان الراي السائد بين المسيحيين أنه سيزحف نحو مدينة حلب في محاولة للاستيلاء عليها ، لأن مدينة حلب وحدها من سائر ميراث نور الدين مع بعض المعاقل المتاخمة لها لم تكن قد وقعت حتى الآن تحت سيطرته . فقد احتفظ بها ، بعد وفاة ابن نور الدين ، أخسى قطب الدين ، حاكم الموصل ، بتأييد من قطب الدين والذي كانت قسد الت اليه بحق وراثى عند وفاة الشاب المذكور أنفسا. (٤١١) لقد كان هذا المعتقد عموما وقد بدا هذا محتملا في أن صلاح الدين كان يزحف الى هناك بغية الاستيلاء على المبينة ، لكنه كان قد فكر بأفكار ارفع بكثير ، كما اثبتت النتيجة ذلك . وقد عبر الفرات مخلفا مدينة حلب وراءه ، واستولى في غضون ايام قليلة وبهجوم عاصف على حران والرها ، هاتان المدينتان الرائعتان في بلاد الجزيرة ، وذلك مع عدد كبير من المدن الأخرى ومع قراها التابعة لها ، واستولى في الواقسع بالقوة المسلحة أو بالرشوة ، تقريبا على كامل المنطقة التي كانت من قبل تحت سلطة أمير الموصل المذكور منذ لحظات ، وأغوى بسخائه الوافسر اعيان المنطقسة الذين كانوا يدينون بسالولاء والاخسلاص لحاكمهم ، ويعدما استلم قلاعهم نجح أيضا في كسب ولائهم لنفسه ، ولقد قيل أن أمير الموصل الرجل العظيم ، وجد نفسه وقد حرم تماما من دعم نبلائه غير قبادر على مقبابلة صلاح الدين أو مقاومته ولقد راج بين الناس اقاويل اشاعت أن صلاح الدين قد أفسد عبيد وأصدقاء هذا الأمير ، وكان قد أمر بإعطائه جرعة من السم كادت أن تقتله ، ولهذا السبب كان يعتقد من هذه الروايات أن صلاح الدين كان قد وصل الى الموصل مع قدواته بدون أن يعيقه شيء، وانتشرت بيننا قصص ذات مغرى متفاوت بخصوص هذا ، حيث كان مفاد بعضها أن زحفه كان ناجحا وأن كل شيء كان

يتغير حسب رغباته ، بينما اشارت قصص آخرى الى مايخالف هذا وحكت أن كبار رجالات تك المنطقة قد توحدوا معا للتصدي لمحاولاته الوقحة ، وأن جيشه على هذا قد واجه معاملة قاسية (٤١٧)

#### .٢ الملك يعيث فسادا في أراضي الدمشقيين بطريقة عدوانية .

على هذا بدت بلاد العدو بأنها مجردة من المدافعين عنها ، ولذلك اعتقد الملك ونبلاء المملكة ، بدون سبب واضح ، أن الفرصة المرغوبة منذ زمن طويل لالحاق الضرر بالعدو قد حلت ، وازداد غضبهم ضد صلاح الدين كثيرا بحكم حقيقة أنه كان بعجرفته وتعاليه قد احتقر القوة العسكرية للمملكة ، ورحل ليفوز بممالك اجنبية دون الدخول في هدنة أو معاهدة مع الملك ، ولذلك جمعوا بعد التداول فيما بينهم ، قواتهم ودخلوا ، بصحبة البطريرك وصليب الصلبوت المائح للحياة ، بلاد الكفرة ليعيثوا فسادا في المنطقة بقدر ماسمحت لهم قوتهم .

ومروا خلال بلاد حوران التي تشكل جزءاكبيرا من اراضي بصرى ودخلوا سورية الصغرى التي عاصمتها دمشق ، ثم وجهوا سيرهم نحو الجزء الشرقي في هذه المنطقة وشقوا طريقهم الى مدينة درعا المشهورة والآهلة بالسكان ، والقريبة من دمشق . واجتاحوا المنطقة من هناك ودمروا جزءا كبيرا من المواقع النائية والمعروفة عموما باسم القصور حيث حرقوا هذه المواقع أو خربوها بكل وسيلة ممكنة ، وكان سكان هذا الاقليم قد علموا باكرا باقترابنا فهربوا مع زوجاتهم وابنائهم وقسطعانهم وجشارهم الى مواقع كانت فيها تحصينات أفضل . وهكذا ، لم يجلب المسيحيون معهم سوى القليل أو لاشيء من المغانم أو الثروات ، هذا وقد حرقوا و دمروا بطريقة أو بأخرى المحاصيل ومستلزمات الحياة الأخرى التي لم يتمكن العدو من أخذها معه اثناء هروبه .

وتوجب عليهم ، بعدما أتلفوا كل ماراوه ، أن يمروا لدى عودتهم بالقرب من مدينة مهيبة في تلك المناطيق تدعى بصرى ، وتداول شعبنا هنا حول امكانية الاستيلاء على احسوازها بيد أنه تبين لهم أن هذا لايمكن انجازه بسرعة بل سيتطلب اقسامة أطول مما سمحت به ندرة الماء لذلك قرروا العودة خشية ان يكابدوا مع مواشيهم من العطش ، وهذه المنطقة قاحلة وحافة دسكل عام ، وخالية تماما من الينابيع والجداول والأنهار ، واعتاد الناس خلال اشهر الشتاء على تجميع ماء المطر في خزانات ، ويحافظون عليه بعناية لاستخدامات ضرورية خلال العام بأسره ، مع أنه يصبح أسنا بسبب حرارة الشمس والقدارة التمي تتجمع على سطحه ، وكان الناس قد حطموا هذه الصهاريج بحيث تسرب الماء منها ، أو أفسدوها بالقاء القاذورات فيها ليمنعوا الجدش من البقاء هناك عندما مر لاسيما أنهم كانوا قد أخطروا بمقدمنا ، ولم يسمح ذلك الوقت من السنة للمسيحيين باحداث ضرر كثير حسيما كانوا يرغبون ، فقد كانت الحبوب والمحاصيل الأخرى ، التي كانوا بالعادة يرغبون باحراقها قد جمعت في مخازن الحبوب ، التي كانت حسب عادات تلك المنطقة تتألف من مغائر مبنية تحت الأرض ، ولقد كان من الصعب العثور على هذه المغائر حيث كانت مغطاة بالتراب ومخبأة بشكل بارع ، وكل ماكان باقيا من الحبوب في البيادر ، كان قد جرد من قشوره ، ولذلك لم يحترق بسهولة ، لأن الحب لايشتعل وحده ، وتعذر الى حد كبير الحاق اي ضرر بالبيادر باستثناء بعثره الحبوب ونقل بعضها معهم كعلف لخيولهم ، هذا واقبل العديد من الجنود الباحثين عن سبل لالحاق الضرر بمزج التبن والقش الموجود هنا وهناك مع الحبوب المنظفة من قبل حتى يمكن احسراقها بسهولة.

ولم تكن قوة الجند الصغيرة ، التي كانت تـركت في ذلك الاقليم لدى مغادرة صلاح الدين ، قادرة بما فيه الكفاية للمجازفة بالصدام مع المسيحيين ، أو التصدي لهم بالاشتباك في قتال قريب معهـم الا أنهم تعقبوا عن بعد على شكل زمر مؤخرة العدو الراحـل وحـاولوا

الحاق بعض الضرر به ، لكنهم لم يتمكنوا حتى بهذه الطريقة من تقديم أي عائق للمسيحيين أو الحاق الأذى بالجيش جملة وتفصيلا .

٢١ ــ المسيحيون يحاصرون القلعـة التــي اســتولى
 عليها صلاح الدين مؤخرا. فيستولون عليها بــالحصار
 ويعيدونها الى العقيدة المسيحية.

وتوقف شعبنا لدى عودته في الاقليم نفسه الذي يدعى السواد بعد اجتيازهم للمنطقة بأسرها والحاق الضرر بها ماوسعهم ذلك ، والسواد هذا هو الاقليم التي تقع فيه تلك القلعة التي كان العدو قد أخذها من المسيحيين بالحيلة قبل وقت قصير من هذا الوقت ، عندما كان جيشنا في وادى عربة كما تم ذكر ذلك من قبل .

ويشتهر السواد بمنتجاته من الخمر والحبوب والزيتون ، كما يشتهر أيضا بمناخه الصحي وبموقعه البهيج عموما ، ويقال أن بلداد Bildad مسلميق أيوب Job ، الذي كنية سوادي Shuhite كان من هذه البلاد ، وكان ينتمي الى هاهنا .

أرتأى المسيحيون لدى وصولهم الى هنا أنه سيكون مرغوبا به محاصرة الحصن ، ولذلك قسرروا الاستيلاء عليه ، حتى تسرتد الشرور ، التي كان الكفرة قد الحقوها بهم في الاستيلاء على الموقع أو الاحتفاظ به بشكل غادر ، ترتد اليهم اذا سمحت السماء بذلك .

ولهذا الغرض أقيم معسكر أمام القلعة المذكورة منذ لحظات ، وبذلت جهود فعالة لاجبار الموجودين داخلها على الاستسلام ، كانت القلعة محصنة بشكل جيد للغاية ، وكان موقعها رائعا حيث لم تكن مهاجمتها ممكنة الا من الجزء العلوي ، ولم يكن ممكنا مهاجمتها حتى من هنالك اذا لم تقطع الصخور حتى موقع

القلعة نفسها ، ولذلك ، تقرر وضع الحجارين للعمل في الجزء العلوي ، وتوجب تزويد جميع المساعدين والحراس المطلوبين بحيث يتمكنون من العمل بسلامة وبدون التعرض لمخاطر القتال .

كان الكهف واقعا على جانب جبل عال جدا ، وكان الطريق اليه مصحوبا بأعظم المصاعب وأشدها عبر طريق شاق حتى بالنسبة لجندي مشاة واحد اذا كان خاليا من جميع المعيقات ، ولم يتجاوز عرض المر الآخذ من الجانب أكثر من قدم واحد ، وانفغر في الأسفل جرف عميق ومروع امتد الى أسفل الوادى .

وكان لهذا الكهف ثلاثة طوابق ، واحد فوق الآخر . وكان هنالك سلم خشبي بفتحات ضيقة يؤدي من طابق الى آخر .

وبما أن هذه الوسيلة الوحيدة التي كان يمكن مهاجمته بوساطتها ، فقد حاول المسيحيون اختراق الكهف من الأعلى ، كما كنا قد ذكرنا على أمل أنهم سيتمكنون من التغلغل بهذه الطريقة الى المستوى الأول والعلوى من القلعية ، وكان هنذا كل هندفهم وغايتهم ، وبذلت جميع الجهود لتحقيق ذلك الهدف ، وتمركز جميع العمال المطلوبين في مواقعهم ، وتولى المساعدون الذين تم تامينهم رمى قطع الصخور والأحجار والنفايات غير اللازمة الى أسفل الوادى الموجود تحتهم وذلك بالسرعة نفسها التي تم فيها نزع الصخور والحجارة ، ولكي يستمر العمل بدون انقلطاع ، رتبت المناوبات خلال الليل والنهار وعلى هذا عندما كان يتعب الموجودون في الطاقم الأول ، كان يأخذ أماكنهم عمال مفعمون بالنشاط ولديهم المهارة والمقدرة اللازمة لمواصلة العمل ، وتقدم العمل بسرعة بسبب عدد العمال وحماستهم وأيضا بسبب أن الصحدرة نفسها قلطعت بسهولة ، لأنها كانت ذات طبيعة جصية وتم اختراقها بسهولة حيث برزت عروق من الصوان القاسي جدا ، والتي غالبا ما أفسدت الأدوات الحديدية وقدمت عائقا للعمال المتلهفين ، وبحسرجت

الشظایا نحو الوادي في الأسفل لتنظیف الموقع ، كما تم شرح ذلك . وحصلت جمیع هذه الأمور على مسرأى تام ومشهد مسن المحتجزین ضمن الكهف فزادت من خوفهم كثیرا ، لأنهم انتظروا باستمرار الوقت الذي سينتهي فيه العمل ويشق به الطريق بالقوة .

قسم جيشنا الى مجموعتين : أقام أحد الأقسام كما قلنا معسكره على قمة الهضبة التي كان يشاها الكهف ، حيث كان بإمكان عناصره أن يتولوا من هذا الموقع بكل سهولة حماية المنشغلين في العمل من كيد العدو وشروره . وبقي القسم الآخر في السهل الواقع في الأسفل ، حيث وضع هنالك للقيام بمهمة خاصة هي منع اي خروج أو دخول من جانب المحاصرين ، واقترب عدد من القوة الأخيرة احيانا من الجزء السفلي للكهف على طول الطريق الضيق الموصوف أعلاه وحاولوا مهاجمة الموجودين في الداخل ، لكن هذه الجهود كانت عقيمة ، لأنه كان في داخل الكهف ، والمزود بالمواد الغذائية والاسلحة بشكل جيد ، قوة مؤلفة من نصو سبعين جنديا شجاعا وقويا ، وكان صلاح الدين قد اختسار هؤلاء الجنود المتمرسين عندما كان على وشك الرحيل ، وكان قد أوكل الحصن المناسين عندما كان على وشك الرحيل ، وكان قد أوكل الحصن الخلاصهم ويقظتهم وكانت لديه اسبابه المسوغة للاعتماد على اخلاصهم ووفائهم .

كان العمل قد وصل الآن الى مرحلة لم تعد الضربات المتسواصلة للمطرقة تسمح بأية استراحة للحامية الموجودة في الكهسف، وبسدت الكتلة بأكملها بأنها تهتز وترتعش عندما تضاعفت الضربات الى درجة أن الخوف من امكانية أحداث مدخل اجبساري فسسح المجسال للخوف من أن الكهف قد ينهسار فجساة ويسسحق جميع الموجودين بداخله بعدما حطمته الضربات المتكررة، وكان مسن العبست الأمسل بوصول أية مساعدة لأن صلاح الدين، كما كانوا يعرفون، كان قد رحل مع جميع جنده الى مناطق نائية جدا، حيث لايستطيع ان يعود بسهولة، وأرسلوا في آخسر الأمس سسفارة الى الملك بعسدما كان

- 4247 -

الحصار قد استمر لمدة تسلاتة اسسابيع او اكتسسر مسسن ذلك بقليل ، وحصلوا من خلال وساطة كونت طرابلس على انن بالرحيل بحرية الى بصرى ، واشترط عليهم تسسليم القلعة والتخلي عن الاسلحة التي كانوا قد نقلوها وعن جميع معداتهم ، وبناءعليه تخلوا بالحال عن الموقع ورحلوا ، وهكذا تخلصنا بنعم الرب الوافرة من الوضع الخطير الذي بدا حتسى الآن بأنه يعسرضنا للخطر .

وبعد ماتمت عملية الاستسلام ارتاى الملك وبقية النبسلاء بحكمة وتدبير تزويد القلعة بالأسلحة والمؤن . ثم عهد بعد ذلك بالمسؤولية عنها الى رجال مخلصين لم يكن هنالك شك في ولائهم ومقدرتهم ، وعادت القوات الى موطنها بعد ما تمت العناية بكل شيء بدقة متناهية . حدث هذا في اليوم ..... من شهر تشرين الأول من العام ١١٨٢ لتجسيد الرب (٤١٣)

#### ٢٢ الملك يغزو من جديد أراضي الدمشــقيين ومعــه قواته .

مالبث قائتنا أن أدركوا بعد زمن قصير في شهر كانون الأول التالي ، أن صلاح الدين ، الذي كان مشغولا بأمور أكثر أهمية في البلاد القريبة من الموصل ، لم يعد حتى الآن ، فاجتمعوا من جيد وهم كارهون لفقدان الفرصة التي قدمها غيابه ، وقدروا بالاجماع ، بعد التشاور فيما بينهم حول مايفيد المملكة ، أن يلتقوا في قيسارية على الساحل ، وتقرر بالاجماع جمع قوات المملكة وتزويدها بكل ماهو ضروري لاستخدام الجنود والحيوانات خلال حملة أخرى تستغرق خمسة عشر يوما في بلاد العدو ، حتى لاتضيع الفرصة القائمة وتهمل ، وشنت في البداية غارة سرية ، لم يشارك فيها سوى الفرسان ، على منطقة معادية بالقرب مسن بصرى ، تمشيا مع ترتيب مسبق ، وعاد الفرسان من هذه الغارة سرية سالين وجلبوا معهم الكثير من المغانم على شكل قلعان وجشار

وعدد كبير من العبيد ايضا ، وبما أن هذه الغارة قدد انطلقت من اراضي طبرية وعادت الى الموقع نفسه ، فقد كانت تحت قيادة كونت طرابلس .

وأخيرا ، اجتمع الملك ونبلاء الملكة مع قوة من المشاة والفرسان بقدر مااستطاعت المملكة أن تقدمه في ذلك الوقت ، وبصحبة صليب الصلبوت تجمهروا بالقرب من طبرية في اليوم الخامس عشر في موقع قائم على شاطىء بحيرة طبرية يدعى الحسينية وعبروا النهر من هناك عند مخاضة يعقوب ودخلوا بلاد العدو . وتقدم الجيش ، الى اليمين من لبنان ، خلال السهل وصولا الى مصوقع يدعى بيت جن ، فدمروا هذا الموقع تدميرا تاما مع جميع الدساكر المتاخمة له وخربوا تماما كل شيء عشر عليه هناك . بحرق بعضه وتصدمير المتبقي ، ثم وصلوا بعد مسافة الى داريا ، وهو موقع يقع على بعد أربعة أو خمسة أميال من دمشق ، فخربوا هذه ايضا بالطريقة ذاتها مع القرى المجاورة لها .

كان الناس في هذه الأحواز قد هربوا ، بعضهم الى الجبال اللبنانية وبعضهم الآخر الى دمشق ، ونتيجة لذلك نادرا ما خذوا أسيرا من سائر تلك المنطقة ، هذا وقد فقدنا بعض جنودنا بسبب سلوكهم الطائش أثناء الغرز ، وكان بعض الفررسان الأتراك ، الواثقين بسرعة خيولهم ، قد انطلقوا من دمشق وكانوا يحومون حول صفوفنا ، يسيرون حينا الى الأمام الى مسافة قريبة من صفوفنا ، ثم يعودون ليتعقبونا من جديد ، وبما أنهم كانوا يتربصون بشكل دائم فرصة لالحاق الأذى بنا فقد انقضوا فجأة على يتربصون بشكل دائم فرصة لالحاق الأذى بنا فقد انقضوا فجأة على غير استثناء ، كما انطلق الدمشقيون من مدينتهم ايضا وحشدوا أنفسهم حول البساتين التمين تحيط بالمنطقة باعداد ضخمة ، وواصلوا من هذه المسافة مراقبة جندنا مراقبة دقيقة الا

المسيحيون على مهاجمتهم ولم يحاولوا همم القيام بهاي شيء ضدنا ، وعندما رحل شعبنا انسحبوا بدورهم الى داخل المدينة .

عاد الجيش المسيحي الى الوطن دون مسواجهة صعوبة أو عائق بعدما غزا ذلك الجزء من المنطقة ، وسبب له أضرارا بالغة حسسبما وصفنا ذلك ، وبادر الملك نفسه بسالتوجه الى مسدينة صسور وهناك احتفل معنا بعيد ميلاد الرب(٤١٤)

## ٢٣ ـ القيام باحصاء الملكة كاجراء وقائي ضد ذوا زل مستقيلة.

كان هناك في هذه الآونة شائعات غير محدودة قد انتشرت بشان نشاطات مسلاح الدين فقيد أشسارت بعض الروايات الى أنه كان يواجه نجاحات كبيرة في الجزيرة في أحسواز الموصسل حيث أخضاء المنطقة بأسرها ووضعها تحت سيطرته ، وخلافا لذلك ، أفسادت روايات أخرى أن جميع أمراء الشرق قد اتحدوا ضده في محساولة منهم لطرده من المنطقة بقوة السلاح ، وبذلك تم استرداد المنطقة التي كان قد كسبها منهم بالخداع والرشوات ، وسبب تقدمه ونجاحاته الكثير من الارتباك للمسيحيين ، ونظروا بدعر كبير الى الازدياد في سلطانه ، خشية أن يعود اليهم بتعزيزات ضخمة .

وبناء عليه عقد في القدس في شهر (٤١٥) شباط اللاحق اجتماع عام لجميع نبلاء المملكة للتداول حول الوضع ، وكان هناك خوف كبير من عودته ، كما تم ذكر ذلك ، وتقرر لذلك السبب استخدام كل وسيلة ممكنة لمقاومته .

تقرر بالاجماع وبعد مداولات مطولة وتعبير عن آراء مختلفة أن يجري احصاء لجميع مناطق الملكة فاذا توفر بيان كهذا ، فسيكون ممكنا في ظرف طارىء الحصول على قوات من المشاة والفرسان

حيث يجدنا العدو ، في حال عودته ، مستعدين للمقاومة ، وكان الملك والنبلاء قد صاروا الى حالة بائسة من العوز لدرجة أن العائدات لم تكن كافية ابدا للنهوض بساعباء الانفال الضروري ، ولذلك توجب جمع المال من الناس جميعا ويمكن لدراسة هذا القرار الذي اتخذ حول هذه المسألة أن يقدم فهما دقيقا للأسلوب الذي تم فيه فرض الضرائب ، فهو قد كان على النحو التالي : « هذه هي طريقة جمع الضرائب التي يجب فرضها للمصلحة العامة لهذه المملكة ، بموافقة واجماع عام من قبل جميع النبلاء المنيين والكنسيين ، وبموافقة سكان مملكة القدس لمواجهة الضرورات الحالية الملحة ».

لقد تقرر لمصلحة الدولة أن يختار من كل مدينة مسن هده المملكة أربعة رجال عقلاء جديرين بالثقة حيث يؤدون قسسما مهيبا بانهم سوف يعملون بإخلاص وصدق في هذه القضية القائمة ببدل دينار واحد عن كل مئة دينار يملكونها أو بدفع مايعادلها من الأشياء التي بحوزتهم أو عن الديون المستحقة الدفع لهم ، ثم يجبرون الأخرين بعمل الشيء نفسه ، ولسوف يقدمون أيضا دينارين عن كل مائة دينار من العائدات التي يحصلون عليها ، ويجب عليهم أن يعملوا كذلك على اجبار الآخرين ، بحيث يقوم كل مواطن ، سواء أكان من المدينة أو من مواقع أخرى يحكمها ، بالدفع في سبيل جمع هدنا المال حسبما سوف يحسكمون بساخلاص أن ممتلكاته تستحق ، ولسوف يقدرون هذا بشكل منفصل على كل واحد حسب مقدرته على الدفع .

هذا ويمكن لأي انسان ، لدى ابلاغه بالقدر الذي يتوجب عليه دفعه أن يعلن أنه حمل أكثر من طاقته وفرضت عليه ضرائب بشكل يفوق موارده المالية ، وذلك حسب ضميره وأن يبين قيمة أثاثه كما يبدو عادلا بالنسبة له ، وسوف يمضي أمنا حسب الشروط المذكورة بعدما يكون قد أعلن مقسما أنه لايستطيع أن يعطى المزيد.

وسوف يلتزم الرجال الأربعة بقسمهم بالحفاظ على سرية ماقدمه لهم كل مواطن سواء أكان ذلك قليلا أم كثيرا ، وسوف يتقيدون بألا يكشفوا النقاب عن ثراء أو فقر أي انسان ، ويجب عليهم أن يتقيدوا بهذه القوانين بخصوص الذين يبلغ دخلهم مائة دينار مهما كانت اللغة أو الشعب أو العقيدة التي ينتمي اليها أولئك الناس وبدون نظر للجنس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، لأن الجميع سوف يخضعون لهذا الحكم بدون تمييز

واذا ماعرف الرجال الأربعة ، المنتخبون لهذه المهمة والمعنيون بهذا الواجب ، بشكل مؤكد أن ملكية انسان مالا تساوي مائة دينار عليهم أن يأخذوا منه « مال الموقد » ، أي دينار واحد عن كل موقد نار ، واذا لم يستطيعوا الحصول على دينار ، كامل سوف يأخذون نصف دينار واذا لم يستطيعوا الحصول على النصف سوف يأخذون نسبة حسبما سيبدو ذلك \_ بإخلاص \_ عدلا بالنسبة اليهم ، ولسوف يخضع جميع الذين لاتساوي ممتلكاتهم مائة دينار ، مهما كانت لغتهم وشعبهم وعقيدتهم أو جنسهم لهذا الشرط .

وتقرر أيضا أن على كل كنيسة ودير وعلى جميع النبلاء بقدر مايتوفر وجوده منهم هناك بالاضافة الى التابعين وجميع الآخرين في المملكة أيضا الذين لهم عائدات ، اعطاء ديارين عن كل مائة دينار سيحصلون عليها من الايجارات ولسوف يبنل أصحاب الأجور والرواتب دينارا واحدا عن كل مائة .

ان جميع الذين يملكون القصور ملزمين بموجب قسم يحلفونه في ان يدفعوا بإخلاص عن كل « موقد نار » يملكونه في القرى او القصور دينارا واحدا بالاضافة الى ماهو مفروض اعلاه ، بحيث اذا كان في القصر مائة موقد ينبغي اجبار القرويين على دفع مائة دينار ، وسيكون بعدئذ من واجب سيد القصر توزيع عدد من الدنانير المذكورة اعلاه بين قرويي ذلك الموقع بأجزاء متساوية وبذلك يمكن

\_٣٤٤٣ \_ لكل منهم دفع الضريبـــة الأنفــة الذكر ، بنســــبة تتـــواءم وموارده . وهكذا ، لن يتمكن الغنى من الافسلات بسلا مبالاة ولن يتحمل الفقير فوق طاقته ، وستكون النسبة ذاتها سواء أكان في القصر مواقد كثيرة أو قليلة.

ان المال المجموع بهذا الشكل من كل مدينة شروعا من حيفا وحتى القدس سيتولى نقله الى القدس المعينون على كل مدينة وقلعة ، كما قلنا من قبل ، وسيدفعونه بعدد محدد ووزن ثابت الى المسؤولين عن هذا العمل في القدس ، ولسوف يقصوم هؤلاء المسؤولون ، بحضور البطريرك أو نائبه مع رئيس شعماسة دير رهبان قبر الرب المقدس وشحنة قلعة القدس أكياس مختومة منفصلة ، ثم وضعه في صندوق في خزينة الصليب المقدس ، وسيكون لهذا الصندوق ثلاثة أقفال وثلاثة مفاتيح حيث يحتفظ البطريرك بالمفتاح الأول ، بينما يحتفظ رئيس شماسة قبر المسيح بالمفتاح الثانى بينما سيحتفظ آمر المدينة والمواطنون الأربعة المذكورون آنفا بالمفتاح الثالث .

والسوف ينقل المسؤولون عن المدن الممتدة من حيفا وحتي بيروت المال المجموع بطريقة مماثلة الى مدينة عكا ، ومن ثم يسلمونه هناك وفق عدد محدد ووزن ثابت ، تماما كما جلب من كل مدينة وقلعة ، الى الرجال الأربعة الذين وجد نظراؤهم في كل مدينة مسؤولين عن جمع المال ، وسيتم وضعه في أكياس منفصلة مغلقة ومختومة . ومن ثم توضع هذه الأكياس في صندوق سيكون له ثلاثة أقفال وثلاثة مفاتيح حيث سيحصل رئيس أساقفة صور على المفتاح الأول ويحتفظ جوسلين قهرمان الملك بالمفتاح الثاني وسيحتفظ المواطنون المذكورون أنفا والمسؤولون عن المسالة بالمفتاح الثالث ، وسيستلم الذين لديهم المفاتيح ، المال المذكور أنفا بحضور السادة المذكورين أعلاه .

ينبغي الا ينفق المال المجموع بهذا الشكل على الأمور العادية

للمملكة ، بل فقط على الدفاع عن المنطقة ، وبقدر مايدوم هذا المال ، فأن الضريبة المعروفة عموما بأسم ضريبة الأراضي سيوقف اخذها من الكنائس والمواطنين .

سوف تفرض هذ الضريبة مرة واحدة فقط ، ولن تعتبر سابقة يؤخذ بها في المستقبل(٤١٦)

۲٤ ـ صلاح الدين يحاصر مدينة حلب ويفوز بها وفق اتفاق محدد . وأمير أنطاكية يرتب مبادلة طرسوس مع روبين دوق أرمينية.

كان صلاح الدين ، صاحب النشاط الذي لايعرف الكلل ، والذي قام دائما بدور قائد قوي في كل شيء ، قد استولى على أراضي سورية في الجزيرة ، واستولى بالقوة على مدن ذات شهرة عظيمة . وكان بين ما قام به هو أنه حاصر واستولى على مدينة أمد الحاضرة المشهورة التي بدت عمليا لا ترام بسبب عدد سكانها الكبير والأسوار الضخمة التي كانت تحيط بها وطبيعة موقعها . وأعطاها بعد ما تم الاستيلاء عليها ، وحسب الاتفاق ، الى نبيل تركي يدعى نور الدين ، وهو ابن قرا أرسلان ، الذي كانت مساعدته المخلصة قد مكنته من تمديد إقامته في تلك الأجزاء و من إكمال إخضاع تلك النطقة.

استدعى صلاح الدين قواته ثانية في الربيع اللاحق ، ووضع المنطقة بأسرها تحت حماية بعض أتباعه المخلصين ، وعاد الى سورية المجوفة عابرا نهر الفرات ، ووضع جيشه هنا حول مدينة حلب واستخدم كل وسيلة ممكنة لانهاك المدينة.

كان حاكم حلب مدركا تماما أن أخاه ، حاكم الموصل ، الذي كان حاكما أقوى منه بكثير ، لم يتمكن من أبعاد صلاح الدين هذا

نفسه عن ممتلكاته ، على الرغم من جميع الجهود التي بذلها والتي انعكست ضده ، وهكذا تمكن هذا السلطان العطيم من إخضاع جميع الأقاليم الواقعة فيما وراء نهر الفرات ، وخشية منه في أن يواجه مصيرا مماثلا قد يقضي عليه ، ارسل خلسة مبعوثين الى السلطان بدون معرفة سكان مدينة حلب ، للبحث في شروط السلام. فإذا ما أعاد صلاح الدين اليه سنجار وبعض القلاع الأخرى التي لا أتذكر أسماءها ، فإنه سيسلمه مدينة حلب مقابل ذلك.

تلقى صلاح الدين السفارة بفرح كبير ، وكانت رغبت الأكثر جدية من لحظة بداية حكمه هي الحصول على مدينة حلب بوسيلة من الوسائل ، حيث كان يعتبرها بمثابة حصر الملكة بسأسرها وعمادها ، ولذلك وافق بكرم على قبول الشروط ، وسلمه المدينة الآنفة الذكر مع قلاعها المجاورة ، واستلم مدينة حلب في اليوم السابع من شهر حزيران(٤١٧)

استولى رعب مضاعف على شعبنا لدى سماعه لهذا النبا ، لأن النتيجة التي كانوا يخافونها خوفا شديدا قد حدثت ، لقد كان واضحا للمسيحيين منذ البداية أنه إذا نجح صلاح الدين في إضافة مدينة حلب الى امارته ، فلسوف تكون اراضينا محاطة بسلطته وقوته وستغدو كأنها في حالة حصار ، لذلك حاولوا تعزيز تحصينات مدنهم وبلدانهم بكل وسيلة ممكنة ، وخاصة تلك المدن التي كانت تقع بالقرب من حدود العدو ، ووسعوا في المقام الأول دفاعات مدينة بيروت التي بدت ضعيفة بشكل خاص.

كان أمير أنطاكية مذعورا بلا حسود إذاء مجاورة عدو قدي جدا ، وبعدما أدرك أن عدوا مروعا للغاية كان مقابلا له الآن تسوجه نحو الملك الذي كان أنذاك مقيما في مدينة عكا ، ولم يأخذ معه سوى مرافقة صغيرة حتى لا يترك المنطقية مجسردة مسن المدافعين عنها ، وأخذ معه كونت طرابلس كرفيق له ، وطلب هناك ، بحضور أمراء المملكة ، المساعدة ضد صلاح الدين ، وتقرر الاصغاء لشكواه

وتلبية مطلبه ، وتم منحه ثلاثمائة فارس من فرسان المملكة من مختلف المراتب وذلك استجابة لما طلبه ، فتبعوه الى انطاكية وهم جاهزون لخوض القتال بقيادته ، غير انهم عادوا بعد زمن قصير بعدما استأذنوا الأمير بالرحيل ، فقد كان عقد هدنة مؤقتة مع صلاح الدين وبدا يشعر بعض الشيء بالثقة والهدوء ، وكان قد تنازل عن مدينة طرسوس ، عاصمة كليكية ، التي كان قد تسلمها من الاغريق الى روبين ، و هو حاكم أرمني قوي كان يملك المدن الأخرى في تلك المنطقة ، و كان ذلك لقاء مبلغ ضخم من المال و أقدم عليه ليقلل من المنطقة ، و كان ذلك لقاء مبلغ ضخم من المال و أقدم عليه ليقلل من قلقه و ليتمكن الاشراف بحذر أكثر على منطقة انطاكية ، وقد اظهر حكمة كبيرة في عمله هذا حيث كانت طرسوس بعيدة جدا عن انطاكية وتفصلها عنها أراضي روبين ، ولذلك كان من الصعب عليه الاشراف عليها والاعتناء بها وهي مسألة كانت سهلة تماما بالنسبة لروبين.

وبعد ما رتب صلاح الدين جميع الأمور في ذلك الموقع بشكل يرضيه غادره مع فيالقه متوجها الى دمشق فسلبت هذه الحركة خوفا كبيرا بالنسبة لشعبنا ، وخاصة لانه كان من المستحيل الحصول على معلومات محددة عن طريق الكشافة بخصوص هدفه الحقيقي ، فقد اعتقد بعضهم أنه سليحاول محاصرة \_ بعلامات المتعانه للقوات البحرية \_ مدينة بيروت كما كان قد فعل ذلك في العام السابق ، واعتقد بعضهم أنه عزم على مهاجمة تيرون وهونين وهما حصنان واقعان في الجبال المطلة على مدينة صور ، واعتقد أخرون أيضا أنه كان ينوي اجتياح المناطق الواقعة فيما وراء الأردن أي وادي عربة وتسدمير المواقسع المحسسنة الواقعة فيما وراء الأردن الاحواز ، وكان هنالك أيضا بعض من حاول أن يؤكد أن صلاح الدين أراد اغتنام فرصة وجود الهدنة ، فخطط للنزول الى مصر لاعادة تأهيل جيشة الضعيف ولجمع الأموال اللازمة للحملات المستقبلية وذلك بعدما أرهقته الحملات الطويلة الأمد في مناطق بعيدة

أبقت هدده التخمينات المتنوعة ، والتسى كانت جميعها

غامضة ، الملك والنبلاء في حالة قلق وترقب دائمين ، وأخيرا حشدت جميع القوات المتوفرة في المملكة عند نبع الصفورية ، حيث اعتسادت الجيوش من الأزمسان الأولى على التجمسع فيه ، وانتظرت هناك نتيجة الأحداث ، وجرى إرسال الرسسائل الى أمير أنطساكية والى كونت طرا بلس اللذين ضما قوتهما ومشورتها الى الباقين إنما بعد توسل و الحاح ، و انتظروا بهذه الطريقة متوقعين من يوم لآخر أن صلاح الدين سوف يغزو فجأة منطقة من مناطق المملكة بقوات قسوية فوق العادة .

## ٢٥ ـ الملك يصاب بمرض خطير في الناصرة . تعين غي دي لوزنغنان ، كونت يافا ، وصياعلي المملكة.

بينما كان الجيش منتظرا بحالة الترقب هذه عند نبع الصفورية كان الملك يعاني من هجمة حمى حادة في الناصرة ، أضف الى هذا أن مرض الجذام الذي بدأ بإزعاجه في بداية فترة حكمه لل بلل في الحقيقة في أوائل شبابه للقيم فضعف بصره وشلت أطرافه تماما الى درجة امتنعت يداه وقدماه عن أداء واجبها ، وملع ذلك ، فقد رفض حتى هذا الوقت الاصغاء الى الاقتراح الذي قدمه بعضهم في أن يتنازل عن منصبه الملكي ويتخلى عن ادارة المملكة بحيث يتمكن من العيش حياة هادئة في التقاعد مع مورد مناسب لاحتياجاته من العائدات الملكية.

وكان الملك قويا في الناحية العقلية مع أنه كان ضعيفا وعاجزا من الناحية الجسدية ، وكافح بشكل يفوق قوته لاخفاء مرضه ولاعالة هموم الملكة ، إلا أنه فقد الأملل بالحياة عندما هاجمته الحمى ، فاستدعى نبالاءه اليه وعين ، بحضور والدته والبطريرك ، غي دي لوزنغنان كونت يافا وعسقلان وزوج أخته ، الذي تكرر ذكره في الصفحات السابقة ، وصليا على الملكة إلا أنه احتفظ بالمنصب الملكي وأبقى لاستخدامه الخاص

مدينة القدس ، مع عائدات سنوية كانت قيمتها عشرة آلاف قطعة نهيية.

وتخلى الملك عن ادارة بقية أجزاء المملكة جميعا وعهد بها الى غي بدون قيود وأمر رعاياه المخلصين وجميع النبلاء عامة أن يعدوا أنفسهم تابعين لغي وأن يؤدوا يمين الولاء له ، وتم تنفيذ هذا ، هذا ويروي أن غي أقسم ، بناء على أمر بلدوين أنه لن يطمح باعتلاء العرش طالما مازال على قيد الحياة ، وأنه لن يتنازل للآخرين أو ينقل من الخزينة أيا من المدن والقلاع التي كانت بحوزة الملك في ذلك الوقت ، ومن المعتقد أن هذا فرض على غي صدورا عن حدر وبصيرة في غاية الدقة وأنه أضطر لالزام نفسه بقسم بحضور جميع النبلاء حتى يتقيد باخلاص بذلك الشرط ، لأنه كان قد وعد تقريبا كل منهم ليضمن أصواتهم ونفوذهم في الحصول على هدفه ، وأشيع لكل منهم ليضمن أصواتهم ونفوذهم في الحصول على هدفه ، وأشيع وعوده ، ولا يمكن الاعلان بتأكيد هذا ، لأنه ليس لدينا معلومات قاطعة حولالقضية ، لكن شائعات متوالية بهذا المعنى كانت منتشرة بين الناس.

وكان هنالك استياء إزاء هذا التغيير ، وكان بعضهم ميالا لمعارضته بسبب مصالحه الشخصية ولاسباب خاصة ، فقد صرحوا علانية أن الكونت لم يكن كفؤا لتحميل مسؤوليات المملكة الجسام وغير قادر على ادارة أمور المملكة ، هذا ، وأكد آخرون \_ كانوا يرجون أن ترقية غي قد تحسن أوضاعهم \_(٤١٨)أن تعيينه كان عملا قد أنجز ببراعة ، وانتشر بين الناس تنمر كبير واختلاف في الرأي ، لأنه كما يقول المثل « كلما ازداد الناس ازدادت الآراء » الرأي ، لأنه كما يقول المثل « كلما ازداد الناس ازدادت الآراء » بتلهف ، والذي أسند اليه الآن بناء على رغباته ، والذي تمجد به في البداية مع أنه لا يستحق ذلك.

لقد قلنا إنه تولى هذه المسؤولية ووضعها على كاهله بحماقة لهذا السبب: لم يدرس قوته بشكل كاف بخصوص المهمة الموكولة اليه ، فقد تولى القيام بعبء ثقيل جدا ، وهمو غير كفء لحمله في القوة أو الحكمة ، ولم يكن قد تعلم حقيقة المثل الذي قاله المبشر الانجيلي الذي ينصح « من منكم يريد أن يبني برجا عليه أن يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله » لئلا يبتدىء ولا يستطيع اكماله لئلا يقال : « هذا الانسان ابتدا يبني ولم يقدر يكمل »(٤٢٠)

٢٦ \_ صلاح الدين يغرو اراضينا بقوات ضدمة ويخدم في جوار بيسان. المسيحيون يزحفون ضده.

كانت هذه هي حالة الأمور السائدة آنذاك في المملكة ، وكان الجزء الأكبر من الجيش مخيما في هذه الاثناء في الصفورية ، وكان صلاح الدين في هذه الاثناء قد استدعى بعد دراسته متمعنة ، قاوته من المناطق الواقعة فيما وراء الفرات ، واجتاز حدود المملكة معجميع قوات الفرسان التي استطاع أن يجمعها من كل مصدر ، يتبعه جيشه الضخم المدجج يالسلاح ، وظهر فجأة ، بعد اجتيازه منطقة حوران الواقعة على طول بحيرة طبرية ، مع فيالقة في فرق عديدة في موقع يدعى الأقحوانه في سلم الأردن وتقدم من في فرق عديدة في موقع يدعى الأقحوانه في سلم الأردن وتقدم من أن هذا الموقع ، المعروف حاليا باسم بيسان ، كان فيما مضى عاصمة لجميع بالاد الجليل ، ولا ترزال تشاهد دلائل كثيرة على عاصمة المسابقة في آثار الأبنية القديمة وفي كمية الرضام الموجودة بينها ، وقد تحولت الآن الى خراب تقريبا ، ولا يوجد فيها سوى عدد ضئيل فقط من السكان المتفرقين ، وليس هناك سوى قارية صغيرة واقعة في مكان مستنقعى.

ومع أن الناس القاطنين هناك كانوا مجهزين بشكل جيد بالأسلحة والطعام بالنسبة لأعدادهم وحجم الموقع ، إلا أنهم لم يشعروا بأية ثقة في دفاعات قلعتهم ، ولذلك تخلوا عن القلعة قبل وصول الجيش المعادي وذهبوا الى طبرية تاركين جميع ممتلكاتهم خلفهم ، وهكذا عندما وصل العدو الى بيسان وجدها فارغة ، فتمكن من بسط سيطرته عليها ، وبناء عليه نقل أفراد العدو معهم جميع الأسلحة والمواد الغذائية وكل ما كان مفيدا في الموقع ، وانطلقوا بكتائب منفصلة في بيسان وخيمت احدى هذه الكتائب بجانب نبع يدعى عين جالوت ينبع عند سفح جبل جلبوع ، في المنطقة المجاورة لمدينة كانت مشهورة فيما مضى وكانت معروفة سابقا باسم يزرائيل الاعتمال الكتيبة على زاد الأن عموما باسم جيرين الصغرى ، وذلك لتحصل الكتيبة على زاد الماء المناسب.

كان المسيحيون مسا يزالون مخيمين بسالقرب مسن نبسم صفورية ، الذي تكرر ذكره في هذا الكتاب ، وكانوا منتظرين بقلق ليعرفوا الجهة التي سوف تغسزو منهسا القسوات المعسادية منطقتنا ، وأمسكوا بالأسلحة بالإجماع عندما وجدوا أن الأتراك كانوا قد استولوا على سهول بيسان وأن فيالقهم كانت قد اجتاحت الآن تلك المنطقة بفرق كثيرة ، وعبر المسيحيون الجبال التي تقع فيها الناصرة ، مدينة ربنا ، ونزلوا ، تابعين صليب الصلبوت المانح للحياة والألوية الملكية ، الى السهل الكبير ، والذي كان اسمه القديم مرح ابن عامر ، ووجهوا سيرهم من هناك ، بقوات بتشكيل المعركة ، ومرتبة بشكل يتناسب وقسواعد العلم العسكري ، نصو بنابيع عين جالوت حيث كان صلاح الدين قد أقام بالقرب من الينابيع مع فرقة قوية مختارة من الفرسان المشهورين ببسالتهم.

كانت مقاصد المسيحيين طرد العدو والحصول على منافع الماء لاستخدامهم الخاص ، إلا أنهم شعروا ، لدى وصولهم الى هناك ، أنه سوف يكون من المستحيل الاستيلاء على الموقع بدون

تجشم مصاعب جمة وخوض معارك خطيرة مع العدو ، و وصل صلاح الدين الى المعسكر فجأة وتخلى عن الينابيع بشكل مفاجىء للغاية ، ثم خيم من جديد في منطقة سفلى قبالة بيسان وعلى بعد نحو ميل واحد عنا وذلك بعدما اتبع مجرى النهر ، وقبل أن يتمكن المسيحيون من الوصول الى الموقع توزع الكفرة الى زمر صغيرة خرجت من الجيش الرئيسي ، وبدأت باجتياح ونهب تلك الأحواز بطريقة عدوانية وكانت احدى هذه الزمر قد هاجمت جيرين الصغرى ، القرية المذكورة أنفا ، وأتلفوا تماما كل ما كان فيهاء هذا وعثروا على عدد قليل د أو لا شيء د من السكان لأنهم ، كانوا قد هربوا الى مواقع محصنة بشكل أقوى بعدما أخطروا بقدوم العدو.

وصلت زمر اخرى الى مسوقع يعسسرف عمسسوما بسسانه عفربلا ، فاستولوا على هذا الموقع بالقوة ، وعاثلوا بله وضربوه بطريقة عدوانية وفعلوا الشيء نفسه في كل ما رأوه ، وسلك أخسرون الطرق العامة ، وتسرافق وجسودهم بمخاطر كبيرة على الفسرسان والجنود المشاة ، لدرجة أن الذين كانوا يسرعون من نواح مختلفة للانضمام الى جيشنا وصلوا الى هنالك بتعسريض حياتهم للخطر ، وصعد بعض هؤلاء الأعداء أنفسهم جبل الطور ، وهو عمل بطولي لم يكن معروفا حتى الآن ، وعاملوا هناك الدير الاغريقي المكرس للقديس الياس حسب هواهم ، حتى أنهم حاولوا أن يشقوا طريقهم بالقوة الى داخل الرواق الكبير بالذات و انسحب الرهبان مع سائر أسرهم والناس من القرى المجاورة الى داخل الدير الذي مع ما المن أسرهم والناس من القرى المجاورة الى داخل الدير الذي أجزاء الشرفات المحيطة عناصر العدو التى تسلقت ألجبل.

وحيث لم يروع شيء هذه الزمر ، فإن بعضها تسلقت المرتفع الذي تقع الناصرة وراءه ، حيث كان بسامكانهم أن يشاهدوا المدينة بأسرها من الهضاب المطلة في الأعلى ، وسبب ظهورهم رعبا شديدا للنسوة والأطفال الذين ذهبوا الى هناك مع الرجال المسنين

- 7807-

والمرضى ، ويقال إن الكثيرين خنقوا في الازدحام و همم يكافحون للهرب طلبا للملاذ في الكنيسة الكبيرة ، كما أن أغلبية السكان القادرين على حمل السلاح كانت إما تتبع العساكر مع الحملة العامة أو رحلت مع اسرها الى المدن الواقعة على الساحل ، و خاصة الى عكا .

# ٢٧ ـ انتشار مجاعة رهيبة في الجيش. المسيحيون والأتراك يرحلون أخيرا دون أن يشتبكا في المعركة.

سببت هذه الزمر المنفصلة عن جيش صلاح الدين ، التسي كانت منتشرة في كل مكان فوق المنطقة بأسرها ، خطرا شديدا بسالنسبة للذين كانو يرغبون بالوصول الى جيشنا ولم يجرؤ احد بسبب الخوف منهم على الاقتراب من المعسكر المسيحي للمتاجرة أو لجلب المساعدة ، ونتيجة لذلك انتشرت مجاعة على الفور بين صفوف العساكر ، فقد كانوا قد تقدموا الى هناك دون امتعة أو مؤن ، لكي يزحفوا ضد العدو بدون عائق ، آملين ان المسألة سوف تحل خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر ، وكابد الرجالة من الخطر الأكسر وخاصة الذين قدموا من الساحل حيث تم استدعاؤهم دون سايق انذار وأعنى بهم البيازنه والجنويين والبنادقة واللومبارديين. وكان هؤلاء قد تركوا سفنهم ، واتخذوا استعدادتهم للابحار (كان ذلك في حوالي منتصف شهر تشرين الأول حيث بات موعد الجواز وشيكا ) وانضموا الى قواتنا مع الحجاج الذين كانوا قعد التقعطوهم ليعيدوهم ، ولم يكونوا قد جلبوا معهم اية كمية من المواد الغذائية ، وكانوا لا يقدرون على حمل استلحتهم الا بصبعوية لأن المعسكر كان يقع على بعد عشرين ميلا من البحس ، وإذلك ارسيل الرسل الى المدن المجاورة ليطلبوا من المسوولين ارسال المؤن بسرعة ، وأطيعت الأوامسر الملكية على الفسور بحمساسة وعناية ، وأرسل الى المعسكر جميع الطعام الذي أمكن جمعه بدون تأخير ووصل القسم الأكبر من هذه المخسزونات الى اهسدافه بأمان ، وقدمت مؤونة كافية للطارىء الموقست ، الا أن فسريقا كان يحمل كمية ضخمة من المؤن وقع في أيدي العدو بسبب انعدام الحذر المناسب ، ولأن الأتراك كانوا ايضا في حاجة شسديدة ، وكان بعض فرساننا قد أرسلوا ليعملوا كمرافقة لحماية الفرق التي كانت تجلب الامدادات وقد قادوا الذين قابلوهم بأمان الى المعسكر ، لكن الذين لم تكن لديهم مساعدة كهذه ، ووقعوا بين خطوط العدو ، إما قتلوا بالسيف ، أوأجبروا على أن يخدموا العدو الى الأبد.

لو أن أثامنا في تلك الأونة قد حسرضت الرب ليكون مساعدا لنا لأمكن ، تحويل قوة الأتراك بسهولة لابادتهم ، ولجعلت غطسرستهم التي لا تحتمل سخرية ، حيث لم يردفي أي مصدر مدون أن قوات ضخمة جدا كهذه من الفرسان والمشاة على حد سواء قد اجتمعت من قبل من سائر مناطق الشرق ، كما لا يتذكر المسنون أن قوات مجهزة بشكل جيد كهذه قد اتحدت أبدا من قبل في مجموعة واحدة من مملكة واحدة ، فقد كان لدى المسيحيين قوات من الفسرسان بلغ تعسدادها ألف و ثلاثمائة فارس ، وقيل أن عدد الجنود المشاة المجهزين تجهيزا جيدا قد تجاوز خمسة عشر ألف جندى ، علاوة على ذلك كان الجيش تحت امرة قادة عظماء ومشهورين ، رجال كانوا من سلالة لامعة اشتهروا بالقوة في المعركة وهم : ريمسوند كونت طرابلس ، وهنرى دوق لوفان وهو قائد من منزلة سامية من مملكة التيتون ورالف دي ميلوان وهو محارب صاحب شهرة كبيرة من أكوتانيا ، أضف الى ذلك أنه كان هنالك النبلاء التالي اسماؤهم من المملكة وهم :غي كونت يافا ، وأرناط سيد مقاطعة واقعة فيما وراء الأردن ، وهو الذي كان سابقا أميرا لأنطاكية ، ويلدوبن صاحب الرملة وأخوه بالين صاحب نابلس ، ورينو صاحب صيدا ، وولتر صاحب قيسارية ، وجوسلين قهرمان الملك. أمام هذه الحقسائق كان من المحتمل كثيرا أن أعداءنا كانوا طائشين جدا في عبور الأردن واحتلال مناطقنا ، الا أن خلافا نشأ بين النبلاء عقابا على أثامنا يقال أنه نتيجة لمعاملة قضايا الدولة باهمال ، وبشكل شرير وهيى قضايا كانت تتطلب العناية المثلى ، ويقال إن الذين كان بامكانهم \_ 4202 \_

معالجة الوضع بالشكل الامثال رفضاو (العمال) بسبب كراهيته كراهيته كونت يافا ، الذي كان الملك قد عهد اليه قبل يومين بمسؤولية ضمان مصالح المملكة ، لأنهم استاؤوا من أن مسائل ذات أهمية قصوى قد وضعت في وقت خطير وعصيب جدا بين يدي رجل غامض و عاجز و احمق تماما ، و بالمحصلة سمحوا للعدو ، بصبر أو بالأحرى بخزي في أن يبقى لمدة ثمانية أيام متوالية مخيما في المنطقة المجاورة لجيشنا ، وعلى بعد أقل من ميل وهو أمر يقال إنه لم يحدث في الملكة من قبل وقد اجتاح الأتراك خلال هذا الوقت المنطقة بأسرها وعاثوا فيها كما أرادوا.

وتساءل الناس البسطاء الذين كانوا مسع الجيش والذين لم يشاركوا في مكر القاد ة المسيحيين ، عن سبب عدم نشوب أية معركة مع العدو عندما تهيأت فرصة كهذه ، ولماذا لم يتخذ أي اجراء بشأن المعركة. وعندما نوقشت المسألة علانية كان المسوغ الذي قدم عن سبب التأجيل هو أن صلاح الدين ، قائد قوات الكفرة كان متمركزا في موقع دفاعي قوي في مكان محاط بالصخور ، وأنه كان يستحيل بالنسبة لقواتنا أن تقترب منه دون تعرضها لخطر كبير ، وعلاوة على ذلك لقد قبل إنه وضع مجموعات قوية من القوات على شكل دائرة احاطت بالمنطقة ، ومجاورة كانت لديها اوامسر بالانقضاض على قواتنا من جميع الجهات فيما اذا حاولنا أن نشتبك مع جيشهم.

لقد قال بعضهم إن هذه كانت الحقيقة بالفعل وأكدوا أن القادة معنورون في الموقف الذي اتخذوه وخلافا لذلك فقد أكد آخرون أن ذلك لم يكن سوى ذريعة ومجرد حيلة استنبطت عمدا لتجنب المعاركة ، خشاسات عمدا لتجنب المعاركة ،

النجاح الى الكونت اذا ماحالف قواتنا ، التي كان بامكانها في ظل قيالته ان تحارب لتحقيق نتيجة ناجحة .

لقد اوردنا هذه الاسباب كاراء متنوعة لاناس كثيرين ، الا اننا نؤكد ان لاشيء منها كان واقعيا ، لاننا لم نتأكد تماما من حقيقة المسألة ، والذي هو حقيقي هو ان العدو بقي لمدة سبعة او ثمانية ايام متتالية دون مقاومة في اراضينا القائمة في احواز الاردن ، والحق يوميا الكثير من الاضرار بجيشنا دونما عقاب .

وبعد طول انتظار استدعى صلاح الدين قواته في اليوم الثاني او بالحري التاسع ، وانسحب سليما الى منطقته ، وعاد المسيحيون الى نبع الصفورية وهم ليسوا مقتنعين حتى الان تماما بانه لن يعود

جرى خلال الوقت الذي كان فيه جيشنا ينتظر عند نبع عين جالوت حدث جدير بالتسجيل ، فقد كان يعتقد حتى ذلك الوقت ان النبع والجداول المتدفقه منه لم يكن فيها سوى عدد قليل من السمك او لم يكن فيها شيء منه على الاطلاق ، لكن يقال انه قدم خلال اقامة المسيحيين هناك زادا كافيا من السمك للجيش بأسره .

۲۸ \_ صلاح الدین یحاصر مدینة البتراء فیما وراء
 الاردن ویستولی علیها بالقوة .

انتهت الامور تماما كما كان المسيحيون قد توقعوا ، حيث كان قد مضى شهر تقريبا ، عندما استعد صلاح الدين للحرب من جديد بعدما جند قواته ، فقد استدعى كتائبه من جديد وجند فيالقه ونقل الاتهالحربية ، وجهز بعناية مثلى جميع الادوات العادية المستخدمة في عمليات الحصار . وبعدما اتخذت جميع هذه الاستعدادات على نحو واف زحف عبر باشن وجلعاد واجتاز بلاد عمان ومأب الواقعة فيما وراء الاردن ، لمحاصرة المدينة المسماة سابقا باسم بتراء الصحراء والمعروفة حاليا باسم الكرك .

وماان علم ارناط عن طريق كشافته بنية صلاح الدين محاصرة

الكرك خف الى هناك مع قوة من الفرسان بنت كبيرة بما فيه الكفاية · لحماية الموقع ذلك انه كان مسؤولا عن هذه المناطق لانها تخص ميراث زوجته .

وكانت ايضا له اهتمامات اخرى بالكرك. فقد كان همفسري بسن همفري الثاني ، حفيده عن طريق والده همفري صاحب تيرون وكافل المملكة ، على وشك الزواج في هذه الوقت من الاخت الصغرى للملك ، التى كان قد خطبها منذ اربعة اعوام من قبل.

يقال ان صلاح الدين ظهر امام الموقع اثر وصول ارناط الى الكرك وبعد فترة قصيرة جدا من انتهاء احتفال الزواج ، لابل في ذلك اليوم نفسه بالفعل ، وكان مع صلاح الدين جيش ضخم وجميع المعدات والالات الحربية والمجانيق والعرادات المستخدمة عموما في انهاك مدينة واقعة تحت الحصار ، ونصب على الفور معسكره على شكل دائرة حول القلعة وبدأ الحصار .

كانت مدينة البتراء قائمة هنا فيما مضى على جبل عال جدا محاط بأودية عميقة ، الا انها بقيت مخربة لفترة طويلة من الزمن وكانت مهجورة تماما ، حتى قام في اخر الامر شخص يدعى باغانوس الملقب بالساقي ، وكان سيدا لمقاطعة واقعة فيما وراء الاردن ، ببناء قلعة في هذا الموقع خلال فترة حكم فولك الملك الثالث للاتيين في الشرق ، وشيدت القلعة فوق الجبل نفسه التي كانت المدينة مقامة الشرق ، وشيدت القلعة فوق الجبل نفسه التي كانت المدينة مقامة عليه من قبل ، لكن على جرف اقل انحدارا نحو السهل في الاسفل ، وكان خلفاء باغانوس لاسيما ابن اخيه موريس وفيليب صحاحب نابلس قد اضافا خندقا وابراجا ليجعلا القلعة اكثر منعة ، والتصق بالقلعة وتجمع حولها الان قرية قامت في موقع المدينة السابقة ، وكان سكانها قد اقاموا منازلهم هناك كمركز امن نسبيا ، وكان الحصن يقع الى الشرق منهم حيث كان يقدم الشكل الامثل الحماية ، بينما ارتفع الجبل في الجهات الاخرى وهو مطوق باودية سحيقة كما تم سردنلك ، وهكذا لم تكن هنالك حاجة لخشية السكان

من اي هجوم معاد ، حتى وان كان سور القرية منخفضا بعض الشيء . ولم يكن هناك امكانية لبلوغ قمة الجبل الا من بقعتين فقط وكان من الممكن الدفاع عن هاتين البقعتين بسهولة بعدد قليل من الرجال يمكنهم ان يصدوا عددا كبيرا من القوات المعادية ، وكان من المفترض ان الجوانب الاخرى كانت لاترام .

عندما لاحظ الامير ارناط ان العدو كان قد وصل ، اقترح بشكل طائش تماما ــ كما بدا الامر للخبراء في مسائل مـن هـذا النوع ـ محاولة الدفاع عن الموقع الخارجي والقرية المتاخمة للقلعة (٢٢١)، ولذلك منع الناس ، الذين شرعوا بنقل حاجياتهم الى داخل القلعة والعمل على تأمين سلامتهم هناك ، منعهم مـن هجـر منازلهـم او التجرؤ على نقل اي شيء من ممتلكاتهم مهما كان صغيرا .

وفي هذه الاثناء كانت كتائب الفرسان والمشاة منشخلة بنشاط وفعالية في محاولة لاغلاق طريق العدو الى اعلى الجبل ، الا ان حشد العدو اثبت انه كان اقوى منهم ، فاجبرهم على الفسرار ومنع الذين كانوا يعملون في وضع المعيقات على الطريق وهنزمهم ، واستولت قوات صلاح الدين على الجبل وشقت لانفسها طريقا بالسيف وهكذا نجح العدو الى حد كبير في شق طريقه الى القلعة وذلك في الوقت الذي كان المسيحيون يحاولون فيه الانسحاب اليها ، ولو لم يكن الفارس المسمى ايفين قد ابدى ثباتا رائعنا لامكن للاتبراك ، الذين كانوا بالقرب من الحصن ، شق طريق حر بدون صعوبة لرفاقهم فوق الجسر وعبر البوابة المجاورة له .

وهكذا ، كابد السكان التعساء خسارة مقتنياتهم بسبب التدابير الطائشة لحاكمهم ، فقد استولى العدو على جميع ممتلكات اسرهم وجميع اثاثهم وجميع ادواتهم من كل نوع ، وزيادة في محنتهم قام الذين هربوا الى القلعة خوفا من بطش وتهور صلاح الدين ، بانزال الجسر وكسره ، وبما ان هذا الجسر كان يقدم المعبر الوحيد عبر

الخندق ، وكان ايضا هو الطريق الوحيد الذي بإمكان الموجودين في داخل القلعة الذهاب والاياب عبره ، فقد بات الان مدمرا ومغلقا .

امتلات القلعة من داخلها بأعداد كبيرة من الناس البائسين من كل نوع ومن كلا الجنسين ، وكان ذلك عبئا اكثر من كونه معونة للمحصاصرين ، وكان هناك عدد كبير مصن الممثلين والبهلوانيين والموسيقيين واناس اخرون ممن اندفع الى هناك من سائر انصاء المنطقة لحضور المهرجانات المرافقة للزفاف ، واحبطت توقعات هؤلاء جميعا بشكل محزن لانهم واجهوا معارك عسكرية واعمالا حربية في الموقع الذي كانوا قد توقعوا ان يجدوا فيه مكاسب ، ويحتفلوا فيه بالزواج بابتهاج ، وكانت هذه المعارك مختلفة كل الاختلاف عن الممارسات التي كانوا معتادين عليها .

وعلاوة على ذلك ، كان العديد من السريان قد اتوا مع زوجاتهم وابنائهم من الريف الجاور ، وامتلات القلعة بهم الى درجة ان الذين كانوا يرغبون بالمرور جيئة وذهابا لم يتمكنوا من فعل ذلك بحرية بسبب ازدهام الحشود واكتظاظها ، وهكذا اصبح هؤلاء ايضا عائقا ومانعا للرجال الاكثر نشاطا وللذين كانوا يحاولون الدفاع عن الموقع ، هذا وكانت القلعة مجهزة تماما بالمؤن مع ان المدادات الاسلحة لم تكن ضخمة كما بدا ضروريا للدفاع عن الموقع .

٢٩ \_ الملك بلدوين يعزل كونت يافيا عن الادارة العامة للمملكة . الملك يتوج ابن اخيه بالتاج الملكي .

ادرك الملك في هذه الاثناء ان كونت يافسا ، الذي كان قسد سسلمه حكم المملكة كما حكينا من قبل ، قد اظهر نفسه بعيدا عن الحسكمة وليس شجاعا على الاطلاق في ادارة الامور عند ينابيع عين جسالوت حسبما وصفنا ذلك انفا ، فقد كانت حسالة المملكة قسد وصسلت الى

صورة من التردي سيئة جدا بسبب طيشه وعجزه العام ، ولذلك استرد الملك بلدوين ـ بناء على نصيحة المستشارين الاكتر تعقلا ـ الى يديه مسؤولية العناية بالامور التي كان قد عهد بها الى كونت يافا ، ويقال ان اسبابا اخرى كانت مسؤولة عن هذا العمل ، وكانت الحقيقة قد ذكرت من قبل وهي ان الملك عندما منح مسؤولية المملكة الى غي ، كان قد احتفظ بمدينة القدس لنفقاته الخاصة مع ربع قدره عشرة الاف قطعة ذهبية تدفع سنويا ، وندم فيما بعد على هذا العمل ورغب في ان يبادل مدينة صدور بمدينة القدس حسب الشروط ذاتها ، لان مدينة صور كانت المدينة المحصنة بالشكل الامثل في المملكة باسرها ، وبدت بانها مجهزة بشكل افضل لمتطلباته وبما ان الكونت بدا انه غير راغب في تنفيذ هذا المطلب ، يقال ان الملك قد شهد تغييرا تاما بالرأى والميول .

وكان بالفعل خليقا بالانسان الذي رفض ان يظهر نفسه سخيا في مسئلة صغيرة نحو الرجل الذي منحه كل شيء ان يحرم من السيطرة العليا والاشراف على الامور ، ولم يؤخذ منه مسؤولية المملكة وشرف ادارتها فقط ، بل حرم تماما من جميع امال وراثة العرش ، ووفقا للنصيحة الجماعية للنبلاء وخاصة نصائح بوهيموند امير انطاكية وريموند كونت طرابلس ورينو صاحب صيدا وبلدوين صاحب الرملة واخوه بالين وبناء على اقتراح ونصيحة ملحة صدرت عن والدة الملك تلقي بلدوين ، الذي كان طفلا صغيرا لم يكن قد تجاوز الخامسة من عمره ، المسح بالزيت الملكي وتوج بشكل مهيب في كنيسة قيامة المسيح ، وصادق جميع الناس على هذا العمل ووافق عليه الحضور من رجال الدين . وكان كونت يافا حاضرا ايضا الا انه لم يجرؤ على التكلم ضده .

ادى جميع النبلاء على الفور وبدون تاجيل يمين الولاء الى الفتى وفقا لصيغة المألوفة ، وقدموا له حسب المعيار الاكمل الاحترام والاجلال اللائقين بالجلالة الملكية . ولم يطلب من كونت يافا ان يؤدي له الولاء . وبدت هذه الحقيقة لذوي الخبرة الطويلة \_ وهذا

ماكانته بشكل اكيد \_ انها برهان مقنع على عداوة عميقة الجذور او بالاحرى ، كراهية واضحة ، وسيتم اظهار هذا بشكل اوضح في وقت لاحق .

كانت آراء الرجال الحكماء حول هذا التغيير الهام كثيرة ومتنوعة ، فقد قال بعضهم إن ترقية هذا الفتى لا يمكن أن تكون له أية فائدة للمملكة أو أية منفعة للأمور العامة ، لأن ترقيته كانت عديمة الجدوى تماما حيث كان الملكان معا معاقين أحدهما بالمرض والآخر بصغر السن ، وكان أفضل بكثير لو عهد برعاية الأمور الملكية وبمسؤلية شؤون الدولة لشخص ما قوي في الحرب وحكيم في الرأي ، فهذا كان الرأي العام للرجال الأكثر أهمية في المملكة ، وشعر أخرون أنه حتى لو اعتبر العمل المتخذ بخصوص الفتى له فائدة بسيطة ، بيد أنه قد يثبت أنه مفيد للدولة من ناحية واحدة فقط في إزالة الأمل الكلي لوراثة العرش من قبل الكونت ، وبما أنه كان عاجزا تماما ، حسب التقرير بأكمله ، وممتلئا بتلهف قوي للحكم ، فإنه قد يصبح مصدرا للنزاعات في المستقبل ، ومثيرا لاندلاع فتنة فإنه قد يصبح مصدرا للنزاعات في المستقبل ، ومثيرا لاندلاع فتنة خطيرة ينبغي الحسبان لها بعد وفاة الملك ، وكان من المؤمل زوال

ومع ذلك ، لم يكن في قلوب الجميع سوى فكرة واحدة ورغبة واحدة ، وكانت هي إمكانية تعيين وصي ليدير شيؤون الملكة ، وخاصة ليقود الجيوش ضد العدو الذي كان يهددنا الآن بشكل أعنف من ذي قبل بكثير ، وكان الرأي مجمعا إلى أبعد الحدود على أن كونت طرابلس وحده سوف يكون قادرا على القيام بهذا الواجب بنجاح . لقد حدث هذا كله في العشرين من شهر تشرين الثاني في الخمس عشرية الأولى في العام ١١٨٣ لتجسيد ربنا (٢٢٤)

۳۰ ـ الملك يحشد قواته ويسرع عبر الأردن لمساعدة المحاصرين . صلاح الدين يرفع الحصار .

كان صلاح الدين أثناء وقوع هذه الأحداث في القدس يعمل على إنهاك المدينة المحاصرة باجتهاد وعنف متسواصلين ، فقسد حسالت مواظبته الملحة دون قيام أي فرصة للراحة للذين كانوا محتجسزين داخل القلعة ، وكان قد أمر ببناء ثماني آلات حربية سست منها في الداخل ، حيث قامت المدينة القديمة ، وأثنتان في الضاح ، في ذلك الموقع المعروف عموما باسم الربض ، واسستمر الهجسوم بشسكل لا يعرف التعب ليلا ونهارا ، وقذفت أحجسار ذات حجسم كبير جسدا ، بحيث لم يجرؤ أحد من الموجودين ضمن الأسوار على رفع يد أو على النظر من الفتحات أو تجريب أية وسيلة للمقاومة ، واستحوذ الرعب واليأس على السكان البائسين إلى درجسة أنهام لم يجرؤوا على إظهار أنفسهم حتى عندما تدلى أفراد العدو بوساطة الحبال وقتلوا إلى داخل بكل وقاحة الحيوانات التي كان اللاجئون قسد جلبوها إلى داخل الخندق حول القلعة ، وقطع الأتراك الذبائح إلى قسطع لحسم كبيرة ، دون مواجهة أدنى مقاومة ، ودون أن يتعسرضوا لأي خسطر ، وذلك ليستخدموها كطعام لهم .

كما أن الذين عملوا كطباخين وخبازين في جيش العدو ، والذين كانوا يزودون السوق بجميع أنواع السلع وضعوا ورشات عملهم في بيوت السكان وواصلوا أعمالهم بكل حرية هناك وسط وسائل راحة من جميع الأنواع ، وكانت هذه البيوت مجهزة بشكل جيد بالحبوب والشعير والخمر والزيت حيث استولى العدو على جميع هذه الاشياء بالقوة على الرغم من المالكين ، واستخدموها كما شاؤوا .

حاول المحاصرون في القلعة مرة أن يشيدوا آلة حربية خاصة بهم ، إلا أن أفراد العدو المسؤولين عن آلات القذف الحربية الموجودة في الخارج سددوا قدائف الصحور بخبرة متناهية إلى درجاة أن

المسيحيين تخلوا عن المحاولة بعدما روعتهم الضربات المستمرة مسع الخوف من الموت الذي بدا أن كل حجر كان يهدد به ، وارتأوا أنه من الأعقل أن يتحملوا بصبر أي قدر سيحل بهم بدلا مسن أن يعسرضوا أنفسهم للموت بمحاولة القيام بأي نوع من أنواع الدفاع .

ولم تقتصر هذه المخاطر ، التي سببت ارتجاف الجنود برعب ، على مهاجمة الذين تسللوا من مضابئهم لقذف الأسلحة أو القذائف الصخرية من الشرفات ، أو للتحديق بالقوات المحاصرة ، فقد ارتجف برعب أمام ضربات وزئير القذائف المقتربة ، وبدا القصف كالرعد حتى للذين هربوا إلى الغرف والحجر الأكثر عمقا ، والتي كانت تعد أكثر الأماكن انعزالا وكانوا في ترقب دائم خشية أن يتهدم البناء وينهار عليهم ، وانتظروا من لحظة إلى أخرى الضربسة الصاعقة .

كان الملك يحاول بجدية خلال هدذا الوقت أن يدبر المساعدة المحاصرين بكل طريقة استطاعها ، وأن يرسل النجدة المرغوبية بالسرعة الممكنة ، وأخذ صليب الصلبوت المانح للحياة وذلك بعدما جمع قوة المملكة من كل مصدر ، وزحف إلى هناك بنفسه ، ولدى وصوله إلى البحر الميت ، الذي يدعى الآن باسم بحيرة الزفت ، جعل بعد دراسة متروية من كونت طرابلس قائدا للجيش وأمرا القوات بأسرها .

وتخلى صلاح الدين عن آلاته الحسربية لدى معسرفته عن طسريق كشافته أن الجيش المسيحي كان قسريبا ، وأن كونت طرابلسسكان يقود الفيالق ، وأمر جنوده بالانسحاب ، وهكذا رفع الحصسار وعاد إلى منطقته بعد تهديده للمدينة بهذه الطريقة وازعاجه لها مدة شهر كامل(٤٢٤)

ومع ذلك ، فقد واصل الملك زحفه إلى الكرك حيث جلب وصوله إلى أهالي تلك البقعة النجدة المطلوبة منذ زمن طبويل ، ثـم أعلن النداء

- 4514-

بالرحيل ، وأعاد جمع قواته من جديد ، ومن ثم عاد بسلام إلى القدس .

هذا انتهى الكتاب الثاني والعشرون

### الكتاب التالث والعشرون

## هل يمكن انقاذ القدس بوساطة ريموند كونت طرابلس

### توطئة

لقد صممنا على التخلي عن الكتابة وأن نودع إلى صحت القبر تاريخ الحوادث التي كنا قد باشرنا كتابتها للأجيال القادمة وذلك بعدما أرهقتنا الكوارث المحزنة التي تقع كثيرا في المملكة لللهجاب بشكل مستمر تقريبا للهجيث لا يوجد أحد يرغب في سرد عيوب بلاده ، وأن يظهر للنور أخطاء شعبه ، فقد أصبح أمرا مقررا بين الناس جميعا ، ويعتبر بالفعل طبيعيا وجوب كفاح كل انسان بكل ما أوتيه من قوة في سبيل تمجيد بلاده وأن لا يحط من السمعة الحسنة البده .

لكننا الآن فقدنا جميع مصادر السمعة المتألقة ، كما أن الموضوعات الوحيدة التي تقدم نفسها هي كوارث بلد متألم ، ومحنه المضاعفة وهي موضوعات لا تقدم إلا لاستدراج صيحات العويل والدموع .

كنا قد وصفنا حتى الوقت الحالي في الكتب السابقة ، بالشكل الأمثل لمقدرتنا المأثر البارزة للرجال الشجعان الذين احتفظوا بالسلطة الحاكمة لمدة ثمانين عاما ونيف في منطقتنا من الشرق ، ويشكل خاص في القدس (٤٢٥) . الا اننا الآن نفتقر الى الشجاعة لكي نستمر ونحن في مقت تام الوقت الحالي ، ومندهشون ازاء المادة لكي نستمر عيوننا ومسامعنا ، وهي أشياء غير صالحة لتسرد حتى

في اغاني مهرج (٤٢١) او في حـكايات قصـاص (٤٢٧) ، مهمـا كان نوعها ، أننا لانملك الشجاعة للمتابعة ، ولايوجد أي شيء من أعمال لرجل حكيم انه جدير ليتم تسليمه لخزانة الذاكرة ، لاشيء يمكنه ان يساهم في انعاش القارىء او يضفى الاحترام على الكاتب ، حقا ، اننا نستطيع أن نندب مع الرسول أنه هلك من وسطنا « الشريعة عن الكاهن والمشورة عن الحكيم والكلمة عن النبي «(٤٢٨). وحدث بيننا انه « كما الشعب هكذا الكاهن »(٤٢٩). ويمكن ان يطبق علينا ايضا بصدق تلك النبؤءة التي تقول : « كل الراس مريض وكل القلب سقيم . من استفل القدم الى الراس ليس فيه مسحة (٤٣٠). لأننا وصلنا الان الى مرحلة حيث « لايمكننا ان نتحمل اثامنا و لا علاجها " (٤٣١) . ولذلك اصبح العدو \_ عقالها لنا على اثامنا \_ اقوى من انفسينا ، كما اننا نحين ، الذين اعتبدنا على الانتصار على اعدائنا والذين حملنا معنا اكاليل الغار الرائعة الدالة على النصر ، ننسحب من الميدان بهنيمة شائنة بعد كل صراع ، ونحن محرومون من التابيد السماوي .

ولذلك ، حان الوقت لنلزم الصمت ، لانه يبدو من الموائم اكثر ان نسدل ستائر الليل فوق اخفاقاتنا بدلا من ان نسلط ضوء الشمس على خزينا ، بيد ان هناك بعض من يرغب منا ان نستمر في المهمة التي باشرناها فيما مضى ، انهم الذين يرغبون الينا بجدية ان نسجل في هذا الكتاب للاجيال القادمة جميع اطوار مملكة القدس المعاكس منها والمزدهر ايضا ، وهم يستشهدون ، من اجل تشجيعنا ، بمثال ابرز المؤرخين واعني تيتوس ليفي الذي لم يقتصر في كتابه على البرز المؤرخين واعني تيتوس ليفي الذي لم يقتصر في كتابه على تسجيل نجاحات الرومان فقط ، بل هزائمهم ايضا ، ويوسفيوس الذي لم يقتصر في المارزة ، الذي لم يقتصر في المخزية التي الحقت بهم (٢٧٤).

كما يقدمون امثلة كثيرة اخرى في الجهود التي يبذلونها لاقناعنا بمواصلة هذا العمل ، وقد تاثرنا وبتنا على استعداد للاذعان لهذا المطلب ، حيث انه من الواضح بالفعل ان مؤرخي الحوادث السابقة قد سجلوا دون تميز حوادث معاكسة وحوادث ميمونة ايضا ، لانهم ياملون بروايتهم لاخبار المنجزات الناجحة الهاب الاجيال القادمة بالشجاعة ، في حين انهم قد يقومون بتوعية الاجيال اللاحقة فيجعلونها اكثر حذرا في ظروف مشابهة ، وذلك بتزويدهم بامثلة عن محن تم تحملها بصبر .ينبغي على كاتب الحوليات ، استنادا لمنصبه ، الا يودع الحروف احداثا يرغب هو بها ، بل الاحداث التي تعسرضها الايام ، ان محصل المتالد الحسلات الحسوليات مؤكدة ، وخاصة حوادث الحرب ، متقلبة دائما وليسنت على الاطلاق والازدهار ليس مستمر ابدا ، كما ان المحنة ليست على الاطلاق بدون فترات فاصلة براقة .

وبناء عليه ، لقد وافقنا على متابعة الاحداث بعد ما تخلينا عن عزمنا السابق ولسوف نستمر بمساعدة الرب ما دمنا على قيد الحياة (٤٣٣) في ان نسجل بالعناية المثلى ، كما فعلنا في السابق ، اية حوادث يقدمها المستقبل . وليجعلها الرب احسداثا ساعيدة ومزدهرة (٤٣٤)

١ ــ اندلاع العداوة القائمة منذ زمسن طويل بين الملك وكونت يافا وتحولها الى صراع عنيف. استبعاد اي امل للمصالحة. كونت طرا بلس يصبح نائبا للملكة ووصيا على الملك.

استمرت في الوقت نفسه العداوة بين الملك وكونت يافا بالازدياد قوة يوما بعد يوم بعدما غذتها اسباب سرية ،وكانت الضغينة ، المكبوحة حتى هذا الوقت ، قد انفجرت الان بعنف زائد لدرجة بدا فيها الملك يبحث علنا عن اسباب لفصل اخته عن زوجها ولالغاء

الزواج ، ولهذا الغرض ذهب بلدوين بشكل مكشوف الى البطريرك ، وفي نيته تقديم شكوى ضد الزواج ، وطالب بتحديد يوم يمكن ان يعلن فيه الغاء الزواج بشكل مهيب وبحضور البطريرك .

وجرى ابلاغ الكونت لدى عودته من الحملة بتفاصيل الاجسراءات باسرها ، فترك الجيش على الفور وانطلق الى عسقلان عبر الطريق الاقصر ليحذر زوجته ، التي كانت موجودة في القدس في ذلك الوقت ، لتغادر تلك المدينة وتتوجه الى عسقلان قبل وصلول الملك ، لانه خشي انه اذا ابقاها بلدوين في حوزته لن يسمح لها بالعودة الى زوجها .

ثم ارسل الملك رسولا ليستدعي الكونت للمثول اثناء البت في الدعوى وليبلغه باسبابها . الا ان غي قاوم وسوغ عدم مثوله بادعاء المرض ، وبعدما وجهت اليه عدة مرات ، وثابر غي على الرفض وعدم الاستجابة ، صمم الملك ان يذهب اليه شخصيا وان يسلمه شفويا وبشكل مهيب الدعوى للمثول امام العدالة ، الا ان بلدوين وجد عندما وصل الى مدينة عسقلان الابواب مصوصدة ، وكان بمرافقته بعض نبلاء قصره ، فطرق بيده على الابواب ، وطالب ثلاث مرات بان تفتح له . وحيث لم يبد احد الرغبة في اطاعة امره ، انسحب ساخطا بشكل محق ، وقد حدث هذا على مرأى تام من الاسوار ، لدى معرفتهم بوصول الملك ، منتظرين نتيجة القضية .

وتقدم من عسقلان إلى يافا مباشرة . والتقى على الطريق بعدد كبير من سكان تلك المدينة ، من الرجال الأكثر اهمية من كلا الطبقتين ، وفتحت أبواب المدينة له ، ودخل بدون صعوبة ، ثم وضع حاكما هناك ليتولى مهام الأمور ومن ثم تقدم إلى عكا حيث أعلن عن عقد مجلس عام في تلك المدينة نفسها ، وعندما اجتمع جميع نبلاء الملكة في اليوم المحدد ، قام البطريرك ، بمساعدة وتعاون المقدمين أي مقدم الداوية ومقدم الاسبتارية بمخاطبة السيد الملك ، وجثا على

ركبته وشرع يتوسط للكونت ، وقدم التماسا جديدا كان مفاده أنه ينبغي على بلدوين أن يتخلى عن استيائه ويعيد غي إلى الرضى ، وعندما لم يتم الاصغاء إلى المطلب على الفور ، انسحب البطريرك ومؤيدوه وهم يشعرون بسخط شديد ، وغادروا البلاط والمدينة أيضا .

وقدم اقتراح للنبلاء المحتشدين بارسال مبعوثين إلى الملوك وبقية النبلاء في بلدان ما وراء الجبال لدعوتهم للقدوم لمد يد المساعدة إلى المملكة والديانة المسيحية نفسها ، وكان ينبغي استعراض هذه المسألة في البداية ، إلا أن البطريرك قاطع العمل ، كما تم ذكر ذلك ، وباشر الحديث المذكور أعلاه وبعدما أحبط الموضوع الرئيسي ، غادر عكا وقد جرفته العاطقة ، كما تم وصف ذلك (٤٢٥)

عندما علم كونت يافا أن الملك لن يتراجع لاحلال السلام معه ، زاد من سوء سلوكه الشرير السابق بأعمال أكثر عنفا ، فقد أخذ طريقه مع القوات التي كانت تحت تصرفه نحو القلعة التي تدعى الداروم وانقض فجأة على مخيم بعض البداة العرب الذين كانواقد ضربوا خيامهم في تلك المناطق بسبب موائمة المرعى ، وكان الملك قد وعدهم بالحماية وكانوا يعتمدون على هذا تماما ، وبما أنه وجدهم غير مستعدين للمقاومة ، فقد ساق قطعانهم وعبيدهم وعاد بهذ الغنيمة إلى عسقلان . وعندما بلغ نبأهذه الغزوة إلى الملك استدعى من جديد نبلاءه وجمعهم ، وعهد برعاية الملكة وإدارتها العامة الى كونت طرابلس الذي كان لديه سبب ليثق بحكمته وشهامته ، وبدا هذا العمل مرضيا لرغبات جميع الناس ، ولاغلبية النبلاء ، لأنه كان العمل مرضيا لرغبات جميع الناس ، ولاغلبية النبلاء ، لأنه كان واضحا بالنسبة للجميع أن طريق السلامة الوحيد قائم في وضع أمور الملكة في يدى كونت طرابلس الايء.

هنا توقف الكتاب

### الهوامش والحواشي

# حواشي \_ رحلة لويس السابع الى الشرق

- (١) من المرجع أن هذة الرسالة ، مع كتاب التاريخ هذا قد كتبا في شتاء ١١٤٨ م .
- ( Y ) إن لويس السابع هو معور العنيث في كتاب التاريخ هذا ، وسنرى من خلال صفعاته نوعية العلاقات بين اودو صاحبة وملكه .
- (٣) كان سوكر النائب الأول الملك لويس السابع في ضرنسة اثناء غيابه في العلمة الصدليبية الثانية .
  - ( ٤ ) ( كتاب الذي حقق وترجم الى الانكليزية من قبل.
- (٥) ينقل هنا من النص اللاتيني لعياة القديس نيقولا الدكتوب في القرن التاسع من قبسل جدون داكون حيث جاء فيه : • إنه عندما كان يرضع حليب امه ، شرع يرضع مرتين ققط في اليوم الرابع من كل اسبوع ، ومرة واحدة في اليوم السادس ،
- $( \ ^{7} )$  لم يستطع سوكر أن يحقق أمنية أودو هذه فكتب قطعة أدبية رائعة عن الملك أويس السادس ثم شرع بالحديث على ذفس المنوال عن أبنه ، كما تمنى ودو . لكن المنية حسالت بينه وبين اكمسال عمله .
- · (٧) يسرد أودو ، كما سنرى ، اخبار حوادث وقعت قبدل اجتمداع فيزلي ، حيث يوضع كيف تسلسلت الوقائم .
- ( A ) توهي هذه الفقرة بان لويس قد خطط للنهاب الى الشرق قبل ان يطلب منه البابا فعل ذلك . مما اثار نقاشا واسعا بين الكتاب ، فلقد خطط لذلك حسب بعض الآراء للثار من المسلمين وللتفكير عن ننوب اقترفها .
- ( ٩ ) الرها هو الاسم العربي لمدينة اديسا بالسريانية ، وهي اورفسا المسالية في تسركية ، فيهسا تاسدس للصليبيين اول امارة لهم في الشرق ، وقد حررها عماد الدين زنكي سنة ١١٤٤ م .
  - (١٠) عارض سوكر فكرة المملة في البداية قبل اجراء المشاورات والاستعدادات اللازمة .
- ( ١١ ) اصبح برنارد دي بانكالي بسابا بناسم يوجينيوس الشسالث سسنة) ١٩٤٤م . واشرنا في الماشية ٢ في الصفحة السابقة الى الغلاف حول مسالة دوره في التحدريض على قيام الحملة الصليبية الثانية .
- ( ١٢ ) حاول بعضهم أن ييفسر هذا النص على أنه يعني طاعة الماك للبابا ، وهو أمر غير مقبول .
- ( ۱۳ ) عاشت روما فترة اضطرابات شديدة فيما بين ١١٤٥ شـ ١١٤٦ م اثرت على حسرية البسابا وعلى تحركاته .
- ( ١٤ ) تذكر بعض المسادر الأخرى بأن الدكة أنهارت جميعها ، ما عنا المكان الذي وقف عليه الملك وقد اعتبر هذا كرامة له ومعجزة سماوية .
- (١٥) تماك برنارد هذا قدرة خطابية كبيرة ، فببلاغته استطاع ان يثير المشود اثناء عظته لهدم ، وقد قرأ عليهم وهم في حالة الهيجان رسالة البابا التي تحضهم على حمل الصليب .
  - ( ١٦ ) تبدلت هذه الخطة كما سنري فيما بعد .
- ( ۱۷ ) جاء في رسالة وجهها الاب برنارد إلى البابا يوجينيوس يصدف فيها نتسائج اعمساله التبشيرية بالفقرات التالية : وما تبقى انت امرت ، وأنا أطعت ، وقضت أرادة ألرب الذي يصدد الاوامر أن تكون طاعته مثمرة ، وبميثما بشرت بالجرب المقدسة ، كان عدد الذين استجابوا لحمسال الصليب أكبر من أن يحصى ، حتى إن المن والقلاع خوت من الرجال ، ألى حند أنه تعنفر على كل سبعة نساء أيجاد رجل واحد ، وهكذا غنت النساء في كل مكان أشبه بسالا رامل مسع أن رجسالهن

- وأزواجهن مازلوا أحياء
- ( ١٨ ) سيمر بنا المزيد من المعلومات عن علاقة روغر صاحب ابوليا بالحملة الصليبية الثانية .
- ( 19 ) المقصود هذا الاميراطور مانويل كومنوس ، ونظرا لانه كان ارثوذكسا ، فهو تبعا لأودو لم يكن بين الذين اختارهم الرب ، ورضى عنهم .
- ( 20 )مرد الغلاف الى طلب الامبراطور البيزنطي مَن رجال الحملة الثانية اداء يمين الولاء له كما . فعل رجال الحملةالأولى مع جدم الكسيوس .
  - ( ٢١ ) سترد بعض الاشارات حول دور كونراد الثالث في الحملة الصليبية الثانية .
- ( ۲۲ ) كان عيسى الثاني [ ۱۱٤۱ ــ ۱۱۲۱م ] على عرش هنفاريا ، وكان الاتفاق معه غنر وريا بالنسبة للصليبيين لطول اراضيه التي سيمرون بها .
  - ( ٢٢ ) قام القيس برنارد بارسال رسالة تبشيرية الى انكلترا لاقت بعض الاصداء الايجابية .
- ( ٧٤ ) اثر المؤلف هذا اختصار بعض الاخبار ، مثل اخبار الاجتماع الذي عقد في شالون بين الملك لويس والقيس برنارد ومندوب كونراد الثالث ، ودوق ولف .
  - ( ٧٠ ) المعلومات المفصلة عن نشاط برنارد التبشيرية للحملة الثانية في المانيا قليلة جدا .
- ( ٢٦ ) لك وقع الاختيار على الطريق البيزنطي من قبل رجال العملة الثنانية ، لأن العملة الأولى سارت على ذلك الطريق ، ثم لوجود المتنطوعين الألمان الذين كانوا معنادين للملوك التورمانديين اصحاب صطابة المتحكمين بالطرق والمرات البحرية ، خاصة معر مسينا .
  - ( ۲۷ ) لوقا: ۲۲ / ۲۸ .
- ُ(٢٨) أ... كان وليم الثاني نيفر( ١٠٨٩ ... ١١٤٧ م) من اكبر مؤيدي العرش الفرنس ، وقد توفي عقب تكليفه بوقت قصير .
  - ( ٢٩ ) المقاطب هنا الأب سيكر،
- ( ٣٠ ) في هذا اشارة الى ما جاء في انجيل متى ١٩٠ / ٣٠ قول المسيح عليه السلام : « لأن نيري هين وحملي خفيف » ومفيد ان نشير هنا بان اودو يحوم حول الموضوع متجنبا المقيقسة وهسي ان سوكر لم يقبل تكليفه بوظيفة نائب الملك ، لانه اعتبر ذلك حملا ثقيلا ، وليس تكريما وتشريفا ، ولم يستجب لطلب الملك الا بعدما امره البابا بذلك فأطاعه .
  - ( ۳۱ ) ای یوم ۱۰ جزیران ۱۱٤۷ م .
  - ( ٣٢ ) الاربعاء الثانية من شهر حزيران عام ١١٤٧ كان يوم / ١١ / منه .
- ( ٣٣ ) يبالغ اودو في عرضه هذا الغبر ففي القديم كانت راية المرب الشار اليها توضع في كتيسة دينس ، وكانت راية مقدسة ، انفا في عصر الحملة الثنانية او قبله بقتسرة كانت هسنه الراية مسن المعتويات الملكية يحملها الملك متى شاء دون الطقوس المشار اليها .
- (٣٤) مرة جبيعة يتغلى أودو عن رواية أخبار العبيد من الموادث ويختصرها كثيرا ، ثم يعرود بلا مقدمات الى ذكر تفاصيل جبيعة لموادث تالية .
- ( ٣٩ ) إن وجود أودو في حاشية الملك لويس قبل زيارته للقديس دينس يوحي بأنه دخل في خندمته وأصبح من رجاله المقربين قبل الحملة الصليبية .
- ( ٣٦ ) هي ادلياد ابنة هيومبرت الثاني صاحب مورين واخت البابا كالسكتوس الثاني وقد تزوجت من ماثيو صاحب مونتوميرس في سنة ١١٣٨ م اي سنة واحدة من وفاة لويس السادس .
- ( ٣٧ ) هي اليانور دوقه اكوتين ، التي غدت في سنة ١١٤٧ م ملكة فسرنسة واسستمرت كذلك مسدة عشر سنوات ، وما يثير الدهشة انها لم تحظ بما استحقته من مكانة وقامت بسه مسن دور في كتساب اودو ، فكل ما نالته اشارات عابرة ، مع انه من المشكوك فيه ان يكون اودو غير مطلع على دورهسا وما قامت به ، لكن لماذا اهملها فلذلك العديد من التطيلات .
- ( ٣٨ ) أكمل سوكر استرداد بقايا القديس دينس في سننة ١١٤٤ ، وفي تلف السينة وضبع جسيد القديس دنيس واجساد رفاقه الشهداء في وعاء فني مقطى بصفائح نصبية ، وثبت على منبخ مرتفع لتسهل رؤيته .

- ( ٣٩ ) ربما تناولها من سوكر ، ثلك ان كونت فدكسين اعتداد ان يتناول الراية من الأب رئيس . كنيسة القديس دفيس .
- ( 20 ) اغفل أودو الحديث عن الإضطرابات التي وقعت أنذاك في فرنسة بسبب الضرائب المسالية الفرضة على الشعب .
- ( ٤١ ) هو سمسون رئيس اسساقة الرايم مند سسنة ١١٤٠ ، ولقند كان دوره في نيابسة المملكة . مُنبُلا .
- ( 27 ) كان را ؤول الأول كونت فيرماندوس وفعاليوس [ ١١٥٧ ١١٥٣ ] من الثريبين الكبار المعرب الوراسي ايام لويس السادس وشفل وظائف عالية منها وظيفة و ومندير المراسيم ، أو المعاجب ، وقد تغلى عن هذه الوظيفة في بداية حكم لويس السابع لخلافة منع ساوكر لكنه عاد الى عمله هنا سنة ١١٧٨ وخلل يشفله حتى سنة ١١٥٧ م ، وكان اثناء فترة النيابة عن الملك نشيط وله دوره الكبير ، لكن الادنى من دور سوكر ، وأما المعرمان الذي اشار اليه اودو فقد نتسج في سسنة ١١٤٧ م عن تخليه عن زوجته ليتزوج بواحدة أخرى .
  - ( ٤٣ ) العهد القديم ـ الجامعة : ٤ / ١٢ .
- ( £\$ ) جرت مجاولات لاثبات انه كان الها لسوكر ، وقند تقلب في عدة مناصب كنسسية الهسرها . استفية اراس من سنة ١١٣١ وجتي:١٩٤٧م .
- ( 20 ) كان ليو من زملاء الفيوس وشفل متصبه منن ١١٣٨ ــ ١١٦٣ م وسسافر معنه بسالحملة الصليبية وقام بدور بارز فيها
  - ( ٤٦ ) ۲۱ هزیران ۱۱٤٧
- ( ٤٧ ) شغل ارتوف وظيفته كأسقف من ١١٤٢ وحتى ١١٨٢ ، وكان: مثقفا واسبع المسرفة ، يحسن نظم الشعر ، لذلك كان دوره في الحملة الصليبية الثانية كبيرا ومؤثرا .
- ( ٤٨ ) هو بارتاميو يروى أنه شفل منصب العاجب من حزيران ١١٤٧ م وحتى نهاية تشرين اول ١١٤٧ م وحتى نهاية تشرين اول ١١٤٩ م وقد را قق لويس السايم في الحملة الصليبية ، وقد بعثه الملك الى فرنسة سنة ١١٤٩ ليقدم لسوكر المعلومات التفصيلية عن الحملة الصليبية ، وقد قام اثناء الرحلة نحدو المشرق بعدة مهام بطوماسية هامة ، فقد تقدم الجيش الفرنسي الى القسطنطينية ، وتدخل لأجل تأمين الطريق ، وحل بعض المشاكل بعد تفاوضه مع الامبراطور مانويل .
  - ( ٤٩ ) يعنى استهلاك المؤن .
- ( ٥٠ ) جاء في رسالة ارسلها لويس الى سوكر من هنفاريا العبارات التالية : بينما يقدم الرب لنا العون في كل زاوية فإن امراء البلاد التي مرونا بها قدد استقبلونا بالترحاب والسرور . وبكل اخلاص اعتنوا بنا ولبوا مطالبنا بكل شرف .
- ( ٥١ ) الثبات المشار اليها هنا تشبه نوعا من انواع ، الجاكيت والتنورة ، مع اكمام ضيفة .
- ( ٥٢ ) لا شك ان الامبراطور ماتويل اراد ان يفعل ما سبق لسلفه الكسيوس ان فعـل مـم رجـال المعليبية الأولى .
  - ( ٥٣ ) سيتم التعرض فيما بعد للمناقشات بينهما .
- ( 02 ) هو ارشيبالد السابع كونت بوربون حتى سنة ١١٧١ م ، وكان من حلقاء التاج الفسرنس ، وروجا سد لاجنيس عمه الملك لويس السابع .
- ( ٥٥ ) منهم : مانساس صاحب بولوس ، واقرارد صاحب برتویل ، وانسلم الحاجب في القلاندر ، واقرارد صاحب باراس .
  - ( ٥٦ ) من أجل الطريق الذي سلكوه انظر الخريطة المثبتة في نهاية الكتاب الخامس .
  - ( ٥٧ ) يرى بعض الباحثين بأن تقديرات أودو للمدد المحتاجة بين مكان ولخر هي للمسافر المجدد وليس اللجيوش ألزاحقة .
    - ( ٨٥٠ ) بسبب توفر المؤن ، لدلك لم يكن هناك حاجة لمعونة السفن .

- ( ٥٩ ) تميز اودو باسلوب خاص في العرض ، نرى هنا نمونها عنه .
  - ( ٦٠ ) يمل أحد العنصرة بعد القصيح بسبعة اسابيع .
- ( ٦٦ ) احتفل كونراد بعيد القصح في بامبرغ ، ثم عقد اجتماعا كبيرا في نورمبرغ ، ومن ثـم تـابع سيره الى راةسبون حيث مكث حتى أواخر ايار ، ثم عسكر في ٢٩ أيار في ارباكير .
- ( ٦٢ ) في الحقيقة كانت العلاقات بين هنفاريا والمانيا عدائية ، بسبب تنخل بورس امير بوهيميا الدي ادعى احقيته بعرش هنفاريا ، فحصل على معدونة منن كونراد امبراطور المانيا ضدد الملك الهنفاري عيسى ، وحدث في سنة ١٩٤٦ ان تمكن فارس قدم من الشرق أن يفزو هنفاريا ، فاستولى على حصن بوساو ، وقام ملك هنفاريا بشراء هذه القلعة منه ، ثم جمدع جيشا كبيرا وزحدف في على حصن بوساو ، وقام ملك هنفاريا بشراء هذه القلعة منه ، ثم جمدع جيشا كبيرا وزحدف في تشرين الثاني من العام نفسه ضد امير بوهيميا واوقع به الهنزيمة ، وعندما زحدف كونراد يريد الشرق للاسهام في الحروب الصليبية لم يكن قد انتقم بعد لهزيمة حليفه ، لذلك عبر هنفاريا محاربا يمارس السلب والنهب والتدمير ، وليس كعاج يريد الوصول الى القبر المقدس ، وذلك حسب تعبير بعض المؤرخين الذين عاصروه .
- ( ٦٣ ) كان بورس الذي ذكر اعلاه إبن الملك كولومان ملك هنفاريا من يوفيميا اميرة كييف، وقند شجعه الامبراطور البيزنطي يوهنا كومينوس لينازع الحاه الاكبر وينتزع العرش لنفسه، ويبدو انه استمر في تأمره ضد كل من بيلا الثاني وعيس الثاني هتى قتل في حملة بيزنطية ضد هنفاريا سنة ١١٥٥ م.
- ( ٦٤ ) يذكر بعض المؤرخين أن ملك هنفاريا جمع ماكان في خزائنه من أموال منبع مساحوته البيرة والكنائس . وأنفق ذلك كله بين الألمان من رجال الحملة الصليبية ، خوفا وأملا .
- ( ٦٠ ) قبل هما : كونراد ولويس بالنات ، ورفض بعض المؤرخين هذا ووجدوا من الممال التعرف
- ( ٦٦ ) تعني كلمة نقود عند الإغريق و المعن المطبوع أو المغتوم ، وبهدا فهي أشبه بنقدود عمرنا المصنوع من معادن رخيصة أو من الورق ، ويضاف الى هذا أن المساعب الاقتصدادية والمالية في المعنوع من معادن رخيصة أو من الورق ، ويضاف الى هذا أن المصناعب الاقتصدادية والمالية في بيزنطية أيام الامبراطور ماذويل كومين أجبرته ليس فقط على انزال عيار النهب في النقود بسل على عدم ضرب نقود نصبية البتة .
  - ( ٦٧ ) سيدكر المؤلف مزيدا من التفاصيل حول اسعار التبادل النقدي .
- ( ٦٨ ) وجه مانويل اعلانا الى المعلبيين بأن المؤن ستقدم لهسم للشراء على طسول الطسريق الذي سيعبرون بلاده عليه .
- ( ٦٩ ) يذكر بعض المؤرخين النين عاصروا هذه الاحداث بأن الالمان مروا في البداية مسالمين في المنطقة المهول بداوا السلب المنطقة المهول بداوا السلب والنهب .
- ( ٧٠ ) يرى البعض بأن هذا وقع في القسطنطينية ، ولكن هذا الراي مشكوك فيه ويرجح أن العدث وقع قبل الوصول الى العاصمة البيزنطية .
  - ( ۷۱ ) ربما كان اسمه ميخائيل براناس .
  - ( ۷۲ ) الغامس من تشرين ثاني ۱۱٤٧ م .
    - ( ۷۳ ) الثامن من تشرين تاني ۱۱٤٧ م .
- ( ٧٤ ) تذكر المصادر المعاصرة ان الامبراطور مانويل سمع بالفوض بين صدفوف الالمان فدارسل واحدا من كبار قادته واسمة بروسوش على راس قدوة جمع ... على عجدل وامدره أن يواكب المملة المسافرون المسافرون المسافرون على الطريق الذي كانوا يسافرون عليه ، وقد وجد هذا القائد العملة الالمانية تسير ببطء شديد وتتجول على الطريق دون نظام ، ولعل مرد وقاة عدد من المجنود الالمان يعود الى اعمال انتقامية قام بها الإهلون مدن الاغريق النين تعرضوا للنهب والسلب او انها من فعل جنود بروسوش ،

- ( ٧٥ ) من المعتقد أن جند برسوش هم النين أغلقوا طريق أدرنة ، وقيل بأن الامبسراطور مسانويل أرسل أدرو نيكوس أوبوس وكان من كبار رجالاته لينظم الامور مع الألمان وأنه القترح عليهم طريقا أخر أقضر من طريق أدرنة .
- ( ٧٦ ) اضاف بعض المؤرخين هذا معلومات أخرى هامة فيها أن واحدا من النبلاء الالمان احسيب بجراح فنخل الى أحد الأديرة بعد سفر العملة الالمانية ، وبينما كان في الدير قام بعض اللعسومس الاغريق بمهاجمة الدير واحرقوا هذا النبيل في غرفته بعدما استولوا على مائه ، ولدى سماع الالمان بهذا رجعت فرقة منهم الى المدينة فاحرقت الدير برمته ، ومن ثم آخذ الألمان يسلبون وينهبون على طول الطريق ، وعندما سمع الامبراطور مانويل بذلك زاد من استعداداته المسكرية في عاصدمته وارسل قوة جديدة انضامت الى عساكر بروسوش
- ( ٧٧ ) يعرف هذا المرج بسهل كواروباكجي وهو مروي بنهري ميلاس واثيراس ، ووقسع هسادث الفيضان ليلة ٨ تشرين ثاني .
- ( ٧٨ ) يذكر بعض المؤرخين أنه بعدما سمع الامبراطور مانويل يقضية الفيضان بعث بسرسالة الى كونراد اقترح فيها أن يجتمعا للتباحث في القضايا الهامة ، وأجابه كونراد بأن عليه أن يقدم لقابلته في منتصف الطريق كما اشترط عليه شروطا أخرى قاسية ، مما دفسع مسانويل إلى القساء فسكرة المباحثات والاجتماع .
- ( ٧٩ ) دعيت هذه الحديقة الكبيرة باسم فيلوباشن وقامت خارج اسوار القسطنطينية قرب الباب النهبي ، ويعتقد ان معرفة اودو بهذه الحديقة تعود الى ان الملك الفرذسي اقام بها اثناء وجاوده في القسطنطينية .
  - ( ٨٠ ) يرى البعض في هذه الرواية شيئا كبيرا من المغالاة .
  - ( ٨١ ) غالبا ما عرف البوسفور باسم نُراح القديس جرجس .
- ( AY ) ان موضوع اقامة الاقان في القسطنطينية ثم عبورهم هو موضوع متساخل جسا ولا تملك عبوله ما يكفي من المعلومات ، فالتباعد قسسام بين مسانويل وكونزاد قبسسل وصسسول الأخير الى القسطنطينية مما حال دون اجتماعهما والتباعث المباش بينهما ، ومع هذا يقال بان كونزاد رأى ان امكاناته لا تسمح له بالقيام بأي عيل خياغط على العاصمة البيزنطية ، وأنه مل من مهمسة الشاركة بالمروب الصليبية لدلك تعجل العبوبي ليقضي مهمته .
- ولعل الامبراطور البيزنطي ادرك هذا وشجعه عَلَى العبور باعطائه بعض الخيول الجيدة وبتــزويده بدليل او اكثر .
  - ( ٨٣ ) هذا الرقم فيه نظر .
  - ( ٨٤ ) كنا والارجح هو نيقية . هنا واسم نيقومينيا الحالم ، ازميت ، ،
- ( ٨٥ ) مرد هذا الى خلاف قام بين الملك والعامة ، فقد اشيع ب ن كونراد أعلن بأن رجالته قد تعبوا من الرحلة والمخاطر وأنه لذلك سيعوض عليهم ويعيد تشكيلهم ليبعث بهم مباشرة نحو القسدس دون سواهم ، ورفض عامة رجال العملة هذا وانتخبوا واحدا منهم قائدا واسمه برنارد ، واعلنوا أنهم سيعتزلون عن الملك المتكبر عليهم فطالما هو لا يريد العامة معه ، فالعامة ما عادوا يعتبرونه ملكهم ، وقام خلاف حاد تم التوصل إلى حله عن طريق نهاب العامة مع الاسقف والبقية مع الملك .
- ( ٨٦ ) هو المو كونراد لأمه ، ذلك أنه كان ابن ليبولد الثالث صاحب النمسا ، وأمنه اجنيس ابنة الامبراطور هنري الرابع ، تسلم الاستقلية منذ ١١٣٧ وحتنى ١١٥٨ ، وكان قند نال تعليمت في باريس ، وحتلى بشهرة كبيرة لأنه ترك عندا من الاثار التاريخية الهامة .
  - ( ۸۷ ) هـو ستيفن شغل منصبه من ۱۱۲۰ الى ۱۱۹۰ وهـو ابن كالكستوس كونت بار .
- ( AA ) هو كونت رسونسون وبار من ١١٠٤ وحتى ١١٤٦ ، وقد ملئت حياته بالمشاكل والاعمال الحربية .
  - ( ٨٩ ) هو هنري الأول استقف تول من ١١٢٦ وحتى ١١٦٥ كان أخوه كونت فلأندرز .

#### - WEVO -

- ( ٩٠ ) يرى بعض التورخين أن ما قام به البشناق والكومان ، إنما جاء بمثابة ردة فعل على اعمال السلب والنهب التي مارسها الفرنجة .
- ( ٩١ ) كان بين رجال العرس الملكي واشتراكه في البعثة الى القسطنطينية يوهي بأنه كان من طبقة النبلاء .
  - ( ٩٢ ) هو ايضًا كان من رجال الحرس الملكي ، ولا نملك عنه معلومات مفيدة .
  - ( ٩٣ ) كان حاجب أمير فلاندرز من ١١٤٥ ــ ١١٤٧ والمعلومات حوله غير واضحة .
- ( ٩٤ ) كان مفوض الناوية ( فرسان المعبد ) من سنة ١١٤٣ وحتى ١١٤٧ ثم صار مقدمهم مـن ١١٤٧ وحتى ١١٤٩ ساعد لويس اثناء حملته عسكريا وماديا وعندما عاد الى فـرنسا انخـرط في سلك الكهنوت وظل كذلك حتى توفي سنة ١١٧٤ .
- ( 90) اقام مانويل هذه الهنئة سنة ١١٤٧ م . وما يشسير اليه اودو هنا بناه على رسسالة بعثها مانويل الى لويس سنة ١١٤٦ م قال فيها بأنه على الرغم من أن مملكته ليست على استعداد لخوض العرب ، وهي في شبه هنئة مع الاتراك الا أنه سيستخدم القوات المتوفرة لديه خالما يخرق الاتسراك التفاهم القائم على ايقاف الحرب .
- ( ٩٦ ) هو وليم الثالث كونت وارين ، وأمير سرى ( ١١٣٨ ـ ١١٤٨ م ) كان من كبار مــؤيدي ستيفن ملك اذكلترا .
  - ( ۹۷ ) المؤامير : ۸ / ۸ .
- ( ٩٨ ) سمعت الكنيسة الاغريقية لاعضائها بسائشاركة في التعميد بسأخذ الخبسز والنبيذ ، لانهسا اعتقت بان روح القدس تتعدر وتأتي من الآب وحده ، وليس مسن الآب والابسن كمسا في الكنائس الآخرى .
- ( ۹۹ ) الملكة بيرنا وكانت تعرف بالقسطنطينية باسم ايرين كانت ابنه كونت سواز باش احد كبسار نبلاء بافاريا وهي اخت جيرترونز زوجة كونراد الثالث خسطبت الى مسانويل قبسسل وفسساة يوحنا كومينوس وتزوجت سنة ١١٤٦ م .
- ( ١٠٠ ) اي الى الملكة اليانور ، ويتساءل المرء عن نصوص هـنه الرسـائل ، لذلك اعتقد بعض الباحثين أن مثل هذه الرسائل لم يكتب ورأى بعض أخر أنها حذفت عمدا من الأصـول المخـطوطة للكتاب .
- ( ۱۰۱ ) في هذا تحامل شديد تعود أسبابه إلى التباين المضاري بين البيزنطيين والفرنجة وإلى الاحتلاف في طرائق التعامل السياس .
- (١٠٢) ... من المفترض أن لويس سار على الطريق نفسه الذي سار عليه رجال الحملة الأولى .
  - ( ۱۰۲ ) من هاؤلاء غودفري صاحب لانجرس .
- ( ١٠٤ ) أبهر أسطول روجر في صيف ١١٤٧م من أوترانتو إلى كورفو حيث تمكن من أقامة قاعدة له ، وقام من هذه القاعدة بنهب نجروبوتت وسيرجو ثم تابع سيره نحو خليج كورنثه حيث أحتل كل من كورنثه وطيبة
- ( ١٠٤ ) في الرابع من تشرين اول . ويستدل على ذلك من رسالة بعث بها لويس من القسطنطينية الى سوكر قال فيها . وصالنا بكل سرور وحسن طالع الى القسلطنطينية يوم الأحد قبال عيد القديس بنس .
- ( ١٠٦ ) يؤكد هذا المصادر الأخرى ، التي تذكر بأن جميع نبلاء الدولة خرجوا لا ســـتقُبال لويسِ ، ورافقوه الى القصر بأبهة كبيرة .
- ( ۱۰۷ ) تتحدث المسادر البيزنطية عن هذه المقابلة ، وتقدم وصدفا يختلف عن هذا الوصدف وفيها أن الامبراطور استقبل الملك لويس وهو جالس على عرشه وقسدم له مقعدا صدفيرا ليجلس عليه قبالته ، في حين ظل رجال حاشيته وقوفا بلا استثناء ولم يسمح لهم بالجلوس اثناء المحادثات .
- ( ١٠٨ ) يوصدف موقع القسطنطينية عادة على أنه رأس بحري مع أنه في الواقع مسريع الاضسلاع.

- إنما يدعى عادة بمثلث بسبب قصر الضلع القائم في الجانب الشرقي ، وطول هــذا الراس حـوالي اربعة اميال ويتراوح عرضه ما بين ميل الى اربعة اميال ويتراوح عرضه ما بين ميل الى اربعة اميال ويتراوح عرضه عبد من الثلال .
- ( ۱۰۹ ) من أجل أياصوفها انظر كتاب « كنيسة أيا صوفها في القسطنطينية « ثاليف و . ر لثابي و . ها سوين سن ، لندن . ۱۸۹٤ . وقد تلا هذا العبيد من الدراسات المتطورة .
- ( ۱۱۰ ) بني القصر الكبير من قبل الامبـراطور الكبير قسـطنطين الى الشرق مسن الهبـودروم ، واستخدم مقرا رسميا للاباطرة مند ذلك الحين . وحتى ايام اسرة كومينوس .
- ( ١١١ ) كان من بين النخائر المقدسة ما تعلق بالام الصلب مثال : الحدرية المقدسة ، وصدليب الصلبوت ، وتاح الشوك ، ومسامير الصلب ، والكفن وقطع من احجار القبر .
  - ( ۱۱۲ ) أي البوسطور .
  - ( ۱۱۳ ) هنو القرن الذهبي .
- ( ١١٤ ) قام هذا القصر بالاساس خارج الاسوار ، قام على هضية بعضها صناعي لكي تخدم كدكة ترفع البناء القائم عليها ، وقد اعتنت اسرة كومنين بهنا القصر وقام الامباراطور مانويل بترميمه وتزيينه الى درجة نال فيها اسم القصر الجديد .
- ( ١١٥ ) قام الامبراطور قسطنطين نظاما دفاعيا رفيعا لمبينته ، فقد كان هناك اولا خندق عرضيه ١٦ قدما وعمقه ٢٢ قدما فدكه دفاعية [ فصيل ] عرضها ٦٦ قدما يليها سور اعلى منها ب ٥٠٧٥ قدما ، وتتراوح سماكته ما بين ٢ الى ٥٠٦ قدما . ثم دكه داخلية عرضها ما بين ١٥ الى ١٥٥ قدما . ثم سور داخلي اعلى واسمك من السور الهارجي، وما اشار اليه اودو هنا تم بعد التخلي عن هسنه الجدران والحاق ضاحية بلشرين بالمبينة .
- ( ١١٦ ) جلبت المياه الى المدينة بأنابيب مرت في الخندق وتحت الاسوار وخزنت المياه داخل المدينة بخزانات جوفية كبيرة قام معظمها وسعط المدينة حول منطقة اياصدوبيا ، فتحت اياصدوفيا وحدولها يوجد مايزيد على ٥٨ من هذه المستودعات .
- ( ١١٧ ) كما سبقت الرواية اوصدت ابواب المدينة في وجه الحملة الالمانية . واجبر افرادها على البقاء خارج الاسوار ، إنما بالنسبة للحملة الفرنسية فقدد سدمج للملك الفرنسي وبعض رجدال حاشيته بالدخول والزيارة .
- ( ۱۱۸ ) تذكر روايات اخرى ان لويس نهب بعد دخوله القسطنطينية رفقة مانويل الى القصور في جنوب المدينة لمشاهدة الاثار المقدسة . فذلك كان مما يثير الاعجاب . وياتى على شكل حج .
- ( ١١٩ ) قدمت الدراسات حول الحضارة البيزنطية أوصل البعض الولائم الرسمية التي كان الاباطرة يقيمونها لضيوفهم الكبار .
- ( ۱۲ ) تعود الفوضى التي اتسمت بها الحملة الفرنسية الى طبيعة تشكيلها وقيادتها ، فهي حملة متطوعين من العامة وعصابات وجماعات التفت حول بعض النبلاء . وعمل كل نبيل حسب هـواه لا وفق نظام عسكري خضع له الجميع ، فالنبلاء راوا في انفسـهم سادة مثـل الملك ، ولم يعتبـروا انفسهم قط ضباطا في جيش ملكي يقوده الملك بالذات .
  - (۱۲۱) ... قوات کونت مورینی وکونت اوفرچنی مرکیز مونتفرات
    - (۱۲۲) \_ التاسع من تشرين الأول .
- (١٣٣) \_ هذا يناقض ما سبق ذكره عن كونراد بانه ود احتلال المدينة ، لكنه بعد تفحص دف عاتها . رائي أن ليس بامكانه ذلك فقرر لذلك عبور البوسفور .
- (١٧٤) ... يرشير بهنا إلى َحمِلة الامبراطور يوحنا كومينوس ضد ريموند مساحب انطساكية سسنة ... ١١٤٧ م .
  - (١٢٥) \_ يريد بهم رجال الكنيسة الأرتوذكسية الاغريقية .

- (١٢٦) .. ذكر هذا المؤرخ السرياني فلينظر .
- (۱۲۷) \_ انتهت الحملة البيزنطية ضد انطاكية سنة ١١٤٤ م وقام ريمـوند صحاحب انطحاكية ( ١١٣٦ \_ ١١٣٩ ) وقد تأثر بسقوط الرهالزنكي ، بفتح باب المباحثات مع الامبراطور البيزنطي ، وزار قبر يوحنا كومينوس واعتذر له ، ثم اعترف بالتبعية للامبراطورية البيزنطية .
- (١٢٨) ... وعد البابا يوجينيوس بففران ننوب جميع النين تطوعوا للحملة الصليبية و وقدروا الالتزام بتنفيذ هذه المهمة المقدسة ، والواجب الضروري بتقدوى وايمسان ، كمسا بين و أن جميع العجاح من رجال الحملة مففور لهم ننوبهم سواء وصلوا إلى الديار المقدسة أو ماتوا على الطدريق إليها ،، وقد استخدم معارضوا فكرة الاستيلاء على القسطنطينية وصايا البسابا حجسة ، وأصروا على أن مهمتهم الاساسية هي الحج والحدرب في الاراضي المقددسة ، واعتبروا كل مساسوى ذلك خدما .
- (١٢٩) .. خش البيزنطيون من تعالف الفرنجة مع الملك روجر ضد القسطنطينية سديما بعسد سماعهم بأن الملك لويس كان ينتظر بعض القوات المرسلة من صقلية .
  - (۱۳۰) ... ای مانویل .
- (١٣١) \_ ان يكون الاغريق نشروا هذه الاشاعات فأمر معقول ، ومهم هنا يمكن أن نلاحظ أنهام مزجوا فيها أن الفرنجة راغبين في التغلي عما يحتلونه للامبراطور الاغريقي ، وواضيح أن هنا المجزء من الخبر من صنع اغريقي ، ولاشك أنه جعل الفرنجة غير واثقين بالبقاء على مقدرية من المجيش الامبراطوري البيزنطني ، وفيه إيصاء بخلفيات عدم التعاون بين الامبارطور الالماني والامبراطور البيزنطي ، ومفيد هنا أن نشير إلى أن وليم الصدوري أفساد في تساريخه (التسرجمة الانكليزية) ٢ / ١٦٩ بأن هذه الاخبار راجت بعدما وقعت الهزيمة بالالمان فهل ياترى لم يفهم أودو الاخبار على جليتها فسجلها هكنا ؟
  - (۱۳۲) ــ في ۱٦ أو ١٧ تشرين أول .
- (١٣٣) \_ يستدل من رسالة اويس إلى سوكر والتي بعث بها من القسطنطينية انه وصل إلى هذه المدينة يوم ٢١ من الشهر نفسه فهو على المدينة يوم ٢١ من الشهر نفسه فهو على هذا اقام مع اتباعه عشر يوما إلى الضيافة الرسمية وثم خمسة أيام على الشساطيء قبل العبور منتظرا القادمين من عند الملك روجر من صفاية م ثم خمسة أيام اخرى على الشاطيء الاسيوي بعد المعبور ، ومن ثم انطلق في الحملة .
- (١٣٤) .. اختلف في تعليل هذه العبارة وتفسيرها ، فالبعض قال إن معناها شاروات أو كنوز والبعض قال في مجرد عبارة للاثارة وجمع الجمهور وتعريضه .
- (١٣٥) .. هو شوبولد كونت فلاندرز من ١١٦٧ إلى ١١٦٨ ، كان صناحب مكانة كبيرة في أوربسة ، وكانت مشاركته في حملة ١١٤٨ احدى رحلاته الأربع إلى الشرق ، وسسيرد ذكره شانية في مسالة حصار دمشق كما رواها وليم الصوري .
- (١٣٦) ... في هذا شاهد على ضعف لويس وعدم تمكنه من فسرض أي نوع من الانضباط على جيشه ، ولا شك أن كرمه وانفاقه دعاه إلى طلب للمال بشكل دائم من مملكته وهذا واضبح في رسائله لسوكر .
- (١٣٧) ... كان الامبراطور البيزنطي يرتدي ثيابا ارجه وانية مسطرزة بسالفيوط النهبية ومعسلاة بالمواهر ، وكان يعتبر نائبا للمسيح وممثلا له على الارض ، مقدسا مشل أكب الرهبان وكانت جميع حركاته وتصرفاته رسسمية طفه وسية ، لهذا دعاه اودو ، الوشن، متخيلا أن الاغريق كانوا يعبدونه .
  - (١٣٨) ... الكتاب المقدس المزامير: ٥٨ / ٤ .
- (١٣٩) ... اماديوس الثاني بن همبرت الثاني كونت موريين ، امه جيزيل صاحبة بيرغندي ، نهب

إلى ايطالبا رفقه الامبراطور هنري الخسامس في سننة ١٩١١، ، وعين هناك كونتسا للامبسراطورية الرومانية المقدسة ، وعلى الرغم من عباوته مع ادولينا اميرة سافوي التسي ارادت الاسستيلاء على اراضيه ، كانت علاقته بابن الخته لويس السابع جيئة ، وقد توفي اثناء العملة الصليبية في نيقوسيا في قبرص في ١ ـ ايار ١١٤٨ م .

(١٤٠) \_ هو وليم الثالث ابن رينير مركيز مونتفرات . آمه جيزيل صساحبه بيرغندي ، كان مسن اشد أعوان كونراد الثالث وفردريك الأول ، وهو والد وليم صاحب السيف الطسويل ، وجسد بلاوين المخامس ملك القدس .

(١٤١) .. هو وليم الثالث كونت اوفيرن من ١١٤٥ وحتى ١١٥٥ . وقد طرد من منصبه هنذا منن قبل عمه وليم التاسع ، فاتخذ لقب وليم الأول ولي عهد اوفيرن وكونت بنوي ، وقند تنوفي سسنة ١١٦٩ .م .

(١٤٢) ... من المعتقد أن الامبراطور أخر تقديم مطالبه للحملة الفرنسية حتى مابعد جدواز معظم رجال العملة ووصول هذه البقية التي أخر اقامتها في البر الأوربي وعدم عبورها مستخدما افرادها كرهائن .

(۱٤٣) ـ روبرت الأول كونت دريوكس ١١٣٢ ـ ١١٨٤ ، وقد حمنل أيضا القاب كونت بيرش لزواجه سنة ١١٤٤ من هارفس أميرة الفريوكس وأرملة كونت بيرش ، وقد كان الأمن الثالث للويس السادس .

(١٤٤) ... من المعتقد أن رفض الملك لويس مطلب الإمبراطور بالتحالف ضد روجر اغضب مسانويل وجعله لايرسل الادلاء ويوقف أمنانات التموين .

(١٤٥) ... من الواضح أنه يريد ماجاء في الفقرة الأخيرة من الاصمحاح الشالث عشر مسن رسسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس التي جاء فيها : « أمسا الآن فيتبست الايمسان والرجساء والمحبة ، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة ، .

(١٤٦) ... استعاد الامبراطور الكسيوس بمعونة الفرنجة : نيقـة وسـاحل الأناضـول الجنوبـي والغربي حتى انطاكية مع أماكن أخرى .

(١٤٧) \_ اعتمدت بيزنطة على المرتزقة في جيوشها منذ فترات قديمة في تاريخها .

(١٤٨) \_ هذه غلطة جفرافية فالطرق الثلاثة في نيقية وليس في نيةوميديا .

(١٤٩) ... اوضع الملك الألماني كونراد لواحد من نيلائه سبب اختم هنا الطريق بانه يرغب في انجاز الحملة بسرعة ولهذا تبنى طريقا مباشرا بين الجبال دله الأدلة عليها .

(١٥٠) \_ ذكرهم وليم الصوري: ٢ - ١٧٣٤ وعد منهم قردريك صاحب سوابيا وغيره .

(١٥١) \_ تتشابه رواية اودو هنا مع رواية وليم المسوري ٢ . ١٦٨ \_ ١٧٢ ه فكلاهما يضع اللوم على الدليل الاغريقي ويرويان خبر فراره وخيانته ، وفي روايات اخرى ، أكثر قبولا نجد الحقائق التالية : كونراد اختار الطريق الجبلي لقصره لانه اراد انهاء الحملة باقصى سرعة ، فهاو اذا الذي اختار وليس الدليل قام بقياده ، ثم كان الألمان قد جمعوا ماتيسر لهم من المؤن وليس كمية محددة لايام محدودة ، فهذا مرفوض اصلا ولم يحدث ، هذا وقوات التركمان كانت هناك تسرصد التحسرك الصليبي وتنتظر الفرصة للانقضاض على الحملة معتمدة على ذاتها وليس على دليل بيزنطي ، هذا ولم تقم الحجة أبدا بأن الدليل غادر المعسكر الألماني .

(١٥٢) \_ تشير مصادر اخرى بان فرسان الألمان حملوا على التركمان ، فتخاهر هؤلاء حسب عادتهم بالفرار واستدرجوا الفرسان إلى مسافة كافية مكنت من فصدلهم عن الرجالة ، واتعبت شيولهم ، ثم انقضوا عليهم ففكتوا بهم أيما فتك ، ولاشك أن هذه الواقعية أو بالحري المواجهية الأولى مع عدو سمع عنه الألمان في السابق ورأوه رأي العين بهذه الصورة المرعبة كانت دافعا نحدو اتخاذ قرار التراجم .

#### \_ 45V9 -

- (١٩٣) \_ انظر العبرانيين في العهد الجديد ١٠/٠.
- (١٥٤) ذكر الملك كونراد في رسالة له ، بأنه هزن كثيرا لموت شعبه وقام بناء على طلب جمهاعي من أمرائه ونبلائه بقيادة جيشه بأتجاه البحر حيث يمكنه إعادة تنظيمه ، وأعداده مفضلا بذلك ابقاء قواته سليمة لمواجهة الأحداث الكبار بدلا من أضاعتها في معارك ضد الرماة التسركمان ، فسكسب نصر من هؤلاء كان سيكلف الألمان الكثير من الدماء .
- (١٥٥) ... كونت برنارد صاهب بلوتز كان من أصبل سبكسوني ، لانملك الكثير من المعلوميات . حوله .
- (١٥٦) ... حض البابا يوجيدوس في رسالته إلى الملك لويس على أن يلاحظ الملك بنفسه أن رجساله سلحوا أنفسهم فقط بالسيوف والخيول وبقية التجهيزات التي يمكنهم أن يقاتلوا أعداءهــم بهـا، وبعدم ارتداء الملابس المزركشة الفاخرة واصطحاب الكلاب والصقور وبقية الأشياء التي تستخدم في اوقات المحروب .
  - (١٥٧) ... جرح الآمبراطور كونراد براسه وقد اقعده هذا فترة طويلة .
    - (۱۵۸) ــ أربما يوم ۲ او ۳ تشرين ثاني .
    - (١٥٨) ... توهى عبارة ، حسبما قبل لنا ، بوجود عنصر المبالغة .
- (١٦٠) ـ في الوقت الذي أيد فيه وليم الصوري: ٢ / ١٧٣ رواية أودو هذه نجد المسادر الألمانية الاتاتي على ذكر الرسل ولا طلب المعونة من لويس على اساس أن كونراد لم يكن بمكانة لويس .
  - (١٦١) \_ قدم لويس وباروناته لكونراد المال والسلاح والمتاع ،
  - (١٦٢) \_ ربما انتقاما لأعمال النهب والسلب التي قام بها الفرنجة
- (١٦٣) ... العبارة بين هاهنرتين جزء من الفقرة الرابعة من الاصحاح الأول من سدفر يوئيل مسن العهد القديم ونصها كما في الترجمة العربية، فضله القمص الكلها الزهاف وفضله الزهساف الكلهسا الفوغاء وفضلة الفوغاء الكلها الطيار، ولعدم انسجام هذا النص مع المعنى اشرت تسرجمة الفقسرة وعدم الاعتماد على النص المترجم لفثائته .
  - (۱٦٤) ـ بعيد ١١ تشرين ثاني .
- (١٦٠) ادعت رهبانية القديس نيذس حسق ملكية ايسسلنجين في سسوابيا وايسستوسين ( كونجسبرغ) في الألزاس، لأن فولارد الأب الرابع عشر للرهبانية كان قد بنى فيهما ديرين.
  - (١٦٦) ... هو الامبراطور فردريك الأول ( ١١٥٢ ... ١١٩٠) م .
- (١٦٧) انظر المزامير في العهد القديم المزمور ٢٣ ، ٥ حيث جاء ، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقتي ، مسحت بالدهن راسي ، كاس مريا، .
  - (١٦٨) ـ أي أنه اختار الطريق الساحلي ، بدلا من السفر مباشرة إلى فيلادلفيا .
- (١٦٩) يستخلص من هذا رغم المبالغة والصيغة العدائية للاغريق أن الاسطول البيزنطيي كان
   يماشي الحملة على طول الطريق الساحلي مزودا اياها بالاؤن
- (١٧٠) ـ المشهور عن الحسوس وهي في كتب العرب الأولى ( عرب سـوس) أنها تحتاوي على . جماعة أهل الكهف، وعند وليم الصاوري كما سنري قبر الرسول يوحنا .
- (۱۷۱) ـ يرى بعض المؤرخين بان التركمان ، وقد شجعهم نصرهم على الالمان حشدوا قدواهم للتصدي للفرنجة ، وأنهم ربما قد تلقوا بعض التسهيلات من السكان الاغريق المحليين النين ودوا الانتقام من الفرنجة لما قاموا به في ديارهم من سلب ونهب .
  - (۱۷۲) \_ هو واد قریب من افسوس .
- (١٧٣) \_ يذكر الامبراطور كونراد في رسالة بعث بها إلى واحد من نوابه ، بأنه وصل إلى إنسوس دونما صعوبات تذكر وانه قرر الاحقتال بعيد الميلاد هناك ، غير انه مرض مع عدد من اتباعه وعجز
- بذلك عن متابعة السير مع الملك لويس ، علما بأن الملك الفرنس انتظره مافيه الكفاية ، وعندما علم الامبراطور البيزنطي بمرضه جاء لرؤيته مع الامبراطورة على جناح السرعة ، هـذا ويرى بعض

الباهين بأنه ليس المرض هو الذي حال بين كونراد وبين متابعة السير رفقة الملك لويس ، لكنه خشي والفرنسيون قد أخذوا يستخفون بالإلمان ، أن ينظر إليه على أنه أنني مرتبة من لويس ، يضاف إلى هـــــــانان أن الامبـــــالله المور مـــــانويل أراد الاحتفــــالله بكونراد في القسطنطينية بعدما أنهارت قواه وعدا عديم الخطر ، وذلك بفية قصل قوات الصدليبيين واضعاف الحزب المعادي لبيزنطة بين القوات الفرنسية ، وهو حــزب كان الامبـراطور البيزنطت يخشاه ويتتبم نشاطاته .

(١٧٤) ... ترجمها بعض الكتاب العرب ، اداليا أو أضالية ، وهذا الموقع سبوق للعـرب معـرفته وتعريب اسمه ، وجاء في معجم البلدان ، إذا تجاوزت قلمية واللامس انتهيت إلى انطالية ، حصــن للروم على شط البحر منيع واسع الرستاق ، كثير الأهل ، ثم تنتهي إلى خليج القسطنطينية ،

(۱۷۵) ... هو هنري كونت مواكس في تلك الأونة ثم كونت شامبين وبري ۱۱۵۲ .. ۱۱۸۱ ، ابدوه شهربالد الرابع أمير شامبين وأمه ماتيلنا أميره كارنشيا ، كان الملك لويس معجبا به ، وقد تحددث عن شجاعته وما قام به هذا في رسالة بعث بها إلى نائبه .

(١٧٦) ـ هو وليم الرابع كونت ماكون من ١١٢٥ إلى حوالي ١١٥٦ .

(۱۷۷) ... من الصعب قبول تهمة أودو للأمبراطور البيزنطي على أنها حقيقة ، فمن المحتمدل أن يكون الأغريق المحليون عاونوا الأتراك للانتقام من الفرنجة لكن ليس هناك مايثبت علم الامبراطور مانويل بذلك ، وموافقته عليه .

(۱۷۸) ـ تحفل أخبار الحملات الصليبية بمثل هذه الرؤى التي روجها رجال الدين والسلطة سواء,
 لرفع معنويات الجند ودفعهم نحو الغايات المبتغاة .

(١٧٩) ... ليس في المصادر المتوفرة معلومات عنه .

(۱۸۰) ... ۲ او ۵ کانون ثانی .

(۱۸۱) - كان أوتو صاحب فريزنج قد زحف من نيقية على طول الطريق الساحلي لبحر البجه وذلك كما سلف القول ، ويبدو أنه انحرف نحو الشرق عند وادي هرمز أو وادي الاسوس وتابع سيره إلى مياندر حتى وصل إلى أحواز لوديسيا مع نهاية عام ١١٤٧ ، وهناك تصدى له التركمان فققد اولا الكونت برنارد صاحب كارنثيا مع جزء من جيشه ، ممااضطره إلى الانعطاف ثانية نحو الطريق الساحلي فوصل إلى مدينة انطالية حيث تلقى وعساكره ضربة قساسية المقددته أعدادا كبيرة منها وذلك في اواخر شهر شباط .

(١٨٧) أما صبغ أودو رواياته جميعا بصبغة عنائية للبيزنطيين وحملهم مسؤولية كل شء بحسق أو بدون حق

(۱۸۳) \_ اي جيش اوڌو صاحب فريزنج .

ر (١٨٤) ... توفى جيوفري صاحب راذكون سنة ١١٩٨ ، وكان من كبار بارونات بدواتو ، بدات علاقته بالماك له وكان من كبار بارونات بدواتو ، بدات علاقته بالماك لويس السابع والملكة اليانور بدعوتهما إلى حفلة في قلعته وذلك اثناء رحلة زفافهما . (١٨٥) ... توحي بعض المصادر بأن الملكة اليانور هي التي حدرضت جيوفدري على تجاهل الملك وعدم انتظاره وتوريط الجيش ، في حين أن وليم الصوري ٢٠ ، ١٧٥ .. ١٧٨ ينفي علاقة اليانور بالموضوع .

(١٨٦) ما اختلف السرنجدية عن سلاح فرسان الاقطاع من حيث التسليح والتجنيد والانقاق ، فهم وان كانوا يستدعون للخدمة في اية حملة ، خاصة التي يتوقع لها ان تسدوم طسويلا ، فقسد كانوا يجندون في العادة لحساب الكنيسة والمؤسسات الدينية الاخرى ، والكنيسة مع هذه المؤسسات هي التي كانت تتولى الانفاق عليهم وارسالهم للالتحاق بالجيوش وغير ذلك .

(١٨٧) ... كان فرسان الفرنجة من النوع الثقيل يرتدون مع خيولهم دروعا معننية ، وكانت خيولهم قوية الكن غير رشيقة ولامرنة المركة ، وكان الرمح هو السلاح الاساسي الفارس ، واعتاد الفارس على تثبيت نفسه على مطيته ، ولما كان رمحه عبارة عن اسطوانة طويلة قوية في راسها سنان حساد

وضع الفارس رمحه هذا تحت إبطه أو في مكان محدد وسلطه نحو خصمه ، فهو لم يكن يقوم بالطعن بيده لأن دروعه وقال رمحه لم تسمح له بذلك ، لهذا اعتمد على قوة الخسرة الناتجسة عن اندفساع مطيته ، وكان إذا قالت مطيته أو حصرت في مجال ضية انعدمت قواه وغدا بلا حول ولاطول ، لهسنا اعتمد المسلمون في قالهم لفرسان الفرنجة على الرمايات التي كانت تعقدر خيولهسم ، وعلى نظسام حصر الفرسان في مجالات ضيقة صعبة وفي استدراجهم بعينا عن رجسالتهم ، لأن الرجسالة كانوا يؤمنون الحماية من جميع الجوانب لهؤلاء الفرسان ، ويشبه هسنا المسال في أيامنا هسند سسلاح الشاة .

(١٨٨) ... يوهي هذا بأن أودو كتب كتابه أثناء حصار دمشق الذي سيأتي ذكره

(١٨٩) ... اوضح الملك لويس في رسالة بعث بها من انطاكية إلى سوكر الصعوبات التي واجهها في السيب

وقد عزا بعضها إلى خيانة الامبراطور البيزنطي ، وبعضها إلى أخطاء اقترافها الفرنجة واتى على ذكر المصاعب التي نجمت عن النهب الدائم للسكان المعليين مع صعوبات الطرق ، والصراع اليومي مع التركمان ( النين انن لهم الامبراطور البيزنطي بدخول اراضيه لمطاردة القدرنجة ) ونقص المؤن في بعض الاماكن ، ثم تحدث عن موت عدد كبير من النبلاء اثناء تسلق جبل لوديسيا ، قسائلا بسأن نذوب الفرنجة قد سببت هذا الحكم العادل ، وبين لويس أنه خاف مرارا ، وكاد أن يقتبل لكن الرب حماء ، هنا ويرى بعض الباحثين في تهم لويس للامبراطور البيزنطي تسويفا لضعفه واخفاقاته غير مقبول ولايستساغ أبدا .

(١٩٠) ـ لعل أودو يريد أبخوه السلاح أو وهم قاال البخوه

(١٩١) \_ كتب لويس إلى سوكر يطلب منه الاحتفاظ باملاك مانسيس مساحب بـ ولليس لمسالح أخيه ريفنالد الذي كان انذاك في الشرق .

(١٩٢) شا لانملك عنه معلومات زائدة ا

(١٩٣) نه زاد المثلك لويس في رسالة بعثها إلى سوكراسم رينالد صاحب تسور وأخسساف وليم الصوري : ٢ / ١٧٧ نه اسم ايتايرز صاحب مينجناك .

(١٩٥) ... توحي هذه الأوامر مدى الفوضى التي كانت حالة بين صدفوف الجيش الفرنسي (١٩٥) ... على أساس الفكرة القائلة بأن، الملك هو مصدر العدالة، .

(۱۹۷) \_ ربما في ۲۰ كاذون ثاني ۱۱٤٨ م .

(١٩٨) \_ في وليم الصدوري: ٢ : ١٩٧٨ المعلومات التنالية عن انطالية : تقنع انطالية على شاطىء البحر وهي في حوزة امبراطور القسطنطينية ، وتعتوي على حقول غنية ، إنما بدون منفعة كبيرة لسكان المدينة ، ذلك انهم محاطون بالاعداء من جميع الجهات وهذا يعيق الزراعة ، والاستثمار، وعليه تركت التربة الغنية بورا لعدم وجود من يعمل بها ، ولهذا الموقع مزايا اخرى فهي مفتوحة للزوار ، وذات موقع جميل ومريح ، وفيها مياه غزيرة وعزبة ، وكثيرة الاشسجار المثمسرة ، وتجلب إليها الحبوب وبقية أنواع المؤن والحاجيات عبر البحر بكميات كبيرة ، ولذبك نجد مخازنها ملاى بضر وريات الحياة ... ولما كانت اراضيها ملاصفة لاراضي العدو ، فقد وجدت نفسها من الصحب عليها العيش بسلام وتحمل هجماتهم المستمرة ، لذلك اثرت دفع الجزية لهم ، وقد المساها هسنا ، فانطالية لها علاقات تجارية مفيدة مع الإعداء .

(۱۹۹) .. ۲ شباط

(٢٠٠) ... أكد هذا وليم الصدوري ٢٠٠ ١٧٨ بقوله عاني ملك الفرنجة في انطالية من نقص كبير

- في المؤن بالنسبة للإعداد الكبيرة من الناس التي وصلت إلى هناك ، ونتيجة لذلك مات عدد كبير ممن . ظل حيا من المساكر ، وهلك معظم الفقراء من الناس بسبب المجاعة .
  - (٢٠١) ... أي الزهف على طريق الحملة الأولى .
- (٢٠٢) .. لا شك في صحة المناقشات التي قامت ، وهي تعدكس صدى الضدهف الذي الم يسدلاح الفرسان ، والحد الذي بلغته كراهة الفرنجة للبيزنطيين ، هدنا وقدد اشدار الملك لويس إلى هدنه الاوضاع والمناقشات وانصباعه لقراراتها في رسالة بعث بها إلى سوكر قدال فيها : بأنه تمدت مناقشة مسألة متابعة الرحلة من قبل مجلس النبلاء ورجدال الكنيسية ، وأن المجلس تعنى عليه ركوب الماء إلى انطاكية لعدم توفر مايكفي من الخيول ولصعوبة المتبقي مدن الطدريق ، وأنه قبدل برايهم فوصل أنطاكية يوم ١٩ أذار .
  - (٢٠٣) ... العهد الجديد رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس ١٢ ٢٦
- (۲۰٤) \_ جاءت هذه الفقرة حول السفن متباخلة غير واضحة المعاني والمقاصد فلعل المقصدود أن يعض الفرنجة استاجر بعض السفن والبعض الآخر ابتاع لنفسه مركبا أو أكثر ، وهذا حمال الملك حيث يستخلص أنه أبتاع عددا من المراكب قام بتوزيعها على النبلاء ورجال الكنيسة .
  - (٢٠٥) \_ اي عن طريق اسعار الاطعمة والماجيات الاخرى التي كانت في غاية الارتفاع .
- (٢٠٦) ... دقة لويس وتردده سببا الارتباك الشديد لاعماله ، وعرض حملته ( الحلِ والترحال إلى المزيد من المخاطر .
  - (٢٠٧) \_ لانه المترح اعتماد الطريق السلحلي بدلا من السفر مباشرة عبر فيلادافيا
    - (٢٠٨) .. كذا وسبق التعليق أكثر من مرة على هذه الأراء والمواقف.
- (٢٠٩) ... أن يخاف الملك لويس عدم تنفيذ هذه الاتفاقات قامر بسبيهي ، لكن مغسادرته لانطساكية وتركه لاتباعه في مثل ذلك الظروف يعد نوعا من الهروب والتخلي عن المسؤولية رغم مايقال ، مسانا كان بامكانه أن يعمل أكثر مما عليه لجيش ممزق ضعيف فاقد المعنويات قليل المؤن والمعنات ؟ إنها المسؤولية وقت الضيق والحاجة الشدة .
- (٢١٠) ... لاشك أن أودو قد غادر أنطاكية مع الملك لويس ، فهو على هذا لم يشهد هذه الاحداث ، وحيث أنه لم يذكر مصادره يفترض أن يكون كونت فلاندرز ورئيس أساقفة بوربون هما مصدره .
- (٢١١) ... من الواضع ان الوباء حل بالمدينة نتيجة الأمراض التي كانت منتشرة بين المسليبيين،

اتهم به أودو سكان المدينة من أنهم نشروا جثث الخرخي والموثى حول القرنجة لايقبله العقل فسكان المدينة لم يكونوا من الحماقة إلى درجة يجلبون بها الموت لانفسهم ، ولعل حصرهم للفرنجة في مكان منعزل مرده إلى درجة قضية الأمراض هذه .

(٢١٣) ... يبدو أن أودو امتطى ظهر سفينة الملك ، ووصل إلى أنطاكية بعد ثلاثة أيام فمعلوماته عن سفن الملك فيها ما فيها ذلك لأن الملك لويس وصف في أحدى رسائله الرحلة بأنها كانت مريحة •

## حواشى ـ من تاريخ أعمال أنجزت فيما وراء البحار

- (۱) ـ تدعى هذه الحملة عادة اسم الحملة الصليبية الثانية ، وكان يوجينيوس الشالث مثله مشل برنارد راعي دير كليرفو داعيا لها بنفس المرتبة القيادية التي تمتع بها رؤساء دير كلوني بالنسبة الحملة الأولى ، ويعزى ناقديس برنارد الفضل في اقتاع كل من كونراد ولويس السابع للتطوع في هذه الحملة ، رغم نصائح وزرائها لهما بعدم التطوع ، ولقد اطلق يوجينيوس الثالث دعوته الأولى لهذه الحملة في كانون الأولى ١٩٤٥ م ، وكرر هذه الدعوة الأرام ١٩٤٢ م -
  - (٢) قام هذا الحكم على نتائج الحملة لا على اخطاء اقترفت اثناء الاعداد لها .
- (٣) بقدم وليم هنا دواية رواية مغتصرة جدا لرحلة كونراد حتى القسطنطينية بالقارنة مسع الروايات الاخرى المبكرة حول هذه الحملة التي يبدو إنها اعدت إعدادا المغمل من الحملة الاولى ، وواجهت مشاكل اقل ، وكان اوتو اسقف فريزنج قد رافق كونراد في رحلته ، وكتب وصدفا للرحلة ، الرواية التي يبدو أن وليم لم يطلع عليها .
- (3) ـ لم تكن العلاقات بين ماذويل وكل من كونراد ولويس السابع بنفس درجة البساطة والوقساق حسبما وصدف وليم ، وهذا واضبح في رواية اودو ، كما يروى انه سببق لكل من الملك الفيرني والامبراطور الألماني أن راسل ماذويل وتبادل معه الوفود ، ومنذ اتخاذ قرار القيام بحملة صليبية ، وعندما أصبحا على مقربة من القسطنطينية كان لدى ماذويل من القوات العسكرية اكثر مما كان لدى الكسيوس كومينوس أيام الحملة الأولى ، وذلك أن ماذويل كان داخلا في حرب ضد روجد صاحب صقلية ، كما أنه كان كان لتوه قد تملك ميليشيا في اسبة الصغرى ، وكان مجرد وصدولهما إلى شرقى أسية الصغرى سيهدد ذلك .
- (°) ... في هذا المجمع خالفت اليعاقبة سائر النصارى . انظر كتاب التنبيه والاشراف للمسهودي ط . القاهرة ١٩٣٨ ص : ١٣٩ .
  - (١) ـ يشك بعض الأوروبيين بهذه الأرقام ويرونها عالية
    - (V) ... انظر التنبيه والاشراف: ١٢٢ \_ ١٢٣
- (٨) يرفض بعض المؤرخين هذه التهم بالخيانة ، واوضحوا بان مانزل بجيش كونراد كان نتيجة الضعف الذي لحق بهذا الجيش بسبب الجوع والعطش
  - (٩) ـ الكتاب المقدس ـ المزامير ١٠٧
- (١٠) يبدو أن هناك بعضا الأسس لهذه النظرية حول التنافس والغيرة ، فمن الملاحظ أن عدم اتفاق الامبراطورين حول من الذي ينبغي دعوته بهذا اللقب ، يوم وصول كونراد إلى القسلطنطينية قد خلق صعوبات جمة وسبب مضايفات فعلية •
- (١١) كان وليم أنذاك في الثامنة عشرة من عمره ، ولعله تحدث مع بعض الذين نجوا ووصلوا إلى
   القدس حيث لقيهم فيما بعد ، هــذا وينبغني تصبحيح تــاريخ الحملة لديه إلى ٢٦ ، تشرين اول
   ١١٥٧ ، اما النسبة التي يقدرها حول عدد الموتى والأحياء فهي صحيحة إلى أبعد الحدود .
- (١٢) -- سيكون هذا فريدريك بربروسا ملك المانيا وامبراطور الأمبراطورية الرومانية المقدسة
   ١١٥٢ ١١٩٠
- (١٣) ... لا شك أن اختلاف اللغة والطباع والعادات كان له أثاره على كونراد الذي شكا مسن
- الأرض ، وحدث أن جاء مانويل تصحبه زوجته إلى الهساوس ، حيث كان كونراد فيها ، ووجها ا الدعوة إليه للعوبة معمها إلى القسطنطينية حيث اشرف على الاعتناء به بنفسه .

- (١٤) خطبت بيريا أميرة سولز إلى مانويل سنة ١١٤٢ قبل وفاة الامبـراطور جـون وقـد غير اسمها إلى ايرين ، وتطبعت بالطباع الاغريقية ، وتدربت قبل زواجها سنة ١١٤٦ م
- (١٥) يلاحظ أن معلومات وليم حول الجيش الفرنسي اكمل واصبح منها حسول الجيش الألماني ،
   الذي كانت قطعة منه تحت قيادة أوتو اسقف فريزنغ قد تقدمت الجيش الفرنسي على هذا الطريق ولاقت مثله ضربة قاصمة .
  - (١٦) كنا والصحيح ١١٤٨ م
  - (۱۷) ـ وصبل يوم ۱۹ اذار ۱۱٤٨ م
- (١٨) \_ هي الياذور اميره اكوتين صاحبة الشهرة الواسعة في تاريخ كل من فرنسا وانكلترا وقعد تمت خطبتها إلى لويس بفضل جهود سوكر رئيس اساقفة بير القديس بينس الني كان من الناحية المعملية اشبه برئيس وزراء مملكة فرنسا ، ذلك انه توقع وفاة وليم العساشر دوق اكوتين دون وريث ذكر ، وامل أنه من خلال هذا الزواج سيزيد من رقعة المملكة ، وحسدت أن تسوفي وليم العساشر أيام الزواج .
- (١٩) سينبغي التنبه إلى أنه عندما كتب وليم هذا كله كانت اليانور قد انفصلت عن لويس السابع منذ زمن طويل وأخنت منه ميراثها ، وأعطته إلى هنري الثاني ملك انكلترا ، وحدث التبساعد بين اليانور ولويس عقب عودتهما من الرحلة الصليبية ، فلقد اختافت طباعهما تماما ، فهي كانت امراة اجتماعية تحب البهجة ، على عكس لويس الذي كان تقيا يعيش حياة روحية صافية ، ولقد تمتست اليانور بالحياة الاجتماعية في الشرق وأعجبت بها ، وخاصة في القسلطنينية وانطاكية ولاندري فيما إذا كانت علاقاتها الاجتماعية قد جرتها إلى جوانب اخرى ، ذلك أن المسادر الفرنسية تنال منها وأعتابت المعيث عن القترانها العديد من الأثام ، كما حاكت الاسلطير حول مفسلمراتها العاطفية مع عدد من الشخصيات إلى حد جعلت صلاح الدين واحدا منهم ، علما بان صلاح الدين كان انذاك ابن عشر سنوات ، ولاشك أن مصادر وليم هنا حولها كلها فرنسية .
  - (٣٠) ... وصل كونزاد إلى القدس حوالي منتصف الاسبوع الثاني من نيسان ١١٤٨ -
- (٢١) \_ يوحى هذا العرض التحليلي بعدى الضعف الذي الم بالمالك اللَّاتينية ، ويلاحظ هذا ان
  - وليم ينين ذلك ، مانا من المحصلات لصالح مملكة القدس .
- (٣٧) كان أتو أسقف فريزنغ ، أعظم المؤرخين الألمان في القدرن الشاني عشر ، أخسا لكونراد الثالث من أمه ، ذلك أن أم كونراد تزوجت بعد وفاة أبيه من أمير النمسا ، وكان أوتسو مسن أسرة كبيرة جدا ، وقد وجه لدراسة اللاهوت ، وأنهي دراسته في باريس شم تسوجه نحسو حياة الرهبنة والانعزال ، وصار فيما بعد رئيسا لأحد الاديرة ثم انتخب أسقفا ، وقام بمرافقة كونراد في حملته وكان مسؤولا عن أحدى الفرق العسكرية أثناء عبور أسية الصغرى ، ويتصدر كتساباته التساريخية كتابا التاريخ ، وأعمال فردريك الأول ، وهما يحويان اشارات ضشيلة ، إنما مفيدة لما جرى اثناء العملة الثانية
- (٢٣) ـ كما اعترف وليم هذا فإن لائحة الأسماء الالمانية غير كاملة ، لذلك حساول بعض الكتاب الكمالها .
- (٢٤) \_ إن شدة معرفة وليم باخبار الفرنسيين برجبح أنه اطلع على بعض الواد والمسادر الفرنسية خاصة كتاب و اعمال لويس و هذا ويرى بعض المؤرخين العكس وأن ساحب كتاب و اعمال لويس و استقى معلوماته من كتاب وليم الصوري .
- (٢٥) ــ لم يذكر وليم الصوري في هذه اللائحة شبه النامة التي تضمنت شخصيات مملكة القدس ،
   رالف الحاجب الملكي الذي حاز على هذا المنصب دون موافقة رسمية من البابا ، ويثير هـــنا الامــر سؤالا هاما وهو هل كان وليم ــ الذي كان تلميذ لاهوت انذاك وفي الثامنة عشرة من عمره ــ بين

- الحضور شخصيا ؟ إنه امن المؤسف انه لم يوافنا بالمزيد من التفاصيل حول المناقشات التي دارت. في الاجتماع وذلك لعلاقة ذلك بالاحداث التي ستقع فيما بعد .
- (٣٦) ... ينبغي جعل السنة ١١٤٨ م، فذلك هو الصواب، ولاندري مرد هذا الوهم إلى الناسخ أم إلى الدَّوْرخ وليم الصوري ؟
- ر (۲۷) \_ الكتاب المقدس \_ اشعبا ۷ م وقيه « لأن راس ارام دمشق » ، وتعسكت بما جـاء مالئن . مالئن .
- (٢٨) ... كذا وهذا مجرد وهم من اوهام العهد القديم ، وبالمناسبة لم يتفق العلماء حدول أهسل واشتقاق كلمة « دمشق»
- (٢٩) \_ كذا وهذا مجرد اختراع فابن القلادسي الذي كان موجودا داخل داخل المدينة وتحسدت عن القتال حول النهر لم يذكر شيئا من هذا القبيل ، في حين روى سبط ابن الجوزي في مراة الزمان ، ٢ مراة النهاد عن المرتبع الفرنج قسيس كبير طويل اللحية يقتدون به ، فأصبح في اليوم العاشر من نزولهم على دمشق فركب حماره وعلق في عنقه مسليبا وجعسل في يديه مسليبين ، وعلق في عنق حماره صليبا ، وجمع بين يديه الاناجيل والصلبان والكتسب والخيالة والرجالة ، ولم يتخلف مسن
- الفرنجة احدا إلا من يحفظ الخيام ، وقال لهم القسيس . قد وعدني المسيح انني افتح اليوم وفتسح المسلمون الأبواب واستسلموا للموت ، وغاروا للاسلام وحملوا حملة رجل واحد ، وكان يوما لم ير في الجاهلية والاسلام مثله ، وقصد واحد من دمشـــق القســـيس ، وهســو اول اليوم فضربـــه فابان راسه وقتل حماره ، وحمل الباقون ، فانهزم الفرنج ، وقتلوا منهم عشرة الاف ، واحسرقوا الصلبان والخيالة بالنفط ، وتبعوهم إلى الخيام ، وحال بينهم الليل ، فأصبحوا قد رحلوا ولم يبـق لهم اثر » .
  - (۳۰) \_ الكتاب المقدس \_ المزامير ۱۹۰۰ .
  - (٣١) \_ انظر ماكتبه ابن القلاذس بين النصوص العربية لكتابي الحروب الصليبية .
  - (٣٣) \_ جاء في مراة الزمان ٢ ١٩٨ -، وكان زمان الفواكه، فنزل الفـرنج الوادي ، فـأكلوا منها شيئا كثيرا فأخلت اجوافهم ، ومات منهم خلق كثير ، ومرض الباقون .
- لله المستقدادة لتقبل المستقدادة المفضلة في جمع المعلومات ، ويلاحظ عدم استعداده لتقبل رواية واحدة حول الموضوع حتى في حال تبنيه موقف ما ، وجاء إخفاق هذه الحملة بمشابة ضربة قاسية لجميع التوقعات التي عاشتها أوربا وأرادتها منها ، ليس بسبب أنها قيدت من قبل إثنين كانا أعظم ملوك أوربا ، وإنما لأن برنارد أسقف كليرفو كان الناعية لها والمبشر بنجساحها ، وكان برنارد قد اعتبر قدسيا ، لذلك كان من غير الممكن عزو أسلباب إخفاق هله الحملة لغير عمسل خياني ، وهو شعور تبناه وليم وعبر عنه .
- (٣٤) \_ زار شودور أو شيري كونت فلاندرز الأراضي المقدسة على الأقبل شبلاث مبرات ( ٣١٠ و ٣٤٠) \_ زار شودور أو شيري كونت فلاندرز الأراضي المقدسة على الأقبال أسلاث مبرات ( ١١٤٧ و ١١٤٨ ) ورافقه في كل مرة قوة معتبرة قامت ببعض الأعمال القتبالية لمسالح الدول اللاتينية ، وربما قاد هذا إلى الاعتقبل المساد بسبيلا ذلك أنها كانت أبنة الملك فبولك وأختبا الماك الشاب بلدوين الشالث ، وتبعبا لبعض المصادر فإنهبا دخلت أخيرا إلى الدير في الأراضي المقدسة ، هذا ولا توجد أسس لهذه التهمة ، وهي على كل حال تعكس مشاعر الشك التبي حملها نبلاء المغرب
- (٣٥) \_ يبدو أن هذه التهمة أسطورية مختلفة ، وقد قام بعض الرواة بتسامية ايلي ناندوس أو هيلي ناندوس أو هيلي ناندوس ماحب طبرية على أنه كان هو الشخض المتهم ، وأنه تسالم ميلغ ٥ الفاينار ذهبي من أهل دمشق ، ثم اكتشف بأنها مزيفة ، ولابد هنا من أن يسجل لوليم عدم اقدامه على ذكر المتهم ، وأكتفائه بعرض الرواية .

(٣٦) \_ اخذ بعض الكتاب المتأخرين بتهمة الغيانة هذه والصدقوها بسالا سبتارية والداوية وحتسى بالملك بلدوين الثالث ، وذلك بالاضافة إلى العناصر التبي ذكرهما وليم هنا ، وقسالوا بسمان هؤلاء مجتمعين أو أفرادا حملوا مسؤولية إخفاق عملية حصار دمشق مع الحملة الصليبية الثانية ، همذا وينبغي أن نلاحظ هنا بأن تعداد الجيش الصليبي لم يكن كبيرا جدا ، ويبدوان تعداد ذوي المراتب القيادية فيه فاق تعداد الافراد ، الذين فقد اكثرهم حياته على الطريق في أسية الضماري بعمد أن تخافوا في انطاكية وسواها ، يضاف إلى هذا كله ماذكره ابن القلائس من القدرات لاهل دمشق ومن تصافوا في انطاكية وسواها ، يضاف إلى هذا كله ماذكره ابن القلائس من القدرات لاهل دمشق ومن

النجدات إليها من جعيع المناطق من : الموصل وهلب وحوران وبعلبك ، هذا ويمكن أن نضيف هنا أن من أسباب تحول المسكر الصليبي من مكانه - إذا كان قد تحدول - انتشار الأمراض بين صفوف أفراده مع عدم مناسبة البقعة لمناورات الفرسان الصليبين ، فهؤلاء كاذوا يستطيعون القتال فقط في الأماكن المكشوفة ، وليس بين الأشجار ، وابن القسلانسي يذكر محاولة الفرسان القيام بهجومهم المعتاد وعدم تمكنهم من ذلك •

(۳۷) \_ الكتاب المقدس \_ أيوب ٠ - ٣ \_ ٢١

(٣٨) ـ توفي كونراد الثالث سنة ١١٥٧ م ، وقد خلفه ـ كما اشار وليم واشرنا من قبل ـ ابـن اخيه فردريك بربروسا الأول الذي حكم حتى سنة ١١٩٠ م

(٣٩) — عاد لويس إلى فرنسا في صديف عام ١١٤٩ ، وهناك بدنل سدوكر راعي دير القديس دينس . الذي كان بالأصل صاحب مشروع الزواح ، جهوده لمنع الهتراق الزوجين المتباعدين ، ونجح في مسعاه هذا حتى تاريخ وفاته سنة ١١٥١ م ، ففي بداية ربيع عام ١١٥٢ م ، حدث الطلاق بعدما أعلن لويس بأن الزواح باطل بسبب القدراية ، وكانت اليانور مدرغوبة من عدد كبير مسن الراغبين وذوي المطامح ، وخشية اختطافها وحجدزها فدرت ، واقدمت على اختيار هنري كونت انجوا زوجا لها ، وتزوجته بعب فراقها للويس بقرابة الشهر ، وفي سنة ١١٥٤ م صدار هنري ملكا على حوالي نصف فرنسا .

(٤٠) \_ لم يكن اسمها ماريا بل كونستانس ، وهي ابنة الفونسو السّابع الذي تميز بين ملوك ليون وكاستيل بلقب ، الامبراطور، ، فقد تو ، امبراطوراً على اسبانيا عام ١١٣٥ م بحضــور عدد كبير من الامراء الاسبان من نصارى ومسلمين ، هذا ويفيد أن نشير هنا إلى أن عبدا من الملوك النين سبقوه ادعوا هذا اللقب ، لكنه لم يعلق بواحد منهم ، والفونسو السابع هو الوحيد الذي علق به هذا اللقب ، واستمر معه .

(٤١) ـ أخفق وليم في ذكر الهجوم السابق على قلعة العريمة في طرا بلس وحسب المؤرخين العرب ، دعا ريمون الثاني صاحب طرا بلس نور الدين وانر اللذان كانت قواتهما قد اتحدت عندما أتى الأول لنجدة دمشق ، لمهاجمة هذه القلعة ، التي كانت تحتفظ بها أنذاك أرملة المفونسو صاحب طولون واحد أبنائه ، وخاف ريموند من مطالباتهم بإمارته ، واستولى نور الدين وانر على القلعة ونقللا معهما برترام ووالدته اسيرين ، وحدث هذا بعد وقت قصير من التخلي عن حصار دمشاق (ستيفنسون ـ الصليبيون في الشرق ص ١٦٤) .

(٤٢) ... كانت حملة نور الدين في منطقة انطاكية التي تمت في اواخر عام ١١٤٨ حملة غير ناجحة وحقق ريموند صاحب انطاكية بالفعل انتصارا على جزء من جيش نور الدين .

( 27 ) حدثت هذه الكارثة في ٢٩ حزيران من عام ١١٤٩ ، والنبيع نور النين الانتصبار بحصبار المامية التي استولى عليها في ٢٦ تموز .

(٤٤) \_ كانت كونستانس امرأة في ريعان الشباب في الثانية والعشرين من عمرها تقريبا عند وفاة زوجها ( ستيفنسون \_ الصليبيون ص ١٦٥ )

(٤٥) ... كان ايمري ، الذي لم يكن وليم قد وافق على انتخابه ، متورطا بمشاكل مدم البابوية في هذا الوقت ، ومع ذلك ، فإن المساعدة التي قدمها في هذه الظروف كانت مساعدة مفيدة .

- (87) ... كان مسعود هذا هو ابن تلج ارسلان الذي حكم سلطنة سلاجقة الروم أو قونية مسن عام 1117 وحتى عام 1107 .
  - (٤٧) \_ ينهم تحديد تاريخ زيارة بلدوين الثالث وجوسلين بالجزء الأخير من عام ١١٤٩ .
    - (٤٨) \_ هوراس \_ الأمثال: ١١/١١ ع٨
- (49) كانت بعض قوات نور الدين قد اسرت جوسلين الثاني ، وحسب الروايات العربية فقد بقي في السجن في حلب لمدة تسمة اعوام حتى زمن وفاته ، واجبر على تحمــل اعمــال التعــنيب المتعــدة الإنواع ، ويرجع ابن القلانس تاريخ اسرة إلى ٥ ايار عام ١١٥٠ ( تاريخ دمشق ، ص ٣٠٠ )
- (٥٠) \_ لابد أن يكون تشييد هذه القلعة قد حدث في شتاء عامسي ١١٥٠ \_ ١١٥٠ وحسب رواية ابن القلادي كان الملك مايزال منشغلا في ذلك العمل عندما استدعته دمشدق للمساعدة على مسد هجوم نور الدين على تلك المدينة وكان أنر قد توفي في ٢٨ أب من عام ١١٤٩ ، وكان هطول الأمسطار الفزيرة بشكل غير اعتيادي في شهر نيسان وقدوم بلدوين الثالث قد ثبطا من شسجاعة نور الدين في هنا الوقت إلى درجة أنه وقع معاهدة سلام مع دمشق في ١١٥٠ ، إيار من عام ١١٥٠٠.
- (٥١) \_ يؤكد وليم في روايته أن المامية تفيرت ثلاث او اربع مرات في العام ، مسع أن السسياسة الثابتة للمصرين كانت قائمة على تغييرها مرتين في العام ، وحدث الاختبار الجدي الأول لهذه القلعة في عام ١١٥٧ . وربما كان هذا في ذهن وليم انذاك (جب ، تاريخ دمشق ص ٢١٧) .
- (٥٢) \_ بلغ بلدوين الثالث سن العادية والعشرين من عمره في عام ١٩٥١ ، وكان سن الخسامسة عشر هو السن القانوني الثي يُستطيع عنده الملك أن يحكم في القدس ، ولابد أن بلدوين الثسالث قسد الصبح ضبهرا جدا تحت حكم والدته وكافل المملكة المتمكن لكن اللاشعبي، ولربما بدا مسن المعقدول توقع حدوث هذه المشكلة في عام ١٩٥١ مع أن روشيت قد وضعها في العام اللاحق .
- (0°) \_ أثارت أحداث عام ١١٤٩ انتباه الامبراطور مانويل . وبدا الموقف بأنه يقدم فـرصة غير عائية للمنطقة ، لذلك لم يكتف بتعزيز جيشه في الجوار ، بل استعد أيضا لتوسيع مصالحه في كل من الرها وانطاكية ، ويجب اعادة تاريخ التحدولات المدونة هنا إلى عام ١١٥٠ ( انظر ف شالدون \_ ال كومينين : ٢ / ٢ \_ ٤٧٤ \_ ٤٢٥ )
- (٥٤) .. منالك تشوش زمني بسيط هنا . فقد جرى تعيين همفري صباحب تيرون كافسلا للمملكة من قبل بلدوين الثالث عندما انفرد بالحكم لوحده في عام ١١٥١ أو عام ١١٥٧ ، في حين أن تحدويل حصون الرها إلى عهدة الاغريق قد حدث في عام ١١٥٠ ، ومن المؤكد أن همفنري أوف تيرون كان مم بلدوين لكنه لم يكن قد أصبح بعد كافلا للمملكة .
- (٥٥ ... صحيح انه تمت خطارة الإقاليم على الفور ، غير ان مستعود استتولى على معتظمها في الاعوام الكلافة او الاربعة اللاحقة ، وحصل نور الدين على كثير منهما بعب وقباة مستخود في عام ١١٥٥ او ١١٥٦ .
- (٥٦) \_\_ كان وولتر دي قولكبيرغ احد المراد الا سَرة الشهورة من حكام قلعة القديس ا ومــر وكان هو واحدا منهم ، وقد كان صاحب طبرية الثاني (ر. غروسيه \_\_ تاريخ مملكة القرنجة في القدس ٢٠ \_\_ الملحق او انظر ايضا الحاشية ٤٠) .
- (٥٧) ند كان الامبراطور مانويل معهما تماما في جعل كونستانس تقبل زوجنا مناسنها كمنا كان بلدوين الثالث هذا ووقع اختياره على شخص الخريقي يدعى القيصى يوهنا ، وهو أخدو زوجته ( شالدون ند ال كومينيين : ٢ / ٤٢٦ ) .
- (٥٨) ـ ليس من الواضع زمن هذا الإجتماع في طرابلس ، وربمنا حندث لدى عودة بلدوين من الشمال في اواخر عام ١٩٥٠ ، إلا أن أحداث الفصل اللاحق متناخلة مع هذا وتشنتمل على وفناة ريموند الثاني صاحب طرابلس والتي لايمكن وضعها قبل عام ١١٥١ .
- (٥٩) ... لايذكر ابن العلادس هذا المشروع الممتع من قبسل ابناء الاسرة التسركية التسي كانت قسد المتغطت بالقدس حتى عام ١٠٩٨ ، وتمت مطابقة هوية القائد الذي يدعوه وليم بساسم هسارفية (

#### \_ WEAA -

ربما نصحيف ياروق ) بأنه تمرتاش صناحب ماربين وهو من الإسرة الا يتقية ، ويقبل هذه المطابقة كل من روشيت وستيفنسن وذلك على الرغم مسن رواية وليم مسن أن الحملة تسوقفت في بمشسق في طريقها ، ليست مذكورة في تاريخ بمشق . ( ص ٢٧١) .

(٦٠) ــ يوئيل : ١ / ٤

(١١) .. يعتبر هذا البيان للتاريخ بيانا رسميا ويبدو بانه صحيح ، ولم يطبق وليم هذا التحديد على الكونت غودفري كملك أول ، الأمر الذي قد جعل بلدوين الثالث الملك الخامس ، وياتبي تقدير على ١١٥٢ بأنه العام الملكي التاسع لبلدوين الثالث كنقطة مقارنة مسع تواريخ رسسمية اخسدى استخد مها وليم .

(۲۲) \_ ۲۰ کانون ثانی ۱۱۵۳

(٦٣) ... من المعتم أن نشير أن نبالاء ذوي أهمية ، مثل وولتر حاكم قلعة القديس أومر ، قد خدموا لقاء الأجر ، وكان كل من هنين الرجلين مفامران نبيلان حقق كل منهما مكانه في سورية اللاتينية عن طريق الزواج ، هناك مجموعة موجزة جدا من الإشارات إلى وولتر دي فولكبيرغ حساكم قلعة القديس أومر من قبل غيري ( انظر غيري : حكام قلعة القديس أومر ١٠٤٧ ... ١٣٨٦ ... مسكنة مدرسة تشارتز : ٢٥ ( ١٨٧/٤ ) ( ٣٤٣ ) وكان أرناط موضوع درا سنة لمياتبه مسطولة ( انظر غ ، شلمهرفر ... رينوني شالتلون ) .

(١٤) .. آنظر الكتاب ١٧ ...، والكتاب ١٣ ...

(٦٥) تعتبر هذه من الإشارات الأوضيح إلى وجود اسطول ملكي ، وليس منصوص فيمنا إذا كانت السفن قد بنيت أو اشتريت للمناسبة أو كانت جزءا من قوة بائمة ، مسع أن تعيين جيرارد صساحب صيدا قائدا يبدو بأنه مؤقت ولالبس في ذلك •

(٦٦) - اسبح بحاول هذا التاريخ استخدام المال شائعا بشكل مترايد في تسبير المسرب في الشرق ، فقد كان بإمكانه شراء انواع كثيرة من الغدمات تراوحت فيما بين العمدل اليدوي وحتسى المساعدة المسكرية الموثوقة بها .

(٦٧) - تعتبر هذه الرواية متضاربة إلى حد ما مع رواية وليم السابقة بخصــوص وولتــر اوفــ سينت أومر والقائمة التي قدمها عن القادة الباررزين في عسطان الذين أدرح بينهــم ارناط وولتــر حاكم قلعة القديس أومر .

(٦٨) ... كان أنر قد توفي في ٢٨ أب من عام ١١٤٩ هسيما ذكر ابن القلانسي ، الذي يصف الحادث بيعض التفاصيل (تاريخ بمشق : ٢٩٤ .. ٢٩٥ ) وقام ذور الدين بمحاولات الفوز بدمشق بعد وفاة أنر وقبل وفاته أيضا ، ونجح في الخر الامر في شهر نيسان منن عام ١١٥٤ بعندما أعد السلب باستخدام ذوح من أنواح حصار المواد الغنائية (تاريخ بمشق : ٣٢٠ .. ٣٢١)

(۲۹) متي : ۱۲ / ۲۰ .

(٧٠) \_ كان نور الدين قد دعا أهالي دمشق لاساعدته في حصار بسانياس وفسق شروط المساهدة الاخيرة التي كان قد عقدها معهم ، ومع أنهم انضموا إليه ، فقد كان ذلك مع مشاعر من الريبة أدى في لغر الإمر إلى نشوب شجارات بينهم وإلى التغلي عن المصسار في شسهر حسريران مسن عام ١١٥٣ .

(٧١) ند يعتبر لندغرين تهمة المشع ضد الداوية انعكاسا لتحامل وليم ضد هذه المنظمة وهسو غير مسوغ تجاه المقائق التي يمكن شرحها بطرق أخرى .

(۷۲) ــ أوقيد ؟ . م . ٩ / ٤٨

(۷۲) \_ الأمثال: ۱۸ / ۱۸

(۷٤) نـ يوحنا : ۲۰ / ۲۰

(۷۵) ≟ مئٹی : ۷ / ۷ ،

#### <u></u> ٣٤٨٩ \_

- (٧٦) من المهم أن نشير في هذه المرحلة ليس فقط مثال أشر للموقف العسدواني القسوي للبسطريبك فولتشر ، بل إلى تعاون فولتشر مع الاسبتارية النين كانوا بشسكل واضسع المجمسوعة العسسكرية الوصيدة المؤيدة بقوة للعمليات المستمرة .
- (٧٧) بـ من البديهي اعتبار هذا المدث من نسيج خيال وليم ، وهو بذلك يقدم مثالا ممتها لتقديره المتعاطف لمازق العدو .
- (٧٨) ـ كان وليم قد رأى هذه البيعة قبل كتابته لهذا الوصف ، الذي يعتبر دليلا لخر على اهتمامه الفريب بفن العمارة وتوهي قوة وصفه للعصار أن وليم نفسه كان موجودا خلال قسم منه منع أنه لايشير إلى وجوده في أي مكان وكان انتاك في حنوالي الثنالثة والعشرين منن عمدره وكان لإيزال طالبا ، وربما في القدس التي لم تكن بعيدة جها .
- (٧٩) ما انعكست العلاقة بين بيت لحم وعسقلان من تنظيمها التقليدي وقد ثنارت هنده الشبكلة خلال الحملة الصليبية الأولى وتأسست السابقة عندتذ للعمل البابوي ( انظر الكتاب ٩٩ الفصل ١٧) وربما أمكن المحافظة على عسقلان كأسقاية منفصناة إلا أن احتهجات جيرالد ورالف الذي الصبح خلفا له في الاسقاية في بيت لحم نجحت في جعلهنا خناضعة لذلك المقدر ( الكرسي ) وحسنم القضية وقررها البابا هادريان الرابع
- (٥٠) بـ من المهم أن نلاحظ أن والدة الملك لم تكن قد فقعت اهتمامها بادارة الأمور على الرغم من هزيمتها قبل عام أو عامين ويعكس بيع الامتيازات الذي أشار إليه وليم أهمية العنصر التجاري في الدول اللاتينية
- (٨١) نه يمكن للأخطاء في هذا التاريخ أن تكون بسبب الناسخين ، ويجب أن يكون العام ١١٥٣ ، وربعا يوم الشهر هو ٢٧ أب بدلا من ١٧ ( انظر ستيفنسون الصليبيون ص ١٧١ حاشية ؟) .
- (AY) ... لاتذكر أية روايات أخرى حادث دوقونيوس هذا ، إلا أن من المعتمدل أن غزوات كهدنه كانت شائعة للغاية ، لهذا لم تكن لتثير التعليق من قبل المؤرخين العرب ، مع أن هذه الغدروة قدد أثارت بالقعل تعاطف وليم .
- (٨٣) سا متدت هذه الشاجرة بين ارناط والبطريرك إيمري لعنة سنوات ، ومن المؤكد أن السبب الذي دفع وليم لوضعها هنا هي الحقيقة أن ارناط تزوح من كونستانس في عام ١١٥٣ . هسنا وإن الحوادث التي يسردها امتدت حتى عام ١١٦٠ ، إنا لم يكن إلى مابعد ذلك .
- (٨٤) ما مجاعة عام ١١٥٤ هذه مذكورة أيضا بأنها حدثت في دمشنق في ذلك العنام . إلا أن أبسن القلادسي يعزوها أنذاك إلى حصار متعمد لدمشق من قبنل ذور الدين الذي منع التصليب العنادي للحبوب من الشمال ( تاريخ دمشق ، ص ٣١٧ ) .
- (٨٥) ـ هادريان الرابع ( وليس الثالث ) انتخب نيقولا بدريكسبير بسابا في حدوالي نهساية عام ١١٥٤ ، وكان البابا الوحيد حتى ذلك الحين من أصل انكليزي . كما أن الأحداث الرئيسة في حياته كما هي معطاة هنا صحيحة فعليا مع أن مكان مولده يقدم عادة بأنه لانفلي بالقرب من سانت البانز ( انظر معجم التراجم القومية والموسوعة الكاثوليكية .) .
- (٨٦) به تم الاستيلاء على تورتونا في ١٨ نيسان من عام ١١٥٥ بعد حصار دام تسعة اسسابيع ، وانتقل فريدريك ، بعد استراحة قصيرة في جنوا ، إلى روما وزار عددا من المدن بما فيهسا بسولونيا على الطريق
- (AV) ... كانت المشاكل بين وليم الأول صاحب منقلية والباباوية قد بدأت قبل انتفساب هنادريان الرابع ، ورفض هارديان الاعتراف بوليم كملك وواصل الصراع الذي أصبح الآن حربا عليه (انظر ف ، شالدون ... الحكم النورماندي في صنقلية وإيطاليا : ٢ / ١٩٤ ...)
- (٨٨) ... ترافق اجتماع هادريان وفريدريك مع سلسلة من سوء التفاهم . كما أن الحادث المشهور لرفض فريدريك الامساك بركاب البابا حدث في هذا الوقت وحدث تتويج فريدريك كامبـراطور قبـل وقت قليل بعض الشيء من التــاريخ الذي قـــدمه وليم ١٩ هـــزيران ١١٥٥

- (A4) خلقت ثورة ابن عم وليم روبرت اوف لوريتلو ونبلاء لضرون من جنوب إيطناليا وضبعا خطيرا كان إمكان فريدريك بربروسا او مانويل أن ينالا فيه نفونا حاسما ، وكان ممثلو مانويل خطيرا كان إمكان اخر حتى ليقوم بإرسال شريعين بالاستفادة من الوضع عم أن مانويل كان منشفلا للغاية في مكان اخر حتى ليقوم بإرسال أي جيش له قدرته .
- (٩٠) \_ من غير المؤكد فيما إذا تفاوض هارديان مع الاثنين في الوقت نفسه أو مع ماذويل بعندما كان فريدريك قد أشار إلى عجزه عن التدخل في ذلك الوقت ، وهنالك سنـوّال عمـا إذا كان الأول أو الأخير قد أخذ المبادرة في العمل لاقامة العلاقات بين هنادريان والاغريق ( انظـر شـالدون ـ ال كومينين : ٢ / ٣٥٨ \_ ٣٦٠)
- (٩١) .. كان ينشأ بالعادة خلاف كبير بين رجال الدين المدنيين والنظاميين بعد فترة قصديرة مست تاسيس كل نظام كهنوتي جديد . وتفاقم هذا بالتحرك الأكبر الإنظمة الأخيرة . وعندما أعطيت الانظمة العسكرية المعق في تعيين قل امثلة المسكرية المعقين ، فإن امثلة تضارب السلطان القضائي كانت مؤكدة ، ويسرد وليم هذا قائمة تسامة تقريبا عن المطالم التسي الثارها المطارنة المعليين ضد الانظمة المسكرية .
  - (۹۲) ــ المرومان : ۱۲ / ۱۵
- (٩٣) من كان هذا البناء الرئيس للاسبتارية في القدس ، وربما في فلسطين بالسرها ، وتسوجب ان يكون كبيرا ليلبي حاجاتهم المتزاينة ، ولايواء فرسانهم والاعتناء بالمرضى ومصالح اعمالهم ، ووصفه الحاخام بنيامين التطيلي ، الذي زار القدس في حوالي عام ١٩٦٣ ، بنانه كان يستوعب اربعمائة فارس بالاضافة إلى المرضى والحجاح الزائرين وربما لم يكن بالنية آية إساءة بهنذا التوسع في بنائهم ، إلا أن المطارنة فضروه على هذا الشكل خلال الشجار .
- (٩٤) سيبدو أعتداء كهذا بأنه يمثل مرحلة متقدمة في الخلاف بين الاسبتارية والكنيسة العلمانية بالقرب من زمن منا شدة روما . ويشهد الحادث على وجود وليم في القدس في حوالي هذا الوقت . (٩٥) الاشارة إلى الامتيازات البابوية المختلفة من انوسنت الثناني ٢٩ أنار عام ١٩٣٩ وإلى امتيازات اناستاسيوس الرابع في ١٧ شباط عام ١٩٥٤ وإشتملت كل واحدة من هذه الهبات على توسيع للامتيازات ، ومن المؤكد أن الامتياز الممنوح من أناستاسيوس الرابت هذو الذي عجدل الإضطراب في القددس (انظلسر في الدغريف: وليم المسدوري والناوية الملحدة الاول: ١٨٥٠ ١٨٠
- (٩٦) \_ كانت أمالفي إحدى المدن الرئيسة من منطقة غرب المتوسط قبــل الحمــلات الصــليبية ، وكانت تابعيتها للقسطنطينية ، إلا أنها كانت مستقلة عمليا . ( انظر فونهايد : تــاريخ التجــارة في الشرق خلال العصور الوسط : ١ / ٩٨ \_ ٩٠٨ )
- (٩٧) .. يبدى وليم هنا ، كما يبدي في اماكن متعدد ، اطلاعا على جنوب إيطاليا يوهبي بمعبرفة شخصية ، ومن غير الواضح سبب اعتباره نابولي بانها مدينة فرجيل .
- (٩٨) .. يظهر تعاطف وليم نحو التجارة هنا كما يظهر في اماكن اخرى ، ومن غير المؤكد فيما إنا كان سكان امالفي الشعب الأول أو الوحيد الذي تسولي جلب منتجسات الفسرب إلى الشرق ، إلا أن اتصالهم الأكيد بالقدس يتجاوز هنه الملاحظة الشاملة من قبل وليم ( هايد : تاريخ التجارة ) .
- (٩٩) ـ من المحتمل أو من غير المحتمل أن يكون هذا الأجدراء قدد أتبدع في ذلك الوقدت ، إلا أن الرواية توحي على الأرجح بنوع الأجراء في مسائل كهذه في زمن وليم . ويعتقد هايد أنه يجب تقييم معظم الفضل بقيام هذه المؤسسات في القدس إلى واحد من حكام أمالفي يدعي ماروس الذي في توفي عام ١٠٧١ ( هايد : تاريخ التجارة : ١ ١٠٤ ) وقد أرخ أعادة بناء هذه الأديرة بين عام ١٠٣٨ و ١٠٧١ خلال فترة حكم الخليفة المستنصر
- (١٠٠) حرفيا الطبقة الثانية ، وكانت الطبقات الاجتماعية اكثر وضوحا أيام وليم مما كانت من قبل حتى سنة ١١٠٠ .

(١٠١) \_ انظر الكتاب الأول \_ الحاشية ٥٢

(١٠٢) - أقرط وليم في تبسيط دعم هذه الأديرة . وهناك دليل على أن كميات من المال قد جمعت في جنوب فرنسا بالاضافة إلى مكان اخر أيضا لدعم هذا العمل ( انظر هايد - تاريخ التجارة ١٠٥٠ ) .

(١٠٢) ـ اغنس وجيرالد شخصان شبه خرافيان وذاكرتهما محفوظة في تاريخ الاسيتارية بسبب ذكرهما هنا ، وكان وليم قد ذكر جيرالد في وقت سابق (الكتاب السابع ، القصل ٢٣ ، انظرج • كنغ ... فرسان الاسبتارية في الأراضي المقدسة ... القصل الثاني ، وجعل ف ولتشر اوف تشارتر وفاة جيرالد سنة ١١٧٠ ( هاغنمير تاريخ فولتشر : ١٤١ ـ ١٤٢ ـ الهاشية ٢٥) .

(١٠٤) ـ كان ريموند دي بوي المقدم الثاني للاسبتارية ١١٢٠ ـ ١١٦٠ وللحصول على وصف مصل المارية وإدارة نظامه انظر كلغ ـ الاسبتارية فصل ٢ وقصل ٤ .

(١٠٥) ـ انظر الحاشية في من ٨٢٨ .

(١٠٦) من المؤكد أن مؤسسات كهنه مثل اسقفية بيت لحم واسقفية الناصرة واديرة كثيرة مثل تلك التي كانت موجودة على جبل صهيون وجبل الطور وماري سيية وادي يهوشا فاط مدرجة تحت هذا الوصف ، ولم يكن وليم ميالا أبدا للاعتراف بالصعوبات التي سدببتها هستنا المؤسسسات للكنيسة ، وكان الحجاح الاتقياء من كافة انحاء العالم المسيحي يصرون على تقديم الارث بوصية لهذه المؤسسات ، وكانت هذه الهبات عادة على شكل بخل من ممتلكات موزعة بشكل متساوي ، أو حتى قطع من الاراخي . ولم تكن هناك أية وسيلة لضمان دوام هبات كهذه إلا عن طريق الباباوية التي كان يعترف بسلطتها بشكل عام ، ولم يكن بطريرك القدس في موقع ليضسمن حمساية كهنذه ، ولهذا السبب فقد بحثت المؤسسات العديدة عن الامتيازات من الباباوية ، وكما اشير لعدة مرات من قبل فإن السلطة الباباوية لم تكن متاكدة من طموحات الاباطرة سواء في القددس أو في انطباكية . ولهذا السبب فقد كانت مستعدة على الدوام لنح امتيازات كهذه ومعها اعفاء من السلطان القضائي ولهذا السبب فقد كانت مستعدة على الدوام لنح امتيازات كهذه ومعها اعفاء من السلطان القضائي البطريرك ومن الاسقف المحلي ورئيس الاساقفة . وكانت هذه الحقيقة الاخيرة التي استاء منها للبسرين وليباقة وليم بشكل خاص

(۱۰۷) \_ اشعیا ۱ ۲

(۱۰۸) ــ الملوك الأول ۲۱ ۱۹

(١٠٩) ــ لابد وأن هذه الرحلة حدثت في ربيع عام ١١٥٥ لتوافق **الاحداث في ايطاليا التي يشي**ر اللها وليم .

(۱۱۰) ـ قولى شالدون وصف أحداث الحرب هذه في جذوب ايطاليا بشدكل منطول (انظر \_ شالدون \_ النورمان ح ٢ الفصل ٧)

(١١١) ... جرى الاتصال بفريدريك من قبل مبعوثي كل من البابا والامبراطور مسانويل للتستخل في جنوبي ايطاليا ، ولم يمكن اقناعه ورفض العروض بحكم الظروف

(١١٢) ــ كان هذا تبعا لشالدون هو اسكلتين .

(۱۱۳) — أدرك مبعوثو البطريرك غولةشر فريدرك ، ربما في أوائل شنهر أب منن غام ١١٥٥٠ . ويبدو وليم مطلعا على هذا الطريق الروماني القديم والذي يعدد تسلسل مدنة بشكل صنعيع . (۱۱٤) — لابد أن هادريان قد وصل بينفنتوفي حوالي الأول من شهر تشرين الأول من عام ١١٥٥٥ (شالدون — الذورمان ح ٢ فصل ٧) .

(١١٥) - إن معاملة البطريرك فولتشر هي مثل المعاملة التي تلقاها البطاركة اللاتينيون الأخرون في البلاط الباباوي ، ومن المؤكد أن الاسبتارية كانوا يلاقون تأييدا كبيرا هناك مثلهم مثل الداوية . (١١٦) - يعكس وجود المعامين في البلاط الباباوي لمساعدة المستأنفين من اجسل الاهتمسام الباباوي وتأييده ، التوسع الضغم للأعمال التي كانت تتطلب اهتمسام البسابا ، وتسظاهر هؤلاء " المعامون - بانهم يعرفون كيف يصلون إلى حضرة البابا فقد كانوا يقدمون خسدماتهم لقساء اجسر ، الامر الذي كان يؤدي بسرعة إلى اتهامات الفساد في المحكمة .

- (۱۱۷) \_ يقدم هذا السرد لمحة اساسية القوة العملية السلطة الباباوية ، ومالت اوامسر الكنيسسة الواسعة الانتشار في سياق الزمن إلى الاعتماد على بعض الكرادلة من أجسل المساعدة ، ولم يكن الاساقفة المعنيين الذين كانت أعمالهم مع الادارة الباباوية غير متواصلة عادة محظوظين جدا . (۱۱۸) \_ هنالك بعض الشك حول التواريخ المحددة لهذه الاحسداث . فتساريخ هسزيمة الاغريق في برنبيزي هو نيسان من عام ١٩٥٦ وتاريخ معاهدة هادريان مع وليم الاول هسو ١٨ حسزيران عام ١٨٥٠ .
- (۱۱۹) ... من أجل المزيد من التفاصيل حول معاملة وليم للبلاد الفقدوحة (انظر شــسالدون ... النورمان : ٢ ٢٣٢ .. ٢٣٥ ) •
- (۱۲۰) ... كان عباس ، وهو قرد من عائلة ذات شهرة واسعة من الشمال الافرريقي ، قدد حقق مكانة في القاهرة كقائد عسكري . وكان قد أمر بتولي قيادة الحامية في عسقلان في عام ١١٥٣ . إلا أنه رفض ذلك وقتل الوزير الذي كان صهرا له واستولى على منصبه ، غير أن منصبه لم يكن أمنا ، ولذلك فقد تأمر لقتل الخليفة الظافر ولم يكن حتى قتل الظافر وإبداله بالفائز الشاب كافيا ، ولذلك فقد توجب عليه الهروب ليذقذ حياته كما هو مشار هنا .
- (١٣١ ـ إن المصدر الأمثل للمعلومات حول هذه الأحداث هو ما رواه اسامة الذي كان في القاهرة في هذا الوقت والذي كان صديقا حميما لعباس . ( انظر فيليب حتي ـ كتاب الاعتبار لاسامة بـن منقذ : ٤٣ ـ ٥٥ ) .
- (١٢٢) ... هو الإسم الذي اطاقه وليم على عباس وناصر دينوس عوضاً عن ناصر الدين أو نصر ، وكان هذان والدا وابنا حسيما جاء عند وليم ، كما أن تاريخ المعركة ووفاة عباس كانا بتاريخ ٧ حزيران عام ١١٥٤ .
- (١٣٣) ـ أذكر لندغرين ( وليم الصوري وقدرسان الداوية ٩٣٠ ـ ٩٦ ) تقداصيل هده الرواية الاسيما ماتعلق بموقف الداوية .
- (١٧٤) \_ هنالك بعض الشك بخصوص تاريخ هذه الأحداث ، ويضعها وليم في العام اللاحق لوفاة عباس ، الذي كما هو مفترض عام ١١٥٥ . ويبدو أن ارناط قد شسكل ، بعسدما هسازم طسسوروس واسترد عدة قلاع إلى الداوية ، حلفا مع الأرمن ، وتعساون معهسسم في غزوة قبسسرص ( انظسسر شالدون \_ أل كومينين ، ٢ ٤٣٦ ـ ٤٣٩ ) .
- (١٢٥) ـ يؤكد المؤرخون السوريون تهمة اقتراف الاعمال الموحشية هذه من قبدا أرناط ، ومن المدعب أن نعدد إلى أي مدى تأثرت فيه رواية وليم بحقيقة أن أرناط كان خصما سياسيا لريموند صاحب طراباس ، لان اخرين يشهدون على صحة معاملة أرناط القاسية للمعارضة ، وحدثت هذه الحملة إما في أواخر عام ١١٥٥ أو أوائل عام ١١٥٦ ( شالدون ـ ال كومينين ٢٠ ٢٨) .
- (١٢٧) ـ كان التركمان ، وهم فرع من الاتراك الايرانيين ، أوقفوا حياتهم على تدربية الخيول ، وربما كان الحليب الذي أشير إليه حليب فرس أو لعله حليب جمل .
  - (١٢٨) ــ الماوك الأول ١٠٠ ١٧ . أخبار الأيام الثاني : ١٠ . ٢٠ .
- (١٢٩) \_ كان دور الدين ، حسبما ذكره ابن القلادسي ، قد عقد هدنة مسم بلدوين الشالث لدة عام بدءا من شهر أيلول عام ١١٥٦ ، وحدثت هذه الغزوة ، التي يصفها الكاتب ، في شهر شسباط مسن عام ١١٥٧ وفسر عمل بلدوين في أن وصول قوات جديدة من الغرب قسد شسجعه على عدم مسرا عاة الهدنة ( جب س تاريخ دمشق : ٣٢٧ \_ ٣٢٨ ) .
- (۱۳۰) ... إن تدمير هذه الزمرة من الناوية والاسبتارية كان سببا لابتهاج كبير في دمشة ، وقساد أخو نور الدين قوات المسلمين التي حققت النصر ، كما طالف بسالا سرى ورؤوس القتل الاعداء في المدينة في موكب عظيم ، ومدرثت المركة في ٢٦ نيسان من عام ١١٥٧ ( جب ... تساريخ دمشة : ٣٣٠ .. ٣٣٠ ) .

(١٣١) \_ تبعا لما ذكره ابن القلاني عرض همفري الاستسلام شريطة السسماح له ولجنوده الموجودين في القلعة بالانسحاب بأمان ، وهو عرض رفض نور الدين قبوله ، كما أن وصول بلاوين المحكي في الفصل الملاحق ، قد أنقذ همفري وعاشت بانياس تحت الحصار قرابة شهر من أيار إلى حزيران ١١٥٧ ( جب \_ تاريخ دمشق ، ٣٣٣ \_ ٣٣٣ ) .

(۱۳۲) \_ میتا . ۲ ۲۷۰

(۱۳۳) \_ الإمثال : ۹۱ ۷

(١٣٤) \_ الأمثال : ١٤ - ١٤

(۱۳۵) \_ يتفق تاريخ ابن القلاني وهو ۱۹ حزيران ۱۹۵۷ ، الذي كان العام الرابع عشر من فترة حكم بلدوين ، إلا أن الأخير يقول إن بلدوين لم يجدد بناء أسوار بانياس ، ويقول أيضا إن المسلمين اعتقدوا أنهم كانوا قد قتلوا بلدوين غير أنهم لم يتمكنوا من العثور على جثته ، وقد جسرى عرض الأسرى والمغانم في دمشق بعد خمسة أيام من المعركة ( انظسر جسب سستساريخ دمشسسق : ٣٣٧ \_ ٣٣٧ )

(١٣٦) \_ لم يذكر ابن القلانسي هذا الهجوم الثاني على بانياس ، وقد اشار بشاكل غامض إلى جهود دور الدين في متابعة استغلال نصره على الملك .

(۱۳۷) \_ يجب تحديد تاريخ وصول ثيري مع حوالي نهاية صيف عام ١١٥٧ ، وسدببت ظدوف عديدة في ذقل مسرح النشاطات إلى شمال سورية ، حيث قلج ارسلان الثناني قدد غزا منطقدة انطاكية ، بينما وجدنور الدين ، الذي كان قد ذهب لنجدة المدن المصابة بالزلزال على طول العداصي الاعلى ، الظروف اكثر مواءمة لهاجمة المنطقة ذفسها من الجنوب .

(۱۳۸) \_ لابد وأن هذه السفارة حسب السياق \_ قد انطلقت إلى القسطنطينية بعد وقت قصسير من وصول ثيري ، وربما كان ذلك في شهر أيلول من عام ١١٥٧ مع أن ذلك يمكن أن يكون قد حــدث فيما بعد .

(۱۳۹) ــ أولهيد :

(١٤٠) \_ باغت هذا المرض الشبعيد نور الدين في منطلع شنهر تشرين الأول وأدى إلى حسندوث الاضطراب الموصوف هذا ( انظر جب ـ تاريخ بمشق: ٣٤١ ـ ٣٤٢ ) .

(١٤١) ... يعزو ابن القلاني ثانية هذا الاخفاق الجديد للمسيحيين في الاستبلاء على شبيزر إلى وصول تعزيزات من المسلمين ( جب \_ تاريخ :٣٤٢ )

(١٤٢) \_ كان مير ميران نصرة الدين أخو نور الدين ، هو المنتصر على الاسبتارية في مسطلع عام ١١٥٧ ويعتبر وصدف وليم لاستيلائه على حلب وانسحابه الطوعي بمثابة موجز تقريبي لرواية ابن القلانسي ( جب \_ تاريخ دمشق ٢٤٤٧ ) ؤ

(١٤٣) \_ ٢٠ تشرين ثاني ١١٥٧ \_ انظر الفصل ٢٢ .

(١٤٤) \_ ليس من المقرر بشكل واضع ، أن هذه القلعة التي تم وصف حصارها والاستيلاء عليها بتفصيل نام ، أنها قلعة حارم . ( أنظر ستيفنسون : الصليبيون في الشرق ، ص ١٧٩ حاشية ١) وإن كان الامر كذلك ، فلا بد وأنها فقدت مؤخرا وربما لقلج أرسلان في وقت سابق من العام • (١٤٥) من الغريب أن وليم لايحدد أيا من الخوات الملكة هي المقصودة وربما كانت أيفيتا ، الاخت المسغرى ، التي كانت الان رئيسة لديرها وكانت سيبيليا أوف فلاندرز مكرسة بشكل خاص لهدنه الاخت من زوجة أبيها ميليساند ، ويقال : إنها بقيت معها عندما عندما عاد زوجها إلى فلاندرز ( أنظر ل . دياسلي محقق كتاب « تاريخ روبرت دي توريفيني راعي دير جبل القديس ميخائيل ١٠ - ٣٢٥ ) .

(١٤٦) ـ ١٥ تموز ، ورواية ابن القـالانسي عن هــزيمة نور الدين مختصرة ( جـب ـ تــاريخ دمشق : ٣٤٧ ) .

(١٤٧) .. تررخ هذه الاشارة إلى السنة الثالثة والعشرين من وجدود ليتسارد في عمله إلى أن وليم كان يكتب هذه الفقرة سنة ١١٨١

140) \_ من المحتمل أن السفارة إلى القسطنطينية مضت في أواخر عام ١٩٥٧ وعادت مسم الأمير الاغريقية كعروس مستقبلية لبلدوين الشالث في شهر ايلول مسن عام ١٩٥٨ ( شسسالدون \_ أل كومينين : ٢ / ٤٣٩ \_ ٤٤٠ ) وكان السوليدوس في يوم مسن الأيام قسطعة نقسية نهبية تسساوى دولارين ، وقد أنقصت قيمتها من قبل الأسرة الكومينية واصدروها أيضا من الفضة ( فازلييف \_ تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ٢ / ١٤٩ ) .

(١٤٩) ـ كان ايمري في القدس في ايلول ١١٥٨ .

(١٥٠) \_ كورنثوس الأولى : ١٣ / ١١

(۱۵۱) \_ فرجيل : أنا : ۲۷٤ / ۲۷٤

(١٥٢ ـ وصل الامبراطور انويل إلى كليكية في خريف عام ١١٥٨ وبقي في الجوار لأكثر من نصف عام ١١٥٨ وبقي في الجوار لأكثر من نصف عام ( انظر شالدون ـ ال كومينين : ٢٤٩ / ٤٤١ ) .

(١٥٣) \_ تبعا لما يذكره المؤرخون ، كان البسطريرك ايمسري قسد عرض تسسايم ارناط إلى الامبراطور ، وكان بلدوين الثالث شريكا بالعرض ، املا بذلك أن يحصل على إمارة انطاكية بشكل الامبراطور ، وكان بلدوين الثالث شريكا بالعرض ، املا بذلك أن يحصل على إمارة انطاكية بشكل منفصل حتى من قبل ارناط (انظر ال كومينين : ٢ / ٤٤٣ \_ ٤٤٨ ) . ويؤكد المؤرخسون السريان والاغريق أن بلدوين سعى إلى تحسين الشروط المفروضة على ارناط والتي تشستمل مسن بين ما اشتملت على إزالة البطريرك اللاتيني وإبداله ببطريرك اغريقي لانطاكية . إلا أن بلدوين لم يستطع أن يحقق شيئا حول هذه المسألة ، مع أن الوصول المقيقي للبطريرك الاغريقي لم يحدث إلا بعد مغى بضع سنوات .

(١٥٤) ... اديرت المفاوضات مع طوروس بشكل مشترك من بلدوين الثائث والداوية (شسالدون ... الكومينين : ٢ / ٤٤٨ ... ٤٥٠ ) .

(١٥٥) ــ ليس من المستبعد أن يكون وليم قد حصل على هذه المعلومات من عمــوري القــو بلدوين الثالث •

(١٥٦) سكان بخول مانويل إلى انطاكية وإقامته هناك بروح النصر إلى بعض الصدود ،الأملا الذي حاول ارناط ان يمنعه بدون جدوى ، فقد احتاط مانويل بطلب الرهائن لاقامته هناك ، وكان في هذه المناسبة ان عقد مانويل مبارزة بطريقة غريبة ، وشارك بنفسه في الصدت (انظر شاكون سال كومنين : ٢ / ٤٤٨ سـ ٤٥٠ ) .

(١٥٧) ... يبدو أن مانويل تفاغر بمعلوماته الطبية ببراعته في معالجة الجروح (انظر أيضًا الكتاب ١٦) .

(١٥٨) ... كان نور الدين قد اسر برترام بن الفدونسو في عام ١١٤٩ ، وهمي حقيقة اهمسل وليم ذكرها في ذلك الوقت . كما ان نور الدين ، الذي كان كارهما في ذلك الوقت . كما ان نور الدين ، الذي كان كارهما فلتخلي عن الاسرى ، اطلق سراح عدما منهم تنفينا لطلب مانويل ، وريما كان ذلك شرطا لاحلال السلام بينهما .

(١٥٩) \_ حدثت وفاة هادريان الرابع في عام ١١٥٩ ، وتبعه ، كما يقول وليم ، شاقق ساعد فريدريك بربروسا ، لاسباب سياسية على إبقائه متقا استوات كثيرة .

(١٦٠) .. حدثت هذه المسالمة بعد مني بعض الوقدت على معدركة لقنانو في عام ١١٧٦ ، وهدي المعركة التي كابنت فيها قوات فريدريك هزيمة منكرة على ايدي المدن اللومباردية ، وكان مجمسع اللاتيران لعام ١١٧٩ ... الذي حضرة وليم .. من بعض الوجدود احتفسالا بساستعادة وحددة الكيسة .

(۱۳۱) ... اکلوس: ۹۰ / ۳

(١٩٧) \_ ولعد أحداث بمشق عند بعد وفاة أيسن القبلانس التبي كانت في ١٨ ساندار ١٩٠٠ ، وكان نور الدين قد عهد بعمشق إلى نجم الدين أيوب كما ذكر جسب ( انظسر جسب سر تسماريخ : ٣٥٧ \_ ٣٩٨ ) .

(١٦٧) - الأختان كانتا هوبيرنا وايفيتا ، وتنطبق رواية وليم حول منة حسكمها على عام ١١٦١ وهو تاريخ مرضها .

(١٦٤) \_ إن العام غير اكيد إلى حد ما ، لأن قائمة وليم العادية لأعوام فترة حكم بلدوين ستجعل منا (١٦٤) \_ إن العام غير اكيد إلى حد من المؤرخين العدرب ، ويفضل كل مست شسسالدون وستيفنسون عام ١٩٦٠ على أنه العام المسميح ويقبلان رواية وليم عن اليوم والشهر ( شالدون ــ الكومينين : ٢ / ٥٠٠ ) ( الصليبيون ص ١٨٧ . العاشية ٢) .

(١٦٩) \_ اصبح بلدوين بن عموري ، بلدوين الرابع ، ملكا للقدس في الفترة المتبة من عام ١٩٧١ \_ ١٩٨٩ ، واستنتاجا من روانيات وليم اللاحقة كان ذلك الشاب بلدوين في التاسعة من عمره في عام ١٩٧٠ ، وفي الثالثة عشرة من عمره عند وفاة والده في عام ١٩٧٠ ، وقد ولد في عام ١٩٦١ . (١٦٧) \_ كانت اسماء هذين السفيرين يوحنا كونتوستيفانوس وثيوف لاكت ، وكان هسنا الاخير المطافيا وكتابة وليم الاسمين توحى أنه حصل على معلوماته بشكل شفوي ، وكانت بيرشا أوف سوزلباخ أو ايرين حسبما أعينت تسميتها ، كانت زوجة مانويل الأولى وكانت قد توفيت . (١٦٨) \_ إن هذه العلاقة التاريخية المتبادلة التاريخية المتبادلة لهذه الأحساث ذات أهمية كبيرة ، ولا أن وليم لايقدم المعلومات الدائية المطلوبة لتوطيعها ، وربما كان نفسه يدرس في مناس الفسرب خلال ١٩٦١ ، ولذلك كان خارجا عن الاتصال بالقيل والقال المحلي في فلسسطين ، ومسن خلوا منابيل كان قد أرسل سفارة إلى بلدوين قبل أن يعرف باسر أرناط ، وكانت الفاوضات زواج ميليساند صاحبة طرابلس مستمرة عندما أرسلت كونستاذس إلى مانويل مناشدة للحصول على المساعدة وربما عرضت ابنتها ماريا للزواج في الوقت نفسه ، وعلى أية حسال فقد تعسارضت على الماوضات مع بلدوين حتى بعد أسر أرناط . وانظر شالدون \_ ال

(١٦٩) ... حدث زواج مانويل وماريا في القسطنطينية في ٢٥ كانون الأول من عام ١١٦١ ( شالدون ... ال كومينين : ٢ / ٧٣٣ ) ويفسر وليم هنا بعض التفاصيل المعيرة ، ومن غير الازك فيما إنا طلب مانويل أو استخدم مساعدة بلدوين في هذه الفاوضات .

کومیتین : ۲ / ۵۱۷ 🗕 ۵۲۰ ) .

(۱۷۰) … أرخ روهرخت وفاتها في ۱۱ أيلول من عام ۱۱٦۱ ( أنظر الروهرخت تاريخ تــاريخ ملوك القدس : ۱۱۰۰ ـــ ۱۱۲۹ من ۲۰۷ ) ولايد أن يلدوين قد أمضى الشتاء في أنطاكية .

(١٧١) \_ يشير الوصف المغري والعبساطفي لولهم عن معساناو بيت طسيرا باس ، بسيانه

تفاض إلى درجة ماعن الثار المرعب الذي تطلبه ريموند الثالث . ويقال إن ميليساند قد دخلت ديرا . . . بعد هذه الدسالة الشؤومة .

(۱۷۲) \_ ايس من الواضع فيما إنا كان مرد هذا التفصيل إلى حقيقة أن عبدا كبيرا من النساوة كن أنفسهن شرقيات أو لانهن أدركن تفوق الشرقيين بالمعارف الطبية ، ومهمسا يكن مسن أمسر إن التفضيل بعد ناته وأضما .

(١٧٣) \_ إن التاريخ معدد هذا ، إلا أنه متناقض في فقرة الافتساح الكتساب التسالي .\* كمسا أن الاحداث بعد عام ١١٦٠ مشوشة إلى حد ما ، ويهمل وليم ذكر حملة قسام بهسا بلدوين الثسالث إلى مصر خلال هذا الوقت ، وينقل الانطباع عن حملتين إلى انطاكية في عامين متتاليين ، ومن المؤكد أن

(١٧٤) \_ من المحتمل أن هذه الفقرة جزء من اطار وليم المعبد بسرعة في عام ١١٨٧ . وربعا أعد قراره لادراج غودفري في قائمة اللوك فيما بعد ، وربعا كان قد فكر بهذا الأمر بشكل جسزئي حيث كان يؤرخ هذا الإستيلاء على القدس عام ١٠٩٠ ، بدلا من بداية المملكة عام ١١٠٠ ، واستلزم هذا اختلاف العام في التقويمين المتمدين التاريخ المسيحي ، إلا أن وليم عكس الأرقام ، ويجب أن تقرأ إما ١١٦٣ واربعة وستين عاما ، أو ١١٦٧ وثلاثة وستين عاما ومن المسلمب التحقق من العسام بالاشارة إلى المواضيع التاريخية لان التعبير النعتي يسمح بفسرق قدره عام واحد تقدريا في كل حالة .

(١٧٥) ... تعتبر هاتين الروايتين للتاريخ مصدتين ومتواءمتين وتشسير كلاهما إلى أن عمدوري اصبح ملكا في عام ١٩٦٧

(١٧٧) \_ يقدم هذا تليلا ممتازًا لروح الحرية التي سانت في مملكة القدس الاقتطاعية ، منع أن بعض التحسينات الحياتية كانت قد انخلت في الشرق ، فإن الكبت الرسمي للحديث الحر الذي ساد في قصور الشرق لم يكن قد تبني بعد .

(١٧٨) \_ توهي هذه القارنة المتكررة بين الأخوين أن وليم قد عرف بلدوين أيضا ، ولذلك فقد كان في البلاط هتى قبل أيام عموري والذي كان فد عرفه عن قرب ويشكل وثيق .

للان المبلك ان في هذا إشارات إلى فرض بعض الفنرائب من أجل العملات منع أن وليم كان (١٧٩) .. لاشك أن في هذا إلا في الظروف الطارثة عندما تتعرض الملكة المخاطر .

(١٨٠) .. يغيد هذا بوجود اهتمامات ثقافية محددة في بلاط القدس .

(ُ١٨١) \_ يَذَكَرَنَا هَذَا الْحَوَارِ بِينَ المُلِكُ وَمَوْرَحُهُ بِالْحَوَارِ بِينَ شَالِمُانَ وَالْكِيونَ مَا أَنْ مَاوَضُوحُ المَّوَارِ يَعْلَمُورُ وَجُودِ بِعَضَ الشَّكُ فِي الدُوائرِ المُنتِيَّةُ لَقَرْنِ الثَّانِي عَشْرٍ .

(۱۸۲) \_ ذكر روبرت اوف تورغني ان هذا الزواج قد وقع سنة ۱۱۵۷

(١٨٣) ... لابد أن أغنس قد تمتعت بجانبية غير اعتيادية ، فقد كانت قد خطبت إلى واحد من نبلاء الملكة عندما توجب على عموري الانقصال عنها .

(١٨٤) ... كان جوسلين الأول قد تزوج من اخت روجر الذي تسزوج بعسد وفسساتها مسن الأميرة . الأرمنية .

(١٨٥) ... عين جوسلين الثالث قهرمانا للمملكة بعد فترة قصديرة مدن إطلاق سراهده في عام ١١٧٠ ، وشفل هذا المنصب حتى عام ١١٩٠ ، ومن المؤكد أن أخت اغنس كانت مسؤولة عن بنايته الجديدة في الحياة ( انظر ح لامونت ، صعود وهبوط نبلاء الفرنجة في سورية في أيام الصدليبيين ، المجلة التاريخية لمجنوب شرق أوروبا : ١٥ (١٩٣٨ ) (٣٠٠ .. ٣٣٠ ) .

(١٨٦) \_ تبعا لغيبت ، فإن هذا الوعد لدفع المسترية ، كان نتيجسة لحملة بلدوين إلى العسريش في المجرد من عام ١١٦١ ، وقد أهمل وليم ذكر هذه الحملة ( انظر غاسستون فييت ، مصر مسن الفتسح العربي وحتى الفتح العثماني ٦٤٢ ، ١٥١٧ م ص ٢٩١ )

(1AV) ... هنالك بعض الجدل حول تاريخ هذه الحملة . يضعها كل من روهــرخت وشــلمبيزغر في خريف عام ١٩٦٧ بينما يصر كل من فييت وبيرنبيرغ على أن عام ١٩٦٧ هو التاريخ . ويعتبر فييت السالة بانها محلولة بقصيدة تهنئة موجهة إلى رزيك الذي توقف عن شفل منصب وزير في 4 أيلول عام ١٩٦٧ ( انظر فييت ... مصر من الفتح العربي ، ص 4 ) .

(١٨٨) \_ خُلف شَاور رزيك بالوزارة وقد حصل على المنصب بالقوة في اوائل عام ١١٦٣ . وقسام غير غام بطريه في شهر لب عام ١١٦٣ ( انظر فييت \_ مجنر من الفتح العربي ، ص ٢٩٢ ) .

(١٨٩) ـ كان شيركوه قد ظهر بشكل بارز في الاستيلاء على دمشـق وعلى الرغم مـن إنجـازاته الكبيرة كمحارب ، فهو يتذكر بشكل رئيس كعم لملاح الدين ، الذي تلقى تدريباته العسـكرية على يبيه .

(۱۹۰) ... هنالك يعض الشكوك حول هذا العام ، ويشير دليل العقود الى شهر اذار عام ١٩٦٤ ، بأنه التاريخ المحتمل (انظر ... ر . روهرخت ملوك القدس ... رقم ٣٨٥ و ٣٩٧ ) .

(۱۹۱) \_ حدثت وفاة ضرغام في معركة تحت اسوار القاهرة في شهر آب من عام ۱۹۹۶ ( فييت \_ مصر من الفتح العربي : ۲۹۶) .

(۱۹۲) ـ نظنت حملة عموري هذه خلال خريف عام ۱۱٦٤ ( فبيت ـ مصر من الفتح العـربي : ۲۹۵ ـ ۲۹۰ ) .

(١٩٣) ... لابد وأن هزيمة نور البين قد حدثت في أواخر عام ١١٦٣ (انظر ف. التدغرين ... وليم الصوري والناوية :

. ( 1 \* \* - 44

(١٩٤) ... من الواضح أن عام ١٦٠٥ تاريخ غلط ، وربما جاء نتيجة لعمل أحد النساخ ، ومن الواضح أن وليم كان يعتزم ربط هذه الموادث مع حملة عموري على مصر في عام ١١٦٤ . الواضح أن وليم كان يعتزم ربط هذه الموادث مع حملة عموري على مصر في عام ١١٦٤ . (١٩٥) ... هذه الرحلة الرابعة لثيري أوف قلإندرز إلى الأراضي المقدسة ، وكان قد عهدد بسرعاية المنطقة لابنه غيليب ، وتبعا لروبسرت أوف تسورغني الذي اشسار إلى رحيل ثيري في حسوادث عام ١١٦٤ ، إن سبيلا كانت قد بقيت في القدس مع ايفيتا راعية لراهبات دير القديس لازاروس في بيت حانه ، عندما عاد شري إلى الوطن في عام ١١٥٨ ( انظسر ل . ديليسسلي ... تساريخ روبسسرت دي تورغني ... راعي رهبان المقديس ميضائيل : ١ - ٣٤٨ . ) .

(۱۹۹) ــ يونيل: ۲ / ۳۱ ، اعمال الرسل: ۲ / ۲۰ .

(۱۹۷) ــ لوقا ۲۰ ، ۲۰

(۱۹۸) ــ متی : ۱۹ / ۱۳ ــ ۱۹

(۱۹۹) ـ اوحى وليم في مكان اخر بعام ۱۱٦٤ على انه السنة الثانية لحكم عموري ، وعلى هـنا لابد من اعتبار ۱۱۹۷ كخطأ صادر عن احد النساخ ، او سقطه قلم مـن وليم بحـكم السرعة ، لانه بلاشك يربط هذا بغياب عموري في مصر في عام ۱۱۶۳ ، ويؤرخ و . ب . ستيفنسوس ( الصليبيون في الشرق ص ۱۸۹ ) الاستيلاء على بانياس في ۱۸ ـ تشرين اول ۱۱۹۵ .

(۲۰۰) \_ ربعا حالت أخبار نشاطات نور الدين في غيابه بين عمدوري وبين متدابعة نجداحاته في التوغل في مصر .

(٢٠١) .. اطلق سراح بوهيموند الثالث في صديف عام ١١٦٥ وذلك نتيجة للنجاح العسدكري لطوروس الأرمني ولقدرة عموري على الاقتاع .

(٢٠٢) ... كان نور الدين لايزال محتجزا عددا من الأمراء اللاتينيين الهامين بينهم أرناط وريموند

الثائث صاحب طرابلس ، وكان قد احتجز جوسلين الشاني اسبيرا لمدة تسبعة اعوام ، ولم يطلق سراح اسرى كهؤلاء إلا تحت الضغط ، حيث ان تهديد غزو الامبراطور ماذويل هو المشال اللافست للنظر ، وكان هذا مثال لفر ، ولم تغريه العروض المادية للفدية ، وربما كان وليم محقسا في تسوقعه بخصوص سبب إطلاق نور الدين سراح بوهيموند ويقترح روهرخت سببا اكثر احتمسالا في وجسود تهديد لهجوم لخر من قبل مسانويل ( روهسرخت سلساريخ ملوك القسيدس : ١١٠٠ \_ ١٢٩١ من ٢٠٩٠ ) .

(٢٠٣) - توفي وليم صاحب صالية في ايار عام ١١٦٦ وخلفه ابنه وليم الثاني ، الذي لم يكن الا في الثالثة عشر من عمره ( انظر . ف . شالدون - تاريخ الحكم النورماندي في ايطاليا وصالية : ٢ / ٣٠٣ - ٣٠٥ ) .

(٢٠٤) \_ التاريخ الذي أعطاه وليم لهذه الماساة هو العام الثالث لحكم عموري أو في عام ١١٦٥ ، ولم يستطع لندغرين الذي وضعها في عام ١١٦١ العثور على أي مستند أغسر حسول شاق التاوية وناقش رواية وليم دون أن يكون قادراً على رفضها ( وليم الصوري والناوية ، ص ١٠١ ) وناقش رواية وليم دون أن يكون قادراً على رفضها ( وليم الصوري والناوية ، ص ١٠١ ) حول وليم الصوري ، الوثائق العديثة : ٩٨ \_ ٩٩ ) وإذا كان الافتراض أن وليم ولم يتمكن من انهاء هذا العمل صحيحا ، وأن القسم الذي لم ينته هو القسم المفطى للفترة الواقعة بين ١١٦٠ وانهاء هذا العمل صحيحا ، وأن القسم الذي لم ينته هو القسم المفطى للفترة الواقعة بين ١١٦٠ وباكمله بشرد للعناوين ، الا أنه لم يكن قاردا في عجلته على اكماله . كسا أن الطبيعة التضطيطية بأكمله بشرد للعناوين ، الا أنه لم يكن قاردا في عجلته على اكماله . كسا أن الطبيعة التضطيطية من هذه الفصول السابقة لهذه تقدم دعما أضافيا للشرح . وربعا يفسر تغيبه عن فلسطين خلال أشرة من هذه الفترة ، كما هو مشار أعلاه ، غموض مادة الاعوام من ١٦٠ وحتى ١١٦٧ ، بينما يشير الكمال والدقة النسبية للحسوادث المسرونة في عام ١١٦٤ إلى أنه كان قد عاد إلى الأرض المقدسة أننك ، وإنا كان الأحسر كذلك ، فإن سرعة اختتام عمله يمسكن أن تفسر الأخبار العام القادم أنذى ربما بدا عمله به كدؤرخ .

( ۲۰٦ ) من الواضع تماما أن هذا الوصيف للوضيع في مصر أعددون اعتبار للفصدول السيابقة ،
 وهذا سبب أخر للاستنتاج أن وليم بدأ تاريخه عن هذه المرحلة .

( ٢٠٧ ) لابد أن التحضير لهذه الحملة ، بما في ذلك مؤتمر نابلس قد انتهى في خريف ١١٦٦ ، وبدأ الزحف من عسقلان في ٣٠ كانون ثاني ١١٦٧ .

( ٢٠٨ ) عرف هذا الكان فيما بعد باسم الفرما .

( ٢٠٩ ) كانت بابليون قلعة قوية زمن الفتوحات العربية . وكانت موقعا لمعركة خساربة وحصسار طويل ، وتم الاستبلاء على القلعة في ٦ نيسان عام ٦٤١ ، وبنيت مسينة القساهرة فيمسا بعسد الى الشمال من بابليون ، وربما استعد الفربيون من بسابليون الاسسم الذي اطلقه وه على مصر التي يدعونها عموما باسم بابليون ، ووليم محق في رفضه تعريفها بانها معفيس القديمة ، التي وضسعها بدقة على مسافة نصو عشرة أميال فوق النيل .

( ۲۱۰ ) مصرهاو الاسم الرسمي لهذه البلاد ،

( ٢٦١ ) هذه اشارة واضحة الى أن وليم قد استخدم أكثر من مصدر عربي لتساريخه عن مصر ، كما أن استنتاجه بخصوص الفتح الفاطمي لمصر وتأسيس القاهرة منسجم مع أحسسن الأبحسات المحديثة ، وتفطي سنة / ٣٥٨ / للهجرة الفترة الممتدة مسن ٢٤ تشرين الثساني ٩٦٨ إلى ١٣ تشرين الثاني من عام ٩٦٩ م ، وقد انجز بناء القاهرة في ٢٢ حزيران عام ٩٧٢ ، وتمركز الخليفة نفسسه هناك في ١٨ حزيران عام ٩٧٢ ، ( انظر فييت سـ مصر من الفتح العربي : ١٧٩ سـ ١٨٨ ) ، ويعتبر

- هذا المقطع هو الوهيد الذي يورد وليم فيه بصورة دقيقة التاريخ الاستلامي ، مدع أنه استخدم المساب مراوا .
- ( ٢١٢ ) تقع القيروان ، المتعاشلة مع القاهرة هكنا بسنهولة ، على مسنافة قصنيرة جنوب شرق مبينة تونس ، وكانت العاصمة السابقة لا فريقية قبل الفاطميين .
- ( ٢١٣ ) هذا المصطلح كلمة عربية مستعارة من الاسم اللاتيني للمصن ( كاستروم ) وقد كسسبت منزلة جديدة في أن أصبحت متطابقة مع كلمة « قصر » .
- ( ٢١٤ ) لايقدم سوليدوس وصدفا خاصا لطيور كثيرة في بحثه عن مصر مسع انه أتى على ذكر المحيوانات ، وتشير رواية وليم الى اطلاع عام على الكتاب كله
- ( ٢١٥ ) كان هذا هو الخليفة العاشد الذي حكم من عام ١١٦٠ الى عام ١١٧١ ، وكان ابن عم وليس ابنا \_ الخليفة السابق القائز ، وكان في حوالي السادسة عشر أو السابعة عشرة من عمره في هذا الوقت ، واستمد وليم هذا الوصف القصر واحتفالاته مباشرة من هيو صاحب فيسارية ، ويوحي الاختلاف في العادات الموصوف في هذا الفصل أن اللاتينيين في الشرق لم يكونوا قدد فقدوا حتى الأن جميع طرقهم الفربية .
- ( ٢١٦ ) جاء هذا اللقب على نقش اكتشف تحت غطاء من الجمس في المستجد الاقصى في القندس، وينطبق هناك على المستنصر الخليفة الذي حكم من عام ١٠٣٥ وحتى عام ١٠٩٤ وربعنا قندا وليم هذا النقش ( انظر س . 1 . س حسيني «نقش الخليفة المستنصر بالله ٤٥٨ هـ [ ١٠٦٥ م ] دورية دائرة اثار فلسطين ٩٠ [ ١٩٤٧ ] ٧٧ ٨٠ )
  - ( ٢١٧ ) كان على أبن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج أبنته .
- ( ٢١٨ ) القيمة الوحيدة لهذه المعلومات انهسا ابنة عصرها تشسير الى عقلية وليم والى مستوى معارفه واهل عصره بالاسلام .
- ( ٢١٩ ) تمتد سنة ٣٨٦ ها من ١٦ كانون ثاني الى ٦ كانون ثاني ٩٠ م ، وهناك خلافات شديدة بين الكتاب العرب حول منحة سلاسل نسب ابناء علي ( انظر فيليب حتسى ـ تساريخ العـرب حن ١٦١٨ ) .
- ( ٢٢٠ ) يعتقد حتى أن وليم قد أخطأ في فهم معنى كلمة ، المهدي ، حين قراها ، المهدي ، اشتقاقا من كلمة هدية التي عنت الجزية . وفي هذا دليل على معرفة وليم بالعربية
- ( ٣٢١ )هناك خلافا حول ترجمة هذه الكلمة [ انظر حتى تساريخ العدرب ص ٣١٩ حساشية ٢ ] .
- ( ٢٣٣ ) القى صلاح الدين الخلافة الفاطمية في عام ١٩٧١ فهذا ما سيرويه وليم فيما بعد ، غير أن رواية وليم واصراره انه كان ما يزال هنالك خليفة في القاهرة عندما كان يكتب ، تشبير أن هنذا المقطع تمت كتابته قبل أن يكون وليم قد علم بالتغيير وربما قبل عام ١١٧٥ ، وأنه نقل هنا من كتابه اعمال حكام الشرق .
- ( ٣٢٣ ) يعتبر هذا البيان الزمني نا اهمية استثنائية، ومن الواضع أن مادة الفصالين السابقين استمنت من كتابه ، تاريخ حكام الشرق ، وليس واضحا فيما أذا كان نقلها كما كان في الاصبل قد كتبها أو أوجز قسما منها ، كما أن التعبير المشير القارىء الى ذلك العمل الأخر ، هــو أسارة أنه كان قد اقتبس المادة السابقة مباشرة . هذا وامتد عام ٧٧٧ هــ . مــن ١٦ أيار عام ١١٨٨ الى ٦ أيار عام ١١٨٨ ، ولذلك فان تطابقه مع العام السيحي ١١٨٧ مقتصر على الاشهر الاربعــة الأولى من ذلك العام . وعلى هذا ، كان منشفلا في مراجعة هذا الكتاب خلال تلك الاشهر .
  - ( ۲۲۴ ) اولهید میتا ۱ ۲۲۲
- (٣٢٥ ) رفض وليم فينا كما فعل مرارا قبول روايات الكتب مهما كانت قليمة اذا ما تعارضت مسع المقائق المشاهدة
- ( ٣٢٦ ) هذا النص مقتبس من الترجمة اللاتينية لكتاب تيموس تأليف كالسيدوس وفيه أخسطاء في ترجمة اسم القانون .

- ( ٢٢٧ ) استخدام الأفيون من قبل الاطباء في القرن الثاني عشر خبر هام للتاريخ الطبي .
  - ( ٢٢٨ )، انشد هذا في الأحد الرابع للصوم منذ ١٨ أذار ١١٦٧ .
- ( ٣٢٩ ) رواية وليم حول الاعداد تعارضها المصادر العربية مع حقيقة انستحاب شيركوه امسام مطاربيه ، والتور كبلي كاذوا خيالة مرتزقة يجندون من قبل الصليبين من السكان المحليين وبعض الاغريق والارمن وسواهم .
- ( ٢٣٠ ) لابد أن هذا المقطع قد كتب بعد وفاة عموري وبعد زمن من تعيين وليم كمستشار في أواخر عام ١١٧٤ .
  - ( ۲۳۱ ) سولینوس بولیهستور ۲۲ ، ۱۱ .
    - ( ۲۳۲ ) سولیدوس ۲۲ ، ۲۲ .
- ( ٣٣٣ ) بالقرب من موقع السويس الحديثة فقد امتد طريق التجارة القديم الى الفرب بشكل مباشر تقريبا لينفذ الى النيل بالقرب من القاهرة ، وكان هذا الطريق مهما جدا الى درجة ان قناة شقت في العصور القديمة ثم باشرا ف المسلمين الأوائل من جديد من النيل الى البحدر الاحمدر ، وشقت قناة لماء عذب كهدم من القاهرة الى السويس لأخر مرة في عام ١٨٦٩ .
- ( ٢٣٤) يوحي تكرار هذه العبارة حول الفاروس ( انظر فصل ٢٧) بهذه السرعة انه تمت كتابة هنين الفصلين في اوقات مختلفة ، وربما كان ورودها الأبكر قد كتب على اساس بحثمه الأول في شؤون الحملة المصرية لعام ١١٦٧ ، كما ان ورودها السابق هو جزء من المعلومات الاثرية التي كان وليم قد اضافها لصالح جمهون القراء الأكثر بعدا الدين كان يخاطبهم بعد عام ١١٨٠ . ( ٢٣٥) بدأت السنة الخامسة لملك عموري في شباط ١١٦٧ .
- ( ٢٣٦ ) لابد وأن هذه السفارة قد ارسلت ألى القسطنطينية في عام ١١٦٥ ، وخبرها من احدداث ذلك العام التي اهمل وليم ذكرها في وقتها ، ومن المفترض انها غادرت في خدريف عام ١١٦٥ ، لأن هيرنسيوس كان ما يزال موجودا في فلسطين فقد ورد ذكره في وثيقة تعود لأواخر المسيف او مسطلع خريف ذلك العام . وكان بروتوسيا ستوس واحدا من القاب الشرف التي ابدعها أل كومينين ، وأطلق بالعادة على اقرباء الامبراطور ، ولم يكن هناك ما يعادله تماما في الغرب .
- ( ٢٣٧ ) كانت ماريا ابنة يوحنا كومينين وقد تراس مرا فقتها جورج باليواوغوس ومانويل كومينين وهما من اعضاء الاسرة الامبراطورية ( انظر شالدون ـ ال كومينين : ٢ ٥٣٦ ) .
- ( ٢٣٨ ) من المهم أن نلاحظ ذكر وليم النفوذ الملك في ترقيته لمنصب رئيس شماسة مسن الأول مسن أيلول عام ١١٦٧ . وربما جاءت بسبب موافقة وليم على كتابه تاريخ حول اعمال الملك عموري . ( ٢٣٩ ) كان الامبراطور قد صرفه كحاكم لكليكية لأنه لم يكن كفؤا ولانه عنف وتواقع في غزله مع فيليبا أخت زوجة الامبراطور مانويل في انطاكية ، وقسد وصسات عمليا الى حسد الزواح الا أن الامبراطور الغاها ، ولذلك فقد كان حرا للانغماس في مغامرات إضافية في القدس ، وتنتظر سبيرته المحقوفة جدا بالمخاطر كاتب سيرة ليدونها ، وينظر الى مختصر اخباره بشكل غريب ( انظار س . يبهل ، شخصيات بيزنطية \_ السلسلة الثانية ، ص ٨٦ \_ ١٣٢ ) .
  - ( ۲٤٠ ) فرجيل ان: ۲۹،۲
- ( ۲٤١ ) يبدو أن حبه الثيودورا كان اصيلا وسلم اندورونيكوس نفسه عندما اسرت ثيو دورا مدع ولديهما ، من قبل الامبراطور مانويل .
  - ( ٢٤٣ ) انظر الكتاب ١١ ... القصل ١٢ .
- ( ٣٤٢ ) كان ستيفن دو بيرش مستشارا لصنقلية ورئيس اساقفة منتخب لبالرمو . ووصدف ح . س . هابت في كتابه ( وزارة ستيفن اوف بيرش خسلال طفسسولة وليم الشسساني مسساحب صنقلية ـ دراسات كلية سمث : ٣ [ ١٩٩٨ ] ١٣٩ ـ ١٨٦ ) السيرة المصرنة لهدنا الشسساب النورماندي النبيل الأصل والمشاعر وسط المأزق السياسية المعقبة للمسائل الصدقلية ، وحددت ثورة القبر ، التي يشير وليم الميها في عام ١٩٦٨ ، لذلك يجب تاريخ وصول سستيفن الى الارض

المقدسة في حوالي الجزء الاخير من الصيف ( انظر ف. . شالدون - تاريخ الحكم النورماندي لايطاليا وصفلية : ٢ - ٣٤٥ ) .

( ٢٤٤ ) توفي وليم المرابع ، كونت نافار في عكا في عام ١١٦٨ . وجاء بخول روبرت أوف تـورغني بشكل خاطىء في الحدث تحت عنوان عام ١١٧٠ ( انظر ل . بيلسل ـ تاريخ روبرت تورغني راعي بير جبل القديس ميخائيل ٢٠٠٠ )

( 720 ) من المتع أن نلاحظ أن مبعوثي الامبراطور مانويل كانا من أصل أيطالي جنوبي ، فأقد كان هناك الكثير من الغربيين في بلاط القسطنطينية في هذا الوقت ، ويبدو أن مانويل اعتمد عليهم في مسائل ذات اهمية كبيرة : ووهم شالدون في افتراضه أنهما طالبا بجزء من مملكة في القدس فقد استخدم وليم مصطلح » مملكة » مشيرا إلى مصر ( انظر شالدون ب ال كومينين : ٢ ، ٥٣٠ ( ٢٤٦ ) يعتقد لندغريز اعتمادا على أبي شامة أن الداوية شاركوا بالفعل في أخر الأمر بعد اعلانهم عن معارضتهم للمفامرة ، وكان الداوية قلقين بشكل خاص لان مقدمتهم الأكبر غودقدري فدولتشر كان قد عقد معاهدة مع الخليفة في القاهرة في عام ١٠١ . هذا واعطى وليم فضيلا رئيسيا لهيو صاحب قيسارية ( انظر لندغرين به وليم الصوري والداوية ، ص ١٠١ . ١٠٠ ) .

( ٢٤٧ ) غادر عموري وجيشه عسقلان في . ٢٠ , تشرين الاول من عام ١٩٦٨ ( ر . روهسرخت سسجلات حكام القددس : رقدم ٤٥٣ ) ، ولم يتمسكن وليم ، الدي غادر أو شريدا في الاول مسمن تشرين الاول من الوصول الى فلسطين قبل رحيل عموري .

( ۸دمل ) فرجیل ان ۱ ۹۰

( ٢٤٩ ) يذكرنا اختيار وليم لكلماته هنا بتيرنس سفورميو ٤ وافلاطون باخوس ٥ , ١ , ١٦ . ( ٢٥٠ ) لا يمكس السرد الفصل لاخبار هذه الحملة مع التأكيد والالحساح على الاعمسال الشسنيعة التي ارتكبها المسيحيون ، والبواعث الدينية في مفاوضاتهم مع شاور والاعجاب التعاطفي لا ساليب شاور ، لا يمكس فقط اهتمام وليم النموذجي بحرمة المعاهدات ، حتى عند عقدها مع الكفرة ، بسل المقد حول الخرق الحقيقي ، وإن يكن رسميا ، للمعاهدة التي كان قد وقعها بنفسه مع الاغريق . ( ٢٥١ ) تبعا لما ذكره بهاء الدين ، كان صلاح الدين هو الذي نفذ هذه الا وامر بساغتيال شساور ، ويقال إن الخليفة طالب براس شاور : وارسل لدى استلامه للراس ، خلع الوزارة الى شسيركوه ، الذي قام بزيارته الرسمية للخليفة في اليوم التالي أي في ١٩ كانون الثاني مسن عام ١٩٦٩ ( انظر بهاء الدين سالماسن اليوسفية هي ٥٥ ) .

( ۲۵۲ )مراثی ارمیا ۱ ایوب: ۳ ۲۱ .

( ٢٥٣ ) إن هذا التقدير لأهمية التجارة كالتقدير السابق للسياسة تقدير حديث بشكل غريب وتـم ذكره مراراً انظر س . هاسكنز سنهضة القرن الثاني عشر ، ص ٢٧٠ ) وربما الخل وليم هسنه الافكار عندما كان ينقح كتابه في حوالي عام ١١٨٢ ، لأن الظروف الموصوفة لم تسد الا فيما بعد . ( ٢٥٤ ) حدثت وفاة شيركوه نتيجة لنهمه في ٣٣ اذار من عام ١١٦٩ وبعد أقل مسن شهرين مسن استلامه منصب وزير ( بهاء الدين ـ المحاسن اليوسفية ، ص ٥٦ ) .

( ٢٥٥ ( كان نجم الدين أيوب واسرته من أصل كردي ، وليس من أصل تسركي ، ولهسدا السخبب كانت اقرب الى القرس ، وكان صلاح الدين نفسه يسمى يوسف . ويشار الى العائلة عموما باسم الأسرة الأيوبية .

( ٢٥٦ ) لاتؤكد مصادر اخرى هذا وصف لوفاة الخليفة ، ومن المحتمل أن وليم مزج دور صلاح الدين في ابادة شاور وأسرته مع وفاة الخليفة ، ويبدو أن الخليفة العاضد قد توفي وفاة طبيعية في ١٧ أيلول عام ١١٧١ فقد كانت الخلافة العباسية قد اعلنت في مصر حتى قبل وفاته ودون أن تسبب أي أضطراب . ( انظر فييت مد مصر من الفتح العربي . ٣٠٢ ) وحدث التغيير بشكل هادىء جدا الى درجة أن الأمر احتاج عدة سدوات حتى يسمع به وليم . لقد انتهت الخلافة الفاطمية مسم الخليفة العاضد .

( ٢٥٧ ) عاد الملك عموري في شهر كانون الثاني من عام ١١٦٩ . وقد اكمل العام السادس من

حكمه في شهر شباط اللاحق ، ولذلك توافق فصل الربيع اللاحق مع بداية العام السابع من حكمه ، ووصلت الماريس إلى شهر تموز ، ووصلت الى باريس في شهر اللها لا الفصل الى روما في شهر تموز ، ووصلت الى باريس في شهر اللول من عام ١١٠٩ ( انظرر ر وهرخت ـ تاريخ ملوك القددس ١١٠٩٠ ـ ١٢٩١ ، ص ٢٤٤ ) .

( ٢٥٨ )كان هذا هو الكسيوس كونت وستيفانوس دوقها كبيرا ( غراندوق ) وههو اللقهه الذي استخدمه وليم . وكان القائدان الأخران هما الاسكندر أوقه غرافينا أو كونفيرسانا وكان واهندا من أعضاء سفارة مانويل في عام ١١٦٨ ، وثيودور ماروزوس وقد دعاه وليم هنا باسم منوريس ، وقد غادر الاسطول بعد معاينة من قبل مانويل ، المنطقة المجاورة القسطنطينية بعد فترة قصيرة من الماشر من تموز من عام ١١٦٩ ( انظر شالدون ... ال كومينين : ٢ / ٥٣٨ ) .

( ٢٥٩ ) وليم مضطرب هنا ثانية في تطبيق صبيغة لمعادلة التاريخ المسليحي منع تناريخ القنندس اللاتينية وعبارة العام الملكي ، ويجب ان يكون التاريخ عام ١١٦٩ ، وهو العام السبعون للاستيلاء على المدينة ، والعام السابع من فترة حكم الملك عموري .

۲٦٠) من الواضع أن هذه سقطة قلم والمقصود هو ١٦ ــ تشرين أول .

( ۲۹۱ ) لوکان ــ فارسال : ۱ ، ۲۸

( ۲٦٢ )أوفيد ميتا ٤ / ٧٥٥

( ٢٦٣ )لدى المؤرخين الاغريق الكثير ليقولوه حول هذه الحملة ، ومن غير الضروري ان نضيف ، انهم يضعون اللوم على اللاتينيين ، وفي الواقع فإن وليم يعطي تنايينا كبيرا للمسؤرخين اليونانيين على الرغم من الاتهامات التي يكيلها ضد الاغريق ، ومن الواضح أن اللاتينيين كانوا منقستمين في الراي ، حيث كان الكثير غير قلقين أبدا حول اقتسام مصر مع الاغريق ، ولابدان هذا كان القصد من السفارة بالبحث عن المساعدة في الفرب في عام ١٦٦٨ ، مع أنهم كانوا قد عقندوا حلفنا لهنذا الفرض مع مانويل ، ولابدان هذا كان القصد من حملة عموري السريعة الى مصر في عام ١٦٦٨ مع ان مبعوثه كان عائدا في تلك اللحظة ذاتها من بلاط مانويل مع الماهنة الموقعة ، ويبندو أن هنالك الكثير لتاييد اعتراضات شالدون ( شالدون شال كومينين : ٢ / ٥٤٦ ) . وذكر شالدون أن استم الزعيم التركي الذي تفاوض لعقد المعاهنة كان جاولي .

( ٢٦٤ ) لا يقدم وليم اي تفسير اضافي لمساعبه مع رئيس الاساقفة الذي كان تابعا له ، وسنيكون من المعقول ان نخمن أن عموري كان قد أصر على تأمين بخل وافر لوليم كرئيس شماسة وكمسؤرخ رسمي بشكل يفوق البخل العادي للمنصب ، وربما كانت هنالك استباب انخترى ايضنا وعلى أية حال ، وكان وليم متفيبا عن المملكة خلال معظم عام ١٦٦٩ وتوجب عليه أن يحصل على معلومناته حول الحملة بعد عوبته ، وبعد عوبة الجيش بعد بعض الوقت من عيد الميلاد لعنام ١١٦٩ ، وتنوكد عبارته أنه أنه كان قد فكر بفكرة كتابة تاريخ ، المعنى المتضمن أنه توصل الى هسنا القدرار في عام ١١٦٧ ، وأنه كان يجمع بعض المواد أنذاك .

1)

( ۲۲۰ ) حزیران ۱۱۷۰ ت العام الثامن من حکم عموری .

( ٢٦٦ ) تعكس حيوية هذا الوصدف تجربة وليم الشخصية وتبين أنه كان في صور عندما وقعنت الزلازل .

( ٢٦٧ ) كانون أول ١١٧٠ - العام الثامن من حكمه .

( ٣٦٨ ) لم تكن مثل هذه العواطف والاهتمامات بالفلاحين ويقية الناس منتشرة في البيات البلاط القرن الثاني عشر .

( ۲۲۹ ) انظر الكتاب ۱۷ ـ الفصيل ۱۲ .

( ٢٧٠ ) يعتقد أنها البيرة الحديثة وهي على الطريق الرئيسي الى الشمال من القدس .

( ٢٧١ ) يعني عددا كبيرا جدا ، ولا شك ان ذلك قد كان ، لكن ينبغي الا يحمل حرفيا .

( ٢٧٢ ) قتل توماس بيكت رئيس ا ساقفة كابتربري في ٢٥ كانون الأول منن عام ١١٧٠ . وهنذا

- الوصيف الموجز لحياته ووفاته صحيح فعليا ، واعلن البابا الكسندر الثالث قداسته في بداية|الصدوم الكبير لعام ١٩٧٣ على الارجح .
  - ( ٣٧٣ ) ينبغي أن يكون عام ١١٧١ هو العام التاسع لمكمه وليس السابع .
- ( YVE ) اوقيد ميتا ٢ / ٦ ولريما تعكس هذه العبسارة المفضئلة لدى وليم اهتمسامه بسالصناعات المرقية . .
- ( ٣٧٥ ) يذكر شائدون الذي تتبع رحلة عموري خطوة خطوة من السفينة الى القصر التي الصناقها ولام ١٩٤٠ ) وليم بمراسم الاستقبال والستارة ( شائدون ــ ال كومينين : ٢ / ٥٤٧ ـ ٥٤٩ )
- ( ٣٧٦ ) ربعا كانت هذه هي المربة المقدسة التي كانت قدظهرت اثناء هزيمة كربوقا في انطباكية عام ١٠٩٨ وكان ريموند منتجيل قد احتفظ بها واعطاها الى الامب راطور الكستيوس عندمــــا زار ريموند القسطنطينية من جديد في عام ١١٠٠
- ( ۲۷۷ ) كان فن التسلية والرعاية العامة قد تسطور كثيرا في القسسطنطينية انذاك اكتسر منه في اي مكان الخر في اوروبا ولابد ان نضيف الى ذاك جاذبيتها بالنسبة للناس القادمين من الغرب.
- ( ٣٧٨ ) كَانَ هَذَا القَصر في الجزء الشمالي الغدريي منن المدينة الذي كان الامبدراطور يقيم عادة فيه .
  - ( ۲۷۹ ) ۱۵ ــ جزیران ۱۱۷۱ . والعبارة مستعارة من كتابات اوقید .
- ( ۲۸۰ ) كان ملح او مليح هذا اخا لطوروس الثاني صحاحب ارمينية ( انظر الحاشية رقام ۱ من العنوان رقم ۲۱ ) وريما كانت معاناة ستيفن او لخرين كانوا محاصرين بشكل مماثل من قبال قد دفع هنري الاسد لرفض عرض موافقة عبر اراضيه ( ابحاث وسليطة وتاريخية على شرف جيمس وستفول توميسون ص ۱۹۹ ) .
- ( ٣٨١ ) هذا هو ستيفن اوف بلويس الثالث كما يستخلص من وصف وليم ، وكان حفيدا للقائد في الحملة الصليبية الاولى وابن اخ للملك الانكليزي الذي كان يحمل ذلك الاسم .
- ( ۲۸۲ ) ستيفن اوف سوان وهنري اوف بسرغندي ، ومسن الفسريب ان لايذكر وليم زيارة هنري الاسد دوق ساكسوني ، الى القدس في عام ۱۱۷۷ سه قد توفي في مدينة صدور كونراد اسسقف لوبسك وكان واحدا من حاشية هنري .
  - ( ۲۸۳ ) تعد سنة ۱۱۷۲ ـ السنة العاشرة من حكمه .
- ( ٣٨٤ ) هذا مثال ممتاز ليس فقط عن موقف وليم القضائي عن عدالة القرون الوسسطى ، التسي اعترفت بوضوح بالجنون كمجة لمسئلمة المدعى عليه ، ومسن المؤكد أن وليم كان يعسرف الافسراد المشتركين ،
- ( ٢٨٥ )كان مالح أو مليح متقلبا بطرق عديدة فقد أصبح عضوا في الكنيسة الفربية ومن الناوية ، ثم عرب فيما بعد ألى بلاط دور الدين وأصبح مخلصا جدا له . واستولى بمساعدته على مملكة أبن أخيه وأساء معاملة الناوية ، ثم قتله جدوده في لخر الأمنر في عام ١١٧٥ ( انظر فر ضريدريك مسكلر ، أرمينيا ، في تاريخ كمبردج للعصور الوسطى : ٤ / ١١٧٠ ١١٧١ )
- ( ٣٨٦ ) لايعرف سوى القليل عن توماس هنا زيادة على هنه العبارات التني اوردها وليم كانت والدته اختا لطوروس الثاني ومالح وكان والده نبيلاً لا تينيا ، وقد استدعي ليعمل كومي على روبان الثاني ابن طوروس الثاني وقد طرده مالح وخلع الوريث العقيقتي ( انظار جدورانسون ، هنري الاسد ، د المصدر نفسه ص ١٩٦ د العاشية ١٧٧ ) .
- ( ۲۸۷ ) إن روايات وليم عن الحملات العديدة لصلاح الدين الى جذوب فلسطين ومنطقتة الكرك ، متشابهة للغاية مما يثير شبهة وجود اخسطراب لديه ( انظر ستيفنسون ــ الصليبيون في الشرق ص ۲۰۱ ــ ۲۰۳ . روهرخت ــ ملوك القدس ص ۳۵۱ ــ ۲۰۷ ) .
  - ( ۲۸۸ ) مسموئتيل الأول : ۲۰ / ۲ . .
- ( ٢٨٩ ) تم اسره في حارم في عام ١١٦٤ . وستنتهي الثمسانية اعوام مسن الاسر في ١٨ ، تشرين

الثاني عام ١٩٧٢ ، منع أن السياق العام يبعدو وكانه يشعير الى معنيف عام ١٩٧٣ على أنه عام الملاق سراحه .

( ٢٩١ ) قتل الحشيشة القابة من المسلمين والمسيحيين ، وكان وليم قد اشار الى ريموند الثناني صاحب طرابلس كأحد ضحاياهم ، ويعزو ابن القلانس اليهم عنة اغتيالات حدثت في دمشق ، وقند قاموا بمحاولة لقتل حلاح الدين ، الا أن تهديده بإبادة الطائفة أنهت تلك المحاولات ، لاسيما بعند توسط والى حماه ( أنظر حتى ند تاريخ العرب ص ٤٤٧ ) .

( ۲۹۲ ) كان الامر مقبولا عموما أيام حتى في مطلع هذا القرن أن الاسم مشتق من « حشنيش » ومعناه المتعاطون للحشيش وهو المائة المخدرة المستخرجة من القنب أو الماريجونا ( حتى ـ تاريخ العرب ص ٤٤٦ ) . ( ومن المفيد العودة الى كتساب الحشنيشة أو الدعوة الاستماعيلية الجندينة لبرنارد لويس ، وقد ترجمته وطبع في بيروت ١٩٧٠ ) .

( ٢٩٣ ) يسخر لندغرين ـ غير قادر على ذكر اي مصدر مخالف ـ من هذه القصة كمثال اخر على تحامل وليم ، ورغبته في اتهامهم بالجشع ، ودليله الوحيد هـو مسالة ان هنري دوق ساكسوني وبافاريا قد قدم هبة مالية سخية الى الداوية في ذلك الأونة ( وليم الصدوري والداوية ، ص ١١١ ـ ـ ١١٠ ) .

( ۲۹۴ ) اشعیا . ۲ ۲۲

( ۲۹۰ ) كان الداوية قد اصبحوا ، مثل الاسبتارية تحت الرعاية الباباوية وبوساطة سلسلة من المراسيم وبشكل خاص مرسوم عام ١١٥٤ ، وذلك كنظام ديني ، وقد بات بامكانهم بالطبع التماس المراسيم وبشكل خاص مرسوم عام ١١٥٤ ، وذلك كنظام ديني ، وقد بات بامكانهم بالطبع التماس الحصانة الاكليركية ، كما حدث هنا ، للحصول على الحصانة مسن القضاء المدني ، وحقدة هذا الالتماس، الذي تجاهلته السلطات الاقطاعية لفترة طويلة ، نفوذا كبيرا خلال القرن الثاني عشر . هذا وُمن الممتع أن نشير الى أن عموري لم يمنحه سوى احتراما جزئيا حتى في الارض المقدسة ، وكانت معاملة رجال الدين المجرمين احد المواضيع الرئيسة الشهار بين هنري الثماني وتدوماس ابيكت في الفترة ناتها تقريبا .

( ٣٩٦ ) من المؤكد ان وليم حصل على هذا الوصيف لنوايا عموري من الملك نفسه مباشرة ، واستاء وليم ، كونه رئيسا للاساقفة ، من استقلال الداوية عن السيطرة الكنسية المحلية وربما قدم موافقته القلبية لمناشدة كهده .

( ۲۹۷ ) حدثت وفاة نور الدين في ۱۰ ايار من عام ۱۱۷٤ . وكان والده زنكي قد قتـل في ۱۶ ايلول من عام ۱۱٤٦ الأمر الذي يجعلنا نجد في تقدير وليم لطول حكمه زيادة ثاث عام .

( ٢٩٨ ) يجب ان يكون ١١ تموز عام ١١٧٤ ، وهكذا فان وليم واهم بشان العام الأول ايصا بالنسبة لفترة حكم عموري ، ومن المؤكد ان هذه النهاية هي جزء من الاطار الزمني الذي اقامه على الارجح في عام ١١٨٢ ، ومن سخرية القدر ان يعرض وليم بيانات خاطئة حول فترة حسكم عمسوري اكثر مما فعله بشأن فترة اي حاكم اخر ، وبالطبع ان السبب الرئيسي لهذا الخطأ هو انه كان أجسل العمل حول السنوات السابقة لحكم عموري ، اي قبل عام ١١٦٧ ، حتى كان قد انجسز التاريخ الملكي التمهيدي، ولم تكن المهمة الأخيرة قد انجزت عندما توفي عموري ، ومن المقدر ان عام ١١٧٤ هـ و التاريخ المعروف لوفاة نور الدين ووصف وليم لنشاطات عموري جساء نتيجة لذلك ونادرا ما

- يخطىء وليم في بياناته لتسلسل الأحداث المترابطة التالية ( انظسر سستيفنسون سالصليبيون، ص ٢١٣ ) .
- ( ٣٩٩ ) من الواضع ان هذا قد كتب قبل التمهيد الذي وصعل هيه وليم الى قـرار ادراج غودهـري. كملك وسمى بلدوين الرابع باسم الملك السابع .
  - ( ۳۰۰ ) الكتاب ١٩ ــ الفصيل ٤ .
- ( ٣٠١ ) لايمكن أن يكون هذا المطلب قد تم قبل نهاية عام ١١٦٩ ، لأن وليم كأن متغيبا في الفسرب خلال معظم ذلك العام ولم يعد عموري من مصر حتى ٢٥ كانون الاول عام ١١٦٩ ( انظسر الكتساب ٢٠ المفصل ١٧ ) ولذلك باشر وليم تعليم بلدوين الصنفير في عام ١١٧٠ عندما كان في التساسعة مسن عمره ، وواصل واجباته حتى توج بلدوين ملكا بعد مضي أربعة أعوام عندما كان الثسالثة عشر مسن عمره تقريبا ، ويساعد هذا في تصحيح الوهم حول وفاة عموري في ١١٧٣ .. .
  - ( ۲۰۲ ) تعكس هذه العبارة اثرا لابقراط الهورزم ٦ ٢
  - ( ٣٠٣ ) يمكن لوليم الحديث حول هذه المسالة بكل ثقة لأنه نامسه كان احد المستشارين.
- (٣٠٤) ـ حدد شالدون تاريخ هذا الهجوم على الاسكندرية في الفترة المتددة منا بين ٢٨ تماوز وحتى الأول من أب من عام ١٩٧٤ . كانت هذه الحملة قدد نتجدت عن دعوة عمدوري الفسارب للمساعدة ، واخذةت في تلقي الدغم من البر بسبب وفاة عموري ( انظر شالدون له تساريخ الحدكم النورماندي في ايطاليا وصدالية: ٢ ٣٩٥).
- ( ٣٠٠٥ ) هذه الاقوال كثيرة في الفصل الخامس ، وهام هنا ماقاله وليم من أن طرا بلس كانت دولة تابعة لماك القدس .
  - ( ۳۰٦ ) ۳۰ تشرین اول ۱۱۷۲ .
- ( ٣٠٧ ) يبدو هذا القول وكانه يناقض القول السابق حول اسره ، والذي مثل فيه مقيدا بالسلاسل ومضيقا عليه ، وكان مؤرخو الفترة من السلمين يعتبرون ريموند عموما رجلا صاحب ذكاء حاد جدا والقائد الاكثر كفاءة بين ألقادة المسيحيين في تلك الأونة .
- ( ٢٠٨ ) لخر تواقيع رائف كمستشار \_ مما وصلنا \_ موجود في وثيقة تاريخها ١٨ نيسان عام ١١٧٤ ( ر. روهرخت \_ سجلات حكام القدس \_ رقم ٥١٤ ) وتوقيع وليم الأول موجود في وثيقـة تاريخها ١٣٠ كانون الأول عام ١١٧٤ ( المصدر نفسه \_ رقم ٥١٨ ) وسبق لوليم ان ذكر ( الكتاب ٢٠ \_ الفصلان : ٣٠ \_ ٣١ ) ان وفاة رائف كانت قد حدثت في شهر نيسان قبل حوالي الشهر من وفاة ذور الدين .
  - ( ٣٠٩ ) من المحتمل أن هذا إلم يكتب قبل سنة ١١٨٣ ، الجزء المتأخر منها .
    - ( ۲۱۰ ) أيوب : ۲۱ ۱٤ .
- ( ٣١١ ) يعكس هذا معرفة وليم بالكتاب الكلاسيكيين مثل جوفنال وربما هجاؤون أخرون ، كما الذي المام لأخلاق معاصريه قد يكون اكثر دقة وألا يعامل باهمال أراء رجل بين .
- ( ٣١٣ ) كانت تدريباتهم على استخدام السلاح اوسع شهرة من انضبباطهم حسب المنطسيق العسكري المعتمد .
  - ( ٣١٣ ) اوبريزوم واحدا من المصطلحات اللانينية المتأخرة التي استخدمها وليم .
- ( ٣١٤ توضع أية عملية تحليل مقارن لا سبباب التغيير في العسلاقات بين المسليبيين واعدائهسم المسلمين فيما بين الحملة الصليبية الأولى والثالثة ، يقدوم مدؤرخون معساصر ون قدرة وليم غير الاعتيادية كمؤرخ .
  - ( ۳۱۵ ) من كانون ثاني الى آيار ۱۱۷۵ .
- ( ٣١٦ ) من الصنعب القول في « الشهر » نفسه ، مع ان الأمر مسوعًا باللاتينية التي ترى النصف الاخير من النصف اللهير من النهائق التقويم للشهر التالي ، ولم يذكر تاريخ انتخابه ــ حوالي ٣٠ ايار . `` بالطريقة نفسها ، ومهما يكن من أمر أصبح وليم رئيسا لأساقفة صور في ٨ حزيران ١١٧٥ .

- ( ٣١٧ ) يعتبر هذا التاريخ من اكثر تواريخ وليم دقة ويشير الى نيته العادية لبدء العام الملكي مسن يوم ارتقاء العرش ، وكانت السنة الثانية لحكم بلدوين قد بدأت في هذا اليوم قبل اسبوعين ، ومسن الواضح أن الاحداث عائدة لعام ١١٧٥ ، وفيها مزيد من التصحيحات .
  - ( ٣١٨ ) مختصر القوانين المنية ٥٠ ١ ٥ ه
- ( ٣١٩ ) من المفترض أن العام الملكي كان يعني ١٥ تعاوز عام ١١٧٥ ــ ١٤ تعاوز عام ١١٧٦ وهكذا من المحتمل أن أطلاق السراح حدث في عام ١١٧٦ كما حدث ترسيم الاستفين المذكورين اثار ذلك مباشرة .
- ( ۳۲۰ ) كانت هذه كارثة ميروكيفاليون المشمهورة إلعمام ١١٧٦ ( انظمار في . شمالدون ما ال كومينين ٢ ٥٠٧ ) .
- ( ٣٢١ ) لم ينزل هذا اللقب بالفعل ابدا الى وليم دي السيف الطويل لأنه تسوق قبل والده ، الا ان مؤرخنا يطبقه بلا شك كلقب مجاملة ، ويؤرخ وصول وليم ذي السيف الطويل هنا بأنه تشرين الأول عام ١١٧٦ .
- ( ٣٢٢ ) يدفع تواضع الكاتب القارىء الى عدم الاهتمام بالرواية فقد كانت جنازة صهر الملك والخليفة المرتقب له حدثا له اهمية كبيرة وقد تراسه البطريرك بحدكم كونه رئيسا الكنيسية وكان اختيار وليم للعمل بدلا عنه ، ربما لانه كان مسنا ومريضا في ذلك الوقت ، وقد حمل بعض الاحتمال للخلافة في حال وفاة البطريرك .
- ( ٣٣٣ ) انظر الكتاب ٢٠ ـ الحاشية ٤ . ومثلث فيليبا إحدى المسائل العابرة والمبكرة من مشاكل اندرونيكوس .
- ( ٣٣٤ ) مايزال تاريخ وليم ثابتا ، وتقابلَ مقولته ٢ ــ اب ١١٧٧ ، مصححا بـذلك غلطــه ١١٧٣ كسنة شهدت وفاة عموري واعتلاء بلدوين العرش .
- ( ٣٣٦ ) كانت هذه السفارة مؤلفة من اندرونيكوس انغيلوس ، ويوحنا دوكاس ، ورئيس النبلاء ، وجورح سينياتس والكونت الاسكندر دي غرافينا ( انظر شالدون د ال كومينين : ٢ / ٥٥١ ) وكانت هذه هي البعثة الدبلوماسية الثالثة الكونت الاسكندر الى القدس مصا اتسى على ذكره وليم وكان لدى عدد قليل من شخصيات القرن الثاني عشر خبرة دبل ماسية اكثر وهدو نورماندي من جنوب ايطاليا ، وكان قد جرد من اراضيه في ثورة النبلاء ضدر وجدر الشاني ، وقد سافر جيئة وتدهابا لبضعة سنوات بين بلاطي كونراد الثالث والقسطنطينية عاميا لاسترداد اراضيه بمساعدة اي من الطرفين ، واستقر في اخر الامر في القسطنطينية حيث عهد اليه مانويل بقيادة القوات النورماندية ، وارسله في مهمة الى المانيا وصفيلية والى الاراضي المقدسة ايضا ، وقد ظهر اسمه وظل بارزا بشكل غير اعتيادي الفترة طويلة من الزمن اي مدن عام ١٩٣٧ وحتى عام ١٩٣٧ على الاقل ( انظر شالدون د ال كومينين : ٢ / ٥٥١ ) .
- ( ٣٢٧ ) من المحتمل أن المعاهدة التي يشير وليم اليها هي ذلك التي عقدها عمسوري اثناء زيارتسه لمانويل في عام ١١٧١ وكانت احداث متنوعة قد تدخلت لتأجيل تنفيد المعاهدة ( انظر كتاب ٢٠ فصلا ٢٢ و ٢٣ )
- ( ٣٢٨ ) لقد وصدفت هذه المفاوضات بشكل مطول بعض الشيء، ولا شك أن دلك كان بحكم عمل وليم انذاك كمستشار رئيسي للملك قكان مسؤولا مباشرة عن المفاوضات مع فيليب ، وبما أن وليم كان خائفا من نوايا فيليب في تكنيب البلاط اللاتيني في نظر المكام الفريبين ، فهو لا يسرد فقط اخبار

```
المفاوضيات بالتفصيل هنا ، بل يبدو ايضا بأنه بعث برسائل هول الموضوع نفسه . وهكنا فيان كلا
من روبرت أوغد تورغيني ، ووليم أوف تيوبيرغ - اللذين لم يعدش أي منهما غترة كافية ليتمكن من
              قرامة كتاب وليم صلقدم وصنفا موجزا الى حد مالهذه الأحداث كما رواها وليم .
( ٣٧٩ ) لم يوفر وليم وهنا صديقه ريدوند صاحب طراباس من حمل حصته من اللوم على الحف اق
                                                                          المقاوشيات ،
                                                       ( ۳۳۰ ) يطرس الأول: <sup>0</sup> ، <sup>0</sup> ،
                                                     ( ۳۳۱ ) ۱ ـ تشرين اول ۱۱۷۷ .
( ٣٣٣ ) جاولي ( انظر الكتاب ٢٠ _ الحاشية ٢٨ ) ويدعوه بهاء الدين ( المحاسن اليوسفية ص
                                                                       A4 ) | Lakeb.
  ( ٣٣٣ ) نراتي ٢٠١٠ . وتصرف وليم وفي اماكن اخرى بالنصوص حتى توائم مقاصده .
                                                         ( ۲۳۶ ) المزامير ۲۰ / ۲۰ .
                                                         ( ۳۳۵ ) المزامير : ۲۰ / ط ·
                                                            ( ۲۲۳ ) المزامير ۲۷ / ۸ .
                                                        ( ۳۳۷ ) المزامير : ۹۳ / ۱۹ ،
                                       ( ۲۳۸ ) ريما نگلا عن فرجيل ، انا : ۹ : ۷۱۷ .
                                                         ( ۲۲۹ ) الزامير ۲۲ / ۲۲ ،
( - ٣٤ )من المحتمل أن يكون وليم قد رافق الملك في هذه الحملة ، لأن استخدام لغة الشخص الأول
                               هنا ودقة التفاصيل، وكمال وصنفه يشير الى هنه الحقيقة .
( ٣٤٦ ) يذكل روهرخت عن نواد كه تعريف الطواسين بانها اسم اطلق على قوات كان لها اهمية
بينية ، وقرأ سـ غلام بانها تعني حرفياء عبيد سود ، أو مماليك ( أنظر ر ، روهرخت تاريخ مملكة
                                        القرس ۱۱۰۰ _ ۱۲۹۱ من ۳۷۷ _ الماشية ١ )
                                               ( ٣٤٧ ) هذا هو الوصيف المعتاد للماليك .
( ٣٤٣ ) ينهفي القول ، السنة الرابعة ، ومرد هذا إما أن وليم استخدم هذا السنة التقويمية ، أو
                    سقطة اللم، وهذا هو المرجح، والتاريخ هو ٢٥ ... تشرين ثاني ١١٧٧ .
                                                               ( 884 ) المعيا ٩/٩
                                                                 ( ۲۹۰ ) يونيل ۱ / ٤
                                                           ( ۲۱۲ ) الاشية ۲۲ / ۲۷
                                                              ( ۲۹۷ ) المنتها ، ۸/۹۲
                                                            ( ALV ) التشية : TT / TT
                                                            ( ۲۵۹ ) جيمس : ۱۱/ ۱۷
                                                           ( -۲۰ ) المَرو ، . ۱۹ / ۱۳
                                                           ( ۳۰۱ ) الفروج ، ۱۵ / ۷
                                                       (۲۵۷ ) بیرسپوس سات 🔞 / ۹
                                             ( ۲۵۳ ) ومثل الى بلايد في خريف ۱۹۷۸ .
                                                           ( ۲۰۴ ) الزامير : ۹۱ / ۱۸
  ( ٣٥٥ ) هذه المبارة مرة ثانية هي مصطلح يعني سنة ملكية بدأت من يوم اعتلاء العرش.
( ٣٥٦ ) تعتبر هذه القائمة نات اهمية ليس فقط في انها تضع وليم على راس الوقد ، بــل ايضـــا
بسبب حذف اسماء العبيد من رجال النين ويشكل ملموظ اسم البطريرك امالرخ ورئيس اسساقة
الناصرة حيث كانا مسنين تقدما في العمر وضعيفين يصعب عليهمـــا القيام بــالرحلة ، وقــد نفـــب
بطرس ، رئيس شمامية القبر القدس كعمثل شخصي للبطريرك ، مع أن وليم لايذكر هــنه الحقيقـة
                     ( انظرج . د مانس مجموعة وثائق المجامع المقدسة الجنينة ج : ٢٧ )
                                                          ( ۲۰۷ ) تمرین ایل ۱۱۷۸ .
```

```
۲۵۸ • التكوين ۲۲۰ • ۱
```

( ۲۰۹ ) ۲۱ ـ انار ۲۷۱۸

( ٣٦٠ ) كان الاسكندر الثالث قد انتخب بابا في اواخر عام ١١٥٩ وانعقد مجمع اللاتيران الثالث ، الذي دعا الى عقده ، بشكل رسمي في ٥ لدار عام ١١٧٩ مسع أن رجسال الدين كانوا سـ مشل وفسد القدس سـ متجمعين في روما مند فترة من الزمن في حين وصل عدد قليل بعدما انعقد المجلس ، وكان الكبر واهم اجتماع للكنيسة عقد في الغرب لعدة قرون .

( ٣٦١ ) كان تاريخ كتابة هنا بعد ٨ حزيران ١١٨١ ، وكانت مكتبة موضع تفاخر ، ولم يصدلنا فهرس بمحتواها ، لكن من المنطقي الافتراض انها حوت جميع الكتب التي اشار اليها مرارا . ( ٣٦٧ ) ان قوله هنا وهو مخطىء : الشهر ، نفسه ، اكثر تسويفا ، حيث ارخ الحدث السابق بمصطلحات الاول من شهر آيار . ﴿ وَكَانَ مَامَنِي اوف تيرون الذي كان بلدوين الثالث قد عينه كافلا للمملكة ، في عام ١١٥١ ، كان مصدرا للقوة لثلاثة ملوك منتابعين ، لم يكن مقاتلا شسجاعا فحسب ، بل كان قائدا عسكريا حكيما ايضا وحدثت وفاته في ٢٧ آيار عام ١١٧٩ .

(٢٦٣) تاريخ هذه المعركة هو ١٠ حزيران عام ١١٧٩ ( انظر ستيفنوس من ٢٢١ )

( ۲۲۶ )ایوب ۲۷ ، ۲

( ٣٦٥ ) تم الاستيلاء على القلعة بهجوم عاصف في الثلاثين من أب عام ١١٧٩ .

( ۳۹۹ ) المزامير : ۲۱ / ۲ ، ۳۹ / ۳ .

( ۱۳۷۷ ) حیقوق ، ۱۲ ،۲

( ۳۹۸ ) ملایشی ۲٫۲

( ۳۲۹ ) ستانیوس ثیب : ۲۰ , ۷۰۴ .

( ٣٧٠ ) يجب أن تلاحظ هنا أن وليم لا يعبر عن أية بهشة أزاء حقيقة أن الهنئة التي عقدها الملك لا تنطبق على طرابلس مع أن ريدوند صاحب طرابلس كان قد أكد منطالبه بالوصاية بعدكم كونه التابع الاكثر أهمية للمملكة ( أنظر الكتاب ٢١ يـ الفصل ٣ )

( ٣٧١ ) على هذا حصل وليم على الانن بالمفادرة في ٣٣ نيسان ١١٨٠ ، وبذلك يمكن التخمين انه وصل الى القسطنطينية في أواخر ايلول أو أوائل تشرين أول ١١٧٩ .

( ٣٧٢ ) اطلق اسم الكسيوس عليه تيمنا باسم امبراطور فترة الجملة الصليبية الأولى ، وقد كان ابنا لماريا الانطاكية ، الزوجة الثانية لمانويل .

( ٣٧٣ ) كانت هذه بيرتا أوف سولزباخ ، وقد غير اسمها الى ايرين ، ولم تلد اي ولد ، الامر الذي ادى الله و الله الذي الذي المي بعض الذفور من جانب مانويل الذي كان يخشى من أن الزواج كان واقعا تحت لعنة ، وقد اوقات معظم وقتها خلال أعوامها الاخيرة على الاعمال الورعة ( انظر س ، بيهل ـ شخصيات بيزنطية ـ السلطة الثانية ، ص ١٧٠ ـ ١٩١ )

( ٣٧٤ ) كان لويس السابع قد أصبح ملكا اثر وفاة والده في عام ١١٣٧ ولذلك فقد حكم اكثر مـن اربعين عاما وليس اكثر من عضمسين ، عاما عندما توفى في عام ١١٨٠ .

( ٣٧٥) هذا سرد هادىء بشكل استثنائي وربما مرده للعقيقة التي شكلت غيبة الأمل الكبرى في حياة وليم ان الدليل الوحيد للشعور هو الدليل السلبي الذي يخفق في وصف خصدمه الناجدي في اية طريقة ، يصف اردول هذا الانتخاب وصفا طويلا ، وتبعا لاردول كان وليم مدوضع اختياره رجال الدين ، الا انه كان من المعتاد بالنسبة لرجال الدين ان يقدموا اسمين الى الملك لاختياره النهائي ، وبدلت اغنس كل نفوتها القوي لمصلحة هرقل المرشح الاخر المعين ، وفعلت ما ارادته ( انظر ل . وبدلت اغنس لاتري .. ټاريخ اردول وبرنارد الخازن ص ٨٢ .. ٨٢) .

( "٣٧٦ ) كانت ايزابيل آبنة عموري من زواجه الثاني من الاميرة الاغريقية ماريا ، ولدلك فقد كانت اختا غير شقيقه لبلدوين الرابع . وشكلت زواجاتها المكتررة جوهر السياسة لملكة القسدس الاخيرة ( انظرح . ل . لامونت الملكية الاقطاعية في المملكة اللاتينية في القدس ١٢٩٠ هـ ١٢٩١ هـ ٤٧ ) .

```
-40.4-
( ٣٧٧ ) كان فيليب صاحب نابلس ، سيد الناوية قد ورد دكره مرارا في هذه الصفحات . وبالنسبة
                      لنسب همفري أوف تيرون ـ انظر لامونت ـ الملكية الاقطاعية ض ٣٥ .
( ٣٧٨ ) لم تصفط هذه الوثيقة . ومن المفترض انها أعدت في شهر ايلول من عام ١١٨٠ وتقدم دليلا:
وأضحا على أن وليم كان مايزال يذاذ أأواجبات الرسمية للمستشار مع أن مجموعة معانية له كانت
                                                                     تسيطر على البلاط .
( ٣٧٩ ) حدثت وفاة ماذويل في ٢٤ ايلول عام ١١٨٠ ودفع ولع وليم بالارقام الكاملة الى تخصيص
ثلاث سنوات اخمافية افترة حكم مانويل ، وربما نتجت هذه الغطيئة من اخفاقه في اثبات عام وفساة
  يوحنا التي كانت قد حدثت في عام ١١٤٣ . ( انظر ف . شالدون ــ ال كومينين : ٢ / ٢٠٦ ) .
( ٣٨٠ ) كان الاعتقاد بالسحر والشعونة والكهانة واسع الانتشار في الشرق والغرب ايضما وطلب
من الامبراطور مانويل وهو على فراش موته أن يوقع وثيقة رسمية لطرد منجميه ولتحسريم التنجيم
                                                         على انه مخالف لتعاليم الكنيسة .

    ( ۳۸۱ ) الفصل الرابسع ـ وكان لوغنتس وكاناكليبنوس مسن الموظفين الابنى مكانة في الابارة

   الامبراطورية ، وكانت اعمالها مرتبطة بالادارة مع شيء من الاهتمام بالانفاق الامبراطوري .
 ٣٨٢ ) لم تكن هذه الثورة المخفقة سوى مؤشرا على الاضطرابات الاكثر خطرا التي ستظهر على
                                                   القور، ( انظر القصول : ١٠ ـ ١٣ )
                                                             ( ٣٨٣ ) الامثال: ١٨ | ٣ .
                                                              ( ۲۸۴ ) المزامير : ۸۵ ، ۵
                                                                ( ۳۸۰ ) متی : ۱۲ , ۲۰
                                                         ( ۸۸۳ ) هورا س : ۲ ۱ ۱ ۱۹۹ (
                                        ( ۳۸۷ ) اواسد: آشا ۱ ۱ ۲ ۲ کا . وهبیر ۲۰ ۲ ۲ ۲ ۰
                                                          ( ۳۸۸ ) المزامير : ۱۹ / ۱۹ .
                                 ( ٣٨٩ ) يقدم طردهم امتمانا هاما حول القوة الاقطاعية .
                                                  ( ۳۹۰ ) روین الثالث ۱۱۷۵ ـ ۱۱۸۵ .
                                        ( ٣٩١ ) تون الاسكند الثاني في ٣٠ ... أب ١١٨١ .
 ( ٣٩٢ ) هنالك بعض التشوش في عبارة العلاقات هذه ، فمن المحتمل أن هز الدين يمشل عز الدين
                                     الذي كان ابنا لقطب الدين أخو نور الدين وربما قصد من
قسطب الدين ، معسا يعنى أن وليم
 عكس القلاقة للآب والآبن ، وكان عز الدين هو الدي استولى بسالفعل على حلب كميراث له في ذلك
 الآونة وتبادلها بعد فترة تصبيرة مع أخيه عماد الدين ( انظر بهاء الدين ، المصاسن اليوسساية ص
                             ٨٠ ــ ٨١ ) ومن المؤكد ان وليم تلقى معلومات منرواية شفوية .
 ( ٣٩٣ ) استمر اتعاد الموارنة مع اللاتينيين حتى اليوم الحالي . انظر مقالة كتبها م . سـبينكا

    اثر الحملات الصليبية على المسيحية الشرقية ، حقائق في اطر التاريخ المسيحي .

                    ( ٣٩٤ ) كانت زيارته الأخيرة أيام قصح ١١٨٠ ( أنظر القصل الأول ) .
 ( ٣٩٥ ) هذا هو انفجار وليم الأول المباشر ضد هذا الزوج ، اللذين كانا على الارجح مسؤولين عن
المعانه البطريركية ، أن تعبيرا كهذا بعاطفة طليقة غريب لدى مؤرخنا ويدل على أنه كتبه إما في عام
١١٨٤ بعد وفاة اغذس ، التي يؤرها لامونت في اواخر عام ١١١ و مطلع عام ١١٨٤ (ابنظر ح ل .

    قيام وانعطاط النبلاء الفرنجة في سورية في ايام المسروب المسليبية ، دورية تساريخ جنوب

                                                      شرقي أوروباً: ١٩٣٨ ] ٣١٣ .
                                                                 ( ۳۹۳ ): متی ۱۲ ر ۲۰ .
```

( ٣٩٧ ) ربعا تمت المسالمة في وقت مبكر قد يكون ٢٧ نيسسان عام ١١٨٧ ، ومسا يزال بساقيا في القدس وثيقة هامة جدا من ذلك التاريخ قدم فيها بلدوين الرابع هبة لبعض العشور في تيرون الى وليم رئيس اساقفة مدينة مدور ، وشهد على الوثيقة ريموند مساهب طرابلس بالاضافة الى نبلاء عظماء لخرين ، وختمها وليم بذفسه كمستشار ، وتتضمن هذه الصفة ، التي تعد بمثسابة امتياز سسفى

لوليم ، قد ... يعني ... ليس فقط أن المونة قد أعيد تأسيسها بين ريموند والملك ، بل أيضا أن وليم كان عاملاً هاما في ذلك المل البهيج . ( روهرغب .. سجلات رقم ٦٦٥ ) .

( ۲۹۸ ) الزامير : ۷ / ۱۴

( ۲۹۹ ) متی : ۱۸ / ۱۸

( ٤٠٠ ) جاء هذا التحليل لشاعر الاغريق نتيجة لمعرفة وليم وخبسرته بالاحوال كما ان ادراكه لاهمية الاختلافات الدينية كعامل في الثورة له اهمية خاصة ، وهذا ماؤكد من المصادر الاغريقية ( انظر فازلييف ـ تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ٢ / ٧٧ )

( ٤٠١ ) قبل الدؤرخون الاغريق عموما هذا الاتهام بوجود علاقات محرمة مع الامبسراطورة التسي كانت الآن الوصنية المسماة ( انظر ديهل - شخصنيات بيزنطية السلطة الثانية حن ١٩٥ ) . ( ٤٠٠ ) انظر الكتاب ٢٠ ـ الماشية ٤ .

( ٤٠٣ ) يؤكد هسنا التشسدويه الكاربينال الرومسساني اهمية العنصر الديني في كراهية الاغريق الالتينيين ، ولم تكن الاهمية السياسية او الاقتصادية اللاتينيين بل بالاحرى نجاح اللاتينيين في كسب موافقة مانويل على اتحاد ممكن الكنيستين اللاتينية والاغريقية تحت رئاسة رومانية هي التي اعطت الثوراهنه الحدة والتعصب ، وجمعت اجزاء جنة الكاربينال فيما بعد ومنصت دفنا لائقا ( انظر إ . جبون انحدا ر وسقوط الامبراطورية الرومانية - ط . ح . ب . بري : ٢ / ٢٧٣ ) . ( انظر إ . جبون انحدا ر وسقوط الامبراطورية الرومانية - ط . ح . ب . بري : ٢ / ٢٧٣ ) . كابدت الاسوا ، وكانت الحملة الرابعة قد مثلت مرارا بانه مشروع اعمال حترف اسحكان البندقية ، التي ولم يوافق على هذا الرابي الابناء والبنات والاقارب البعدون اسكان البندقية النين فقدوا ارواحهم ولم يوافق على هذا الرابي الابناء والبنات والاقارب البعدون لسكان البندقية النين فقدوا ارواحهم حتى وان كان للاخذ بالثار . هذا ومن المؤكد ان بعض اللاتين لم يوافقوا على قساوة الانتقام حتى وان كان للاخذ بالثار . هذا ومن المؤكد ان وليم قد حصل على معلوماته من هولاء اللاجئين . حتى وان كان للاخذ بالثار . هذا ومن المؤكد ان وليم قد حصل على معلوماته من هولاء اللاجئين . خنق ابنها الكسيوس بشكل مشابه في العام نفسه ، وتزوح في هذا الوقت ليضا وبشكل رسمي صن خنق ابنها الكسيوس بشكل مشابه في العام نفسه ، وتزوح في هذا الوقت ليضا وبشكل رسمي صن الامبراطورة الفرنسية الشابة اغنس التي كانت انداك في حوالي الثانية عشر مسن عصرها ( فساز لييف ـ تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ٢ ، ٧١ ) .

( ٢٠٦ ) تقاعس وليم في ذكر الاتهام الذي قدمه الكتاب المسلمون ضد ارناط على أنه أول من خرق الهدنة ذكر هذا فيما بعد في اغر هذا الفصل وقد اتهم كل فريق بضرق الهدنة ( انظر سنتيفنسون . ٢٢٠ \_ ٣٢٥ ) .

١٠٧ ) كان صلاح النين كردي الاصل .

( ٤٠٨ ) طمست مقدرة الصليبيين اللاتينيين وجيرانهم العرب على العيش بامان مع بعضهم بعضا في ثنايا روايات اخبار الحرب. ومع ذلك فهنا مثال وانفسح لتعاون كهنا الذي كان مستمرا منذ سنوات .

( ٤٠٩ ) القصد من هذا النص اثبات أن وليم لم يكن سوريا مع أنه ولد في فلسطين .

( ٤١٠ ) لم يشعر وليم انه يملك ما يكفي من المعلومات او الاهتمامات بسالاسور المسسكرية حتسى يتولى نقد الاستراتيجيات والتطبيقات .

( ٤١١ ) متى : ٢٦ , ٥٣ ويعكس هذا المقطع أراء وليم الخاصة حول العلاقة المسعيحة بين رجال الكنيسة والمحاربين وحدثت هذه الاحداث في شهر تعاوز مسن عام ١١٨٧ . ( سستيانسون : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ )

( ٤١٣ ) انظر من ١٠٧٤ الماشية .

ر 11 ) امتدت هذه العملة الى شمال شرق سورية من شهر ايلول من عام ١١٨٧ حتى شهر أب ( ٤١٣ ) امتدت هذه العملة الى شمال شرق سام ١١٨٧ قبل ان تصبح نتيجة العملة معروفة من عام ١١٨٧ قبل ان تصبح نتيجة العملة معروفة ( انظر ستيفدسون : ٢٣٩ – ٢٣٠ ) .

- ( ٤١٤ ) سلاط ذكر اليوم والشهر من النص . .
- ( ٤١٠ ) استمرت صداقة بلدوين الرابع مع وليم على الرغم من العداء الذي يكنه له فريق البلاط . ولايد أن قرار وليم يوقف الكتابة قد تم قبل هذا ، في ٢٥ كانون الأول عام ١١٨٧ .
  - ( ۱۱۸ ) شباط ۱۱۸۳ .
- ( ۱۱۷ ) اصبحت هذه الضريبة ، التي فرضت لتلبية مساعدات طارئة كبيرة ، نماونجا الحارض الضرائب في الفرب ، ومن المهم أن تلاحظ أن موافقة الناس والنبلاء المنبين والكنسيين ، مفصداة في الفتاح الوثيقة الفطة الاكثر نظاما وشمولية افرض الضرائب التي استنبطت جتى الآن بوساطة الاسلطات الاقطاعية أ، وقد اثرت على كل من هنري الثاني وفيليب الثاني كنموذج ، للعشر الذي كان يجمعه صلاح الدين وضريبة أخرى ومن المعتمل جدا أن وليم نفسه أعد مسودة هذه الوثيقة . ( ۱۹۸۸ ) ذكر بهاء الدين أن حصار صلاح الدين لمدينة علب قد تم في الفتارة المتادة مان ۱۱ ايار وحتى ۱۱ حزيران من عام ۱۱۸۳ ، وأن الاساتسلام جارى في اليوم الأخير هانا [ المساسن اليوسفية : ۸۹ ] .
- ( ٤١٩ ) وصدف وليم هنا طرائق سياسة الحزب في المملكة في ذلك الحين . وجرى تحديد أن اغنس دي كورتني ، والدة الملك ، والبطريرك كأنّا زعيمين للحزب . ولم يكن حسزب وليم هسو الاشسار اليه باعتماده على شائمة أو رواية .
- ( ٤٢٠ )هذا من النقول المفضيلة لدى وليم وكذلك الحال لدى مدارس القسادون في الفسرب ، ويعدود صداها الى نيردس لكنها لم تستخدم كثيرا وقليل من الافراد من عرف اصلها .
  - ( ٤٢١ ) مقتبس من لوقا ١٤ / ٢٨ ... ٣٠ .
- ( ٤٧٢ ) هنالك حدّف في النص عند هذه النقطة ، وجرى اقتراح المعنى المستمل داخل مساصر تين ، ولا بد من الاشارة الى أن وليم ينتقد هنا اصدقاءه ، ومن الواضيح أنه يعتبر احتياجات الدولة بسانها تقوق مصالح الحزب حتى وإن كان حزبه .
- ( ٤٧٣ ) ينتقد وليم هنا استراتيجية الهيش ، وينتقد في هـنه المرة اسـتراتيجية ارناط الذي كان القائد الحقيقي في انتصار بلدوين الرابع على صلاح الدين في عام ١١٧٧ ، وربمـا عكس هـنا رأيا لانه من المؤكد أن معلومات وليم أثت من نبلاء كانوا معـارضين لارناط بقـدر مـا كانوا معـادين لكي .
- ( ٤٧٤ ) لابد أن أمال وليم ورغباته قد جعلته يرى اختيار ريموند سناحب طرابلس بالاجماع فعليا ، ولعل خصوم ريموند الرئيسين لم يكونوا في الانجتماع .
- ( ٤٧٩ ) تاريخ مفادرته هو ١٧ ــ ايلول ١١٨٣ ( انظر روهرخت ــ تاريخ ملوك المقدس: ٤٠٩ ) ( ٤٧٦ ) من المحتمل ان الحالة النهنية التي كشفتها هذه الملاحظات الافتتساحية كانت مستحونة عليه في عام ١١٨٧ ، عندما كانت النجاحات المتكررة لصلاح الدين والتي تتوجت بالصفعة الموجهـة الموجهـة للفرنجة برحيله الى الشمال دون ان يأبه بعد هنة ، ولا بد انها كانت مثبطة ألفاية ، وكان فـريق المبلاط المعادي مايزال مسيطرا ومن المؤكد ان وليم لام عجزه وعدم كفاءته وحمله مسؤولية نجاحات صلاح الدين ، ومن المحتمل ان حقيقة أنه كان يدون بداية سلسلة الاخطاء الفادحة هذه ــ أي زواج صليلا وغي ــ قد ابرزت مشاعره في هذه الاونة . ( وأواخر عام ١١٨٧ ) .
  - ( ٤٢٧ ) أشارة الى فرجيل: ٧ / ٢٧ . ( ايكل )
  - ( ٤٢٨ ) ايضا اشارة الى قرجيل: ٣ / ٩٠ . ( ايكل ) .
    - ( 274 ارميا : ۱۸ / ۱۸
    - ( ٤٣٠ ) هوشع : ١٤ ٩ وهذا من النقول المعببة اليه .
      - ( £٣١ ) اشعيا : ١ / ٥ ـ ٦ .
        - ( ٤٣٢ ) اللاوبين ... التوطئة .
- ( ٤٣٣ ) قد يفيد هذا معرفته بكتاب لخر ليوسفيوس وذلك بالاخباقة للتاريخ القديم الذي غالبا مبا نقل عنه .

#### -4014-

- ( ٤٣٤ ) وردت هذه العبارة هنا وفي التمهيد ، وتوحى انهما كتبا ربما في الوقت ذاته ،
- ( ٤٣٥ ) من المؤكد أن شعاع الأمل بالمستقبل هو نتيجة نقل الوصاية من كي لوزنفنان إلى ريموند صاحب طرابلس .
- ( ٤٣٦ ) لابد أن هذه الأحداث قد جرت في مطلع عام ١١٨٤ . وكان دليل سخط الملك وأضخا بشكل كأف في اجتماع ٢٥ تشرين الثاني عام ١١٨٣ . ومن المحتمل أن الحملة لنجدة الكرك قد صرفت ما اهتمام الملك لمدة شهر تقريبا . ولم يكن بامكانه أن يستأنف عداءه نحو غي قبل نهاية شهر كأنون الأول . واستمرت بعد ذلك سلسلة الاحداث المسرودة هنا بالتعاقب في تواثر مستمر حتى عكا .
- ( ٤٣٧ ) من الواضع ان وليم متعاطف مع مسلك هرقل هسذا الحد الأمثلة القليلة الذي يشسير فيه بوضوح الى موقفه نحو منافسة الناجع بالفوز بالبطريركية .
- ( ٤٣٨ ) اخبر ابن جبير عندما زار عكا في ايلول ١٩٨٤ بان الملك .. ودعاه ملك عكا .. محجوب عن النظر ، لانه مصاب بالخدام ، واضاف ان صاحب طرابلس وطبرية كان ابرز شخصيات الفرنجة واقواهم واوضع أنه جدير بالعرش لانه كان حاد الذكاء والباراعة ( روهارخت .. الوثارات .. ٢٥٠ .. ٥٠٠ ) .

# المصادر

Anderson, Romola, and R.C. Anderson. The Sailing Ship. London, 1926.

Archer, T.A. «On the Accession Dates of the Early Kings of Jerusalem», English Historical Review, IV (1889), 89, 105.

Auber, C.A., Abbé. Histoire générale civile, religieuse, et littéraire du Poitou. 9 vols. Fontenay-le-Comte, 1885 - 1893.

Baldwin, M.W. Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem (1140 - 1187). Princeton, 1936.

Beaumont, A.A., Jr. «Albert of Aachen and the County of Edessa», The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C.Munro, pp. 101 - 38. New York, 1928.

Beazley, C.R. The Dawn of Modern Geography. 3 vols. London, 1897 - 1906.

Beha ed-Din. The Life of Saladin (1137 - 1193 A.D.). Trans. by C.W. Wilson; rev. by C.R. Conder. London, 1897. Palestine Exploration Fund, Publications.

Bongars, J., ed. Gesta Dei per Francos. 2 vols. in one. Hanover, 1611.

Brehier, L. L'Eglise et l'Orient au moyen âge. 5 th ed. Paris, 1928.

Byrne, E. H. «The Genoese Colonies in Syria», The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C. Munro, pp. 139 - 82. New York, 1928.

Genoese Shipping in the Twelfth and Thirteenth Centuries,

Cambridge, 1930. Mediaeval Academy of America, Monograph I.

«Genoese Trade with Syria in the Twelfth Century», American Historical Review, XXV (1919-20), 191-219.

Cambridge Medieval History, The. 8 vols. London and New York, 1911 - 1936.

Chalandon, F. Les Comnène; études sur l'empire byzantin au XIe et XIIe siècles.

Vol. I: Essai sur le règne d'Alexis Ier Comnène (1081 - 1118). Paris, 1900. Société de l'École des chartes, Mémoires et documents, Vol. IV.

Vol. II: Jean II Comnène (1118 - 1143) et Manuel 1 Comnène (1143 - 1180). Paris, 1912.

Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile. 2 vols. Paris, 1907.

Chalandon, F. (Continued) Histoire de la première croisade jusqu'à l'élèction de Godefroi de Bouillon. Paris, 1925.

Chartrou, Josephe. L'Anjou de 1109 à 1511. Paris, 1928.

Chevalier, U. Répertoire des sources historiques du moyen âge: Bio-bibliographie, New ed. 2 vols. Paris, 1905 - 1907.

Colvin, Mary Noyes, ed. Godeffroy of Boloyne; or, The Siege and Conqueste of Jerusalem, by William, Archbishop of Tyre. Translated from the French by William Caxton and Printed by Him in 1481. London, 1893. Early English Text Society, Extra Series, Vol. LXIV.

Corpus Juris Civilis, ed. by P. Kreuger and T. Mommsen, Vol. I. Berlin, 1882.

(1101 - 1118)», Revue de l'Orient latin, IX (1902), 384 - 465; X (1903 - 4), 372 - 405; XI (1905 - 8), 145 - 80, 453 - 85; XII (1909 - 11), 68 - 103, 283 - 326. Incomplete. Peter der Eremite. Leipzig, 1879.

Hagenmeyer, H., ed. Anonymi gesta Francorum et aliorum Hierosoly-mitanorum. Heidelberg, 1890.

Ekkehardi Uraugiensis abbatis Hierosolymita. Tübingen, 1877.

Epistulae et chartae ad historiam primi belli sacri spectantes quae supersunt aevo requalis ac genuinae. Innsbruck, 1901.

Fulcheri Carnotensis historia Hierosolymitana (1095 - 1127). Heidelberg, 1913. Galterii Cancellarii bella Antiochena. Innsbruck, 1896.

Halphen, L. Le Comté d'Anjou au XIe siècle. Paris, 1906.

laskins, C.H. The Normans in European History. Boston and New York, 1915.

The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, 1927.

Hefele, H., trans. Albert von Aachen, Geschichte des ersten Kreuzzugs. 2 vols. Jena, 1923.

Heyd, W. von. Histoire du commerce du Levant au moyen-âge. Ed. and trans. by Furcy Laynaud. 2 vols. Leipzig, 1885 - 1886.

Iildt, J.C. «The Ministry of Stephen of Perche during the Minority of William II of Sicily», Smlth College Studies in History, III (1918), 139-86.

litti, P.K. History of the Arabs. 2d ed. London, 1940.

-litti, P.K., trans. An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades; Memoirs of Usamah ibn-Munqidh. New York, 1929. Records of Civilization, Sources and Studies.

Iusseini, S.A.S. «Inscription of the Khalif El-Mustansir Billah 458 A.H. (= A.D. 1065)», Palestine, Department of Antiquities Quarterly, IX (1942), 77 - 80.

skenderian, Galust Ter-Grigorian. Die Kreuzfahrer und ihre Beziehungen zu den arienischen Nachbarfürsten bis zum Untergange der Grafschaft Edessa. Weida. i. Th., 1915

Ioranson, E. «The Alleged Frankish Protectorate in Palestine», American Historical Review, XXXII (1926 - 27), 241 - 61.

«The Great German Pilgrimage of 1064 - 1065», The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C. Munro, pp. 3 - 43. New York, 1928.

«The Palestine Pilgrimage of Henry the Lion», Medieval and Historiographical Essays in Honor of James Westfall Thompson, pp. 146 - 225. Chicago, 1938.

King, E.J. The Knights Hospitallers in the Holy Land. London, 1931.

Klein, C. Raimund von Aguilers. Berlin, 1892.

Knappen, M.M. «Robert II of Flanders in the First Crusade», The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C. Munro, pp. 79 - 100. New York, 1928.

Kohler, C. «Chartes de l'Abbaye de Notre-Dame de la Vallée de Josaphat en Terre-Sainte (1108 - 1291)», Revue de l'Orient latin, VII (1899), 108 - 222.

Kretschmayr, H. Geschichte von Venedig. 3 vols. Gotha, 1905 - 1934.

Krey, A.C. «A Neglected Passage in the Gesta», The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C. Munro, pp. 57 - 78. New York, 1928.

«William of Tyre: The Making of a Medieval Historian», Speculum, XVI (1941), 149-66.

Krey, A.C., trans. The First Crusade. Princeton, 1921.

David, C.W. Robert Curthose, Duke of Normandy. Cambridge, 1920. Harvard Historical Studies, Vol. XXV.

Dawes, Elizabeth A.S., trans. The Alexiad of the Princes Anna Comnena. London, 1928.

Delisle, L., ed. Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel. 2 vols. Rouen, 1872 - 1873.

Diehl, C. Figures byzantines, 2d Series: Byzance et l'Occident à l'époque des croisades. 3 d ed. Paris, 1909.

DuCange, Charles du Fresne, Sieur. Les Familles d'outre-mer. Paris, 1869. Collection de documents inédits sur l'histoire de France.

Duncalf, F. «The Peasant' Crusade», American Historical Review, XXVI (1920-21), 440-53.

«The Pope's Plan for the First Crusade», The Crusades and Other Historical Essays Presented to Dana C. Munro, pp. 44-56. New York, 1928.

Duncalf, F., and A. C. Krey. Parallel Source Problems in Medieval History. New York and London, 1912.

Dussaud, R. Topographie historique de la Syrie antique et médiévale. Paris, 1927. Haut-commissariat de la République Française en Syrie et au Liban. Service des antiquités et des beaux-arts. Bibliothèque archéologique et historique, Vol. IV.

Eginhard. «Annales Laurissenses et Einhardi», Monumenta Germaniae historica, Scriptores, I, 124 - 218. Hanover, 1836.

«Vita Karoli Imperatoris», Monumenta Germaniae historica, Scriptores, 11, 426-63. Hanover, 1829.

Emerton, E. Mediaeval Europe (814 - 1300). Boston, 1894.

Fliche, A. Le Règne de Philippe Ier, roi de France, 1060 - 1108. Paris, 1912.

Funk, P. Jakob von Vitry, Leben und Werke. Leipzig and Berlin, 1909. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, H. 3.

Gibb, H.A.R., trans. The Damascus Chronicle of the Crusades; Extracted and Translated from the Chronicle of ibn al-Qalanisi. London, 1932. University of London Historical Series, Vol. V.

Gibbon, E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Ed. by J.B. bury. 7 vols. London, 1896 - 1900.

Gindler, P. Graf Balduin I von Edessa. Halle, 1901.

Giry, A. «Les Châtelains de Saint-Omer (1042 - 1386)», Bibliothèque de l'Ecole des chartes, XXXV (1874), 325 - 55.

Gjerset, K. History of the Norwegian People, Vol. I. New York, 1915.

Gregorovius, F.A. History of the City of Rome in the Middle Ages. Trans. by Lady Hamilton. 8 vols, in 13. London, 1894 - 1902.

Gröber, G. Grundriss der romanischen Philologie. 2d ed. 2 vols. Strassburg, 1904-1914.

Grousset, R. Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem. 3 vols. Paris, 1934 - 1936.

Hagenmeyer, H. «Chronologie de la première croisade (1094 - 1100)», Revue dé l'Orient latin, VI (1898), 214 - 93, 490 - 549; VII (1899), 275 - 339, 430 - 503; VIII (1900 - 1901), 318 - 82.

«Chronologie de l'histoire du royaume de Jérusalem, règne de Baudouin I

Mommsen, T., ed. C. Julii Solini collectanea rerum memorabilium. Berlin, 1864.

Morris, W. Britain and the Holy Land Prior to the Third Crusade. Unpublished Ph.D. thesis, University of Minnesota, 1940.

Munro, Dana C. «Did the Emperor Alexius I Ask for Aid at the Council of Piacenza, 1095?» American Historical Review, XXVII (1921 - 22), 731 - 33.

The Kingdom of the Crusaders. Student's ed. New York, 1935.

«The Speech of Pope Urban II. at Clermont, 1095», American Historical Review, XI (1905 - 6), 231-42.

Munro, Dana C., and others. Essays on the Crusades Burlington, Vt., 1903.

Muratori, L.A., ed. Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae Christianae 500 ad 1500. 25 vols. in 28. Milan, 1723 - 1751; new ed. 1900. References are to the original edition.

Nicholson, R.L. Tancred. Chicago, 1940.

Norgate, Kate. England under the Angevin Kings. 2 vols. London and New York, 1887. Oman, Charles. A History of the Art of War in the Middle Ages. 2d ed. 2 vols. London, 1924.

Ordericus Vitalis. The Ecclesiastical History of England and Normandy. Trans. by Thomas Forester, 4 vols. London, 1853 - 1856.

Pantaleon H., ed. Historia belli sacri verissima... authore olim

Willelmo Tyrio... una cum continuatione... Cum praefatione

Henrici Pantaleonis atque ipsius authoris vita. Basel, 1564.

Paris, P. Guillaume de Tyre et ses continuateurs. 2 vols. Paris, 1879.

Pastoret, Claude. «Guillaume de Tyr», Histoire littéraire de la France, XIV (1817), 587-96.

Pocock, Edward, ed. Contextio gemmarum, sive Eutychii... annales... interprete Edwardo Pocockio. Arab. & Lat. Oxford, 1650.

Potthast, A. Bibliotheca historica medii aevi. 2d ed. 2 vols. Berlin, 1896.

Preston, Helen G. Rural Conditions in the Kingdom of Jerusalem during the Twelfth and Thirteenth Centuries. Philadelphia, 1903.

Prutz, Hans. Entwicklung und Untergang des Tempelherrenordens. Berlin, 1888.

Die geistlichen Ritterorden; ihre Stellung zur kirchlichen, politischen, gesellschaftlichen, und wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelalters. Berlin, 1908.

Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1883.

«Studien über Wilhelm von Tyrus», Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde, Neues Archiv, VIII (1882), 93-132.

Rashdall, H. The Universities of Europe in the Middle Ages. 2 vols. in 3. Oxford 1805. Recueil des historiens des croisades. 16 vols. Paris, 1841 - 1906.

Documents armeniens, 2 vols.

Historiens grees, 2 vols.

Historiens occidentaux, 5 vols.

Historiens orientaux, 5 vols.

Lois, assises de Jérusalem, 2 vols.

Rey, E.G. Les Colonies franques de Syrie aux XIIme et XIIIme siècle. Paris, 1883. Riant, Paul, Comte. Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps

#### Kugler, B. Albert von Aachen. Stuttgart, 1885.

Analecten zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs. Tübingen, 1878.

Analekten zur Kritik Albert's v. Aachen. Tübingen, 1888.

Geschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1880.

Neue Analecten zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs. Tübingen, 1883.

Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs. Stuttgart, 1866. La Monte, J.L. Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1100 to 1291. Cambridge, 1932. Mediaeval Academy of America, Monography IV.

«Rise and Decline of a Frankish Seigneury in Syria in the Time of the Crusades», Revue historique du Sud-Est Européen, Année XV (1938), pp. 301-20.

«Some Problems in Crusading Historiography», Speculum, XV (1940), 57 - 75.

«The Viscounts of Naplouse in the Twelfth Century», Syria, XIX (1938), 272-78.

«The Lords of Le Puiset on the Crusades». Speculum, XVII (1942), 100-18. Lane-Poole, S. The Mohammedan Dynasties. Westminster, 1894.

Lawrence, T.E. Crusader Castles. 2 vols. London, 1936.

Revolt in the Desert. New York, 1927.

Lees, Beatrice A., ed. Anonymi gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. Oxford, 1924.

Records of the Templars in England in the Twelfth Century. London, 1935. British Acadamy, Records of the Social and Economic History of England and Wales, Vol. IX. Le Quien, M. Oriens Christianus. 3 vols. Paris, 1740.

Luard, H.R., ed. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani, chronica majora. 7 vols. 1872 - 1883.

Luchaire, A., ed. Louis VI le Gros: annales de sa vie et de son règne, 1081 - 1137. Paris, 1890.

Lundgreen, F. Wilhelm von Tyrus und der Templerorden. Berlin, 1911. Historische Studien, H. XCVII.

«Das Jerusalem des Wilhelm von Tyrus, und die Gegenwart», Neue kirchliche Zeitschrift, XX (1909), 973 - 92.

Madden, F., ed. Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani, historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, historia minor. 3 vols. London, 1866 - 1869.

Manitius, M. Deutsche Geschichte unter den sächsischen und salischen Kaisern, 911-1125. Stuttgart, 1889.

Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. 3 vols. Münich, 1911-1938.

Mansi, J.D., and others, eds. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. 53 vols. Paris, etc., 1759 - 1927.

Mas Latrie, L. de. «Essai de classification des continuateurs de l'histoire des croisades de Guillaume de Tyr», Bibliothèque de l'École des chartes, XXI (5 th ser., Vol. I; 1860), 38 - 72, 140 - 78.

Mas Latrie, L. de., ed. Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier. Paris, 1871. Merriman, R.B. The Rise of the Spanish Empire in the Old World and the New. 4 vols.

New York, 1918 - 1934.

Michaud, J.F., ed. Bibliothèque des croisades. 2d ed. 4 vols. Paris, 1829 - 1830.

Molinier, A. Les Sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie. 6 vols.

des croisades. Paris, 1865.

«Inventaire sommaire des manuscrits de l'Eracles», Archives de l'Orient latin,l (1881), 247 56.

Röhricht, R. Die Deutschen im Heiligen Lande. Innsbruck, 1894.

Geschichte des ersten Kreuzzuges. Innsbruck. 1901.

Geschichte des Königreichs Jerusalem, 1100 - 1291. Innsbruck, 1898.

Röhricht, R. ed. Regesta regni Hierosolymitani, 1097 - 1291. Innsbruck, 1893.

Regesta regni Hierosolymitani, 1097 - 1291. Additamentum. Innsbruck, 1904.

Rozière, E. de, ed. Cartulaire de l'église du Saint Sépulchre de Jérusalem. Paris, 1840.

Salloch, Marianne. Die lateinische Fortsetzung Wilhelms von Tyrus. Greifswald, 1934.

Salmon, F.J., comp. Palestine of the Crusades: a Map of the Country. Pub. by Palestine Exploration Fund. Jaffa, 1937.

Schlumberger, G.L. Renaud de Châtillon. Paris, 1898.

Siedschlag, Beatrice N. English Participation in the Crusades, 1150 - 1220. Menasha, Wis., 1939.

Simonsfeld, H. Jahrbücher des deutschen Reiches unter Friederich I. Vol. 1: 1152-1158. Leipzig, 1908.

Spinka, M. «The Effect of the Crusades upon Eastern Christianity». Environmental Factors in Christian History, ed. by J.T.McNeill and others, pp. 252–85. Chicago, 1939.

Steenstrup, J.C.II., and others. Danmarks Riges Historic, Vols. I VI. Copenhagen, 1896-1907.

Stevenson, W.B. The Crusaders in the East. Cambridge, 1907.

Sybel, H. von. Geschichte des ersten Kreuzzugs. Düsseldorf, 1841; 2d ed., Leipzig, 1881.

Thorndike, L. A History of Magic and Experimental Science in the Middle Ages, Vols. I-II. New York, 1923.

Tiedau, W. Geschichte der Chanson d'Antioche des Richard le Pelerin und des Graindor de Douay. Göttingen, 1912.

Vacandard, E. Vie de Saint Bernard, abbé de Clairvaux. 3 d ed. 2 vols. Paris. 1902.

Vasiliev, A.A. History of the Byzantine Empire. Trans. by Mrs. S. Raggin. 2 vols. Madison, Wis., 1928 - 1929. Wisconsin Studies in the Social Sciences and History, nos. 13-14.

Wiet, G. L'Egypte arabe de la conquête arabe à la conquête ottomane. 642 - 1517 de l'ère chrétienne. Paris, 1937. Vol. IV of Gabriel Hanotaux, ed., Histoire de la nation égyptienne.

Wilken, F. Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendiändischen Berichten. 7 vols. Leipzig, 1807 - 1832.

Yewdale, R.B. Bohemond I. Prince of Antioch. Princeton, 1924.

Zacher, Gustav. ed. Die Historia orientalis des Jacob von Vitry. Königsberg, 1885.

### المحدوي

```
٣ _ توطئة
               ٧ _ رحلة لويس السابع الى الشرق
                       ٩ ــ رسالة أودو إلى سوكر
                        ١١ ... بداية الكتاب الأول
                        ١٨ _ بداية الكتاب الثاني
                        ٣٠ _ بداية الكتاب الثالث
                        ٥٢ _ بداية الكتاب الرابع
                      ٥٥ ــ بداية الكتاب الخامس
                      ٦٥ _ بداية الكتاب السادس
                        ٧٧ ـ بناية الكتاب السابع
                    ٩٢ ــ من تاريخ وليم المدوري
                      ٩٤ ـ تحرك الناس في الغرب
           ٩٦ ـ امبراطور المانيا يتوجه نحو الشرق
              ٩٨ _ ماواجه الامبراطور من مشاكل
             ١٠٠ ـ الادلاء يتغلون عن الامبراطور
                 ١٠٢ ـ ملك فرنسا يعبر البوسفور
      ١٠٧ ـ ملك فردسا يتابع مسيرة نحو المسوس
           ١٠٩ ـ الجيش الفرنسي يعانى من هزيمة
                               ١١١ ئ نجاة الملك
          ١١٤ ... أمير انطاكية يستقبل الملك الفرنسي
       ١١٦ ـ وحدول الامبراطور كونراد الى سورية
                  ١١٧ ــ ملك فرنسا يغادر انطاكية
١٢٠ ـ الكتاب السابع عشر ند الاستيلاء على عسقلان
                   ١٢٠ ... عقد اجتماع عام ( عكا
                      ۱۲۷ ـ القرار بحمنار دمشق
                      ۱۲۲ _ وصنف اوضاع دمشق
· ١٢٦ ـ الفرنجة يشقون طريقهم وسط بساتين دمشق
                         ۱۲۸ ـ قدوط اهل دمشق
                  ١٣٠ ـ انعدام الطعام في المعسكر
           ١٣١ ــ مسؤولية الخيانة في حصار بمشق
                   ۱۳۶ ـ عودة الامبراطور كونراد
             ١٣٥٠ _ نور الدين بجتاح منطقة انطاكية
        ١٣٧ - ذور الدين يعامل المنطقة حسب هواه
                  ١٤٠ ــ وقوع كونت الرها بالاسر
                            ١٤١ ـ اعادة بناء غزة
                     ١٤٣ ـ نزاع بين الملك ووالنته
```

١٤٥ ـ تقسيم الملكة بين الأم والابن ١٤٧ ـ سلطان قونية يجتاح منطقة الرها ١٤٩ ـ امبراطور القسطنطينية يرسل جيشا الى انطاكية ١٥١ ـ نور الدين يصطدم بالملك ١٥٤ \_ مشاكل انطاكية ١٥٦ ـ اجتماع الملك بوالدته ۱۵۷ ـ جيش ارتقي يزهف نمو القدس ١٦٠ ـ عودة الملك الى عسقلان ۱۹٤ ـ بده حصار عستلان ١٦٥ -- قدوم جماعات من الصجاح ١٦٨ ... وصدول الاسطول المضري الى عسقلان ١٦٩ ـ زواج اميرة انطاكية من ارناط ۱۷۱ ـ اخبار حصار عسفلان ۱۷٤ ـ متابعة حصار عسلان ۱۷۷ ـ استسلام عسللان ۱۷۸ ــ ارسال وقد من عسقلان الى الملك ١٨٧ ـ الكتاب الثامن عشر نه القدس في ظل بلدوين الثالث ١٨٢ \_ ارتاط يسء معاملة بطريرك انطاكية ۱۸۶ ـ اختیار هاردیان بابا جدید ١٨٦ \_ خلاف بين البطريرى والاسبتارية ١٨٩ ـ اصل الاسبتارية ١٩٠ ــ الامالفيون وبناء كنيسة لهم ۱۹۳ ــ البطريرك ينهب الى روما ١٩٥ ـ امبراطور القسطنطينية يغزو ابوليا ١٩٧ ــ البابا هارديان ينهب الى بذفنتو ١٩٩ ــ وقوع ثورة في مصر ۲۰۱ ـ ارناط پستولی علی قبرمن ٣٠٣ ـ الملك يخرق المعاهدة مع المسلمين ٢٠٥ ـ الاسبتارية ينالون نصف بانياس ٢٠٧ ـ الملك يقدم الى بانياس ٣١٠ ـ الملك يقر من مينان المعركة ۲۱۲ \_ نور البین یحاصر بانیاس ۲۱۶ \_ وصول کونت الاندرز ٢١٥ \_ الملك ينهب الى انطاكية ۲۱۷ \_ حصار شیزر ٢٢٠ \_ الحواذور النين يتحرك نحو الفرنجة

۲۲۶ ... نور النين يحاصر ، كهفا في منطقة السواد .....

٢٢٦ \_ زواج الملك

۲۲۸ \_ قدوم امبراطور القسطنطينية الى انطاكية

٢٣٢ \_ بخول الامبراطور الى انطاكية

```
۲۳۶ ــ شقاق في كنيسة روما
     ٢٣٥ ـ نور الدين يجتاح بلاد سلطان قونية
                          ۲۳۷ _ اسر ارناط
           ٧٢٩ ... قدوم ممثل البابا الي سورية
          ٢٤١ ـ اهالي انطاكية يستدعون الملك
             ٧٤٣ ـ اختيار عروس لنلامبراطور
          ٢٤٦ ـ اعادة بناء حصن جسر الحديد
٧٤٧ ـ المشاكل بين كونت طراباس والقسطنطينية
                      ٢٤٨ ــ دس السم للملك
    ٢٥١ ـ الكتاب التاسع عشر .. عموري الأول
                   ۲۰۱ ـ عموري ملكا للقدس
                       ۲۵۲ _ سمات عموري
               ٢٥٥ ـ. منفات عموري الجسنية
                  ۲۵۷ _ عموري يطلق زوجته
                  ۲۰۹ ـ الملك يهيط الى مصر
       ۲٦١ ــ موت بطرس رئيس اسالاقة حدور
                         ۲۹۲ ــ مقتل شنرغام
         ٢٦٣ ـ هزيمة نور الدين حول طرابلس
           ٢٦٤ ـ نور الدين يحاصر قلعة حارم
              ۲۹۷ ـ دور النين يحاصر بانياس
                ٢٦٩ ــ نهاب الملك الى انطاكية
                ۲۷۲ ... عودة المؤلف الى موطنه
                ۲۷۲ ـ توجه شيركوه الى مصر
                   ۲۷٤ ــ الملك بلاحق شيركوم
                        ٢٧٥ ـ وصنف القاهرة
              ٢٧٦ ــ الملك يزهف للقاء شيركوه
           ٧٧٨ ـ شاور يجند الماهدة مع الملك
            ۲۷۹ ـ ارسال رسل الى خلقة مصر
     ۲۸۲ ـ اسباب دعوة امير مصر باسم مولانا
                  ۲۸٤ ـ اسباب تسميته خليفة
             ٢٨٦ ـ المالك يبنى جسرا أموق النيل
                   ٢٩١ ... مصر ومعالما المبيزة
        ۲۹۳ ـ نشوب معركة بين الملك وشيركوه
        ٣٩٧ ـ انسماب شيركوه الى الاسكندرية
                ٢٩٩ ـ وصدف موقع الاسكندرية
                     ٣٠١ ـ حصار الاسكندرية
           ٣٠٤ _ شيركوه يبعث شؤون السلام
                  ٣٠٥ ـ ترتيب شروط الماهدة
             ٣٠٧ ـ استسلام الاسكندرية الملك
                     ٣٠٨ ـ عودة الملك منتصرا
    ٣١٠ ـ الكتاب العشرون ـ المبراع على مصر
```

٣١٠ ـ تتويج الملك عموري

٣١١ .. ذقل ارملة بلدوين الثالث الى ارض العدو

٣١٢ ـ بناء كنيستين في البتراء

٣١٤ \_ وصول مبعوثين من عند الامبراطور

٣١٦ ... الملك يتوجه الى مصر

۲۱۸ ـ حصار بلبیس

٣٢٠ ــ الملك يعسكر امام القاهرة

٣٢١ \_ اسطولنا يبصر في النيل

٣٢٣ ـ وصول شيركوه

٣٢٥ ... استيلاء شيركوه على مصر

٣٣٧ ـ صلاح البين يخلف عمه

٣٢٨ \_ تعيين برنارد رئيسا لكنيسة الله

٣٣٠ \_ الامبراطور برسل اسطوله الى سورية

٣٣١ ـ الملك يتوجه الى مصر

٣٣٣ ــ الملك يحامنر نعياط

٣٣٦ ـ رقع المصار عن دمياط

٣٣٩ \_ الغآء الحملة

٣٤١ \_ زلزال كبير بهز الشرق

٣٤٣ \_ صلاح الدين يغزو اراضينا

٣٤٥ ـ الملك يحاول التصدي لمسلاح الدين

٣٤٨ \_ عوبة صلاح البين

٣٥٠ \_ الملك يزور القسطنطينية

٣٥٣ ـ الملك مع الامبراطور

٣٥٦ \_ عودة الملك

٣٥٧ \_ الماك يحشد الجيش في المدفورية

٣٦٠ .. صالح الأرمني ينضم الى ذور الدين

٣٦٢ \_ صلاح البين يحاصر الكرك

٣٦٤ \_ اخبار حملة صلاح النين

٣٦٦ \_ فرقة المشيشة

٣٦٨ \_ فرسان الناوية والعشيشة

۳۷۰ ـ موت نور البين

٣٧٢ \_ الكتاب الحادي والعشرون \_ بلاوين المجذوم

٣٧٢ ـ بداية حكم بلدوين الرابع

٣٧٤ \_ تاريخ ترسيمة وتتويجه

٣٧٥ ... هزيمة اسطول صقلية امام الاسكندرية

٣٧٦ ـ مقتل ميلون دي بلادسي

۳۷۸ \_ وصدف کونت طرابلس

۳۸۰ ـ استیلاء میلاح الدین علی دمشق

٣٨٢ ــ لماذا اصبح العدو اكثر قوة

٣٨٦ ـ حاكم الموصيل يقدم لمساعدة حلب

۳۸۸ \_ موت استاف بیروت

٣٨٩ ... الملك يغزو اراضي دمشق

٣٩٠ ... الذلك يجتاح بلاد العدو

- 4011-٣٩٢ ـ فنزيمة المبراطور القسطنطينية ٣٩٤ ـ وصدول وليم الأصنفر ٣٩٥ \_ وميل كونت فلاندرز ٣٩٧ ـ مواقف كونت فلاندرز ٣٩٩ \_ وصبول رسل اميراطون القسطنطينية 101 ـ معارضة كونت فلاندر/الحملة ضد مصر ١٠٢ ـ عونةرسل الامبراطور الى بلانهم ٤٠٥ ــ كونت فلاندرز يحاصر حارم ٤٠٦ ـ وصدول صلاح النين من مصر ٤٠٨ ـ وصول صلاح النين من مصر ٤٠٨ ... الأتراك يجتاحون البلاد ٤١٠ ـ الملك ينطلق من عسقلان ٤١١ ـ هزيمة صلاح الدين ٤١٤ ـ جو عاصدف وبرد غريب ٤١٦ ــ رقم الحميار عن حارم ٤١٨ ـ الاعلان على عقد مؤتمر مجمع كنسي ﴿ روما ٤٢١ ـ الملك يتكبد خسارة كبيرة ٤٢٢ ـ صلاح الدين يغزو اراشي صيدا ٤٢٥ ـ المسيحيون ينهزمون ٤٢٧ ـ صلاح النين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا ٤٣٠ ـ الكتاب الثاني والعشرون تضارب المصالح ٤٣٠ ــ الملك يزوج اخته لغى لورنغنان ٤٣١ ـ صلاح النين يغزو بلاد طرابلس ٤٣٢ \_ وصبل اسطول مصري الى ارواد 177 ـ عودة رئيس اساقفة مدور ٤٣٦ ــ الملك يزوج اخته الصغرى ٤٣٩ - أعلان عقوبة الحرمان الكنسي ضد أمير انطاكية ٤٤١ - ارسال بطريرك القدس الى انطاكية 127 ـ موت ابن ذور البين 117 ـ نشوب خلاف بين كونت طراباس والملك ٤٤٧ ـ حدوث ثورة في القسطنطينية \$44 \_ أسباب الثورة ٤٥٠ ـ اندرونيكوس يقتل النبلاء ٤٥٢ ... ردات فعل اللاتين 100 \_ صلاح الدين يلغى المعاهدة مع الملك ٤٥٨ ــ صلاح الدين يستولي على احد معاقلنا ٤٦١ ـ صلاح إلين يستولى على احد معاقلنا

٤٦١ ـ صلاح الدين يغزو اراشينا

٤٦٥ ـ ميلاح الدين يمامير بيروت 477 ــ الملك يصل الى صدور

٤٧٠ ـ مسلاح العين يعبر القرات

٤٧٢ ـ الملك يعيث فسادا في اراضي الدمشقيين

## -4019-

٤٧٤ ـ المسيحيون يحاصرون القلعة التي استولى عليها صلاح البين

٤٧٧ ـ الملك يغزو اراضي الدمشقيين

٤٧٩ \_ القيام باحصاء الملكة

٤٨٢ ـ ميلاح البين يحامير حلب

٤٨٦ \_ اصابة الملك بمرض خطير

٤٨٨ \_ صلاح النين يغزو اراضينا

٤٩١ \_ انتشار مهاعة رهيبة في جيشنا

٤٩٤ ـ صلاح النين يحاصر البتراء

197 \_ الملك يعزل كونت يامًا

٥٠٠ ـ الملك يحشد قواته ويسرع عبر الأردن

٥٠٣ ـ الكتاب الثالث والمشرون ـ هل يمكن انقاذ القدس

٥٠٥ \_ اندلاع المداوة بين الملك وكونت يافا

٥٠٩ \_ العواش

٥٢ المساتر